# عنايه <u> </u>

#### شرح مداید

جلدنالث ازكناب البيوع

تاكتاب المضاربة من تعنيف مولانا صحمد اكمل الدين ابن معمود الكتاب المضاربة من تعنيف مولانا صحمد المنافي بمقابله كتب متعددة

بتصحیح مولوی حافظ احدد کبیر و مولوی فتح ملی و مولوی محمد و جید فی محمد کلم و مولوی نورالحق و مولوی محمد کلم

باهتمام بابومنشي رام دمن سين

دربلده کلکته به طبع ایدوکیشن درسنه ۱۲۴۵ هجری مطابق سنه ۱۸۳۰ عیسوی بقالب طبع در آمد فقط

黃蓍

## ( فهرس المايشر الهداية)

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب كمالة العبدومة ٠٠٠ و٠٠٠             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كالرالد الا                             | فصل وس اعدارا ٠٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كاماد بالفاصي ٠٠٠ ٢١١                   | (r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فعل في العس وحال في العام               | باب خيارالرؤية ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والمدكل بالقاصي الي القاضي              | المنافقة الم |
| سل آخر ۲۰۰۰ ۱۹۴۸                        | الما الما العالم الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المالتكيم المالتكيم                     | ند ل في أحكاد ٠٠٠٠ الأماري الماري الم |
| مسائل سُحِي من كتاب القضاء ٢٣٣.         | المال في المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ممل في الفضاء بالمواريث ١٠٠٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ما الما الما الما الما الما الما الما | بأسال المارانواله والمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ray islamicis                           | المارون الارويساء المالك المالك المالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وعا بنصله الناهد ووج                    | وأميد أثرع المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المامن نقبل مها دنه ومن لانقبل ۱۹۰۵     | 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نسالاحتلاف في السهادة ٢١٩               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا مان في السهادة على الارث ١٣٣          | فد ليفي مع المسولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن مدالزور (۱۹۹۰                        | om.)ijamo l'imo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ع من المهادة ١٩٩٠                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | rav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أ و السعوالسواء                         | ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Mod o o o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ( فهرس العنايه شرح الهداية )

| باب اقرارالمريض ٢٠٠٠                 | فصل في التوكيل بشراء نفس العبد ٢٨٣        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| فصل ومن اقربغلام يولد مثله لمثله ١١٣ | فعسل في البيع وبدال في البيع              |
| كناب الصلح بن به ۱۷                  | فْصَلْ فِي وَكَالْذَالَا تُنبِن ٢٠٠ * ١٩٥ |
| نصل الصلح جا الزعن دعوى الاموال ٦٢٣  | ياب الوكالة بالخصومة والقبض (٥٠٠          |
| باب النبر عالصلح والتوكيل به ١٣١     | باب عزل الوكيل ٠٠٠ ١١١                    |
| بأب الصلم في الدس                    | كتأب الدعوى ٠٠٠٠ ١١٥                      |
| فصل في الدين المشترك ٢٣٧٠٠           | باب اليمبن ٠٠٠٠ عـ 8٢۴                    |
| فصل في التنهارج ٠٠٠ ٢٥٣٠             | فسل في كيغيفا ليمين والاستحلاق ٣٦٥        |
| كناب المضاربة ٢٣٦٠٠٠٠                | باب النحالف ، ، ، ه                       |
| المالمارسيفارب                       | نصل في من لايكو ن خصما ٢٠٠٠ ٥٥٣           |
| فصل واذاشرط المعارب ٠٠٠ ٢٢٠          | باب مابد عيه الرجلان ٢٠٠ ١ ١ ١ ١          |
| فصل في العزل والقسية ٠٠٠ ١٦١         | نصل في النازع بالايدي ٢٠٥٠                |
| فصل في ما يععله المضارب ١٣٠٠         | باب دعوى النسب                            |
| فصل آخر ٠٠٠٠ ١٣٢                     | كتاب الاقرار ٠٠٠٠ ١٨٥                     |
| نصل في الاحتلاف ٠٠٠٠٠٠٠٠             | 894                                       |
| •                                    | اب الاستناء مافي معناه ٠٠ والعالم         |

## بمسسماله الرحي الرحسم

لم در دين ذكا واع حقرق الله نعالي ذكر عن حفق العباد شرع في بيان ما نقى منها به وذكوالبوع بعد الوف لان كالمهاء وزيل الملك موالسع في اللغة مبادله المال بالمال وزود عليه في النوع نفيل موه "والمالمان بالمال بالنواضي بطويق الاكتساب مر وهوص الاد دارايد إعظاله العال عالسوم اذانس اه الوادراد بذال العدال عي واع مده ولاشتماله على الادراع الآمر ذكرا حدهود الموهوارد ادخ بالكادب بفول الله نمالي وَاحَلُّ اللَّهُ اللَّهُ النَّاعُ وَحَرَّمُ الرَّبُواء وواسدوا عصلي الله عليه وبالم ومدرااناس بنايمون فقروهماى ذلك والتقريرا حدوجوه السامة والاحماج وابدا بشرواهدس المأيس وغررهم العورا والمعقول وهوسبب سرعمته فاس تعلى النفاء المعدور سأد الما يدل على ذلك وإدساذ ك في النورو \* وركه الانجاب والنبول او ادل على ذلك \* و سُوطه من حينه العامدين العمل والنهم زجوه ن حهنه المحل كونه مالا منقوما مقدور التسليم به وحكمه، الأدر الماديد والفدرة على المصرف في المحل عرفا المسكل ينصرف المسرى في المن والعلى السيم الممسوع كوره الله والكر المعرف ليس بشرعي د فاه الريال وي عادي الدار وي وعالم قعل الادام المعود من عرور المع

وقديترتب عليه غيرة كوجوب الاستبراء وثبوت الشفعة وعنق القريب وملك المثعة في الجارية والخيارات بطريق الضمن \* وانواعة باعتبار المبيع اربعة بيع السلِّع بمثلها وبمنسى مقايضة وبيعها بالدين ويسمى مطلقا وبيع الدين بالدين اعنى النس بالنس كبيع النقدين ويسمى صرفا وبيع الدين بالعين ويسمى سلما \* وباعتبارالثمن كذاتك \* المساومة وهي التي لايلتغت الى الثمن السابق والمراجحة والتولية والوضيعة وسيأتي تفسيرها \* ولد البيع ينعقد بالايجاب والقبول الانعقاده منا تعلق كلام احد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهرا ثوه في المحل \* والا يجاب الاثبات وسمى ما تقدم من كلام العاقدين ايجابالانه يثبت للآخرخيار القبول فاذا قبل يسمى كلامه قبولا وح الخفاء في وجه تسبية الكلام المتقدم البجاما والمتأخر قبولا \* وشرط ان يكون الالبجاب والقبول بلفظين ماضيين مثل الديقول الموجب بعت والمجيب اشتريت لان البيع انشاء تصرف شرحي وكل ما هوكذلك فهويعرف بالشرع فالبيع يعوف به \* إما ان البيع انشاء فلان الانشاء ائبات مالم يكن وهوصادق على البيع لاصحالة بهواما كوندشوعيافلان الكلام في البيع شرعا \* واما ان كل ما هو كذلك فهو بعرف بالشرع لان تلقى الا مورالة لا يكون الامنه والشرع قد استعمل الموضوع للاخبار لغافي الانساء فينعقذ بد تقربوكلا م الشيخ رج ولا بد من ضم شئ إلى ذلك وهوان يقال وكان استعماله بلعظ الماضي والالايتم الدليل وهوظاهر عنواليه ولاينعقد بلعظين احدهدالغظ المستغمل وانمالا ينعقد بذلك لان النبي صلى ألله عليه وسلم استعمل فيه لعظ الماضي الذي يدل على تعقق وجودة فكان الانعقادة ت عليد الهابي ولان لط المستقبل الكان من جادب الهابع كان عدة لابيعا وانكان مسجان كان مسلومة الانيل هذا اذا في الفظان الاحدهما مستقبلابدون نية الايجاب في الحرية وإمااذا كان المراد ذلك في عقد البسع واستدذلك الى تعفة الفقهاء وشرح الطحاوي بعنم قيل في تعليله الن صيغة الاستقبال تحمل الحال الصحت النية

مصحت النية \* وقيل لان هذا اللفظ وضع للحال وفي وقوعه للاستقبال ضوب تجوز \* وفية بحث لان المذكور لنظ المستقبل وهوانما يكون بالسين أوسوف وهولا يحتيل الحال ولاوضع السيار وإد الشيخ من لفظ المستقبل ذلك فلاخفاء في عدم انعقاد البيع به ونية الحال مير مستناهد م مصادفتها المحل وإن ارادما يحتمل الاستقبال وهوصيغة المضارع فيجوز ان يقال أنه لم يقل بالجوازبه وانكان بالنية لانهاا نما تعمل في المحتملات لافي الموضوعات الاصلية والفعل المضارع عندا لفقها حقيقة في الحال على ماعرف فلايحناج الى النية ولاينعقدبه لما مرص الائر والمعقول \* لأيقال سلمنا انه حقيقة في الحال لكن النية انماهي لدفع المحتمل وهوالعدة لالارادة العقبقة لآن المعهودان المجازيحتاج الى ماينفي أرادة العقبقة لاان العقيقة تعتاج الي ما ينفي ارادة المجازعلي انه دافع للمعقول دون الاثرالمنقول \* قَالَ قيل فعاوجه ما ذكر في شرح الطحاوي \* فالجواب ان يقال المضارع حقيقة في الحال في غيرالبيوع والحقيقة انشرعية فيها هولفظ الماضي والمضارع فيها مجاز فتحتاج الى النية \* قوله يخلاف النجاح يعني انه ينعقد بذلك فان احدهما اذا قال زوجني نقال الآحر زوجتك انعقدبه وقده والعرق هناك وهوما فال ان هذا توكيل بالكاح والواحديتولي مَلْرَ فِي النَكَامِ \* وَلَا وَقُولُهُ رَضِيتَ اوا عَطْيتَكَ هَذَا لِبِيانِ ان انعقاد البيع لا ينعمر في لنظ بعت واشتريت بل كل مادل على ذلك ينعقد به فأذا قال بعت منك هذا بكذا فقال رضيت او اعطيت اى النس او فال اشتريت منك هذا بكذا نقال رضيت اوا عطيت اي المبيع بذلك النس انعقد لافاد فالمعنى المقصود وكذا اذاقال اشتريت هذا منك بكذا فقال خدة يعنى بعت بذلك فخذه لانه امرة نبالبدل وهولا يكون الابالبيع ريت سواءفي انعقاد البيع فقدر البيع انتضاء \* فصاركل ما يؤدي معنى به لان المعنى هو المعتبرفي هذه العقود وقيده بذلك لان ص العقود قد بحتاج الى اللفظ ولاينعقد بدونه كمافئ المفاوضة اذالم بيتناجميع مايقتضيه ولهدا اي ولكون المعنى

هوا لمعتبر في هذه العقود ينعقد البيع بالنعاطي في النفيس والخسيس لتحقق المتصود وهوالتراضي وقوله هوالصحيم احترازعما فال الكرخي البيع ينعقد بالتعاطي في النهسيس كالبقل وامناله \* ثم ان محمد ارح اشار في الجامع الصغير الي أن تسليم المبع يكفي في تمققه \* ولا وجد اذاذال البائم مثلابعتك هذا بكذا فالآخر بالنهار ان شاء فال في المجلس قبلت وان شاء ردوهذا يسمى خيار القبول وهذا لانه لولم يكن صفتارا في الردوالقبول لكان صجبوراعلى احدهما وانتفى المراضي فما فرضناع بيعالم يكن يعًا هد اخاف \* واذاكان ابجاب احدهماغيره غبد المعكم بدون فبول الدورة والسوجب ان يرجع من ابعابه لعلوة عن ابطال حق الغير العال فيل سلما أن العباب إحدهما غيره عيداللحكم وهوالملك لكن حق الغيرلم بنعصرفي ذلك فان حق التدلك ثبت للمشتري بالجاب البائع وعودق للمنتري فلايدكون الرجوع خاليامن ابطال حق النيريج فالجوآبار الابجاب اذالم يحكن مفيد اللحكم وهوالملك كان الملك حتيقة للهائع وحق النملك للدختري وأن سلم نبوته بالجاب النائع لايمنع العقيقة لكونها أوتن من العق لا معالة \* ولا يه فعن بما اذا دوع ا نركوة الى الساعي قبل العول مان المركبي لايقدر على الاسترداد لماني حق المقر والمدفوع لأن حقيقًا الماك والت من المؤلِّي نعدل الحق عمله لانتفاه ما هو ادوى منه قرأت الداد د لي آخو المجلس بجرو أن بكول حوابا عماقال مارجه اختصاء إحمار البربالمول بالعامي برابالاسال الإسهاب عقيب خلود عن العدل الأم لا بعوافي على ماورادا أعماس مرقر والجوام الفي إبطالا، قبل القد عالمدس عسرالالمسرى وفي ابنا تدفيه اوراء المجاس مدراد المعرود النويد والى المجامل ومراديدا مرا والمجاس عامع المنع عات كاندم في الل المتخالب عجاسه ساعانه ساعة عامده وفعاله مروفعة البسرة السالي الموام العلم العلق والمان على الركساك الا عالمحواب الهذا استدلاعلى اليمين من معدد الزوج والمدلي ال

والمولئ فكان ذلك ما نعاص الرجوع في المجلس فيتوقف الايجاب فيهماعلى ما وراء المجلس\* قوله والكتاب كالخطاب اذاكتب اما بعدفقد بعتك عبدي فلانا بالف درهم اوقال لرسوله بعت هذا من فلان الغائب بالف درهم فاذهب واخبره بذلك فوصل الحكتاب الى المكتوب اليه اواخبرالرسول المرسل اليه فقالافي مجلس بلوغ الكتاب والرسالة اشتريت اوقبلت تم البيع بينهما لان الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر \* لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلُّغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب فكان ذلك سواء في كونه مبلغا وكذ لك الرسول معبر وسفيرلنقل كلامه اليه \* قُلِه وليس له ان يقبل في بعض المبيع يعنى اذا اوجب البائع البيع في شيئين فصاعدا واراد المشتري قبول العقد في احدهما لاغيرفا بكانت الصعقة واحدة ليساله ذلك لتضرر البائع بتفريق الصفقة عليه لان العادة فيما بين اللاس انهم يضمون الجيد الى الردي في البياعات وينقصون عن ثمن الجبد لتروييم الردي به فلوثبت خيار قبول العقد في احدهما لقبل المشتري العقد في الجيد وترك الردي فيزول الجيدعن بدالبائع باقل من ثمنه وفيه ضرربالبائع لامحاله \* وهذا التعليل في الصورة الموضوعة صحير \* وأما اذا وضعت المسئلة فيما اذا باع عبد ابالف مثلاوقبل المشتري في نصفه فليس بصحيح والصحيم فيه أن يقال يتضرر البائع بسبب الشركة \* فان قبل فان رضى البائع في المجلس هل يصح اولا \* احبب بان القدوري قال انه يصح ويكون ذلك من المشتري في الحقيقة استينا ف اسجاب لا قبولا ورضى البائع قبولا وقال وانمايصم مثل هذا اذاكان للبعض الذي قبله المشتري حصة معلومة من النس كمافي الصورة الحذكورة وفي القفيزين باعهما بعشرة لان النس ينقسم عليهما باعتبارا لاجزاء فيكون حصة كل بعض معلومة \* فامااذ! إضاف العقد الى عبدين اوثوبين لم يصم العقد بقبول احد هما والرضي البائع لانه يلزم البيع بالحصة ابنداء وانه لا بجوزكما سياتي \* وأنكانت الصفقة متفوقة وله ذلك لانتفاء الضررعن البائع واليه إننار بقوله الااذابيس ثمن

كلواحدلاندصفقات معنى والصفقة ضرب اليدعلى اليدفى البيع ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه \* والعقديدتاج الى مبيع وثمن وبائع ومشتر وبيع وشراء وباتحاد بعض هذه الاشياء مع بعض وتفرقها يحصل اتحا دالصفقة وتفرقها واذا اتحدالجميع اتحدالصفقة وكذا اذا اتحدالجميع سوى المبيع كقوله بعتهما بمائة فقال قبلت واتحا والجميع سوى الثمن لايتصور فيكون مع تعدد المبيع كان قال بعتهما بمائة فقال قبلت احدهما بستين والآخرباربعين وذلك يكون صفقة واحدة ايضا \* واتعاد الجديع سوى البائع كان قال بعنامنك هذا بمائة فقال قبلت يوجب اتحاد الصفقة \* واتحاد الجميع سوى المشتري كان قال بعثه منكما بمائة فقالا قبلنا كدلك \* وتفرق المجميع يوجب تفرق الصفقة \* وتفرق المبيع والنس انكان بتكويرافظ البيع فكذلك وكداتم تهما بتكو براغظ الشراه هذاكله قياسا واستحسانا \* وإمااذا تعدد البائم مع تعدد النس والمبع بلاتكرير لفظ البيع وكذا اذا تفرق المشتري مع تفرق المبيع والثمن بدون تكرير لفظ الشراء نيوجب التفرق قياسالااستحسانا \* وقيل لا يوجب التفرق على قول ابي حنينة رح وبوجه، على قول صلصية رح \* قوله رايه باقام عن المجلس قبل التبول بطل الاسجاب هذا متصل بقوله ان شاء قبل في المجلس وإن شاء رد وهوا شارة الى ان رد الا بجاب تارة يكون صريعا واخرى دلالنذان القيام دليل الاعراض والرجوع وقدذ كونا ان الموجب الرجوع صريحا والدلالة تعمل عمل الصريم \* قان فيل الدلالة تعمل ممل الصربح اذالم يوجد صربح يعارضه وهما لدفال بعد القيام قبلت وجد أاصراح فيترجم على الدلالة الجبب بان الصريع الداوجد بعد عدال الدلالة فلايعارضها واذاحصل الانجاب والقبول فمالبيع وانزم وليس لواحد من العامدين الخيار الامن عيب اوعدم رؤية خلافاللشافعي رعفانه ائبت لحقاره مهدا مير المعاس على معنى اللكل من العاقدين بعد تمام المقدان يرد المقد بدون رضي صاحبه مالم يتعرفا بالابدان واستدل على ذلك بقوله عليه السلام إغنبا يعان بالحيار مالم يتفوقا فان

فأن التغرق عرض فيقوم بالجوهر وهوالابدان \* ولنا ان في الفسنج ابطال حق الآخر وهولا يجوزوالجواب عن الحديث انه صحمول على خيار القبول وقد تقدم تفسيره وفيه اشارة الي ذلك لان الاحوال ثلث قبل قولهما وبعد قولهما وبعد كلام الموجب قبل قبول المجيب واطلاق المتبايعين في الاولين مجازبا عتبارمايؤل اليه اوماكان عليه والثالث حقيقة فيكون مرادا اويحتمل ان يكون مرادا فيحمل عليه \* والفرق بينهما ان احدهما مراد والآخر صحتمل للارادة \* لايقال العقود الشرعية في حكم الجواهر فيكونان متبايعين بعد وجودكلامهمالان الباقي بعد كلامهما حكم كلامهما شرعا لاحقيقة كلامهما والكلام في حقيقة الكلام وهذا التاويل منقول عن ابرا هيم النخعي رح \* وولك والتفرق تفرق الاقوال جواب عماية الالتعرق عرض فيقوم بالجوهر ولقائل ان يقول حمل التغرق على ذلك يستلزم تيام العرض بالعرض وهوصعال باجماع متكلمي اهل السنة فيكون اسناد التفرق اليهما مجازانما وجه ترجيح مجازكم على مجازهم \* و اجيب بان اسناد التفريق والتفرق الي غيرالاعيان سائغ شائع فصاربسبب فشوالاستعمال فيد بمنزلذ الحقيقة \* قال الله تعالى وَمَا تَغُرُّقُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِنَّابَ الآية وقال لاَنْعَرْقُ بَيْنَ أَحُدِمِنْ رَسُله والمراد التفرق في الاعتقاد وفال عليه الصلوة والسلام ستفترق امتى على للث وسبعين فرقة وهذا ايضافي الاعتقادة وقيه نظر لان المجازبا عتبارما يؤل اليدا وماكان عليه ايضًا كذلك \* على أن ذلك يصح على مذهب أبي يوسف ومحمدرح لاعلى مذهب ابي حنيفة رح فان الحقيقة المستعملة اولى من المجازا لمتعارف عندة \* ولعل الاولي إن يقال حمله على التفرق بالابدا إن ردالي جهالة اذليس له وقت معلوم ولاغاية معروفة فيصيرمن اشباه بيع الما بذة والملامسة وهومقطوع بفساد ه وهذا معنى قول مالك رح ليس لهذا الحديث حد معروف \* اونقول التفرق يطلق على الاعيان والمعاني بالاشتراك اللظي رنوح عجهة التفرق بالاقوال بماذكونا من اداء حماه على التفرق بالابدان الهي الجهالله ، وهم إنا لتأريل اعني حمل التغرق على الاقوال

منقول عن محمد بن الحسن رج \* قول والاعواض المشار اليها لا يُحتاج الي معرفة مقدارها في جوازالبيع الاعواض المشار اليها ثمناكانت اومشمنا لايحتاج الي معرفة مقدارها في جوازالبيع لان بالاشارة كفاية في التعريف النافي الجها لة المفضية الى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم الذين اوجبهما عقد البيع فان جهالة الوصف فيه لا تفضى الى المنازعة لوجودما هوا قوى منه في التعريف وكون التفايض نا جزا في البيع بخلا ف السلم على ما سيأتي \*وهذا انمايستقيم اذا مالم يكن الاعواض ربوية اما اذا كانت فجهالذا لمقدار تمنع الصحة لاحتمال الربوا \* وانمالم يقيد في الكتاب لان ذلك مما يتعلق بالربوا وهذا الباب نيس لبيانه \* ولله والاثمان المطلقة لاتصم الاان تكون معروفة القدر والصفة الاثمان المطلقة ص الاشارة لا يصبح بها العقد الاان تكون معلومة القدركعشرة و نصوها \* والصفة ككونه بخارياا وسمرقنديالان التسليم واجب بالعقد وكلما هو واجب بالعقديمتنع حصوله بالجهالة المعضية الى النزاع فالتسليم يمتنع بها وهذه الجهالة مفضية الى المنازعة فيمتنع التسليم و النسلم و يفوت الغرض المطلوب من البيع \* قول و يجوز البيع بتمن حال قال الحكرخي رح المبيع ماينعين في العقد \* و الشن ما لا ينعين و هذا على المذهب فان الدراهم تتعين عند الشافعي رع في البيع وهو ثمن بالاتفاق \* وقال ابوالفضل الكرماني في الايضاح الثمن ما كان في الذمة نقله عن الدراء \* وهو منقوض بالمسلم فيه فانه بثبت فى الذمة وليس بنس \* وقيل المبيع ما يحله العقد من الاعبان ابتداء وقوله ابتداء احتواز ص المستا جرفانه انما يحله العقد با عنبار قيامه مقام المنفعة على احد طريقي اصحابنا فى الاجارة \* والنمن ما يقابله و نقسم كل منهما اي الثمن والمبيع الى محض ومتردد \* فالمبيع المحض هوالاعيان التي ليست من ذوات الامنال الاالنياب الموصوفة وقعت في الذمة انع إجل بدلاعن عين فانها ا تمأن \* وليس اشتراط الاجل لكونها نمنا بل ليصير ملحقا بالسلم في كرنها ديافي الذمقه والنس المحض هوما خلق للنمنية كالدراهم والدنا نيرم والمتردد بينهما

### (كتاب البيوع)

بينهماكا لمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فانها مبيعة نظرا الى الانتفاع باحيانها \* اثمان نظرا الى انهامثلية كالنقدين فان قابلها النقدان فهي مبيعة وان قابلها عين وهي معينة فهى مبيعة واثمان ايضالان البيع لابدلهمنهما وليس احدهما اولى بان يجعل مبيعا س الآخر فجعل كلوا حد صبيعا و ثمنا \* وانكانت اعنى المكيلات والموز و نات غير معينة فان دخلت فيها الباء مثل ان يقال اشتريت هذا العبد بكر حنطة وقد وصفها كانت ثمنا \* وان دخلت في غيرهاكان يقال اشتريت الكربهذا العبدكانت مبيعة ولايصم الاسلما بشروطه هذا ملعض كلامهم في هذا الموضع \* واقول الاعبان للنة \* نقودا عني الدراهم والدنانير وسلم كالنياب والدور والعبيد وغيرذلك ومقدرات كالمكيلات والموز ونات والعدديات المتقاربة \*وبيع غيرالقدين بالنقدين يشتدل على المبيع المحض والنس المحض \* واعدادلك فهومترد دبين كونه صبعا وثمنا والتمييز في الدظيدة ول الباء وعدمه \* فولك ومؤجل البيع بالندي المحالّ والمؤجل جائز لاطلاق قوله تعالى وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحُرَّمُ الرِّبُولُ ولماروي المصلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الي اجل ورهدد رعه لكن لابد ان يكون الاجل معلوما نثلا يفضى الى ما يمنع الواجب بالمقد وهوالتسليم والتسام فريما يَطْالْبِهِ الْبِائِعِ فِي مِدة فريبة والمشتري يؤخره الى بعيدها \* وَالْمِدُهُ وَمِن اللَّقِ النس فَ البيع كان على غالب نقد البلد ومن اطلق النمن عن ذكر الصفة دون القدركان فأل اشنريت بمشوة دراهم ولم يقل بخار بالوسموقد يا وقع العقد على خالب نقد البلد فان كانت في البلد الذي وقع فيه العقد نقود صفتلفة كان العقد فاسدا الاان يبين احدها واعلماني اذكرلك في هذا الموضح الاقسام العقلية المتصورة في هذه المسئلة اجمالاتم انزلها ملئ متن الكاب حلّاله فاني ما وجدت من النارجين رح من تصدى لذلك على ماينبغي \* فَاقُولَ إذا مَان في البلاد نقود مُختلفة فاما ان يكون الاختلاف في المالية وفي الرواج اوفي المالية دون الرواج اوفي الرواج دون المالية اولا يكون في شيع منهما

بل في مجرد الاسم كالمصري والدمشقي مثلا \* فان كان الاول جاز البيع وانصرف الى الاروج \* وانكان الناني لا يجوزلان الجهالة توقعهما في المازعة المانعة من المسليم والتسلم \* والكان التالث يجوزوينصرف المي الاروج تحريا للجواز \* وانكان الرابع فكذلك لار الجهالهليست موقعة في المنازعة المانعة من التسليم والنسلم \* واذا عرف هذا فقوله فانكانت المقود مختلفة يعنى في الما لية كالذهب المصري والمغربي فان المصرى افضل في المالية من المغربي إذا فرض استواؤهما في الرواج فالبيع فاسد لار الجهالة تغضى الى النزاع النارة الى المسم اللان ترفع المهدالة بيان احده مي سيور وفالم اويكون احدها فلبواروج فعيم يصوف البيع اليه قعن الجوازا الأوالي النسم الاول والى النسم النالث لان كون احدها اروج اعم سنان يكون مع لختلاف في المالية ا ومع استواء والبع جائزفهما والله هدأاي مسادالبيع اذاكانت مختلفه في الماثية يعني مع الاستراء فى الرواج الله وذالى القسم النابي اعادة للتمنيل بقوله كالنائبي وهوما يكون الزمان منه دانة اللاني ودوانكرن الدلاسمنه دانتارا صرتي الموم بسموتند فانه بمنزلة الناصري بيخارى والأخرائب والعدالي شرفانه ونفهاءماوراءالنهويسمون الدرم ودليا وكل دراه على ق الم الدور الساري في الرواج و الله ما تكارت سوا براي أ فالمانية ي في المنوعة الراق الراقيات و المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية النا العلق المراك المراهم كذاء الوالي اله مروان عن المساف ويد ومدامه الدوم الى ما يدرد من الله وكونه و كونه و الى أوع و ل ين عود و الما الى الم لا الاسازعة لاسنو جدف الري الاحداث والمال والمود و المعرد و الم فالدصل سي فوله الداكات مخلاه في ما موه الدونور كالماني الدو حوال فاكانت سراء وحمل من المول داروي حوا الرحوراد مي المن عزياد اليي الراي جازی راد ایدان بهدل نونه کا ما سی این آخره مفاه به در در در سی ال

ماكان اثنان منه دانقاوماكان ثلثة منه دانقالا يكون في المالية سواءلكن يمكن ان يكون فى الرواج سواء \* هذا ما سنح لي في حل هذا الموضع والله اعلم بالصواب \* ولله ويجوزبيع الطعام والحبوب مكايلة المرادبا لطعام الحنطة ودقيقهالانه يقع عليهما مرفا وسيأتى في الوكالة \* وبالحبوب فيرهما كالعدس والحمص وامثالهماكل ذلك اذابيع مكايلة جاز العقد سواءكان البيع بجنسه او بخلافه وأذابيع مجازفة فانكان شيئالايدخل تسهت الكيل فكذلك والكان ممايد خل تحته لا يجوز الا بخلاف جنسه لقوله عليه الصلوة والسلام اذا اختلف النوعان فبيعواكيف شئتم \* لابه ل لادلاله في الحديث على المنع عند اتناق النوعين لانه مفهوم الشرطوهوليس بمجة لآن الدليل على ذلك مدرانحديث ولآس الجهالة مانعة اذا منعت السليم وهذه الجهالة غيرمانعة فصار كمااذاباع شيئالم يعلم العاقدان قيمته بدرهم بخلاف مااذاباع بجنسه مجازن لمافية من احتمال الراوا \* ولك و بجوز باناء بعينه اذا باع الطعام او الحموب باناء بعينه اوبوزن حجربعينه لابعرف مقدارهما جازلان الجهالة المانعة ما تسمى الى المارعة وهذه ليست كذلك لان النسليم في البرح معجل فيندوهلاك كل منهما اي من الاناء والحجر قبل السليم \* فيل بشكل على هذا ما اذا باع احد العبيد الاربعة على ان المشتري بالخيار ثلنة ايا م يأخذ ايهم شاء ويود الباقين او أشتري باي نس شاء فان <sup>ال</sup>جها لذ لم تفض الى المازعة والبيع باطل \* وليس بوارد لانافلنا ال الجهالة المعضية الى النزاع مفسد للعقد وعذالإ زاع فيه ولم نفل ان كل ما هوباطل لابد ان يكون للجها لذ فيجوزان يكون البيم باطلا لمنهل آخر وهوعدم المعقود عليه لكونه ضرعين في الاولي ولعدم الثس في النانية ا وروي عن اني بوسف وج أن الجواز في ما اناكان المكبال لا ينكبس بالكس كالقصعة والتراءاان فاخاص معايمكس كالزنبيل ونحوه فاندلا سجوز الخلاف السلم فاندلا بجوزباهاء مجهزل الددر وأنكان معينا وكذا المحجولان السايم فيذعمأ خروالهلاك لميس بناد رثوله

فيتعقق المنازعة وعن ابي حنيفة رح في رواية الحسن بن زياد ان البيع ايضالا يجوز كالسلم لان البيع في المكيلات والموزونات اما أن يكون مجازفة اوبذكر القدر ففي المجازئة المعقود عليه هوصايشار اليه ولامعتبر بالمعيار وفي غيرها المعقود عليه ماسمئ ص القدرولم يوجد شيع منهما فان الفرض عدم المجازفة والمكيال اذالم يكن معلوماً لم يسم شئ من القدر والأول اصع يعني من حيث الدليل فان المعبار المعين لم يتباعد عن المجازفة واظهريعني من حيث الرواية \* ولك ومن باع صبوة طعام إذا وال البائع بعتك، هذه الصبرة كل معيز بدرهم فا ما ان يعلم مقد ارها في المجلس بتسدية جدلة النفزان اوبالكيل في المجلس اولا \* عان كان الأول فالبيع جائز والمبيع جدلة ما فيها من الفنزان \* وانكان الماني فالمبيع قفيز واحدعندابي حنيففرح وجملف القفزان كالاول عندهما \* لابي حبينه رح ان صوف اللفظ الى الكل متعذر لجهالة المبيع والمن جهالة تغضى الى الما زدة لأن البائع بطلب تسليم النهن اولا والنهن خير معلوم فيقع النزاع واذا نهذراله رف الى الكل يصرف الى الاعل وهو معلوم الاان تزول الجهالة فى المجلس باحد الاصرين المدكورين فبهوزلان ساعات المجلس بدنزاة ساعة واحدة كماتقدم \* قان فيل سلمنا المفاده عاسد الكن يقلب جا الزاكد' اذاكان فاسد المحكم اجل مجهول اوشرط الخيار اربعة ايام \* أجبب بان الفساد في عالب العدد قوى بسنع من الانذائب ويتمده بالمجلس ومانكرته وانمساد فيه ليس في علب العدمل العمو فارض فلاينقيدبالمجلس لصعه، بظهورا ويق البود الرامع وبامند ادا زجل يديلها آل هددهها لله ازالنها في ايد بهما وما كان كدلك نهو غير ما به اما ان از النها المدين فافلانها ترتغم بكيلكل صهما هوتد بقيا بيدهما احترارا عن اليم الرقم فاندلا بجرزالان اوالها اعابيدالهائع الكان هوالراتية وبدالفيراند والرامه فرووعاي كلحال فلمستوم بالانفدر على اراللها \* واماان كل ما هوك لك بهرغيرما بع فكما اداباع عبدا من عبد على

### (كتاب البيوع)

على ان المشتري بالخيار واجيب لابي حنيفة رح ان القباس فيه الفساد ايضا الا المجوزياء استحسانا بالنص معناه انه في معنى ماور دبه النص على ماسياتي فيكون ثابتا بدلالة النص والاستحسان بالنص لا يتعدى الى غيرة فلهذالم يجوزة ابو حنيفة رج فيمانص فيه قياسا واستحسانا ثم اذاجاز البيع في تغيز واحدمندابي حنيفة رحكان للمشتري الخيار لتفوق الصفقة علبه دون البائع لان التفريق وأمكان في حقه ايضاً لكنه جاء من قبله بالاستناع عن تسمية جملة القفزان فكان راضيا به موهذا صحيم اذا علمهاولم يسم واما اذالم يعلم بها فالوجه انه نزل منزلة من باع مالم ير « لما يأتي فلا خيارلد \* و فيه بحث اما اولا فلان تغريق الصفقة لواستلزم الغيارلاطرد وليس كذلك فانه اذاباع الرجلان عبدا مشتركا بالف ثم اشترى احدهما الكل بخمسمائة قبل نقد النس فانه يجوزني نصيب الشريك ولا يجوز في نصيبه ولا خيارله فههنا تفرقت الصغقة ولم يوجد الخيار \* وأمانانيافان قياس قول ابى حنيفة رح ان لا يخير المشتري للزوم انصراف البيع الى الواحد بعلمه كمالواشترئ قنًا مع مد برفانه لا خيارله في القن لعلمه ان البيع بنصرف اليد والعاصل ان العنيا رموجب التغريق والتفريق انما ينحقق ال لوكان العقد وارداعلى الكل والمشتري يقبل البعض وليس كذلك هها على قول ابي حنيفة رح \* والجواب عن الاول الالانسلم تفريق الصفقة لان الشرئ لم يقع على الكل حتى بكون صرفه الى البعض تفريقا وانماوقع على نصيب شويكه لاذيرلان في وقوعه على اصيبه يلزم شراء ما باع باقل مما باع قبل نفد النمن والدلا يجوزفصاركما اشنري فأومدبرافان البيع ينصرف الي القن نقط لان المدبرلايقبل النقل ولاخيارله في القن \* وعن الماني بان انصراف البيع الى قفيز واحد مجتهد فيه والعوام لاعلم لهم باحكام المسائل المجتهد فيها فيلزم تغريق الصغتة على نولهما واللم بلزم على قول ابي حنيفة رح وهذا ضعيف لان فوأهما ان التل مبيع فِمن ابن التفريق \* و الأولى ان يقال نياس قول أبي حذفة رح تفريق الصفتة

والصيغة موضوعة للكثرة وقصدهما ايضا الكثرة وما نمهمائع شرعي عن الصرف الى الجميع ولهذالوعلم المقدارفي المجلس صح والصرف العي الاقل باعتبار تعذر الكل للجهالة صرف للعقد الى بعض مادل عليه اللفظ من المبيع وقصدة العاقد ان وليس تفريق الصفقة الاذلك \* بقى أن ينال فكان الواجب أن يثبت الغبارللعا قدين جميعاوقد تقدم الجواب في صدر هذا البعث عنه قول في وكدا اذاكيل في المجلس اوسمي جميع تفزانها يعني كان للمشترى المضارلكن لابذلك النعليل بل بمافال الانه علم ذلك الآن فريماكان في حدسه اوظنهان الصبرة أتأتى سقد ارصابحتاج اليه فزادت وليس له من النمن ماينابله ولايمكن المذالزائد سجانا وفي تركه تفريق الصفقة على البائع اونقصت فيحتاج ال مشتري من مكان آخروهل يوافق اولافصاركما اذارآه ولم يكن رآة وقت البيع وهكذا في الموزونات والمعدودات المتقاربة \* واصاادا باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع عندابي حنيفة رح في الجميع فاسدوقياس قوله الصرف الى الواحد كما في المكيلات الاان التفاوت مين السياد موجود وفي ذلك جهالة تفضي الى المازعة بخلاف المكيلات \*وحكم المذروعات اذابيعت مدراعة حكم الغنم اذالم يبين جلة الذرعان وجملة الندن واعا اذابينهما اواحد هماكما اذافال بعنك هذا النوب وهي مشرة اذرع بعشرة دراهم كل فراع بدرهم اوقال بعنك هذا النوب وهي عشرة اذرع كل ذراع بدرهم اوقال بعتك هذا النوب بعشرة دراهم كل ذراع بدرهم فصحيم اما الاولى نظاهرة واما المانية فلان المعقود عليه معلوم وجملة النس صارت معلومة ببيان ذرعان النوب واما النالية فلانه لماسمى لكل ذراع درهما وين جملة المن صارجميع الذرعان معلوما وكداكل معدود متغلوت كالخشب والاواني واما عددها فهوجا تزفي الكل لماطلا اي ان الجهالة بيدهما ازالتها ولله ومن ابتاع صبرة اذا اشترى صبوة طعام على الها مائة فبزيمائة درهم فلا يخلوا عد الكبل من أن بكون مثل ذلك أو أقل منه أو اكثر فان كان الاول فذ أك

الله أك وانكان الثاني خبرالمشتري بين اخذالموجود بعصته من الشن وبين الهسنج لتفرق الصفقه الموجب لانتفاء البيع بانتفاء الرضي وأنكان النالث فالزائد للبأتع لان البيع وقع على مقد ارمعين وهو المائة وكل ما وقع على مقد ارمعين لا يتناول غبرة الااذا كان وصفا والقدراي القدرالزائد على المقدار المعين ليس بوصف فالبيع لايتنا ول فكان للبائع لا بجب تسليم الا بصفقة على حدة و كذا اذا فبض المشترى وكان كل من العاقدين مخيرا فيها ان شاء اباشراها او تركاها واذاكان المشترئ مذروعابان اشترى توباعلى انه عشرة اذرع بعشرة دراهم اوارضا على انهامائه ذراع بمائه فوجدها قل خيرالمشتري بين اخذ الموجود بجميع الثمن المسمى وبين تركه لان الدراع وصف في النوب المبيع وكلماهو وصف في المبيع لا يقابله شي ص الثمن فالذراع فى النوب لا يقابله شي من الثمن \* اما انه وصف فقد بينه بقوله الا ترى انه عبارة عن الطول والعرض وهما من الاعراض واماان الوصف لايقابله شي من النمن فقد بينه بقواء كاطراف العيوان فان من اشترى جارية فاعورت في يدالبائع قبل التسليم لا ينقص من النمن شئ ملهدا أي فلكون الذراع وصفاً لا يقابله شئ من الثمن يا خذ الموجود بكل النمن بخلاف المصل الأول \* يعنى المكيل لان المقدار ليس بوصف فيقا بله الثمن نلهذا يأخذه المحصمة وقوله الاانه يتخير استناء من قوله بأخذبكل النمن وعلى هذا اذا وجدها اكنرمن الدراع الذي سمام كان الزائد للمشتري ولاخيا رللبائع لانه وصف تابع للمبيع لايقابله شئ من الثمن فصار كما اذا باع عبدا على انه اعمى فاذا هو بصير \* واعلم أن هذه المسئلة من اشكل مسائل العقه وقدمنع أن يكون الذراع في المذروعات وصفا والاستدلال بقوله الاترى انه عبارة عن الطول والعرض غبرمسنقيم لانه كما يجوزان يقال شئ طويل او عريض يقال شئ قايل او كنبر نم د مُورَّ اتَّهُ زَيَّا كنر من تسع لا محالة فكيف

جعل الذراع الزا تعدوصفا دون القفيز \* وجوابه موقوف على معرفة اصطلاح القوم فى الاصل و الوصف وقد اختلفت عبار اتهم في ذلك فقال بعضهم ما تعيب بالتشقيص فالزيادة والنقصان فيه وصف وماليس كذلك فهواصل \*و فال بعضهم مالوجود ه تاثير في تقوم غيرة ولعدمه تا ثير في نقصان ضيرة فهو وصف وماليس كذلك فهواصل \* وقبل مالاينقص الباقي بغواته فهواصل ومالايكون كذلك فهووصف وهوقريب من التاني \* والمكيل لابتعيب بالتبعيض والمذروع يتعيب وعشرة انفزة اذاانتقص منها تغيز فالتسعة تشترى بالشس الذى يخصهامع القفيز الواحد فيمااذا فال اشتريت هذه الصبرة بعشزة دراهم على انهاعشرة اقفزة واما الذراع الواحدمن النوب اوالداراذا انتقص فان البافي لايتشتري بالثمن الذي كان يشتري معه فان الثوب العَتَّابي مثلااذا كان خمسة عشر ذراعا فالخمسة الزائدة على العشرة تزيد في قيمة الخمسة وفي قيمة العشرة ايضاً \* واذا عرفت هذاعرف ان التله والكنرة من حيث الكيل والوزن اصل ومن حيث الذرع وسف وهواصطلاح وقع على ما هو المتعارف بين النُجّار \* فأن قيل سلمنا ان الذراع وصف لكن لانسلم ان الاوصاف لابقابلهاشئ ص النبي فان المبيع المعيب اذااعتنع وده رجع المشتري بقمان العيب كس اشترئ عبدأ واحتقه اوءات ثم اطلع على لقمان اصبع يرجع على بائده بالنفصان وكمال الاسابع وعف فيه لدخوله تعت حدا الوصف المذكورة واجبب بأن كلامناني الوسف لافي الرصف المتصود بالتا ول فانداذا صاره قصودا بالناول حقيقة كمااذا قام البانع يدالعبد المبيع قبل النسليم اوحصكما كما اذا امتنع الردلحق البائع كما ذا تعيب المبيع عند المنترعي او أعق الدوع بايان ثوبا فخاطه المستري ثم اطلع على عبب أخذ شبها بالاصل فاخذ تسطأ من المن أو منه ولوقال بعتكها يعنى النياب والمذووعات كذا في النهاية وقيه نظولان المبيع الكان ثيابالم تكن هذه المسئلة و الاولى ان بقال يعنى الارض فاذابا مها هاي الهاما نقذراع

دراع بمائة كل دراع بدرهم فان وجدت ناقصة اخذها المشتري بحصتها من الثين اوترك لان الوصف وان كان تابعالكنه صارا صلابا فرادة بذكر الثمن فنزّل كل ذراع منزلة ثوب وهذا معنى قولهم ان الوصف يقابله شئ من الثمن اذا كان مقصودًا بالشاول وهذااي اخذها بعصتها من النس انماهولانه لواخذه بجميع النس لم يكن المشتري آخذاكل ذراع بدرهم وهولم يبع الابشرطان يكون كل ذراع بدرهم فان كلمة على تأتى للشرط كما عرف في موضعه \* ونونض بالمسئلة الاولى بان الذراع لوامكن ان يكون اصلابذكر النس كان اصلًا في المسئلة الاولى ايضًا لانه ذكر عشرة دراهم في مقابلة عشرة اذرع ومقابلة الجملة بالجملة تقتضى انقسام الآحاد على الآحاد \* وأجيب بان الذراع اصل من وجه من حيث انه من اجزاء العين التي هي مبيعة كالتفيز روصف من وجه من حيث انه لايفابله شيع من النمن كالمجمال والكتابة \* ثم لوجملنا عشرة اذرع منقساعلى الافراد عند ترك ذكر كل ذراع لزم الغاءجهة الوصفية من كلوجه فقلا بالوصفية عند ترك ذكرة وبالاصلية عند ذكرة عملا بالشبهس \* وفيه نظرلان قوله من حيث الدلايقابل شئ من النس معلولُ للوصفية فلايكون علة لها والاولى ان يقال اذالم يفردكل ذراع بالدكركان كل ذراع ه بيعاضمنا ولامعتبر بذلك لما ذكرنان الوصف يصبر اصلااذاكان مقصودا بالتناول وان وجدت زائدة اخدالمشتري الجميع كل ذراع بدرهم اوفسخ اماخيار الفسخ فلامه ان حصل له الزيادة فى الدراع لزمه الزبادة فى النس وفى ذلك ضرر فكان في معنى خيار الودية في دفع الضور فيتغيروا مالزوم الزيادة فلمابينا اندصارا صلامشروطا ولواخذه بالافل لم يكن آخذا بالمشروط ونيد بحد من وجهين اما الاول فهوان كل ذراع انكان بمنزلة ثوب على حدة فسد البيع اذاوجد هااكثر اوانل كمالوكان العقدوارد أعلى اثواب عشرة وقدوجدت أحدعشو اوسمة على ما يأتي \* وا ما الناني فهوان الذراع لوكان اصلاً با فراد ذكر

النس امتنع دخول الزيادة في العقد كما اذاباع صبرة على انها عشرة اقفزة فاذاهي احد عشرة فان الزيادة لا تدخل الابصفقة على حدة وقد تقدم و ههنا د خلت في قلك الصفقة \* والجواب عن الاول ان الاثواب مختلفة فتكون العشرة المبيعة مجهولة جهالة تغضى الى المنازعة والذرعان من ثوب واحدليست كذلك \* وعن الثاني بان الذراع الزائدلولم يدخل كان باتعابيض الثوب و فسد البيع فحكمنا بالدخول تمريًا للجواز والقفيز الزائد ليس كذلك قوله ومن اشترى عشرة اذرع شرى عشرة اذرع من ماتذ ذراع من داراو حمام اعني ان يكون المبع مماينةم او مما لاينقسم فالبيع فاسدعندا بيحنيفة رح وعندهما هوجائز واذاكان الدارمائة ذراع واشترى عسرة اسهم من مائة سهم جائز بالاتفاق لهمان عشرة اذرع من مائة ذراع كعشرة اسهم من مائة سهم في كونها عُشرا فتخصيص الجواز باحدهما تحكم ولا يحينه رح ان الدراع حقيفة في الآلة التي يذرع بهاوارادتها ههنا متعذرة فيصير صجازا لما بحله بطريق ذكرالحال وارادة المحل ومايطه لايكون الامعينا مشخصا لانه فعل حسى يقنضى المسيا والمناع ليس كذلك فعا يحله لا يكون مشاعا فلا يستعمل فيه الذراع لعدم مجوز المجازوذلك اي العشرة الاذرع فيرمعلوم ههنااذ الم بعلم أن العشرة من اي جانب من الدار فيكون مجهولا جهالذ تعضى الى المازعة الخلاف السهم عاده ا وريال الفاضي صلاحسياليجوزان مكون في النائع فالجهال التضي الي المارعة فان عاد به عدر المهر منكون الريالها حب تسعير سهذافي حدم الدار علي قدر نصيبه المنهاواس لعاحب اكسران بدفع عاحب العليل من حسي الدارني ورفعه من أي مرضع كان والا فرق عدد من ما اداعلم جدلة الدرعان كدا اذا فال عدوة افرع من هذه الدارس ما لله ذراع وبس مالم بعلم كدااذ اقال عشوفا دوع من هذه الدار ون فير ذكر ذر مان جميع الدار في الصحيح لبقاء البهالة المائمة من البوازخلاما

جذلافالمايقوله الخصاف ان الفسادانماه وعندجها لذجملة الذرعان وأما اذاعرفت مسلحتها قانه يجوز \* جعل هذه المسئلة نظيرما ان باع كل شاة من القطيع بدرهم اذاكان عد دجملة الشيالا معلوما فانه يجوزعند الولك ومن اشترى عد لاعلى انه عشرة اثواب عدل الشي بكسر العين مثله من جنسه في مقدار لا ومنه عدل الحمل إذا اشترى عدلاعلى انه عشرة اثواب بعشرة دراهم فكان تسعة اواحد عشر فسد البيع امااذا زاد فلجهاله المبيع لان الزائدلم بدخل تحت العقد فيجب رده والاثواب مختلفة فكان المبيع مجهولاجهالة تفضي الى المنازعة بوامااذا نقص فلوجوب مقوط حصة الناقص منه س ذمة المشتري وهي مجهولة لانه لايدري انه كان جيد ااو وسطالوردياً وح لايدري قيمته بيقين حتى يسقط فكانت جها لنها توجب جها له الباقي من الشنَّ فلايسك في فساد المواذايس لكل ثوب ثمناً بقوله كل ثوب بدرهم جاز البيع في فصل النقصان بقدرة لكون الثمن معلوما وله الخياران شاء اخذ الموحود بحصته من النمن وان شاء قرك لانه تغير شرط عقده ولم يجزني فصل الزيادة لجهالة العشرة المبيعة ومن مشائضا من قال ان البيع فا سد عندا بيحنيفة رح في فصل النقصان أبضالا له جمع بين الموجود والمعدوم في صفقة فكان قبول الببع في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود فبفسد العقد كمالوجمع ببن حروصد في صفقة وسمى لكلوا حدنمافانه لابجوز الببع عنده في القنّ خلافالهماكدلك هذا واستدل على ذلك بماذكر محمدر في الجامع الصغير رجل اشترى ثويين على انهما هروبان كل نوب بعشرة فاذا احدهما هروي والآخره روي فالبهم عاسد فى الهروي والهروي جبيعا عند ابي حنيفة رح وعند هما يجوزفي الهروي اله ووجه الاستدلال ان العائت في مسئل ألجامع الصغة لااصل النوب فاذا كان قوات الصنه في حد البدلين مفسدا للعقد على مذهبه ففوات احدهمامس الاصل اولي ان يفسد قال الشيخ وليس بصحيح لان ثمن اللاقص معالوم نظماً فلايضرفي اللاقي وفرق بين

هذه المسئلة ومسئلة الجامع بقوله لانه جعل القبول في المروى شرطا للعقد في الهروي وهوشرط فاسدلان المروى غير مذكورفي العقد فشرط قبوله ممالا يقتضيه العقد فكان فاسدا وهذا لايوجد ههنافانه ماشرط قبول العقدفي المعدوم ولاقصدايواد العقد على المعدوم لعدم تصور ذلك فيه وانما قصد ايراده على الموجود فقط ولكنه فلط في العدد \* وهروي بفتح الراء \* ومروي بسجكونها منسوب الي هرات ومرو قربتان بخراسان اوله ولواشترى ثوبا واحدااذا أشترى ثوباواحداعلى اله مسرة اذرع كلذراع بدرهم فزادا ونقص نصف ذراع فل ابوحنيفة رح اذازاداخذه بعشرة بالاخياروفي الشمان بتسعة ان شاء وقال ابوبوسف رح ال زاد اخذة باحد عشر ال شاء وال نتص بعشرة الن شع وفال محمدرح اخذفي الاول بعشوة ونصف وفي الناني بتسعة ونصف ان شاء لانه دابل كل ذراع بدرهم وعن ضرورة ذلك مغابلة نصف الذراع بنصف الدرهم فعجزي عليه من التجزية وفي بعض النسم بجرى عليه اي على النصف حكم المقابلة والخير كمالوباع عشرة بعشرة فنتص ذراع ولايي يوسف رح ان با فراد البدل ماركل وكوب على هدة والنوب ادابع على انه كذاذ راعا فتص ذواع لايه قطشئ من الندن ولكن يستاله الخيار وقدتندم ولاسي حنينه وتدنبت الالذراع وصف ف الاصل لايغابلسي ون المن وإنما اخذ حكم الاصل بالنوط والشوط فيد بالذواع ينصف الذواع أيس بذواع فتنان النوط معدوما وزال موجب كونه اصلانها دالعكم الى الاصل وهوالوصف وصارت الزبادة على العدرة والترم كزيادة صغفالهورة فتسل له عادا فارعل هذه الافوال الملتقف النوب الذي يتفاوت جولبتكا تمبص والسواويل والانسقواماق لدوس أندي لايتعاوت حوانبدلا تسلم الزيادة لدالانه وال اتصل بعض اع وغير مني المحكيل والموزون لعدم تضروه بالنطع وعلى هذاقال المنائخ اذاباح ذراعاء والمروس ووفه جازكمافي العنظفاذاباع تفيزاه هانصسل مسائل هذا الفصل سبينعني العدايي

قاعدتين المعاهد بهماان كل ماهومتناول اسم البيع عرفادخل في البيع وان لميذكر صويحا الإلاانية ان ماكان منصلا بالمبيع اتصال قراركان تابعًا له في الدخول ونعني بالقرار الحال الثاني على معنى ان ماوضع لان يفصله البشرفي ثاني العال ليس باتصال قرارو ماوضع لالان يفصله فيه فهواتصال قراروعلى هذا دخل بناء الدارفي بيعها وان لم يسمه لان اسم الداريتنا ول العرصة والبناء جميعافي العرف لايقال لانم تنا وله البناء في العرف فانه لم يدخل في باب الايمان الني مبناها على العرف كما تقدم لآن تناوله اياه باعتبار كونه صغة لها وهي اذالم تكن داعية الى اليمين لا يتقيد بها كما تقدم والبناء ليس بداع الى اليسين فلم يتقيد به وحنث بالدخول بعد الانهدام ولان البناء متصل به اي بالارضّ على تاويل المكان اتصال قرارفيكون تابعاله واذاباع ارضاد خل ما فيهامن النخل والشجر كبيرة كانت اوصغيرة مشرة اوغيرها على الاصح وان لم يسمه للا تصال فاشبه الباء ولايدخل الزرع في بيع الارض الابالتسمية لانه متصل به للفصل فاشبه المتاع الموضوع في الدار ونوتض بالحمل فانه متصل بالام للفصل ويدخل في بيع الام \* والجواب انه غيروارد على التفسير المذكو رفان البشوليس في وسعه نصل الحمل عن الام ولله ومن باع نخلااذا باع نخلاا وشجراعليه نمرفتمرة وللبائع الاان يقول المشترى اشتريته مع ثمرته لقوله عليه الصلوة والسلام من اشترى ارضا فيها نخل فا لنمرة للمائع الاان يشترط المبتاع وقيه دلالة على ان ما وضع للقراريد خل وما وضع للفصل لايد خل لان المعقود عليه ارض فيهانخل عليه ثمر فقال عليه الصلوة والسلام الثمرة للبائع الابالشرط ولم يذكرا لنخل وقوله ولان الاتصال وإن كان خلقة فيه اشارة الى ان الاعتبار لئاني الحال والعال الاولى لا فرق فيهابين ان يكون خلقة اوموضوعاو بقال للبائع سلم المبيع فارفا لوجوب ذلك عليه فيوة مربتفريغ ملك المشترى عن ملكه بقطع الثموة و رفع الزرع وفال الشافعي رح بترك حتى يبدو صلاح النمرة ويستحصد الزرعلان الواجب هوالتسليم المعتاد والمعتادان لايقطع وقاسه علي

على ما اذا القضت مدة الاجارة وفي الارض زرع فانه يؤخرالي العصاد \* وألجواب انالانسلمان المعتادعدم القطع الهي وقت البدوو الاستحصاد سلمناه لكنه مشترك فانهم قديبيمون للقطع سلمنا هولكن الواجب ذلك مالم يعارضهما يسقطه وقد عارضه دلالذ الرضاء بذلك وهي اقدامه على بيعهامع علمه بمطالبة المشتري تفريغ ملكه وتسليمه اياه فارغا قوله قلنا هناك اشارة الى الجواب عن المفيس عليه وتقريره إن التسليم واجب في صورة القضاء مدة الاجارة ايضاً ولا يترك الاباجر وتسليم العوض تسليم المعوض لايقال فليكن فيمالحن فيه كذلك لماسياتي ولافرق بينما اذاكان النموبحال له قيمة اولم يكن في كونه للبائع في الصحيح وقيل اذا لم تكن له قيمة يدخل في البيع ويكون للمشتري ووجه الصحيح ان بيعه منفود ايصم في اصم الروابتين وماصم بيعه منفرد الايد خل في بيع غيرد ا ذالم يكن موضوعاللقرار ولك وامااذابيعت الارض معطوف على قوله ولا فرق يعني النمر لايدخل فى البيع واللم تكل لدنيمة مخواما الارض اذابيعت وقد بذرفيها صاحبها ولدينبت فانه لايدخل فى البيع لائدمود ع فيها كالمتاح وذكر في فتاوى الفضلى أن ذلك فيما أذ الم يعفن البذو فى الارض واما اذا عنن نيها فهو للمشتري وهذالان بيع العنن بانغزاد الايصم فكان قابعًا ولونبت ولم يصرله قيمة قال ابوالقاسم الصغار لايدخل وقال ابوبكر الاسكاف. يدخل قال الشيخ وكان وصحم بعض الشارحين بتشد ددالنون هذا بناء على الاخلاف في جوازبيعة قبل ان تناوله المنافر والماجل فمن جوزه لم يجعله تا بعالغبرة ومن لم يجوزة جعله تابعا \*مشفر البعير شفته والجمع مشافر \* والحجل ما يحمد به الزرع والجمع ساجل قولك ولايدخل الزرعوا لسواعلم إن الالعاظفي ببع الارض المزرومة والمجرة المعرة اربعة الاول بعث الارض او الشجرولم يزد ملى ذلك و قد تقدم بيان ذلك والماني ست الحقوقها وصرافقهاوالمالت بعت بكل فليل وكليرهوله فيها ومنها من حقدتها اوقال من مرافقها والرابع بعت بكل تليل وكثيرهوله فيها ولم يقل من حقوقها اومن مرافقها وفي الناني والنالث لا

الايدخل الزرع والثمولان الحق في العادة يذكولما هوتبع لا بدللمبيع منه كالطويق والشرب \* والمرافق مايرتفق بموهوصفتص بالتوابع كمسيل الماء \* والزوع والثموليسا كذلك فلا يدخلان \* وفي الرابع يدخلان لعموم اللفظ \* هذا اذا كان في الارض وملى الشجرة وإما اذاكان النمومجزوزاو الزرع محصود افهويمنزلة المناع لايدخل الابالنصريم، ولك ومن باع تمرة لم يبد صلاحها يبع النمر على الشجر اما أن يكون قبل الظهور اوبعده و الاول لا يجوزوالنا ني جائزبد ا صلاحها لانتفاع بني آدم اوعلف الدواب اولم يبد لانه مال متقوم امالكونه منتفعابه في الحال اوفي الزمان الناني فصاركبيع البعمش والمهر وذكرشمس الائمة السرخسي وشيخ الاسلام خوا هرزادة رح ان البيع قبل ان ينتفع به لا يجوزلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحة \* ولان البيع يختص بمال متقوم والنمرقبل بدو الصلاح ليس كذلك \* قال الشيخ والاول اصم يعنى رواية ودراية \* اما الاولى فلما اشار اليه محمد رحمه الله في باب المشرلوباع النمار في اول ما يطلع وتركها باذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري فلولم يكن الشراء جائزاني اول مايطلع لما وجب العشر على المشترى \* وْ اما الثانية فلانه مال متقوم في الزمان الناني ونفي جواز ، يفضي الي نفي جواز بيع المهرو الجعش وهوئابت بالاتعاق \* والجواب ص الحديث أن تاويله أذاباعه بشرط الترك اوان المرادبة النهي من بيعها سلما بدليل قوله عليه الصلوة والسلام ارايت لواذهب الله المرقيم يستحل احدكم مال اخيه وأنمايتوهم هذااذا اشتوى بشرط الترك الى ان يبدو صلاحها اوبطريق السلم \* واذا جاز البيع و جب على المستري قطعهافي الحال تغريفاللك البائع فولك وهدا اشارة الى الجواراي الجوازان اشتراها مطلقا اوبشرط القطع اما اذاقال اشتريته على انبي اتركه على السخل فقد فسد البيع لانه شرط لايقتضيه العقد لان وطلق البيع يقضى تسليم المعقود عليه فهو وشرط النطع سواء فكان

تركها على النخل شغل ملك الغيراوان في هذالبيع صفقة في صفقة لانه اعارة في بيع اواجارة فيه لان تركهاعلى النخل اما ان يكون باجراوبغيرة والثاني اعارة والاول اجارة \* وذلك منهى عنه وفيه تا مللان ذلك الما يكون صفقة في صفقة ان لوجازت اعارة الاشجاراوا جارتها وليس كذلك نعم هوانما يستقيم فيما اذاباع الزرع بشرط الترك فان اعارتها واجارتها جائزة فيلزم صفقة في صفقة \* هذا اذا كانت النموة لم تناه في عظمها اما اذاتناهي مظمها فكذلك عندابي حنيفةوابي يوسف رح وهوالقياس لان شرط الترك مما لا يقتضيه العثد واما صعمد رح فقد استحسن في هذه الصورة و فال لا يفسد البيع لتعارف الناس بذلك يخلاف ما اذالم يتناة عظ بهالانه شرط فيد العجزء المعدوم وهوالذي يزيد لمعنى في الارض او الشجرو الجواب انا لا نم ان النعامل جرى في اشتراط الترك ولكن المعتادفي مثله الاذن في تو كه بلا شوط في العقد و لواشتري الشرةالتي لميتناه عظمها ولم يشترط الترك وتركها فان كان باذن البائع طاب له الفضل وان كان بغير اذنه تصدق بمازاد في ذاته بان بقوم ذلك قبل الادراك وبقوم بعده نيتصدق بفضل مايينهما لان مازادحصل بجهة معظورة وهي حصولها بقوة الارض المغصوبة واذا تركها بغبراذنه بعدما تناهى عظمها لم بتصدق بشئ لان هدا تغير حالة من النبي الى النفيم لا تعقى زيادة في الجسم فأن السرة اذاصارت بهذة المثابة لايزداد فيهاص ملك البائع شئ بل الشمس تضجها والقمر يلونها والكواكب يعطيها الطعم وان اشتونها مظلفا عن النوك والقطع وقركها على البخيل باستيجار النغيل الئ وقت الادراك طاب له الفعل لبطلان اجارة النخيل لعدم النعارف فان التعارف لم يجرفيدايين الناس بالشيجار الاشجار ولعدم العاجة الي ذلك لان ألحاجة الى الترك بالاجارة انداتتحقق اذالم يكن مخلص سواها وههنا يمكن للمنتري أن يشتري النمارمع اصولها على مامنذ كرواذا بطلت الاجارة بقي الاذن معتبرا

معتبراً فيطيب له الفضل \* فأن قيل لائم بقاء الاذن فانه ثبت في ضمن الاجارة وفي بطلان المتضمّن بطلان المنضمَن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن تبطل ببطلان الرهن \* أجبب بان الباطل معد وم لانه هو الذي لا تحقق له اصلاً ولا وصفا شرعا على ما عرف والمعدوم لايتضس شيئا حتى يبطل ببطلانه بلكان ذلك الكلام ابتداء عبارة عن الاذن فكان معتبول \* بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستاجر الارض الى ان يدرك الزرع وتركه حيث لا يطيب له الفضل لا ب الا جارة فاسدة لجهالة وقت ادراك الزرع فان الادراك قديتقدم لشدة الحروقديتأخر للبردوالغاسدماله تحقق من حيث الاصل فامكن ان يكون متضمنا لشي ويفسد ذلك الشي بغساد المتضمن واذا انتفى الاذن كان الغضل خبيثا وسبيله التصدق \* ولوا شترى الثمار وطلقا عن القطع والترك على النخيل وتركها وا تمرت مدة الترك تمرة اخرى فان كان تبل القبض يعنى قبل تخلية البائع بين المشتري والنمار فسد البيع لا نه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز وانكان بعد القبض لم يفسد البيع لان التسليم قد و جد وحدث ملك البائع واختلط بملك المشتري فيشتركان فيه للاختلاط والقول في مقد ارالزائد قول المشتري لان المبيع في يده فكان الظاهر شاهداله هذا ظاهرالمذهب وكان شمش الائمة العلوائي يفتي بجواز لا و يز عم انه مروي عن اصحابنا و حكى عن الشيخ الامام الجليل ابى بكر محمد بن العضل البخاري رحمه الله انه كان يفتى بحوازة ويقول اجعل الموجود اصلا ومايحدث بعد ذلك تبعاولهذ اشرطان يكون الخارج اكثر وللموكذ افي الباذنجان والبطيخ يعنى أن البيع لا يجوزا ذاحدث شئ قبل القبض واذا حدث بعده يشتركان والمخلص اي الحيلة في جوازة فيما اذاحدث قبل القبض ان يشتري الاصول لتعصل الزيادة على ملكة ولهذاقال شمس الائمة السرخسي انما يجوز بجعل الموجود اصلاو الحادث تبعااذ اكان ثمه ضرورة ولاضرورة ههنالاند فاعهابيع الاصول أولك ولا يجوزان يبيع

تمرةاذاباع ثمرة واستنبى منها رطالامعلومة لم يجزخلافالمالك ولم يبين ان مراده الثمر على رؤس النفل اوتمر مجزوزوذ كرفي بعض فوائد هذا العابان مواده ماكان على النخيل وامابيع المجز وزفجا تزوهو مخالف لماذكر في شرح الطحاوي فانه فال اذاباع النمرعلى رؤس النخيل الاصاعامنها يجوزالبيع لكون المستنبي معلوماكما اذا كان النمر مجزوزا موضوعا على الارض فباع التحل الاصاعا بجوزوهذا يدل على ان الحكم فيهماسواء واستدل بقوله لأن الباني بعد الاستماء صجهول والمجهول لايرد عليه العقدوهذا يدل ايضًا على ال الحكم فيهم اسواء الخلاف ما اذا استنتي خلامعينًا لان الباني معلوم بالمشاهدة كم هي نخله قال المصنف رح قالوا هذة روايه الحسن وهو قول الطعاوي واعترض بان الجهالة المائعة من الجوازماكان مغضيا الى النزاع وهذه ليست كذلك لتراضيهمابذلك فلاتكون مانعة \* وأجيب بانالام انهاليست كذلك فوبماكان البائع يطلب صاحامن الشواحس مايكون والمشتري يدفع اليه ماهوارد أالسر فيفضى الى النزاع مسلماذ لك لكن قد لايكون الثمر الاقدرالمستثنى فيخلوا العقدص الغائدة فلايصم كدالا صمرمله في المضاربة الهذا المعنى موعن هذامال بعض الشارحين يشبر العل هذا توله ارطالا معلومة \* ورد بانه لوكان المستنبي صاعا واحدا اورطالا واحدا فالحكم كذلك وباله لايخ اما ان يبقى شئ بعد الاستداء اولا وكل من التقديرين يقتضى صحة العند \* اماالا ول فلان الباقي بعد الاستساءه هارم لحكون المسنني معلى ما سلسان الباقي غيره ملوم وزااك ليس ذلك بشرط الااداباع موازاء واس الموض ذلك فجاز ان يكون البيع في الباعي عجازفة وهوه علوم مشاهدة مرواما الناني فلاد دكون ماساساء الكل من الكل فيبطل الاستناء فبجوز البيع \* واجيب بان هذا باعابة راغ أن وادافي الحال فلا يعرف هل يبقي بعد الاستماءشي ام لافعار صجهولا \* وقيه ظرلا ، هالبست بدغضية الى النزاع فهراول المسئلة بمقال المصف ا ماعلى ظاهر الروايه ينبغي ال الجوزبريد به على

على قياس ظاهر الرواية فان حكم هذة المسئلة لم يذكر في ظاهر الرواية صريحا ولهذا قال ينبغي ال يجوزلان الاصل ال ما يجوزا يواد العقد عليه بانفواد لا يجوزا ستساوً لا من العقد وبيع قفيزس صبرة جائز فكذا استناؤه وينعكس الى ان مالا يجوزا يوادا لعقد عليه بانفواده لا يجوز استناؤه وفي بيع اطراف الحيوان وحمله لا يردعليه العقد بانفراده فكذا لا يجوز استنناؤه وهذالان الاستثناء يقتضي إن يكون المستثنى مقصودا معلوما وافراد العقد يقتضي كون المعقود عليه مقصود امعلوما فتشاركا في القصد والعلم فما جازان يقع معقود اعليه بانفرادة جازان يستثنى وبالعكس وعلى هذالوقال بعتك هذه الصبرة بكذا الانفيزامنها بدرهم صم في جميع الصبرة الافي قفيز لانه استثنى ما يجوزا فراد العقد عليه \*و اما لو قال بعتك هذا القطيع من الغنم الاشاة منها بغير عينها بمائة درهم فلا يجوزلا نه استثنى مالا يجوز افرادالعقدعليه ولوقال الاهذه الشاة بعينها جازلانه يجوزا فرادالعقد عليه فيجوزا ستنناؤه عندا العكم في جميع العدديات المتفاوتة كالثياب والعبيد بخلاف الكيلي والوزني والعددي المتقارب فان استثناء قدرصة وايراد العقد عليه جائزان الجهالة لاتفضى الى المازعة \* قيل ما الفرق بين قوله بعتك هذا القطيع من الفنم الا هذه الشاة بعينها • بمائة درهم فانه جائز وبين قوله بعنك هذا القطيع من الغنم كله على ان لي هذه الشاة الواحدة منه بعينها فانه لا يجوز مع انه فد استنبي الشاة المعينة من القطيع معني \* واجيب بان في الاستشاء المستشى لم يدخل في المستنبي منه لا نه ليان انه لم يدخل كما عرف في الاصول فلم يكن افرادة اخراجا بحصتها من النمن فلاجهالة فيه واما في الشرط فان الشاة دخلت اولافي الجملة ثم خرجت بحصتها من الثمن وهي مجهولة فيفسد البيع في الكل بونظير دمالوفال بعتك هذا العبد الاعشرة فانه صحيم في تسعة اعشاره ولوقال على ان لي عشرة لم يصح \* قبل ولفائل ان يقول سلمنا أن ايراد العقد على الارطال المعلومة واستناءهاجا تزلكن لانسلم جوازبيع الباغي وهو مجهول \*

والبحواب انالانم ان الباقي مجهول لماذكرنا ان المستنى اذاكان معلومالم تسرمنه جهالةالى المستشي مندالا يحسب الوزن فيكون البيع في الباقي مجازفة وهي لا تحتاج الى معرفة مقدارا لمبيع ولد ويجوزيه الصطفي سنبله ابيع الشيفي غلافه لايجوز الاالحبوب كالصطة والباتلي والارز والسمسم وقال الشافعي رح لا يجو زبيع الباتلي الاخضر وكدأ الجوز واللوزوالفستق في قشرة الاول وكذابيع الحنطة في قوله الجديد \*واستدل بان المعقود عليه مستوربها لا منفعة له فيه والعقد في مثله لا يصبح كما اذابيع تراب الصاغة بجنسه ولياماروي ابن عمروض من النبي صلى الله عليه وسلم انه نهي عن بيع شرا لنخل حتى يزهى وص بيع السنهل حتى يبيض ويأ من العاهة وحكم ما بعد الغاية خلاف حكم ما قبلها \* وفيه نظر لا نه استدلال بمغهوم الغاية والاولى ان يستدل بقوله نهى فان النهى يقتضي المشروعية كماعوف قولك ولانه حب منتفع به كانه جواب من قوله مستور بمالا منفعة له \* وتقريرة لا نسلم انه لا منفعة فيه بل هواي المبيع بقشرة حب منتفع به ومن اكل العولية شهد بذلك \* وان الحبوب المذكورة تدخر في قشر ها قال الله تعالى فَذَرُوهَ في العولية شهد بذلك سنبله وهواننفاع لامحالة فجازالبيع كبيع الشعبر والجامع كونهما مالين متقوصين ينتقع بهماوبيع تراب الصاغة المالا يجوزبيعه بجنسه لاحتمال الربواحني لوباعه بخلاف جنسه <u>جازوفي مسئلتالوباعه بجنس لا بجوزا يضالشبهة الربوالجهالة قدرمافي السنابل فان قيل ما العرق</u> بين مستلناوبنما اذاباع حب نظن في نظن بعينه اونوى تمرفي تدريعينه وهما سيان في كون المبيع مغلفا \* أجيب بأن الغالب في السنبلة الحنطة يقال هذه حنطة وهي في سنبلها ولا يقال هذا حب وهوفي القطن وانمايتال هذا طن وكذلك في التدر \* اله اشار ابويوسف رح وله وس باع داراد خل في البيع مغانيم اغلامها الاغلاق جدع غلق بفتيم اللام وهو ما يغلن وينتم بالمفناح اذاباع دارأ دخل في البيع مفاتيم اغلانها بناء على ما تقدم إن ما كان موضوعا فيه للقراركان داخلاوالاغلاق كذلك لانهامركبة فيهاللبقاء والمنتاح يدخل ي

في بيع الغلق بلاتسمية لانه كالجزء منه اذلا ينتفع به بدونه والداخل في الداخل في الشع قالفل في ذلك الشي \* قان قيل عدم الانتفاع بدون شي لايستلزم دخوله في بيعة فان الانتفاع بالدارلايمكن الابالطريق ولايد خلفي بيع الدار \* فالجواب ان الداخل في الداخل في الشيّ داخل لا صحالة و قوله الانتفاع بالدار لا يمكن الابالطريق قلنا الانتفاع بها لايمكن الإبالطريق مطلقااوص حيث السكني موالاول ممنوع فانه يحتمل ان يكون مراد المشتري اخذ الشفعة بسبب ملك الداروهو انتفاع بها لا محالة \* و الناني مسلم ولهذا دخل الطريق في الاجارة لكن ليس الكلام في ذلك \* والقفل و مفتاحه لا يدخلان والسلم ان اتصل بالبناء من خشب كان او حجريد خل وان لم يتصل لا يدخل ولك واجرة الكيال وناقد الثمن اذاباع المكيل مكايلة اوالحوزون موازنة اوالمعدود عدا واحتاج الى اجرة الكيال والوزان والعداد فهي على البائع لان التسليم واجب عليه وهولا يحصل الابهذة الافعال ومالايتم الواجب الابه فهو واجب \* وامآ اجرة نا قد الثمن ففي روايه ابن رستم عن محمد رح هي على البائع وهوا لمذكو رفي المختصر وفي رواية ابن سماعة عنه على المشترى وجه الاولى ان القديكون بعد التسليم تزنه انمايكون بعد الوزن وبه يحصل التسليم والبائع هو المحتاج الى النقد ليميز مانعلق به حقه من غبرة او يعرف المعيب ليردة و وجه النانية ان المشتري هو ُلمحتاج الى تسليم ألجد المقدر والجودة تعرف بالبقد كمايعرف القدربالوزن وبدكان يفتي صدرالشهيد رح واجرة وزان الثمن على المشترى لانه المحتاج الى تسليم النمن وبالوزن يتحقق التسليم ومن باع سلعة بيع السلعة معجلا إما ان يكون بثمن أو بسلعة فأن كان الاول يقال للمشتري ادفع النس اولالان حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع التمن ليتعين حق البائع بالقبض لكونه ممالا يتعين بالتعبين تحقيقا للمساواة في تعبن حق كل واحد صنهما وفي الماليذا يضاً لان الدين انقص من العين وعلى هذا اذا كان المبيع غائباً من حضرتهما

## (كتاب البيوع مسد \* باب خيا رالسرط \* )

فللمشترى ان يمتنع من تسليم الثمن حتى يحضر المبيع ليتمكن من قبضه و انكان الناني يقال لهما سلما معالا ستوائهما في التعين فلا يحتاج الي تقديم احدهما بالدفع \* باب خيار الشرط \*

خيارالشرط جائز البيع تارة يكون لازماوا خرى فيرلازم واللازم مالاخيارفيه بعدوجود شرائطه وغير اللازم مانبه الخيار ولماكان اللازم اقوى في كونه بيعا قدمه على غيره ثم قدم خيارالشرطعلى سائر الخيارات لانديمنع ابتداء الحكم ثم خيارالرؤيةلانه يمنع تمام الحكم ثم خيار العيب لانه يمنع لزوم الحكم بوانداكان ممله في منع الحكم دون السبب لان من حقه ان لايد خلف البيع لكوندفي معنى القمار ولكن لها جاء به السنة لم يكن بدمن العمل بدفا ظهرنا عمله في منع الحكم تقليلالعمله بقد والامكان لان دخوله في السبب يستلزم الدخول في الحكم دون العكس \*وهو على إنواع فاسدبا لاتفاق كما اذاقال اشتربت على اني بالخمار اوعلى انبي بالخيارايا مااوعلى انبي بالخيارابدا \* وجائز بالاتفاق وهوان يقول على انبي بالخيار ثلنة ايام نماد ونهاو صختلف فيه وهوان يقول على انبي بالخيا رشهر ١١ وشهرين فانه فاسد عند البحنيفة وزفروالشا فعي رح جائز عند ابي يوسف و محمد رح \* سواء كان لاحدالعاقدين اولهما جميعا اوشرطاحد هما الخبار لغيرة وجه قول اليحنيفة رحفى الخلافية ماروي أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات لما مومد اصابت راسه فقال له وسول الله صلى الله عليه و سلم اذا با يعت نفل لا حلابه و لبي الخياربلنة ايام والخلابة الخداع ووجه الاستدلال أن شرط الخيار شرط يخالف مقتضى العقد وهواللزوم وكل ماهوكذلك فهومفسد الااناجورناه بهذاالنص على خلاف القياس فيقتصر على المدة المدكورةفية \* فان قيل كيف جا زللبائع والمذكور في النص هوالمنتري فكما عديتم في من له الخيار فلنعد في مدته \* فالجواب ان في النص اشارة الى ذلك وهولفظ المفاعلة ولان البائع في معنى المشتري في المعنى المناط فلحق بد دلالذوك يرالمدة ليس ليس تُقليلها لان معنى الغروريتمكن بزيادة المدة فيزد اد الغروروهو مفسد \* وإلهما حديث ابن عمورضان النبي صلى الله عليه و سلم اجاز الغيار الي شهرين ولان الخيارانما شرع للحاجة الى النامل ليند فع به الغبن وقد تمس الحاجة الى الاكثر وكان كثيرا لمدة كقليلها فيلحق به وصار كالتأجيل في الثمن فانه جا تزقلت المدة ا وكثرت للحاجة والجوب ان حديث حبان مشهور فلايعارضة حكاية حال ابن عمورض \*سلمنا انهما سواءلكن المذكورفي حديث ابن عمورض مطلق النيار فيجوزان يكون الموادبه خيارالرو ية اوالعيب وانه اجاز الردبهما بعد الشهرين \*ولانشلم ان كثير المدة كالقليل فى المحاجة فان صاحب المحادثة كان مصابافي الرأس فكان احوج الى الزيادة فلوجازت كان اولى بهافدل على ان المقدر لنفي الزيادة \*سلمناه لكن في الكثير معنى الفرور ازيدوقد تقدم \* والقياس على التأجيل في النس غير صحير لان الاجل يشترط للقدرة على الاداء وهي الما تكون بالكسب وهولا يحصل في كل مدة فقد يحتاج الى مدة طويلة ثولك الاانه اذا اجاز ميحوزان يكون استئناء من قوله ولايجو زاكئرمنها ومعناه لابجو زاكئومنها لكن لوذكرا كئرمنها واجازس له الخيار في اللت جاز ويجوزان يكون من قوله فيتتصرعلى المدة المذكورة عالتوجيه المذكوروالاول اولى لقوله خلافا لزفررح فتامل وزفريقول أن هذاعقد قد انعقد فاسد اوالفاسد لاينقلب جائز الان البقاء على وفق النبوت فكان كس باع الدرهم بالدرهمين اواشترى عبدابالف ورطل خموثم اسقط الدرهم الزائد وابطل الخمر وكمن تزوج امرأة وتحته اربع نسوة ثم طلق الوابعة لايحكم بصحة نكاح الخامسة ولابي حنيفة رح اله اسقط المفسد اعلم ان مشا تُخنارح اختلفوا في حكم هذا العقد فى الابتداء على قول ابى حنيفة رح فذهب العراقيون الى انه ينعقد فاسد أثم ينقلب صحيحا بعذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع \* وذهب اهل خراسان واليه مال شمس الائمة السرخسي الى انه موقوف فا ذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد فقوله انه اسقط المفسد قبل تقررة

اي قبل مضي ثلثة إيام تعليل على الرواية الاولى \* وتقرير قان العقد فاحد في الحال بعكم الظاهولان الظاهود وامهاعلى الشرطفاذ اسقط الخبار قبل دخول اليوم الرابع زال الموجب للفساد فيعود جائز اوهذالان هذا العقدلم يكن فاسد العينه بل لما فيه من تغيير مقتضى العقدفي اليوم الرابع فاذازال المغيرعادجا كزا فصار كما اذا باع بالرقم وهوان يعلم البائع على الثوب بعملامة كالكتابة يعلم بهما الدلال اوغيرة تس التوب و لا يعلم المشتري ذلك فاذا قال بعتك هذا الثوب برقمه وقبل المشتري من غيران يعلم المقد ارانعقد البيع فاسد افان علم المشتري قد رالرقم في المجلس وقبلدا قلب جائزا بالاتفاق وقوله ولان الفساد باعتبار اليوم الرابع تعليل على الرواية النانية \* وتقريرهان اشتراط النحيار غير مفسد للعقد وانما المفسد اتصال اليوم الرابع بالايام الثلبة فاذا اجا زقبل ذلك لم ينصل المفسد بالعقد فكان صحيحا والجواب عما قاس عليه زقرص المسائل إن الفسا د فيها في صلب العقد وهوالبدل فلم يمكن رفعة وفي مسئلتنا في شرطه فامكن فولي في المواستري على اله اله الم بنقد النمن أذا اشترى على اله ال لم ينقد النمن فلابيع بينهما فهوعلى وجوه اماان قال على انه ان لم ينقد السن فلابيع اوقال على انه أن لم ينقد النمن اياما فلابيع وهما فاسدان او قال على انه اللم ينقد النمن الى ثلثة ايام فلابيع بينهما فهوجا تزعند علمائاا ثثلتموا اقياس وهوقول زفوان لا يجوزلما انه بيع شرط فيه ا فاله فاسدة لنعلقها بالشرط وهوعدم النقد واشتراط صحيح الاقالة في البيع مثل ان يقول بعتك هذا بشرط ان تقيل البيع مفسد لكونه على خلاف العقد فاشتراط فاسد ها اولى ان يفسد واستحسى العلما وجوازه و وجهه ان هذا في معنى شرط النحيار من حيث الحاجة أذالحاجة مست الى الانفساخ عند عدم النقد تحرزاعن المماطله في انعسخ واذاكان ني معناه كان صلحقابه ورد با نالا نسلم اله في معناه لان هناك لوسكت حتى مضت الحدة تم العند وهم مالوسكت حتى مضت المدة بطل \* وأجيب بان النظرف الالحاق اند،

انماهوالى المعنى الماط للحكم وهوالحاجة وهي موجودة فيهما واماالزا تدعلى ذاك فلامعتبربه وقد قررناه في النقرير وفأن قيل العاحة تند فع باشتراط الخيارلنفسه ثلثة ايام فأفه ان لم ينقد النمن يفسخ العقد حتى يجوز البيع قياسا واستحسانا من غير خلاف فيه \* أجيب بان من له الخيار لايقدر على الفسخ في قول ابي حنيفة ومحمدرح الابعضرة الآخرو مسى يتعذرذلك فكانت الحاجة باقية وإمااذازاد على ثلنة ايام فقد اختلفوا فيه لم بجوزة ابوحنيفة وابويوسف رح وجوزة محمدرح اما ابوحنيفة رح فقد مرعلى اصله فى الملحق بدونفي الزيادة على الملك وكذاصعه مرعلى اصله في تجويز الزيادة في الملحق به وابويوسف رح احتاج الى الفرق بين الملحق والملحق به في جواز الزيادة في الثاني د ون الا ول و وجه ذلك ما قال المصنف رح وابويوسف رح اخذ في الاصل بالاثر وفي هذا بالقياس وتفسيره على وجهين \*احدهما ان المراد بالاصل شرط النحيار و بقوله في هذا قوله وان لم ينقد النص الي اربعة ايام والمراد بالا ثرمار وي عن ابن عمرانه اجاز الخيارالي شهرين ومعناه تركنا القياس في الملحق به وهو شرط الخياربا ثرابن عمر رض وعملنا بالقياس في الملحق وهوالتعليق بنقد النمن لعدم النص فيه \* والناني ان يكون .معناه اخذا بويوسف رح في الاصل اي في نلثة ايام باثرابي عمر رض و هوماروي ان عبد الله بن عمر وض باع ناقة له من رجل بشرط انه أن لم ينقد الثمن الي نلتة ايا م فلا بيع بينهما وفي هذا اي في الزائد على ثلة ايام بالقياس و هويقتضي عدم الجواز كما مراول فوفي هذه المسئلة تياس آخر تقدم معناه ولدوخيار البائع يمنع خرونج المبيع عن ملك وقد تقدم ان خيار الشرط قديكون لاحد العاقدين وقديكون لهماجميعافاذ اكان للبائع فالمبيع لايخرج من ملكه بالاتفاق والشن يخرج عن ملك المشتري بالاتفاق واذاكان للمشتري فالنمن لايخرج عن ملك المشتري بالاتفاق والمبيع يخوج ص ملكه با لا تعاق واذا كان لهما لا بخرج شئ من المبيع والشن عن ملك البائع

# (كتاب البيوع -- \* باب خيار الشرط\*)

والمشتري بالاتفاق فاذاخرج المبيع من ملك البائع اوالثمن من ملك المشتري هل يدخل في ملك المشتري والبائع فيه خلاف قال ابوحنيفة رح لا يدخل وقالا يدخل امادليل مدم خروج المبيع عن ملك البائع في الصورة الاولى فلناذكره من قوله لأن تمام هذا السبب أي العلة بالمراضاة لحون الرضاء داخلا في حقيقته الشوعية ولايتم المراضاةمع الخيارلان البيع بهيعبيرعلة اسماومعنى لاحكمافهنع ابتداه العكم وهوالملك فيبقى على ملك ما حبه ولهذا ينفذ عنقه ولا يدلك المنشري التصوف فيد وال قبضه باذن المائع فلوقبضه المشتري فهلك في مدة الخيارضمة بالتيه، ان لم يكن مثلا خلافا لابن ابى ليلى هويقول قبض ملك البائع باذنه فكان ادانة في يدوو فعن نقول أأرمع ينفسخ بالهلاك والمنفسخ به عضدون بالقيمة وذلك لان المعقر دعليه بالهلاك صارالي حالذلا يجوزا بتداء العقد عليه فيها فلا يأحقها الاجازة وهومعنى قوله لانه كان موقوفا ولانفاذ بدون المحل وقدفات بالهلاك واصاان المنفسخ بده ضمون بالقيدة فلانه متبوض بعهة المتدوذاك مضدون بالتيمة كالمقبوض طئ سوم النسواء وتحقيقه ال الضمان الاصلى اذابت بالعدد في التيميات هوالقيمة واندايتحول منه اللي النس و دنيام الرضا ولم يوجد حس شرط البائع أخار لفسه فبقى الضمان الاصلى في مدة الخبار بدواما اذار هلك بعد ها فيان وه النمن لا النمة المطلان الخيار اذ ذاك وتدام الرحاء وأوهلك اللبع في بدالها نع السيخ البين ولاشئ على المسرى كمالوكان الدي ومحمداه طادا من الخياري فيل والمارك والعصر عمر عمر الم العكم في المارك كالك حد لأعال المسلمين ولي العالاج \* واعادلول خروجه على فالمدال الإرا خارالمشتري فهران الدم لازم من جانبه بوافعتيقه ان الخيارانيا بدع خروج ابداره مي ملك من لياليم اراند سوح غراد مون الا خو وامان البدل اذاخرج من ملك من الم الخدر لابدخل في ملك من له ذلك عندابي هنيفنوح فلاسلاله بخرج المن من ملكه اورخل ازم اجتماع البدلين في ملك

ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ولااصل له في الشرع ولان المعاوضة تقتضى المساواة \* ونوقض بالمدبر فان غاصبه اذاضس لصاحبه ملك البدل ولم يخرج المدبر عن ملكه فكان البدلان مجتمعين في ملك، واحد \* واجيب بان قوله حكماللمعاوضة بد فع النقض فان ضمان المدبر ضمان جناية وليس كلامنا فيه \* ويدخل عند هما لانه لما خرج عن ملكه فلولم يدخل في ملك الآخريكون زابلا لا الي مالك يعني سائبة ولا عهدلنا به في الشرع \* ونوقض بمااذا اشترى متولى الكعبة عبدًا لسدانة الكعبة يضرج العبد عن ملك البائع ولايدخل في ملك المشتري \* واجيب بان كلامنافي التجازة وماذكرتم ليس منها بل هوصلحق بتوابع الاوقاف وحكم الاوقاف قد تقدم \* و رجع قول ابي حنيفة رح بان شرعية النحيار نظر اللمشتري ليتروي فيقف على المصلحة فلودخل في ملكه ربماكان عليه لاله بان كان المبيع قريبه فيعثق عليه من غيرا ختيارة فعاد على موضوعه بالمقض الله فان هلك في يدهاي ان هلك المبيع في يد المشترى فيما اذا كان الخيارله هلك بالثمن وكذا اذاد خله صب بخلاف مااذاكان الخيارللبائع كماتقدم آنفا ومرادع صب لايرتفع كان قطعت بده واعاما جازارتفاعه كالمرض فهوعلى خيارة اذازال في الايام التلثة له ان يفسخ جعد الارتفاع واما اذا مضت والعيب قائم لزم العقد لتعذ رالرد وتبين مماذكر ان هلاك المبيع وتعيبه يوجب القيمة على المشتري اذاكان المخيار للبائع ويوجب النمن اذا كان للمشتري فاحتاج الى التصريح ببيان الفرق ووجهة أن المبيع اذا تعبب في بدالمشترى والخبارله تهذرالود كما قبض وكذلك إذا هلك والهلاك لايمري ص مقدمة عيب فيهلك والعقد ودانبرم وتم فيلزمه النس المسمئ واما اذاكان الخيار للبائع فلم يمتنع الردعلي المشتري بدخول الميب لان الخيار للبائع لاله فيهلك والبيع مو فوف فيلزم القيمة ولي ومن اشترى امراته هذه مسائل تترتب على الاصل المتقدم ذكرة هوان الخيار اذاكان للمشتري يخرج المبيع من ملك البائع ولايدخل

في ملك المنشري عند ه وعند هما يدخل فعلى هذا اذا شترى امرأته على انه بالضيار ثلنة ايام لم يفسد النكاح لانه لم يملكها لماله من الخيار وان وطئها له ان يرد هالان الوطيء، لم يكن بملك اليمين حتى يسقط الخيار الااذاكانت بكر افليس له ان يرده الان الوطع ينقصها وهذابشيرالى ان قوله وان وطنهاله ان يودها معناه اذالم ينقصها الوطئ فا مااذا نقصها فلايودها وانكانت ثيبااليه اشيرفي شرح الطحاوي وعندهدا يفسد النكاح وان ولمثها لم يردها وانكانت ثيبالانه ملكها ووطئها بملك اليدين \* ولهدة المسئلة نظائر في كونها مرتبة على الاصل المقدم \* مسهاعتن المسترى على المسترى في مدة النحياراذ اكان قريباً للمسترى لايمتق عليه عندة خلافا لهما \* وصهاما اذا فال أن ملمت عبد امهو حر فا شترى بالخيار لا يمتق عليه عندة خلافا لهما \* الحلاف ما اذا قال ان اشتريت لانه يصيركا لمشيئ للعنق بعد الشراء لان المعلق بالشرط كالمرسل عنده ولوانشأ العتق بعد شرائه بالخيار عتق وسقط العيار كذا هذا \* فأن قبل لوكان كالمنشئ وجب ان بنوب ص الكعارة اذا اشترى المحلوف عليه بعنقه نا وياص الكعارة \* أجيب بانه جعل كالمنشئ تصحيحالقوله فهوحر فلايتعدى الى الوقوع عن الكفارة بعد استحقاقه الحرية وقت اليمين لانه كالمدبر في الاستحقاق وفيه يعمل انشاء العتق لا عن الكنارة كدلك هذا يهد ومنها الى المشتراة اذا حاضت بعد القبض في مدة الخبار حيضة او بعضها فاخنارها لايجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء عده خلافًا لهما ولوردها على البائع لا بجب عليه الاستبراء عندة سواء كان الرد قبل القبض ا وبعده وصدهما ان كان الرد عبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء استحسادا والعياس ان يجب لتجدد الملك بدران كان بعده عبب الاستبواء على البائع فياسا واستحسانا بدواجمعوافي البيع البات يفسخ باناله أرضر دان الاستبراء واجب على البائع اذاكان الفسخ فبل القبض قباسا وبعده قياسا وأستحسانا بدومنهااذا ولدت المشتراةفي المدة بالبكاح لاتصوام ولدله عده وال

## (كتاب البيوع -- \* باب خيار الشرط\*)

قال صاحب النهاية لابد من احد تاويلين أما آن يكون معناه اشترى منكوحته وولدت في مدة الخيار قبل قبض المشري \* اوبكون اشترى الامة التي كانت منكوحته وولدت منه ولداقبل الشراء ثم اشتراها بشرط الخيار لاتصيرام ولدله في مدة الخيار عند لاخلافالهما وعلى هذاكان قوله في المدةظرفالقوله لاتصيرام ولدله لاظرف الولادة وتقديركلامه اذاولدت المشتراة بالنكاح لاتصيرام ولدله في مدة النياروفيه تعقيد لفظي كما ترى \* قال وانما احتجنا الى احدالتا ويلين لانالواجرينا على ظاهر اللفظ و فلماانه اذا شترى منكوحته بشرط الغيار وقبضهائم ولدت في مدة الخيار بلزم الببع بالاتفاق ويبطل خيار الشرط لان الولادة عيب فلا يمكن ردها بعد ما تعيبت الجاربة في يد المشتري بشرط النيار وصنها اذا قبض المسترى المبيع باذن البائع ثم او دعه عند البائع فهلك في يد البائع في مدة النحيارا وبعدها هلك على البائع لان القبض قدارتفع بالرداذ الوديعة ثم تصح لعد م ملك المودع واذاار تفع القبض كان هلاك المبيع قبل القبض وانه من مال البائع و عند هما لما ملكه المشتري صحت الود يعة وصار هلاكه في يد المودع كهلاكه في يده و منها لوكان المشتري عبد اماذو باله فابرأ ١٤ البا ثع عن النمن في المدة جقى خيارة عندة لانه لمالم يملكه كان الردامتا عامنه عن التملك وللماذون له ولاية ذلك وعندهما بطل خياره لانه لما ملكه كان الردمنه تمليكا بغيرعوص والماذون ليس من اهله فأن قبل اذاكان الخيارللمشتري فالشمن لم يخرج عن ملكه فما وجدا براء البائع عن النمن قبل أن يملكه \* أجيب بأن القباس ينفي صحة هذا الابواء وجوزوه استحسانا أحصوله بعد وجود سبب الملك وهوالعقد وصنهااذا اشترى ذمى من ذمى خمراعلى انه بالخيارتم اسلم بطل الخيار عند هما وعندة يبطل الخيار والببع ووجه ذلك مذكور في الكناب واضح \* واذاكان النجيارللبائع واسلم يبطل البيع بالاجماع \* واذاكان الخيارللمشتري واسلم البائع لا يبطل البيع با لاجماع \* لان العقد من حابنة بات فان اختارة المشتري

صار الخموله و ان رد صارت الخموللها تع والمسلم من اهل ان يتملك الخمو حكما قولد وص شرطاله الغيارفله ان يفسخ في المدة هذا العموم يتناول البائع والمشتري والاجنبي لان شرط الخياريص منهم جميعا \* فاذاكان الخيار للبائع فالاجازة تحصل بثلثة اشياء بان يقول أجزت وبموته في مدة الخيارلانه لا يورث كما سنذكره فيكون العقد بهنافذا وبان يمضي مدة الخيارمن غيرفسنج \* واذاكان للمشتري نبذلك وبآن يصيرالمبيع في بدالمشتري الى حال لايملك فسخه على تلك الحالة كهلاك المعقود عليه وانتقاصه كما تقدم \* واما الفسخ فقد يكون حقيقة وقد يكون حكما \* والثاني هوما يكون بالعمل كان يتصرف البائع في مدة الخيار نصر ف المُلاك كما اذا اعتق المبيع اوباعه اوكانت جارية فوطئها اوقبلها \* او يكون النمن عينا فيتصرف المشتري فيه تصرف الملاك فيما اذا كان الخيار للمشتري فان العقد ينفسخ سواء في ذلك حضورا لآخر وعدمه لأنه فسنح حكمي والشئ قديثبت حكما وانكان يبطل قصدا \* وإما الاول فهوما يكون بالقول وهوان يقول البائع اوالمشتري فسخت فانكان ذلك بحضرة الآخراي بعلمه انفسنج العقد بالاتفاق وانكان بغير علمه فلايجو زعند ابي حنيفة وصعدرح وفال ابويوسف رح بجوز وهوقول الشافعي رح لابي يوسف رح ال من لما لنخيار مسلط على فسنح العند من جهة صاحبه وكل من هوكذ لك لايتونق فعله على علم صاحبه كالاجازة وهوقياس صنه لاحد شطري شرطي العقد على الآخر ووضيح ذاك بعدم اشتراط الرضاء وجعل ذلك كالوكيل بالبع فان لدان يتصرف فيماوكل به وانكان الموكل فائبا لانه مسلطس جهته ولهماان الفسخ تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع وهو لا يعرى ص المضوة اما اذاكان الخيارللبائع فالمشترى عساة يعتددتمام البيع السابق فيتصرف فيه فلنرمه غرامه القمه بهلاك المبيع وقدتكون القيمة اكثرمن الثمن ولاخفاء في كونهضررا واما اذاكان للمشتري فالبائع مسيل يعتمدتما مه فلايطلب لسلعته مشتريا وقد يكون المدة ايام ايام رواج بيع المبيع وفي ذلك ضررلا يخفى والتصرف المشتمل على ضررفي حق الغير يتونف على علمه لاسحالة كما في عزل الوكيل والقياس على الشطر الآخرفاسد لقيام الفارق وهوالالزام \* ولانسلم انه مسلطمي جها، صاحبه على الفسنج لان التسليط على الفسنج مس لايملكه غير معقول ولامشروع كالتمليك من غيرالمالك وعدم اشتراط الرضاء لايستلزم عدم اشتراط العلم لان مبنى الالزام على العلم لاعلى الرضاء وكونه لابدمنه فى البياعات لانه لا الزام فيها \* وعورض بان ماذ كرتم من الزام الضرروان دل على اشتراط العلم ولكن عندناما ينفيه وهوانه لولم يتفرد بالفسنج لربما اختفى من ليس له الخيار الى مضى المدة فيلزم البيع وفيه من الضررمالا يخفى \* واجيب باله ضررمرضى به صنه حيث ترك الاستيناق باخذ الكفيل صخا فة الغيبة واعلم ان مدارد ليلهما الزام ضررزائد غيرمرضى به فاذافات المجموع اوبعضه في بعض الصور لا يكون نقضا فلايرد ما فيل الطلاق والعتاق والعفو من القصاص بلزم منها في حق غير الفاعل الزام وهو مسوغ لأن ذلك من الاسفاطات وماهوكذلك ليس فيه شي من الالزام كاسفاط الحمل عن الدابة ولاماً قيل الزوج يتفرد بالرجعة وحكمها يلزم المراة وان لم تعلم لانه اليس فيها الزام لان الطلاق الرجعي لايرفع النكاح حتى تكون الرجعة الزام اصرجديد سلمناه لكن ليس فيه الزام ضررلان النكاح من عوالي النعم فاستدامته بالرجعة لا يكون ضررا ولاماقيل اختيارا لمخيرة ينفذ على زوجهاوفيه الزام حكم الاختياروان لم يعلم بالعدم الالزام بل ذلك بالتزامه \* اولانه لا ضررفيه فان الا يجاب حصل منه ولوراً ي ضرراماا قدم عليه \* أولانه فيرزائد على موجب التغيير ولاما قيل اختيار الامة المعتقة الفر فة يلزم الزوج بدون علمه وفيه الزام لانه غيرزا لدعلي موجب نكاح من له الخيار اوهومرضي بالاقدام على سببه ولاما فيل اختيار المالك رفع عقد الفضولي بلزم العاقدين بلاعلم وفيه الزام عليهما لاسه امتناع ص العقدلا الزام منه ولا ماتيل الطلاق يلزم العدة على الموأة

### (كتاب البيوع ـــــ \* باب خيار الشرط \*)

وأن لم تعلم لأنه لاضر رفي العدة \* أولكونه با بيجاب الشرع نصاد ون الطلاق بخلاف الضرر المذكورفي خيار الشرطفانه زائد على موجب خيار الشرطوه والردا والاجازة وهوغيرصوضي به من جا نب الآخر فلا يلزم الابعليه ولله ولوكان فسنح في حال غيبة عاحبه يشير الى ان الشرط هو العلم دون الحضوروليس المراد بقوله كني الكماية الاصطلاحية لارباب البلاغة لكن المراد به ما استتربه المراد فولد واذامات من لذا لنها ربطل خيارة اذامات من له الخيار سواء كان البائع اوالمشتري أوغيرهما سقط الخيار ولزم البيع بخلاف ما اذامات من عليه الخيار فانه باق بالاجماع \* وقال الشافعي و حاذ امات من له النجيار انتقل الخيار الى وارنه لانه حق نابت لازم في البيع فيجري فيه الارث كغيار العيب وخيار تعيين المبيع بان اشترى احد الثويين على اله بالخياريلخذايهما شاء مولاان الخيار لا يقبل الانتقال لانه ليسالاء شيئة وارادة وهما عرضان والعرض لايقبل الانتقال والارث فيمايقبل الانتقال لانه خلافة عن المورث بنقل الاعيان الى الوارث وهذا معقول لا معارض له من المنقول فيكون معمولابه \* لايقال قال عليه الصلوة والسلام من ترك مالاا وحقا فلورثته والخيار حق فيكون لورثند لأن المراد به حق قابل للانتقال بدليل قوله فلورثته على ما صرر الخبار أبس كذلك قيل المالكية صفة تنتقل من المورث اليه في الاعيان فهلا يكون الخيار كذنك وآجيب بان المنتقل هو العين ونقل المالكية ضمني فيل فليكن خيار الشرطكذلك بان منتفل المبيع من المورث الى الوارث تم الخيار بتبعه ضمنا وآجيب بان الخيارليس من الوازم المبح أل الاصل عدمه وكم من عبده الخبار فية بخلاف المداوك فانه يستلزم ما لكية مالك وفيه ظرفان النَّلام في المبيع بشرط الخبار لا في عظلته والخيار بلزه \* والعنواب ان بقال الغرض الاصلى من نعل الاحيان ملكيتها وابس الخيار في المبع بشرط الخيار كدلك فلابازم من انتقال ماهوا لفرض الاصلى انتقال ماليس كذلك فان أيل القصاص ينتقل ص المرزث الى الرارث بذاته من غيرتبعية العين فليكن الغياركذلك اجبب بانه ثبت

ثبت للوارث كما ثبت للمورث ابتداء لانفشر عللتشفى وهمافي ذلك سيان الاان المورث متقدم فاذامات زال التقدم وثبت للوارث بماثبت للمورث اعنى التشفي والخيار ثبت بالعقد والشرطوالوارث ليس بعاقد ولاشارط لايتآل البيع بشرط النيار غيرلازم فيورث كذلك لابطريق القل نلايفيد ماذكرتم لآن كلامنامع من يقول بالمقل وماذكريا يدل على التفائد \* ولوالتزم ملتزم ماذكرتم قلنا البيع بشوط الخيار غيولازم في حق العافد اوفي حق الوارث والاول مسلم ولا كلام فيه والثاني حين النزاع الوله يخلاف خيار العيب جواب عناقاس عابه \* و تقريرة لا نسلم انه بطريق النقل بل المورث أستعق الجبيع سليما مدعدا الوارث فكان ذلك نقلافي الاحيان دون الخيارم وذلك لان سبب خيار الميب استحقاق المطالبة بتسليم الجزء النائت لان ذلك الجزء من المال مستحق للمشترى بالمقدفاذ اطالب البائع بتسليمه وعجزعن التسليم فسنح العقد لاجله وقدوجد هذا المعني في حق الوارث لانه تخاني المشتري في ملك ذلك الجزء \* بعلاف خيار الشرط فان السبب وهوالشرط لايوجد في حق الوارث وكذا خيار التعيس لايمتقل بل الخيار سفط بالموت لكن الوارث ورث المبيم وهومجهول فينبت له خيار التعيين كمن اخلط ماله بعال رجل ثبت له خيار التعيس وهنا الخيار غير ذلك الخيار \* الاترى إن المورث كان له أن يعسنم فكان خياره موقتاً والوارث ليس لذالفسنم وليس خياره بموقت الوك ومن اشارين ثبناو شرط النحيار لغيره تقد يركلامه وسن اشترى شيئا و شرط الخيار لغيره جاز جذنه لدلالة فولد فايهما اجاز جاز بعني من المشتري وذلك الغير على المحذوف واشتراء ألخيا وللغير لا بجوزفي القياس وهوقول زفرلان ألخيار اذاشرط في العقد صارحقا مريحقوقه وواجباص واجباته بمقتضى الشرط المسوغ شرعا وماكان من مواجب المقه لا بجوز اشنواط، على غير العامد كاشتراط التمن على غير المشترى اواشتراط تسليمه عايل غبره او اشتراط الماكه الدرواء الكي الطماء الله استحسنوا جوازه

## (كتاب البيوع - \* باب خيار الشرط \*)

لان الحاجة قدتدعو الى اشتراط الخيارفيه للاجنبي لكونه اعرف بالمبيع اوبالعقد فصاركا لاحتياج الى نفس الخيار \* وطريق ذلك ان يثبت بطريق النيابة عن العاقد اقتضاء اذلا وجه لاثباته للغيراصالة فيجعل كانه شرطه لنفسه وجعل الاجنبي نائبا هنه في النصرف تصحيحاله بقدرالاحكان \* وفيه بحث من وجهين \* احد هما ان شرط الاقتضاء ان يكون المفتضى ادنى منزلة من المقتضى الاترى ان من قال لعبدله حنث في يمينه كَفّر عن يمينك بالمال لا يكون ذلك تحربرا انتضاء لان التحرير انوى من تصرف التكفير لكونه اصلافلاينبت تبعالفوعه ولاخفاءان العاقدا على مرتبة فكيف يئبت الغيارله افتضاء \* والناني ان اشتراط الغيار للغيرلوجاز افتضاء تصحيحا لجاز اشتراط وجوب الثمن على الغير بطريق الكفالة بان بجب الثمن على العاقداولاتم على الغير كفالة عنه كذلك \* وأجيب عن الاول بان الاعتبار للمقاصد والغير هوا لمقصود باشتراط الخيار فكان هوالاصل نظوا الى الخيار والعاقداصل من حيث التملك لامن حيث الغيار فلايلزم تبوت الاصل بتبعية فرعه \* واما التعرير فاله الاصل في وجوب الكفارة الماليد فلاينبت تبعالفر عه \* وعن الماني بأن الدين لا يجب على الحكمل فى الصحييم بل دي النزام المطالبة والمذكورههنا هوائس على الاجنبي وثبوت المقتفى لتصحيم المقتفى ولرصحت الكفالة بطريق الافتضاء كان مبطلا المقتضى وعاد عان موضو عدبالقض \* نأن مبل فليكن بطروق الحوالة فان فيها المطالبة بالدين \* فالجواب اللفشري اصل في وحوب السي عليد فلا بجوال احكون تابعا ابرعه وهوالمعنال طيه والنانبت الخبارلنال صهدا وابهدا اجازجار وابهد المن الفش ولوخناف فعلهما في الاجازة والنف يعتبر انسابق أعدم ما بزاحه مرارخرج العندال معا اخلنت الرواية \* ففي روايديوم المبسوط يعتبر تعرف العاد نستاكان ا واجازة \* وندروابا مانور المسوط بمترتصرف المسترسواء كان من العادة أوعن غيره وجه

وجه القول الأول ان تصرف العاقد افوى والاقوى يقدم على غير \* و فقه ذلك أن تصرف النائب انما يحناج اليه عند انتفاء تصرف المنوب واما عند وجوده فلااحتياج اليه \* واستشكل بمااذ اوكل رجلا بطلاق امرأته السنة فطلقها الوكيل والموكل معافان الواقع طلاق احد هما لا بعينه \* وأجيب بان الترجيح صحتاج اليه عندتنا في الفعلين كالفسنج والاجازة وامااذاا بحدا فالمطلوب حاصل بدونه فلاحاجة اليه \* ووجه القول الناني الناسخ اولى لان المجازيلعقد الفسخ كمالوا جازوالمبيع هلك عند البائع والمفسوخ لا بلحقه الا جازة فان العقد اذا انفسخ بهلاك المبيع عندالبائع لا يلحقه الاجازة ولاخفاء في قوة مايطراً على غيره فيزيله على ماليس كذلك \* ونوقض بما إذ الا قي من له الخيار غيره فتناقضا البيع ثم هلك المبيع عند المشتري قبل قبض البائع بحكم الاقالة فان على المشتري الثمن انكان الخيارله والقيمة انكان للبائع فكان ذاك فسخا للفسنج وهوا جازة للمفسوخ \*واجيب بان الكلام في ان الاجازة لا تلحق المفسوخ وماذكرتم فسنج لااجازة وفيل الاول قول صحمدرح والناني قول ابي يوسف رح قيل والناني اصح وثعل قوله ولماملك كلواحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف أشارة الى ذلك يعنى لماكان كل منهما أصلافي التصرف من وجد العاقد من حيث التملك والاجنبى من حيث شرط الخيارله لم يترجع الامرص حيث المتصرف فرجعنا من حيث حال التصرف الملايقال الفسخ اوالاجازة من توابع الخيار فكان القياس ترجيم تصرف من له الخيار \* لآن جهة تدلك العا فد عارضته في ذلك قوله واستخرج ذلك يعنى الالمنسوب اليهما ليس بمنقول عنهماوانمااستخرج منااذاباع الوكيل ص احدوالموكل ص غيرة معا فسعمدر م يعتبرفيه تصرف الموكل وابويوسف رح يعتبر تصر فهما ويجعل المبدمشتركا بينهما بالنصف ويخير كلواحد من المشتريس ان شاء اخذ النصف بنصف النمن وأن شاء نقض البيع موجها ستخواجان تصرف الفاسخ اقوى عندابي يوسف رحمن هذه المسئلة

انه لم يرجم تصرف المالك كمارجعه صمدرح فلمالم يرحم تصرف المالك ظهرائل ذلك في مسئلة بيع الموكل والوكيل بكون العبد بين المشتريين بالنصف فلمالم يثبت الرجعان هناك لتصرف المالك لمالكيته والرجعان ثابت همنالتصرف الفسن في نفسه لما ذكوناانه وارد على الاجاز ةلاعلى العكس رجعنا بحال التصرف وهوتصرف الفسنم لانه لامعارض لهذا الرجعان بعد مساواة تصرف المالك مع تصرف غير المالك فقلنابه كذا في النهاية \* وهو كلام لا وضوح فبه لان عدم رجان تعرف المالك لمالكية هناك لا يستلزم رجما ن النسنج هرا ولا يدل عليه نعم هويدل على ترجيم النسنج على الاجازة لاعلى وجه الاستخراج \*ولعل الاوضح في وجه ذلك ان يقال الوكيل من الموكل هناك بمنزلذ الاجنبي من العاقد همنافي كون كلواحد منهما يستفيد الولاية من غبردفتر جميم تصرف الما قدمن محمدرح كترجيم تصرف الموكل منه وترك ترجيع تصرف المالك من ابي يوسف رجوا عتبارهما يدل على انه لا ي فلرالي احوال المتصرنين اتساويهما فيدفيقي النظوفي حال التصرف نفسه والنسخ اقوى لماذ كرنا ولك ومن بزع عبد بن بالق هذه المسئلة على اربعة اوجه لان فيها تفصيل النمن وتعيس من فيه النخيارفاماان لا يحصلا اوحصالج مبعال وحمل التنصيل دون التبس اوالعكس من ذلك فأنكان الاول بان باع عبدين بالف درهم على المبالخيار في احدهما للسايام فسدا لبيع لجها له المببع والمس وحهالة احدهما مفسدة فجهالتهما اولى وذلك لان الذي فيه الخيار كالخارج ص العقداد العقد مع الخيار لا ينعقد في حق العكم فكان الداخل في العقدا حدهما وهد غير معلوم وما هوكذلك فثمنه مثلديه والكان الناني وهوان يبيع كلوا حدمنهما يخمسما تذعلي انده فالخبارني احدهما بعيشجازالبع لان كلواحدهن المبيع والشي معاوم فآن بل العبدا اذي نبه الخيار غبره اخل في الحكم وفبول المتدفيه شرط المحمة المقدفي الآخر وهوشرط مفسد تعبول العرفي دة و القن اذا جوع بينهدا في البيع اجاب المصنف بأن ذاك غير مه ...

مفسد للعقد لكون من فيه النحيار صلاللبيع فكان داخلا في العقد وان لم يدخل في الحكم فصاركما اذاجمع بين قن وصدبرفي البيع في إن المدبر صحل للبيع فلم يكن شرط قبول العقد فيه مفسد اللعقد في الآخر بخلاف ما اذا جمع بين حروقي فان الحرليس بمحل للبيع اصلافلم يكن د اخلالا في العقد ولا في المحكم ولقائل أن يقول في الجملة هوشرط لايقتضيه العقد فكان مفسد ا والبواب انه ليس فيه نفي لا حد العاقدين ولاللبعقود عليه فلايكون مفسدا واندلظنة فضل نامل منك فلحظ \* وانكان الثالث مثل ان يقول بعتهما بالذي كل واحد يضمسما تذ على اني بالخيار في احدهما فالبيع فاسد ايضا لجهالة المبيع وانكان الرابع فلجهالة النس فان فيل لوكان عدم التفصيل مفسد اللعقد في الآخريفسد في القن اذا جمع بينه وبين المدبر اوام الولد ولم يفصل النمن أجيب بان عدم التفصيل مفسد اذا ادى الى البيع بالحصة ابتداء فيمااذا منع عن انقعاد العقد في حق الحكم مانع كشرط الخيار فانه يجمل العقد فيها شرط فيه الخيار في حق الحكم كالمعدوم فلوالمقد في حق الآخرانعقد في حقه بالحصة ابنداء وهي مجهولذ وليس فيما اذا جمع بين القن والمدبوما يمنع عن انقعاد ه في حق الحكم ولهذا الوقضى القاضي بجوازة نفذ فنكان قسيذ النمن في إلبقاء صيانة لحق مسترم · عند فسنح العقد على المد بروام الولد لا ابتداء بالعصة الرُّيْكِي و من اشترى ثوبين طهيان بأخدابهماشاء وصقال اشتريت احدهذين النوبين على ان اخذابهما شئت بعشرة دواهم الحق ثلثة ايام فالبيع جائز استحساد وكدا الانؤب اللسواما اذاكانت إلا تواب اربعة فالبيع فاسدوالقياس أن يفسد البيع في الائنين والنلثة فساده في الاربعة الس الحرج احد الانواب غيرعين فهو حهول جهاله مغضية الي النزام لتفاوتها في نفسها ومائن كذنك فهومفسد للبيع وهونول زفر والشاهي رجه وجدالاستحسان اندفي معنى ماوردنبه الشوع وهوخبارا اسرط نجارا لعاقابه وبيان ذاكهان شوع خارالشرط للعاجة الى د فع الغبن أينماره أهوالارفق لنوالاوفق وألحاجة الى هذا الوع صالبيع متعقة،

لانه ربما يحتاج الى اختيار من يثق به لخبرته اواختبار من يشتريد لاجله كامراً ته وبنته والبائع لا يمكنه من الحمل اليه الابالبيع فكان باعتبار الحاجة في معنى ما وردبه الشرع ولانم ان الجهالة تعضى الى المنازعة لانه لما شرط الخيار لنفسه استبد بالثعيين فلم يبق له منازع نكان ملة جوازة مركبة من الحاجة وعدم كون الجهالة تفضى الى المنازعة \* فاماعدم المنازعة فانه نابت باشتراط الخيارلنفسه سواء كانت الانواب ثلثة اواكثرواما الحاجة فانما تتعقق في الللنة لوجود الجيد والوسطوالردي فيها والزائد يقع مكررا غير صحتاج اليه فانتفى عنه جزء العلة والحكم لايثبت الابتمام علته \*واعلم ان محمد ارح ذكرهذ المسئلة في الجامع الصغيرو في الماذون وقال هوبالخيار ثلتة ايام وذكرفي الجامع الكبير وسكت عن ذلك \* وعلى ذلك اختلف المشائخ فيه نقال اكثرهم لا يصبح العقد مالم يشترط الخيارلفسه وقتا معلوما نلئة ايام فماد ونها عندا بيحنيفة رحوزيادة على ذلك في قولهما وهواختيار شمس الائمة السرخسي \* وقال بعضهم يصح العقدوان لم بذكر الزيادة وذكرها فيماذ كركان اتفا قالا شرطا وهوا ختيا رفخوا لاسلام رح \* حجة الاولين ان جوازه بطريق الالحاق بموضع السنة فلا يصح بدونه \*وفيه نظرلان عدم انفكاك المحق عن الملحق به ليس بشرط في الالحاق \*وحجة الآخرين ان خيار التعيين ممالابتوقت فلايتعلق جواز العقد . بتلك الزيادة ومعناه ان العقد في خيار التعبين مع خيار الشرط لا زم في غير عين من غير توقيت على الايام التلثة \* واما اذا كان من غيرذكرخيار الشرط فلا بد منه عندا بيعنيفة رح وعندهما مدة معلومة ابة مدة كانت وهذا لاس الحال لابنج اما ان يذكر خيارا لشرطمع خيارا لتعييس أولافان لم يذكر خيا رالشرط فلا بدمن توفيت خيار التعيس باللك عندا بيعنيفة رح وبده ة معلومة اية مدة كانت عندهما كما في الملحق به \* فأن قيل ينبغي ال الا جو زخيا را لتعيين فى الزائد على اللله عند ابيوسف رح لا نه اخذ بالقياس في قوله أن لم ينقد النمن المى اربعة ايام فلابيع بينهما \* أجيب بان قوله اللم ينقد النمن الى اربعة أيام بعليق ملا يلحق

يلهق بخيا والشرط فلايكو نالا توالوارد فيه واردافيه بخلاف حيا والتعيين فانه من جنس خيار الشرطلان في كل منهما خيارا بغير حرف التعليق فكان الاثر الوارد في خيار الشرط واردافيه ولوهلك احدهما اوتعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الآخرللا مانة حتى اذاهلك الآخربعد هلاك الاول اوتعيب لايلزم عليه من قيمته شئ \*وهذالان المبيع المعيب ممتنع الردلان رده انمايكون أذالم يكن معيبا و هوفي دعوا ه ذلك متهم فكان النعيب اختيارا دلالة \* فأن قيل قبض الآخر لايكون اقل من القبض على سوم الشواء وهناك تجب القيمة عند الهلاك \* أجيب بانه اقل من ذلك لان المقبوض على سوم الشراء مقبوض على جهة البيع وهذا ليس كذلك لانه لم يقبض الآخرليشتريه وقد قبضه باذن اللاك فكان اما نة فان قبل كيف انعكس حكم المسئلة فيما اذاطلق الرجل احدى امرأتيه اواعنق احد عبديه فعاتت احد لهما فان الباقية تتعين للطلاق دون الهالكة وكذلك في العتاق أجيب بان المرأة اذا اشرفت على الهلاك خرجت عن محلية وقوع الطلاق فتعينت الباقيه لذلك والثوب اذا اشرف عليه خرج عن محلية الردلتعيب فتعين لكونة صبيعا ولوهلكا جميعا معاثزمه نصف ثمن كلواحد منهما لمعدم اولوية احدهما لكونه مبيعافناع البيع والامانة فيهما وامااذاذكر خيار الشرط فيثبت لفخيار الشوطوخيار التعيين لايتوقت على الابام فله ان يردهما جميعاً بخيار الشرط فى الايام النلنة لانه امين في احدهما فيرده بحكم الامانة وفى الآخر مشترقد شرط الخيار ثنفسة فيتمكن من ردة \* واذامضت الايام بطل خيار الشرط فلايملك ردهما وبقى له خيار التعيين فيرداحد هما \* وان اختار احد هما لزمد تمنه لانه عين البيع فيه ولزمه وكان في الآخر امينافأن ضاع عنده بعد ذلك لم يضمن ولومات المشتري في الايام اللنة بطل خيار الشرط وبقي للوارث خيار التعيين فله أن يرداهد هما أما بطلان خيار الشوط علما تقدم من انه لا يورث وا ما بقاء خيار التعيين فلا ختلاط ملكه بملك غيرة

فان قيل هل لعموم قوله من له النيار فائدة فلت كانه اشارة الى ان خيا رالتعيين قديكون للبائع فان الكرخي ذكرفي مختصرة انه يجو زاستحسانا بهفا ثوا واليدا شار صحدرح فى الماذ ون لان هذا بيع يجوز مع خيار المشتري فيجوز مع خيار البائع قياسا على خبار الشرط \* وذكر في المجردانه لا يجوز لان هذا لبيع مع خيار المشتري انما يجوز بخلاف القياس باعتبار العاجة الى اختيارما هوالارفق بعضرة من يقع الشراء له وهذا المعنى لايناً تي في جانب البائع لانه لا حاجة له الى اختيار الارفق اذالمبيع كان معه قبل البيع فيود جانب البانع الى مقتضى القياس ولم بذكره محمدر ح الفي بيوع الاصل ولافي الجامع الصغيومة وتبين مماذ كرناان المبيع احد النوبين والآخوا مانة والتركيب الدال ملى ذلك حقيقة ومن اشترى احدالنوبين \* وقدا الله الجامع الصغيركماذكرة المصنف ففي بعضها اشترى احد التوبين ولا يحتاج الى معذرة وفي بعضها توبين وهو صجازوا ثبتها فخوالا سلام وفال في وجه المجازان كلواحد منهما لمااحتمل ان يكون مبيعا قال اشتري ثوبين \* وقال غيره هومن قبيل اطلاق الكل على البعض كما في قوله تعالى يخرج منهما اللؤللؤ والمرجان اضاف الخروج اليهما والكان من احدهما المحلك وعن اشترى داراعلى انه بالخيار رجل اشترى دارا بخيار الشرط فبيعت داراخرى. عنبها في مدة الخيار فاخذها بالشفعة فذلك الاخذرضي سقط بمالخبارلان اخذه بطلب المعقه وطلب الشفية دليل على اختياره الملك الاربطاب السععه لايبت الاندوع صورالجوار والجوارنست باستداهة الملك واستداءة الهاك يقتضي الملك ولاهلك مع الخبار فيسقط الخياروببت المائد من وت الشراء فكان الجوار فابنا عدد دم الدا والنابة وهواوجب الشفعة وهدا الدروز نعماج الماطديب التحييمة رح خاصه لان حيار المسنوى بمنع دخول المدم في ملكه ولا بد منه لا ستحذ ق الشعفة واما عند هدادان المبلع بدخل في ملكه فجوز لمان يا خذ بالسفعة ويسقد بدلك خياره لان السمصالد فع ضور

خسروالجارالدخيل والانسان لايدفع ضررالجارفي داريريدردها اقال شمس الائمة اما وجوب الشفعة للمشتري فواضح على مذهبهما لانه مالك للدار المبيعة واما عندا بيحنيفة رح فلانه صاراحق بالنصرف فيهاو ذلك يكفيه لاستحقاق الشفعة بهاكالماذون المستغرق بالدين والمكاتب اذابيعت دار بجنب دار همافانهما يستحقان الشفعة والله يملكارقبة دارهما \* بخلاف ما اذاكان الخدارللبائع فان المشتري لم بصراحق بالتصرف فيها \* ولواشترى دارالم يرها فبيعت بجبنها اخرى فاخذ بالشفعة لم يسقط خيارالرؤ تة لانه لا يسقط بصريح الاسقاط بد و سُالروً ية فكذابد لالته وسياً تى قُول و أذا اشترى الرجلان اشترى الرجلان عبداعلى انهما بالخيار فيه نلمة ايام فرضى احدهما دون الآخر فليس للآخران يردة عندا بي حنيفة رح وفالاله ان يُرده وكذا لو اشترياه ورضي احدهما بعيب فيه وكذا لواشترياه ولم يرياه ثمر أياه \* لهماان ا ثبات الخيار لهما اببات الخيار لكلوا حدمنهما وكلما هو ثابت لكل واحد منهما لا يسقط باسقا طصاحبه لما ديه من ابطال حقه وفيه نظر لا نالانم ان اثبات الخيارلهما اثباته لكل واحد منهما الايرى ان من وكل وكبلين يثبت الوكالة لهما وليس لاحدهما ان يتصرف دون الآخر \* وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة لان الشركة في الاحيان المجتمعة عيب فان البائع قبل البيع كان متمكنا من الانتفاع متى شاء وبعدة اذارد البعض لايتمكن الامهاياة والخياريثبت نظر ألمن هوله على وجه لا يلحق منه الضر ربغيره \* وانما قيد الضر ربا لزائد لان في امتناع الرد ضررا للراد أيضالكن لمالم يكن من الغيربل بعجزة عن الجاد شرط الرد كان دون الاول ذان الضرر الحاصل من الغيرا قطع وا فجع من الحاصل من نفسه فان قبل بيعه منهما رضي منه بعيب التبعيض اجيب بانه ان سلم فهورضي به في ملكهمالا في ملك نفسه فان قيل حصل العيب في يدالبا تع بفعله لان تفرق الملك انما هو العقد قبل القبض قلا الله عمل غعل المشتري بردنصفه والمشتري اذاعيب المعقود عليه في يدالبائع ليس له ان يردة

بعكم خياره لكن هذا العيب بعرض الزوال بمساعدة الآخر على الردفاذا امتع ظهر صمله قوله وليس من ضرورة ائبات الخيار جواب لهما وتقريره ان اثبات الخيار لهماليس عين الرضاء برداحد هما وهوظاهر ولاالرضاء برداحد همالازم من لوازم اثبات الضيار لهمالتصورالانفكاك بتصورا جتماعهما على الرد فلايلزم من اثبات النيارلهما الوضي برداحد هما قرله و من باع عبد اعلى اله خباز ا وكاتب رجل اشترى عبد اعلى اله خبارا و كا تب وكان ابخلافه بان لم يعلم من المخبزو الكتابة ما يسمى به الفاعل خبازا اوكاتبا فهوبالخياربين اخده بحميع النمن وبين ردة اذالم يمتنع الردبسبب من الاسباب فان امتنع بذلك رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن في ظاهر الرواية يقوم العبدكا تبااو خبازا على ادنى مايطلق عليه الاسم اذهو المستحق بمطلق الشرط الاالنهاية في ذلك كما في وصف السلامة المستحق بمطلق العقد ويقوم غيركا تب اوخباز فينظرالي تغاوت مابينهما فيرجع عليه بذلك \* امارد ه فلان هذا الوصف وصف مرغوب فية وهوظ وهوا حتراز عماليس بمرغوب فيه كمااذاباع على انه اعور فاذا هوسليم فانة لايوجب الخيار وكلما هو وصف مرغوب فيه يستحق في العقد بالشرط لانه لرجومه الي صغة المثمن او الثمن كان ملائما للعقد الاترى انه لوكان موجود افي المبيع لدخل فى العقد بلاذ كرفلا يكون مفسد اله ونوتض بما اذاباع شاة على انها حامل اوعلى انها تعلب كذافان البيع فبه وفي امثاله فاسد والوصف مرغوب فيه أجبب بأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقد ارس المبيع مجهول وبضم المجهول الى المعلوم يصير الكل مجهول\* ولهذالوشرطانهاحلوب اولبون لايفسد لكونه وصفا مرغوبافيه ذكره الطحاوي سلمناه ولكنه مجهول ليس في وسع البائع تحصيله ولاالي معرفته سبيل يخلاف مانحن فيدفان لهان يأمرة بالخبز والكتابة فيظهر حاله واماانتفاخ البطن فقد يكون مس ريح وعلى تقدير كونه ولدالايعلم حيوته وصوته ولاسبيل الي معرفته به واذا ثبت ذلك ففواته يوجب التخييرلان

الآن المشتري مارضي بالمبيع بدون ذلك الوصف فيتغير ولايفسد العقد لان هذا الاختلاف النوع الى اختلاف النوع الى اختلاف النوع الى اختلاف النوع الى الختلاف النوع الفالة الثقاوت فى الا فراض فلا يفسد العقد بعدم ذلك الوصف كما اذا اشترى شا قطى انها نعجة فاذا هي حمل \*فصار الاصل ان الاختلاف الحاصل بالوصف ان كان مما يوجب التفاوت الفاحش فى الا غراض كان راجعا الى الجنس كما اذا باع عبدا فاذا هي جارية فيفسد به العقد \*وان كان مما لا يوجبه كان راجعا الى النوع كماذكرنا من المثال فلا يفسد في فيفسد به التخيير كفوات وصف السلامة واما اخذه بجميع الثمن فلان الاوصاف لكنه يوجب التخيير كفوات وصف السلامة واما اخذه بجميع الثمن فلان الاوصاف لا يقابلها شي من الثمن لكونها تابعة فى العقد تدخل فيه من غيرذ كرعلى ما عرف فيما تقدم بالب خيار الروعة

قدم خار الرؤية على خار العيب لكونه اقوى منه اذكان تائيره في منع نهام البيع وتاثير خيار العيب في منع لزوم السكم قال القدوري من اشترى شيئالم برة فالبيع جائز معناه ان يقول الرجل لغيرة بعتك الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا \* اوالدرة التي في كمي هذه وصفتها كذا اولم يذكر الصغة \* اويقول بعت منك هذه البحارية المنتقبة فانه على مكانه وله النحياراذاراة وعند الشافعي رح لا يجوز وكذلك العين الغائب المشار الى مكانه وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غيرماسمي والمكان معلوم باسمه والعين معلومة \* قال صاحب الاسرار وهوجائزلان كلامنا عين هو يحال لوكانت الرؤية حالمة البيع جائز ابالاجماع وفال الشافعي رح المبيع مجهول والمجهول لا يصح بيعه حاليع بالرقم ولما قراد والما الله عليه و سلم من اشترى شيئا لم يرة فله النحياراذاراة وهونس في الباب فلا يترك بلامعارض فان فيل هو معارض بحديث حكيم بن حزام وهوائد قال عليه السلام لا تبع ماليس عند كوالمراد ماليس بمرئي للمشتري لا جماعنا على ان المشتري اذاكان رآه فالعقد جائز وان لم بكن حاضرا عند العقد فلنا بل المراد النهي على ان المشتري اذاكان رآه فالعقد جائز وان لم بكن حاضرا عند العقد فلنا بل المراد النهي

عن بيع ماليس في ملكه بدليل قصة العديث فان حكيم بن حزام رض قال بارسول الله ان الرجل يطلب منى سلعة ليست عندى فابيعها منه ثم إدخل السوق فاستجيد ها فاشتريها فاسلمها اليه فقال صلى الله عليه وسلم لاتبع ماليس عندك \* وقد ا جمعنا على انه لوباع عينامرئيا لايملكد ثم ملكه فسلم لم يجزوذ لك دليل واضم على ان المرادبه ماليس في ملكه \* والمعقول وهوان الجهالة لعدم الرؤية لاتفضى الى المازعة مع وجود الخيار فانه اذالم بوافقه يرده ولانزاع ثمه مقتضى خياره وانما افضت اليهالوظا بالزام العقد ولم بقل به فصار ذلك كجهالة الوصف في المعاين المسار اليه بان اشترى ثوبا مشارا اليه غير معلوم عدد ذرعانه فانه يجوزلكونه معلوم العين وأنكان ثمهجهالةلكونها لاتفضى الى النزاع \* وعورض بأن الهيع نوعان بيع عين وبيع دين وطريق المعرفة في الناني هوالوصف وفالاول هوالمشاهدة تم ما هوطريق الى الناني اذا تراخي عن حالة العقد فسد العقد فكذلك ما هوطريق الى الاول وهو المشاهدة اذا تراخي فسد \* واجيب بان المعارضة سافطة لان السلم انمالا بعوز عند ترك الوصف لافضاء الجهاله الى المازعة ومانحن فيه ليس كذلك قول وكدا اذا وال تفريع على مسئلة القدوري يعني كما ان له النحياراذا لم يقل رضيت فكذا اذامال ذاك ولم يرة ثمراً النالغيار معلق الرؤية بالعديث الذي رويناة والمعلق بالشي لا ينبت قبله لئلا يلزم وجودالمشروط بدون السرطة ولانه لولزم العقد بالرضي قبل الرؤية لزم امتساع الخيار عندها وهونابت بالنص عندهافماادي الى ابطاله كان باطلا وقوله وحق العسخ جواب سوال تقريرة لولم يكن له الخيار قبل الرورية لما كان له حق الفسخ قبل الرؤية لانه من نتائيج ثبوت النحيارله كالفبول وكان معلقا بها فلايوجد فبلها موتقريرالجوابان حق الفسخ بحكم الهعفد غيرلارم لالهام بقع مبوما فجاني فسخه لوهاء فيه الابرى ان كلواحد من العاقدين في عقد الوديعة والعاربة والوكالة بملك المسخ باعتبارعدم لزوم العقدوال لم يكلله خيارلاشرطا ولاشرعا بخلاف الرضاءفانه

قانه ثابت بمقتضى الحديث فلا يجوزاتها ته على وجه يؤدي الى بطلانه كما مرآنفا وفيه نظرلان عدم لزوم هذا العقدبا عتبار الخيارفهو ملزوم للخيار والخيار معلق بالرؤية لايوجد بدونها فكذا ملز ومه لان ماهوشرط للازم فهوشرط للملزوم وقوله ولان الرصاء بالشيع جواب آخروتحقيقه أن الامضاء بالرضاء والرضأ بالشيع لابتحقق قبل العلم باوصاعدلان الرضاء استحسان الشي واستحسان مالم يعلم ما يحسنه غير متصور بعواما الفسن فانما هولعدم الرضاء وهولايحتاج الى معرفة المحسنات \* لايقال عدم الرضاً لاستقباح الشي واستقباح مالم بعلم ما يقبحه غيرمتصور و الآن عدم الرضاء قد يكون باعتبار مابداله من انتفاء احتياجه الى المبيع اوضياع ثمنه اواستغلائه فلايستلزم الاستقباح \* ذكر في التحفة ان جواز الفسنح قبل الرؤية لارواية فيه \* ولكن المشائخ اختلفوا فقال بعضهم لا يصح قيا ساعلى الاجارة \* وقال بعضهم يصيحد ون الاجازة وهومختارا لمصنف رح ولله ومن باع مالم يرة من ورث شيئا فباعه فبل الرؤية صح البيع ولاخيارله عندنا وكان الوحنيفة رح يقول اولاله الخيار اعتبارا بخيارا لعيب فاندلا يختص بجانب المشتري بل اذا وجد البائع النمن زنفا فهويا لخيار ان شاء جوزة وان شاءردة كالمشتري اذا وجد المبيع معيبا \*لكن الْعقد لا ينفسخ برد النمن وينعسخ برد المبيع لانة اصل دون النهن و بخيار الشرط مانه يصح من الجانبين كما تقدم وهدآ اي النحيارللبائع انها هوباعتباران لزوم العقد بتهام الرصاء زوالا اي من جهة الببع وتبوتامن جهة الشواء وتمام الرضاء لايتحقق الابالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرؤية فان بالرؤية يحصل الاطلاع على دفايق لا يحصل بالعبارة علم بكن البائع راضيا بالزوال فيكون العقد غيرلازم من جهته فله الفسنج \* وجه القول المرجوع اليه انه معلق بالسراء فلايئت دونه كما تقدم \* فأن قيل البائع مثل المشتري في الاحتياج لتمام الرضاء فبلحق به دلاله \* أجيب بانهما ليساسيال فيه لان الردمن جانب المسترى باعتبار أنه كان يظنه خيراه مااشترى فيردة لفوات الوصف المرغوب فيه والبائع لوردة لردبا عتباران المبع

ازيدمماظن فصاركما لوباع عبدابشرط انه معيب فاذا هوصحيم لم يثبت للبائع خمار واذالم بكن في معناه لا يلحق به \* قبل المعلق بالشرطيوجد قبل وجود الشرط بسبب آخر وهبناو جدالقياس على المشتري والخيارين فليجزمن البائع \* واجيب بانه ثابت بالنص غبرمعقول المعنى فلا يجوزفيه القياس وسلمناه لكن القياس على مخالفة الاجماع باطل بوتعكيم جبيربن مطعم عثمان وطلحة كان بمحضرمن الصحابة رض ولم ينكره احد فكان اجماعاعلى ما ذكر في المش فبطل الالحاق دلالة وقيا ساولهذا رجع ابوحنيفة رح حين بلغه الحديث ولك تم خيار الرؤبة غير موقت قيل خيار الرؤية موقت بوقت امكان الفسنج بعدا الرؤية حنى لووقع بصرة عليه ولم يفسخ سقطحقه لانه خيار معلق بالاطلاع على حال المبيع قاشبه الردبالعيب \* والاصح عندنا إنه باقي مالم يوجد ما يبطله لانه يثبت حكما لانعدام الرضاء فيبقى الى ان يوجد ما يبطل عدم الرضاء ثم ما يبطل خيار الشرط من تعيب اوتصرف يبطل خيارالرؤية ولم يذكرما يبطل خيارالشرط في بابه \* والضابطة في ذلك ان المشترى بالخيار اذا فعل في المبيع ما يمنص به مرة و الحل في غيرا لملك الحال لا يكون ذلك دليل الاختيار والالبطل فائدة الخيارلانها امكان الردعندعدم الموافقة بعدالا متعان فان لزمه البيع بفعل ما يمتحن بداول مرة فات فائدة الخيار \* ويعلم من هذا انداذ أفعل ما لا يمنحن بد أويمتس به لكندلا يحل في غيرا لملك بحال ويمتص به ويحل في غيرالملك لكن فعله موة ثانية كان دليل الاختيار \* فعلى هذا اذا اشترى جاربة للخدمة بالخيار فاستخدمها مرة لم يبطل خيارة لانه مما يمتحن به ويحل في غيرالملك في الجملة فلوا سنخدمها مرة ثانية في ذلك النوع من الخدمة كان اختيار اللملك لعدم العاجة اليها لعصول الامتعان بالاولى ولووطئها بطل خياره لانه والكان صايمتين بهلان صلاحها للوطيئ قدلايطم بالظولكن الاسحل الوطئ في غيرالملك فكان اختيار اله قيل يشكل على هذا الكلى مسئلتان \* احد لهما انهلوا شترى دارالم يرها فبيعت بجنبهاد ارفاخذهابا لشفعة لم يبطل خيار الروَّبة في

في ظاهرالروا يقويبطل خيارالشرط والنانية اذاعرض المبيع بشرط الضيارعلى البيع بطل خيارالشرط ولا يبطل خيار الروَّية والمسئلتان في فئاوي قاضي خان \* أُجيب بان الاصل فيهما هوان خيارالر ويقلا يبطل بصريح الرضاء قبل الرؤية لماذكونافلا يبطل بدليل الرضاء بالطريق الاولى لانه د ونه \* ثم الاخذ بالشععة والعرض على البيع دليل الرضاء فلذلك لا يعملان في ابطال خيارا لرؤية وفية نظر لانه ليس بدافع والحق ان الاشكال ليس بوارد لانه فال وما يبطل خيار الشرط من تعيب ا وتصرف يبطل خيار الرؤية وهوليس بكلي مطلق بل مقيد بان يكون تعيبا او تصرفا يعنى في المبيع و الاخذ بالشقعة والعرض على البيع ليسامنهما فلايكونان واردين \* ثم التصرف الذي يبطل خيار الرؤية على ضربين تصرف يبطله تبل الرؤية وبعدها وتصوف لايبطله قبل الرؤية ويبطله بعدها \* فاما الاول فهو الذي لايمكن رفعه كالاعتاق والتدبيرا والذي يوجب حقاللغير كالبيع المطلق عن خيار الشرط و البيع بخيار الشرط للمشتري والرهن والاجارة وهذالان هذا التصرف يعتمد الملك وملك المتصرف في العين قائم فصادف المحل ونفذو بعد نفوذه لايقبل الفسخ والرفع فتعدر العسخ وبطل الخيارضرورة وكذلك تعلق حق الغيرمانع من الفسخ فيبطل الخيارحتي لوا متك الرهن او مضت مدة الاجارة أورد المشتري عليه بخيار الشرط ثم رآه لا يكون له الرد وفيه بحيث من وجهين \* احدهما ما قيل ان بطلان الخيارقبل الرؤية صخالف لحكم النص الذي روياة \* والناني ان هذه التصرفات اما ان تكون صريح الرضاء او دلالته و كلوا حدمنه مألا يبطل النحيار قبل البروِّية فكيف ابطلته واجيب عن الاول بان ذلك فيما امكن العمل بحكم النص وهذة التصرفات لصدورهاعن اهلهامضافة الى محلها انعقدت صحيحة وبعدصحتها لايمكن رنعها فيسقط الخيارضرورة وعن الثاني بان دلالة الرضاء لاتربوعلى صريحه اذالم تكن من ضرورات صريح آخروههناهذه الدلاله من ضرورات صحة التصرفات المذكورة والقول بصحتها مع انتفاء اللازم محال \* واما الناني فهو الذي لايوجب حقالليركا لبيع

بشرط الخيار لنفسه والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطل الخيار قبل الرؤية لانه لايربو على صربيح الرضاء اي لايزيد عليه وصريح الرضاء لا يبطله قبل الروية فد لالته اولى يعنى اذالم تكن من ضرورات الغير ويبطله بعد الرؤية لوجود الدلالة مع عدم المانع قولد ومن نظر الى وجه الصبرة أعلم أن المبيع أما أن يكون شيئا واحدا أواشياء متعددة والثاني اماان يكون متفاوت الآحاداولافذلك اقسام نلثة فانكان الاول فليس رؤية الجميع شرطا لبطلان خيار الرؤية لان رؤية الجميع قد تكون متعذ رة كما اذاكان عبدااوجارية فان فيرؤ يتجميع بدنهمارؤية عورتهما وذلك في العبدالا يجور اصلافسخ العقداولم يفسخ وفى الامة لوفسخ العقد بخيار الرؤية بعدرؤية عورتهاكان النظرفي عورتها واتعافي غيرالملك لان الفسنج رفع العقد من الاصل فصاركانه لم يكن فكان الطروقع حراما وكذااذاكان المهيع ثوبالمطويا فان البائع يتضرربا نكسار ثوبه بالنشرو الطئ فيكتفي برئ يذما يدل على العلم بالمقصود على حسب اختلاف المقاصد\* وانكان الناني كالثياب والدواب والبيض والجوز فيماذكرة الكرخي فلا بدمن رؤية كلواحدلان رؤية البعض لاتعرف الباقي للتفاوت بين احاده \* وانكان النالث كالمكيل والموزون والعددي المتقارب والجوز والبيض على ما مال اليه المصنف يكتفي برؤية " واحد منها لان روية البعض تعرف الباقي لعدم التفاوت وعلامة عدم التفاوت أن يعرض بالنموذج الآان يكون الباقي ارداً منها فعلى هذا اذا نظرالي وجه الصبرة بطل النيارلانه يعرف الباقي لانه مكيل يعرض بالنموذج والظوالي ظاهر النوب مطويامها يعرف البقية الآن يكون في طيه مايكون وقصود اكموضع العلم وأذا نظرالها وجه الآدمى بطل الخيار لانه هوالمقصود في العبدو الامة وسائر الاعضاء تبع له \* الايرى الي انه يتفاوت القيمة بتفاوت الوجه مع التساوي في سائر الاعضاء \* واذا نظر الى الوجه والكفل في الدابة بطل الخيارلانهما مقصود ان في الدواب هذا هوالمروي من

ص ابيوسف رح وشرط بعضهم رؤية القوائم لانها مقصودة في الدواب فأن كان المكيل والموزون والعددي المتقارب في وها ئين فرآها في احدهمافان كان ما في الآخر مثل ما رآى او فوقه بطل الخيار را نكان دونه فهو على الخيارلكن ا ذاردر دالكل لئلابتفرق الصفقة \* واذااشتري شاء فامان يكون لللحم اوللقنية اي الدروالنسل ففي الاول لابد من البس لان المقصود انما يعرف به وفي التاني من رؤية الضرع وفي المطعومات لابد من الذوق لانه هو المعرف للمعصود ولك ومن راي صحن الدار فلاخيارله رؤية صحن الدا روخا رجهاو رؤية أشجارا ابستان من خارج يسقط خيار الرؤية لان كلجزء من اجزائها متعذرا لرؤية كما تحت السورويين الحيطان من الجدوع والاسطوانات وح سقط شرط رؤية الحقل فا قمنا رؤية ما هو المقصود من الدار مقام رؤية الكل فاذاتها ن في الداربة ان شنويان وبينان صيفيان بشنوط روِّية الكل كمايشترط روَّية صحن الدار ولايشترط روَّية المطبخ والمزبلة والعلوالافي بلد يكون العلومقصود اكما في سمر قند \* و قال زفور ح و هو قول ابن ابي ليلين رح لابد من د خول داحل الببوت والاصران جواب الكتاب اي القدوري على وواق عادتهم وبالكوفة اوبغداد في الابنية فانها تختلف بالضيق والسعة وفيما وراء ذلك يكون بصفة واحدة وهذا يصير معلوما بالظرالي جدرانها من خارج فاعا اليوم يرندبد ديارهم فلابدين الدخول في داخل الدارللتفاوت في مالية الدوريقلة موافقها وكبرتها والمظر الى الطاهولا يوقع العلم بالباطن وهذه ذكته زفر فولك وظرالوكرل كنظر المشتري قيل صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبهج او وكلمتك بذاك \* وصورة الأرسال ان يقول كن رسولاعني اوارسلنك اوامرتك بقبضه \* وقيل لافرق بين الوكيل والرسول فيما اذا فال امرتك بتبضه \* اذا نظر الوكيل بالقبض الى البيع وقبضه مقلخيار المنشري فلايرده الابعيب علمه الوحقيل أولم يعلم وفال الفتيه ابوجه مفر

اذاكان عيبا يعلمه الوكيل بجب ان يبطل خيار العيب \*واذا نظر الرسول بالقبض اليه وقبضتلا يسقط خيار المشترى فله ان يرده عندا استعنيقة رح وفالا نظر الرسول لا يسقط بالاتفاق ونظر الوكيل كنظره فهماسواء في عدم سقوط خيار المشترى وله ان يودة \* ولما كان رواية الجامع الصغير مطلقة في الوكيل والوكيل بالشراءليس حكمه كذلك فسر المصنف بقوله معناة الوكيل بالقبض فاما الوكيل بالشراء فرؤيته يسقط الخيار بالاجماع لان حقوق العقد ترجع اليه لهما إنه توكل أي قَبِلَ الوكالة بالقبض دون أسقاط الخيار ومالم يتوكل به لايملك النصرف فيه وكالة فلايملك اسقاط النحيارلانه تصرف فيمالم يتوكل به فصاركس اشترى شيئا نم وكل وكيلا بقبضه فقبض الوكيل معيبارا ئيا عيبه لم يسقط خيارا لعيب للموكل \* وكمن اشترى بخيار الشرط فوكل بقبضه فقبضه لم يسقط خيار الشوط للموكل \* وكمااذا وكل بقبض المبيع فقبضه مستوراتم رآه الوكيل فاسقط الخيار قصد الايسقط خيار الموكل \* ودليل ابي حنيفة رحمبني على مقدمة هي إن القبض على نوعين تام وهوان يقبضة وهويرا هونافص وهوان يقبضه وهو مستور الله وهذا اشارة الى تنوعه بالنوعين وبيانه ال تدام القبض بتمام الصفقة ولايتم الصفقة مع بقاء خيار الرؤية لأن تمامها بتناهيها في اللزوم بعيث لا يرتد الا برضاء أو قضاء وخيار الرؤية والشرط يمنعان عن ذلك \*. واذاظهر هذا قلنا الموكل ملك القبض بنوعية وكل من ملكه بنوعيه ملكه وكيله كذلك عندا طلاق التوكيل عملا باطلاقه \* فان قيل لا نسلم ذلك فأن الوكيل ا ذا قبضه قبضاً ناقصائم رآه فاسقط الخيارقصدالم يسقط والموكل لوفعل ذلك سقط الخيار فليس الوكيل كالموكل في القبض الناقص لاصغالة \* اجاب المصنف رح بان الوكيل اذا فبصم مستوراً المهى النوكيل بالقبض الناتص فبقى اجنبيا علايملك اسفاطه وفي هذا الجواب تعرض الى رد قياسهماعلى الاسقاط القصدي والحل ردقولهمادون اسقاط الخيار بوتقريرة اندام يتوكل باسقاعًا الخرارقصدا ارضمناوالاول مسلم وكن اسقاط الخيارفي القبض التام يشت للوكيل في

في ضس المتوكل به وهوالقبض حتى لورأى قبل القبض لم يسقط به الخيار يخلاف الموكل وكم من شئ يشت ضمناولا يشبت قصد الجوالثاني ممنوع فان من توكل بشئ توكل بمايتمه لان مالايتم الواجب الابه فهو واجب وقوله بخلاف خيار العبب جواب من قولهما فصاركنيا والعيب فاندلا يمنع تمام الصفقة حيث لايرتدبه الابرضاء اوقضاء ومالم يمنع تمام الصفقة لا يمنع تمام القبض ولهذا ملك ردالمعيب خاصة بعدالقبض ولم يجعل تفريقا للصفقة لأن تفريق الصفقة قبل تمامهاممتنع ولمالم يمتنع همهنا دل انها كانت تامة \*ومن موضحات ذلك ان خيار العيب لنبوت حق المطالبة بالجزء الفائت وذلك للموكل ولم يصدر التوكيل بالقبض لاسقاطه ولايستلزمه فلايملكه الوكيل وخيار الشرط لايصلح مقيسا عليه لانه على هذا الخلاف ذكرالقدوري ان من اشترئ شيئا على انه بالخيار فوكل وكيلا بقبضه بعد مارآد فهو على هذا لخلاف م ولوسلم بقاء الخيار فالموكل لايملك القبص النام لان تمامه بتمام الصفقة ولاتتم الصفقة مع بقاء خيار الشرط والخيار لايسقط بقبضه لان الاختبار وهوالمقصود بالخيار لايكون الابعد القبض فكداوكيله وقيد بألنام لان الموكل يملك الماقص فان القبض مع بقاء الغيارناقص كماانه قبل الرؤية ناقص والرسول ليس كالوكيل . فان اتمام ما ارسل به ليس اليه و انما اليه تبايغ الرسالة كالرسول بالعقد فانه لا يملك القبض والتسليم قولك وبيع الاعمى وشراؤه جائزييع الاعمى مطلقاو شراؤه جائز عندنا وله الخيار وقال الشافعي رح ان كان بصيرا فعمى فكذلك الجواب \* والكان اكمه فلا يجوزبيعه ولاشراؤة اصلالانه لاعلم له بالالوان والصفات وهوصحوج بمعاملة الباس العميان من فيولكير وبان من اصله ان صن لا يملك الشواء بنفسه لا يملك الا صربه لغيره فاذا احتاج الاعدى الي ما يا كل ولا بتمكن من شراء الماكول ولا التوكيل به مات جو عاوفيه من التبهم عالالضفي الملك لانه اشترى مالم برقومس اشترى شمالم بروفله الخيار بالحديث وقد قررناه من قبل وفيه نظرلان قوله صلى الله عليه وسلم لم يروسلب وهوبة تضي تصورا لا يجاب

وهوانما يكون في البصير \* والاولى ان يستدل على ذلك بماذكرنا من معاملة الناس العميان من غير نكير فان ذلك اصل في الشرع بمنزلة الاجماع \* ويسقط خياره بمباشرة ما هوسبب العلم بالمقصود فان كان المبيع مما يعلم بجسة فخيارة يسقط بجسة \* وان كان مما يعلم بالشم ببشمة وبذوند في المذونات \* واما اذاكان شجرا او تسراعلي شجرا وعذارا فان خيارة لايسقط حنى يوصف لدلان الوصف يقوم مقام الرؤيذ كمافي السلم وقال بعض اتمة بلنج يمس العائط والاشجار فاذابا شرسبب العلم اووصف له او وصف ومس وقال رضيت سقط المخيار \* وروي عن ابيهوسف رح اندا ذاوقف في مكان لوكان الواقف بصيرالرآ هوفد قال رضيت سقط خيارة لان النشبة يقام مقام العقيقذي موضع العجز كتحريك الشفتين واجراء الموسى في حق الاخرس والاصلع واطلاق الرواية يدل على انه يقول بذلك من غيرا شتراط الوصف \* فال محمد رح في الجامع الصغير قال ابويوسف رح في الاعمى اشترى الشي لم يوه فيقول قدرضيت قال له ان يوده \*وان كان في مكان لوكان بصبوا لرآه نم فال تدرضيت لم يكن له ان يردة \* وقال الفقيه قال بعضهم يوقف في مكان لوكان بصير الرآه ومع ذلك يوصف له وهذا احسن الافاويل قال وبه نأخذ وفال الحسن يوكل وكيلا يقبضه وهويراه وهدا اشهه بقول ابي حنيفة رحلان رؤية الوكيل . بالقبص كرؤية الموكل كماتقدم ولووصف لهنقال رضيت ثم ابصر فلاخيارله لان العقد قدتم وسقط الخيار فلايعود محولوا شتري بصبرائم عمى انتقل الخيار الى الصغة لان المافل للخيارس النظرالي الصفة العجزوقد إستوئ في ذلك كونه اعمى وقت العذر وصيرورتداعمي بعد العقدة بل الرئية \* في الم وصير أي احد الثوبين فاشتراهما قدّ تقدم ان في الجمع بين الاشياء المتعاوتة الآحادف البيع رؤية بعضها لاتعرف الباتي بل لابد من رؤية كلواحد منها وعلى دفالورأى احدالثوبين فاشتراهما ثمر أي الآخرط الخيار لكن الا يرد الذي رأة وحده بل يردهما ان شاء كيلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام وقد تقد مإلا

لنامعني تمام الصفقة وانهالاتتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعدة ولكونها غيرتامة يتمكن المشتري من الرد بغير قضاء ولارضاء ويكون الردفسخامن الاصل لعدم العلم بصفات المعقود عليه فان تغريق المفقة منهي عندلماجاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفريق الصفقة تيل تنويق الصفقة منهي عنه وهويقتضي ردهما جميعا أن شاء وقوله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئالم يود العديث بدل على أن له أن يرد الذي لم يرد وحدة نما وجه ترجيح حديث النهي على المجيز واجيب بان موجب النهى مطرد في جميع صورة وموجب المجيزليس كذلك فانه لايملك الرداذا تعيب اواعنق احد العبدين او دبرة والمطرد راجي \* وباند معرم والمعرم راجع على المبيع \* أولانه متاخر من المبيح لثلايلزم تكرار النسخ \* وبان الرد كما كان غيرممكن لآن رد احد النوبين لايكون ردالانه اشترى توبين لااحدهما والردانما يصم ان لوكان ذلك المردود على الحالة الاولى \* قيل النهي من تفريقها مطلق وقد قيّدتم بما قبل التمام فيكون متروك الظو مثلة مرجوح \* والجواب أن النهى انما هو عن التقريق والتقتيد بما قبل النمام بالقياس على ابتداء الصفقة فانه اذا اوجب البيع في شيئين لايملك · المشترى القبول في احد همالما فيه من الإضرار بالبائع لجربان العادة فيما بين الناس بضم الردي الى الجيد ترويجاله بالجيد وأذاعلم ان المانع من رد احدهما تغريق الصفقة قبل التمام يند فع ما استشكل بالاستحقاق نا ر. من اشترى ثوبين فاستحق احدهما لايود الباقي وفيما نص فيه اذا ردا حدهما لابدمن رد الآخر ايضًا لان فيمانحن فيه ردا هذه هما يوجب تفريق الصفقة قبل التمام لانها لا تتم مع بقاء خيار الرؤية وفي فصل الاستحقاق لم تنفرق على المشتري قبل النمام بل تمت فيماكان ملك البائع غير معيب بعيب الشركة حتى لوكان المبيع عبدا وأحدافا ستحق بعضه كان له ردالباقي كما في خيارالرؤية والشرطلان الشركة في الاحيان المجتمعة عيب والمشتري لم يرض به لكن

في صورة الاستحقاق له ولاية ردالباقي لدفع ضرريلزم المشتري فإن شاء رضى وان شاء رد وفي خيا رالرؤية عليه ردالآخراد فع ضرريلزم البائع قوله وصن مات وله خيار الروية بطل خيارة قد تقدم ان خيار الشرطلا يقبل الانتقال لانه مشيئة وهوعرض لايننقل والارث فيماينتقل وكذاخبارالر ويقوقدذكرنا البحث فيخيارا لشرط مستوفى فلايحتاج الى اعادته ولل وصن راى شيئاتم اشتراه بعد صدة اذا رأى شيئاتم اشتراه بعد مدة فانكان ملى الصفة التي رآة عليها سقط الخيارلان العلم بأوصافه حاصل أه بتلك الووريه السابقة وبفوات العلم بالاوصاف يثبت الخيارفبين العلم بالاوصاف وثبوت الخيارمنافاة وثبت احدالمتنافيين وهوالعلم بالاوصاف بتلك الرؤية فينتفى الآخروهو ثبوت الخيار الااذاكان لايعلم انه هوالذي رآه كما اذا اشترى توبا ملفوفاكان رآه من قبل وهولا يعلم أن المشترى ذلك المرئبي فان له النحيارج لعدم الرضاء به وانمااستثنى هذه الصورة لدقع ما عسى يتوهم ان علَّه انتفاء ثبوت الخيارهوالعلم بالاوصاف وههنالماكان المبيع مرئيا من قبل ولم يتغير عنها كان العلم بها حاصلا فلا يكون له الخيار وذلك لان الاصر وانكان كذلك لكن شرط الرضاء به وحيث لم يعلم انه مرئيه لم يوض به فكان له النحيار وان وجده متغير آ فله النحيارلان تلك الرؤية لم تقع مُعْلِمة واوصافه فكاله لم يرعوان اختلفا في التغير فالقول -قول البائع مع يمينه لان التفير حادث لاله انمايكون بعيب اوتبدل هيئة وكل منهما عارض والمشتري يد ميه والبائع منكر ومتمسك بالاصللان سبب لزوم العقد وهو رؤية جزءمن المعقود عليه وقيل هوالرؤية السابقة وقيل هوالبيع البات الخالي عن الشروط المنسدة ظاهروالاصل لزوم العقدو القول قول المنكرمع يمينه والبينة بينة مدعى العارض قولك الااذابعدت المدة على ما فالوا اي المتاخرون استثناء من فولد فالقول تول البائع فانه ح بديون القول قول المشتري لأن الظاهريشهد له فان الشيع يتغير بطول الزمان وصن شهدله الظاهر فالقول قوله واليه مال شمس الائمة السرخسي وقال ارأيت لوكانت كانتجارية شابة رآها فاشتراها بعدذلك بعشرين سنة وزعم البائع انهالم تتغيرا كان يصدق على ذلك وقوله بخلاف ما اذا اختلفافي الرؤية متصل بقوله فالقول قول البائع بعني اذا اختلف البائع والمشترى في رؤية المشترى فالقول قول المشتري لان البائع يدعى عليه العلم بالصفات وانه حادث والمشتري منكرنكان القول قوله مع اليمين قوله ومن اشترى عدل زطى العدل بالكسرالمئل ومنه عدل المناع والزط جبل من الهند ينسب اليه الثياب الزطية ومن اشرى عدل زطى ولم برة و قبضه فباع منه توبآ كذا لفظ الجامع الصغيروهومرا دالمص لانه لولم يقبض لم يصح تصرفه فيه ببيع اوهبة فاذا قبضه فباع منه ثوبااووهبه وسلمه لم يردشينا منهااي من الثياب الزطية الامن عيب ذكرالضمير في قوله ولم يرة و غيرة نظرا الى العدل وانت في قوله منها نظرا الى النياب فانه اذا باع منه ثوبالم يبق عدلابل ثياباس العدل وكدا اذا اشترى عدل زطى بخيار الشرط فقبضه وباع توبامنه او وهبهوذلك لآن الرد تعذر فيماخرج من ملكه وفي ردما بقي تفريق الصفقة قبل النمام لان الخيارين يمنعان تمامها كمامرواما خيار العيب فاله لايمنع تمامه بعد القبض وفية وضع المسئلة لانة لوكان قبل القبض لملجاز النصرف فيه فلوعاد النوب الذي باعه الى المشتري بسبب هو فسنج بأن ردة المشتري الناني بالعيب بالقضاء اورجع في الهبة فهواى المشترى الاول اوالوا هب على خيارة فجازان يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الاصل وهوتفريق الصفقة كذاذ كرة شمس الائمة السرخسي وعن ابي يوسف رح أن خيار الرؤية لا يعود بعد سقوط. لان الساقط لا يعود كنيار الشرط وعليه ا منهد القدوري رح

وعليه اعتمد القدوري رح \*باب هارالعيب\*

الخرخيار العيب لانه يمنع اللزوم بعد النمام واضافذا لنحيا والى العبب من قبيل اضافة الشيع الني سببه اذا اطلع المنشري على عيب فهوبالنياران شاء اخذه بجميع النمن وان شاء

ردة لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة أي سلامة المعقود عليه عن العيب لماروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من عدّ بن خالد بن هودة عبد اركتب في عهدته هذاما اشترى محدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدبن خالد بن هودة عبد الاداء ولاغائلة ولاخبلة بيع المسلم من المسلم وتفسير الداء فيمارواء الحسن من ابي حنيفة رح المرض في الجوف والكبد والرية فان المرض مايكو ن في سائر البدن والداء مايكون في الجوف والكبدو الريّة \* وفياروي من ابي يوسف رح انه قال الداء المرض \* والغائلة ما تكون من قبيل الافعال كالاباق والسرقة \* والخبثة هي الاستعقاق \* وقيل هي الجنون \* وفي هذا تنصيص على أن البيع بقتضى سلامة المبيع عن العبب ووصف السلامة يغوت بوجود العيب فعند فواته يتضيرلان الرضاء داخل في حقيقة البيع وعند فواته ينتفى الرضاء فيتضر وبالزوم مالايرضي به فان فيل تقد يركلامه على الوجه المذكوريسنلزم انتفاء البيع لان مطلق العقداذا افتضى وصف السلامة كان مستلزماله واذافات اللازم انتفى الملزوم فالجواب أن المطلق ينصرف الى الكامل وهوالعقد اللازم وص انتفا تدلايازم انتفاء العقد وليس لهان يمسكه ويلخد النقصان لان الفائت وصف اذ العيب أماان يكون بمايوجب فوات جزءمن المبيع اوتغيره من حبث الظاهر كالعمى والعور والملل والزمانة والسن السوداء والاصبع الناقصة والسن الساقطة وأماان يكون بمايوجب التفصان معنى لاصورة كالسعال القديم وارتفاع الحيض في زمانه والزني والدفروالبخوف الجارية وفي ذلك كله قوات رصف والاوصاف لايقابلهاشئ من النمن لان النمن اما ان يقابل بالوصف والاصل او بالاول دون الناني او بالعكس لاسبيل الى الاول والناني للايودي الى مزاحمة التبع الاصل فتعين النالث فولكه في مجرد العقد احترازعما اذاكانت الاوصاف متصودة بالتناول كماتقدم وقوله ولانه لم يرض بزواله دليل آخرطي عدم جوازامساكه بأخذ النقصان اوقيمته اوارشه وتقوبره ان البائع لم يرض

بزروال المبيع عن ملكه باقل من المسمى وفي امساكه واخذ النقصان والهبالاقل فلم يكن مرضيه وعدم رضاء البائع بزوال المبيع مناف لوجود البيع فيكون الزاماعلى البائع بلابيع وفيه من الضررمالا يخفى والمشتري وانكان يتضرر بالعيب ايضا لكن يمكن تداركه بردالمبيع بدون مضرة فلاضرورة في اخذالنقصان قبل البائع اذاباع معيبا فاذاهوسليم فالبائع يتضور لما ان الظانة نقّص التمن على ظن انه معيب ولاخيارله وعلى هذا فالواجب اماشمول الخيارلهماا وعدمه لهما وآجيب بان المبيع كان في يدالبائع وتصرفه ومما رسته طول زمان فانزل عالما بصفة ملكه فلا يكون له النياروان ظهر بخلافه \* واما المشتري فانه مارأى المبيع فلوالزمنا العقد مع العيب تضرومن غيرعلم حصل له فيثبت له الخيار \* ثم المواد من العيب الموجب للخيار عيب كان عند البائع ولم يود المشتري عندالبيع ولاعند القبض لان ذلك أي روَّية العيب عند احدى الساليس رضي بالعيب دلاله قول وكل ما اوجب نقصان الثمن العيب ما بخلو عنه اصل الفطرة السليمة \*وذكرالمص رحضا بطة كلية تعلم بها العيوب الموجبة للخيار على سبيل الاجمال فقال وكل ما اوجب نقصان النمن في عادة التجارفهو عيب لان . التضور بنقصان المالية ونقصان المالية بانتقاص القيمة فالتضور بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف اهله قوله والاباق والبول في الفراش والسرقة عب الصغيرا لذي يعقل اذاابق من مولاه مادون السفر من المصرالي القرية اوبالعكس فذلك عيب لانه يفوت المنافع على المولى والسفرومادونه فيه سواء فلوا بَقت الجارية من الفاصب الى مولاها عليس باباق وان ابقت منه ولم ترجع الى مولاها عالمة بمنزله وتقوى على الرجوع اليه فهو عيب وان فات احدهما فليس بعيب \* واذا بال في الفراش وهو مميزياً كل ويشرب وحدة فكذلك \* واذا سرق درهما من صولاة اومن غيرة فكذلك لاخلالها بالمقصود لانه لابأمنه على ماله ويشق طيه حفظما له على الدوام وتقطع بده

في سرقة مال غيرة فيكون عيما بلا تفرقة بين المولى وغيرة الافي المأكولات للاكل فان سرقتهامن مولاة ليست بعيب \* فاذا وجدت هذه الاشياء من الصغير عند البائع والمشتري في حال صغره فهو عيب يردبه \* واذا وجدت عند هما في كبره فكذلك \* وامااذا اختلف فكان عند البائع في صغره وعند المشترى في كبره فلايرده بدلان سبب هذة الاشياء يخلف بالصغر والكبر على مافال في الكتاب أوله والجنون في الصغير عيب ابدامعناهان الجنون فارق العبوب المذكورة في عدم اشتراط اتحاد العالتين لان السبب في المحالين واحد وهو فساد الباطن فاذاجن في يدالبائع في صغره يوما اوساعة نم عاودة عند المشتري في كبره يردة \* وليس معناه ان المعاودة في يد المشتري ليست بشرط كما مال اليه شمس الائمة المحلوائي وشيخ الاسلام وهورواية المنتقى بناء على أن آثارة ترتفع وذلك يتبن في حماثيق عينيه لآن الله تعالى فادر على از الته بحيث لا يبقى من اثره شيّ و الاصل في العقد اللزوم فلا يثبت ولا ية الردا لا بالمعاودة وهوالمذكورفي الاصل والجامع الحبير أولك الذفر وألهنو عيب في الجارية الذفر رأئعة مؤذية تجي من الابط والذفر بالذال المعجمة حدة الرائحة طيبة كانت اوكريهة ومنه مسك اذفروابط ذفراء وهومراد الفقهاء من قولهم الذفرعيب في الجارية -وهكذا في الرواية والبخرنت رائحة الفم كل منهما عيب في الجارية للاخلال بها عسى يكون متصود اوهوالاستغراش وليس ببيب في الغلام لانه لا يخل بالخدمذ المتصورة منه الاان يكون فاحشالا يكون في الناس مثله لانه م بكون من داء والداء نعسه يكون عيما والزناو ولدالزما عيب في الجارية دون العلام رئن الاول عخل بالاستفراش والياني بطلب الولد فان المولد يعير باحة اذا كانت ولد الزاوليسا بع خلين في انتقصور من الفلام وهوالاستخدام الذان يتكرون لك منه على ما قال المشائخ رح فانه بمسرحادة فيصناج إلى إنباعهن وهو نخل بالخدمة فرك والتعرب فيهما أي في الجاربة والفلام

#### (كتاب البيوع \_ \* باب خيار العيب للا)

والغلام لان طبع المسلم يتنفر عن صحبته والنفرة عن الصحبة تودي الحل قلة الرغبة وهي توثر في نقصان الشن فيكون عيبا ولانه يمنع صرفه عن كفارة القتل بالاتفاق وعن كفارتي اليمين والظهار عند بعض فنختل الرغبة \* فان اشتراه على انه مسلم فوجده كافرا فلاشبهة في الرد وان اشتراه على انه كافرفوجده مسلمالايرده عندنالانه زوال العيب وزوال الشئ لا يكون اياه كما اذا اشترى معيبا فاذا هوسليم \* فعلى هذا ذكر الكفر فيما اشتراه على انه كافرللبواءة عن عيب الكفر لاللشرط بان يوجد فيه هذا الوصف القبيح لا محالة \* وفال الشانعي رحيود البدلانه فات شرط صرغوب لان الاولى بالمسلم ان يستعبد الكافو وكان السلف يستعبدون العلوج \* والجواب ان هذا أمر راجع الى الديانة ولا صبرة به في المعاملات نلوكانت الجارية بالغة لا تعيض بان ارتفع عنها في اقصى غاية البلوغ وهوسبعة عشرسنة فيهاعندابي حنيفة رحوادعى المنشري بعد ثلثة اشهرص وقت الشراء فيماروي عن ابي يوسف رح اواربعة اشهروعشرفيما روي عن محمد رح اوسنتين فيماروي ص ابي حنيفة وزفررح الهالم تحض لحبل بها اولداء كان ذلك عيبا تردبه \* والمرجع في الحبل قول اثنساء ويكتفي بقول امرأة واحدة في حق سماع الخصومة \* وفي الناء •قول الاطباء ويقبل فيه قول العدلين \* وقال أبو المعين بكفي قول عدل و احد منهم \* وقيدنابان يكون الدعوى بعد المدة المدكورة لانه أذا ادعى في مدة قصيرة لايلزم القاضي الاصغاء الى ذلك وبان يكون دعواة مشتملة على انضما م الحبل الى اغطاع الحيض أوعلى انضمام الداء اليه لان الارتفاح بدون هذين الاصرين لا يعد عبراوكذا اذا بلغت المدة المدكورة وحاضت ولم يتقلع كان ذاك عيبالان ارتفاع الدم واستموارة علامه الداء لان العادة في الذي خلقت على السلامة السيض في آوانه والمعاودة على وجه لا ينوم فاذاجاوزت اقصى العددوهوسبعة عشوسته ولم تحض اوحاضت ولم بنقطع كان ذلك لداء في باطنها والداء عب ويعرف ذلك اي الارتفاع والاستمرار بقول الاحقفان

### (كتاب البيوع -- \* باب خيار العيب \*)

انكر البائع ذلك لاترد عليه الابالسجة ولايقبل نيه قول الامة وحدها فيستحلف البائع فان نكل ترو عليه بنكوله سواء كان بعد القبض او قبله في ظاهر الرواية وهو الصحيم لان شهاد ا النساء فيما لايطلع عليه الرجال مقبولة في توجه الخصومة فقط \* ومن ابي يوسف رح انها ترد قبل القبض بقول الامة وبشهادة النساءلان العقد قبل القبض لم يتأكد فجاز ان يفسخ بشهاد تهن قولك واذاحدث عند المشتري عيب اذا حدث عند المشتري عيب بآفة سماوية اوغيرها ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله ال يرجع بنقصال العيب بان يقوم المبيع سليما عن العيب القديم ومعيبا به فماكان بينهما من عشراوتمن اوسدس اوغيرذلك يرجع به عليه ولايرد المبيع لان في الرد اضرار ابالبائع لان خروج المبيع عن ملكه سليمامن العيب الحادث وعودة اليهمعيبابدا ضراروالا ضرارممتنع ولابدمن دفع الضررعند اي عن البائع ويجوزان يعود الى المسترى لانه ايضا يتضر ربالعيب لان مطلق العقد يقتضى السلامة والرجوع طريق صالح للدفع فتعين مدفعا الاان يرضى البائع ان يأخذه بعيبه الحادث لانه رضى بالضور والرضاء اسقاط لحقه كمان للمشتري ان يأخذه بعيبه القديم \* فأن قيل ابن قولكم الاوصاف لايقابلها شئ من الثمن أجيب بانهاا ذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة اوحكما كان لها حصة من النس وهمهنا كذلك كمامر قُولِه ومن اشترى ثوبا فقطعه من اشترى ثوبا فقطعه فوجدة معيبار جع بالعيب لامتناع الردبالقطع الذي هوعيب حادث لايقال البائع يتضر ربردة معيباوا لمشتري بعدم رده فكان الواجب اليرجع جانب المشتري في دفع الضرر لان البائع غرة بند ليس العيب \* لأنا نقول المعصية لاتمنع عصمة المال كالغاصب اذاصبغ المغصوب فكان في شرع الرجوع بألعيب نظر لهماوفي الزام الرد بالعيب الحادث اضرار للبائع لالفعل باشرة وفي عدم الرد وانكأن اضرارا للمشتري لكن لعجزة بما باشرة فكاناسواء فاعتبرها هوا نظر لهما الاأذافال البائع انا ا قبله كذلك فان له ذلك لان الامتناع عن الردكان أحقه وقدرضي به

#### (كتاب البيوع - « باب خيار العيب \*)

به قصان اسقاطا لحقه منه فأن قيل ما الفرق بين هذه المسئلة وبين ما اذا اشترى بعيوا فخيرة فلماشق بطنه وجدا معاوَّة فاسدة فانه لا يرجع قيه بنقصان العيب عند المعنيفة رح ١٠ واجيب بأن النحوافسا دللمالية لصيرورة البعير به عرضة للنتن والفساد ولهذا لاتقطع بدالسارق بسرقته فبختل معنى قيام المبيع فان باعه المشتري يعنى بعد القطع تم علم بالعيب لمرجع بشئ لانه جازان يقول البائع اقبله كذلك فلم بكن الردممثنعا بوضاء الهائع فاذًا المسترى يصير بالبيع حابساللمبيع ولارجوع بالنصان اذذاك لا مكان ودالمبيع واخذالنس لولاالبيع ولوطع النوب وخاطه اوصبغه احسرا ولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنصان العيب لان الرد قدامشع بسبب الزيادة لان العسنج اماان يرد على الاصل بدون الزبادة اوعليه معها ولاسبيل الي شي من ذلك \* اما الاول فلا نهالا تنفك عنه \* واما الناني فلان الزيادة ليست بمبيعة والفسخ لا يود الاعلى محل العقدو الامتناع بسبب الزيادة لحق الشرع لكونه ربوا فليس البائع ان يقول الا آخذ لا فتعين الرجوع بالعيب مدفعا للضور ولايشكل بالزيادة المتصلة المنولدة من المبيع كالسمن والجمال فانها لاتمنع الرد بالعيب لآن فسنم العقد في الزيادة ممكن تبعاللاصل لان الزيادة هها تمصضت تبعاللاصل باعتبار التولد بخلاف الصبغ والخياطة الاواملم الزيادة امامتصلة اومنفعلة وكلمنهما امامتولدة من المبيع ا وغير متولدة فا لمنصلة المتولدة كالجمال والسمن لابمنع الرد في ظاهر الرواية وغيرالمنولدة كالصبغ والخياطة يمنع عنه بالاتعاق والمفصلة المتولدة كالولد والثمر يمنع منه لمامر من التعليل و غير المتولدة كالكسب لا يمنع لكن طويق ذلك ان يفسخ العقدفي الاصل دون الزيادة وتسلم الزيادة للمشتري مجانا بخلاف الوله والفرق بينهما ان الكسب ليس بمبيع بحال مالانه تولد من المنافع والمنافع غير الاعيان ولهذا كان ما فع الحرمالاوال لم يكن الحرمالاوالولد متولد من المبيع فيكون له حكم للبيع

#### (كتاب البيوع - \* باب خيار العيب\*)

قلا يجوزان يسلم له مجانالمافيه من الرّبوا فأن باع المشترى الثوب المخيط اوالنوب المصبوغ بالعمرة اوالسويق الملتوت بالسمن بعد مارأى العيب رجع بالقصان لان الردكان ممتنعا قبل البيع فلايكون المشنري بالبيع حابسا للمبيع ولوكان البيع قبل الخياطة كان حابسا \* و الأصل في ذلك ان كل موضع يكون المبيع نائدا فيه على ملك المشتري ويمكنه الرد برضى البائع فاذا اخرجه عن ملكه لايرجع بنتصان العيب \* وكل موضع يكون المبيع قائمانيه ولايمكنه الردوان رضى به البائع فاذا اخرجه عن ملكه رجع بنقصان العيب وعن هدآ اي عماطلان المشتري متى كان حابساللمبيع لايرجع ينقصان العيب ومتى لم يكن حابسا يرجع فلناان من اشترى ثوبا فقعطه لباسالولدة الصغير وخاطه تم اطلع على عيب لا يوجع بالنقصان لان التمليك حصل قبل الخياطة لائه لماقطعه لباساله كان واهباله وقابضا لاجله فتم الهبة بنفس الايجاب وقامت يده مقام يد الصغير فالقطع عيب حادث وللمشتري الرجوع بالنقصان وللبائع ان يقول الااقبله كذلك لكن باعتباران القطع للواد الصغيروه وتمليك لدصارحا بساللمبيع فيمتنع الرجوع بالعيب يه وهذه نظير مااذاباع بعد القطع قبل الخياطة وعلى هذاذكر الخياطة في هذه المسئلة ليس بمحتاج اليه الاانه ذكرها بمقابلة الصورة النانية ولوكان الولدكبيرا رجع بقصان-العيبلان القطع عبب حادث فللمشتري الرجوع بالعيب وبالخياطة امتنع الرجوع حقاللشرع بسبب الزيادة فبالتمليك والتسليم بعد ذلك لايكون حابساللممع لامتاحالود قبله \* وهذه ظير ما اذاباعه بعد النياطة و الصبغ و اللت في المرى عبدا ما عتفه اشترى عبدافاعتقه اومات عنده نم اطلع على صب رجع بالقصان اساالموت فلان الملك ينتهى بهاى يتم وكل ما انتهى فقد لزم لامتناع الردح وفيه اضرار للمشترى بماليس بفعله والموت فيرجع بالقصان د فعاللضرر الا فان قبل قوله والامتاع حكمي لا بفعله يدل على ان الامتناع اذاكان بفعله لا يرجع بالمقصان وهو صقوض بما اذا صبغ الثوب احمر

#### (كتاب البيوع -- \* باب خبار العيب ١٩

المصرفانه امتنع الزد بفعله ويوجب الرجوع بالعيب أجيب بان امتناع الردهناك بتقيب وجود الزيادة في المبيع لا بسبب ذلك الفعل فكان الامتناع أحق الشرع وهوشبهة الربوا وردبانه ح يجب ان يقول والامتناع حكمي لابفعله الذي لايوجب الزيادة وألحق ان يقال في الجواب عدم الردفي الصبع بماحصل من فعله من وجود الزيادة لا بفعله واماالاعتاق فالقياس قيه ان لا يوجع لان الامتناع بفعله وذلك يمنع الرجوع لا نه لما اكتسب سبب تعذرالرد صارحابسا حكمافكانه في يده بصبسه ويريد الرجوع فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع لان العتقانهاء الملك لان الآدمي ماخلق في الاصل محلاللملك وانعايثبت الملك فيه موفتا الى وقت الاعتاق والموقت الى وقت ينتهي بانتها ئه فكان الاعتاق انهاء كالموت قوله وهذا اي جواز الرجوع بنقصان العيب عند الانتهاء لان الشي يتقرر بانتهائه فيجعل كان الملك باقي والردمندر نصار حابسا الاترى ان الولاء يثبت بالعتق والولاء اثر من آثار الملك فبقاوَّة كبقاء اصل الملك \* والتدبير والاستيلاد بمنزلة الاحتاق لآن النفل الى ملك البائع تعذر بالرد بالامر الحكمي مع بقاء المحل والملك فان قيل كيف يكونان كالاعتاق وهومنه دو نهما فالجواب ١٠ الانهاء يحتاج اليه لتقرير الملك بجعل مالم بكن كائناو ههنا الملك متقر رفلا حاجة اليه ١٠ وأن اعتقه على مال أو كاتبه لم يرجع بشئ لانه حبس بدلة وحبس البدل كعبس المبدل وعن ابي حنيفة رح انه برجع لان الاعتاق انهاء الملك وأحتان بعوض لان المال فيدليس بامواصلي مل من العوارض ولهذا يثبت الولاء به فأن قتر المشتري العبد المبيع ثم اطلع على عبب لميرجع بقصان العيب في ظاهر الروابة \* وعن ابيبوسف رح انه يرجع وذكرفي المابيع قول محمدرح معه لان قلل المولي عبدة لايتعلق به حكم دنبوي يعتدبه بدلاكا لقصاص والدية فصار كالموت بمرض على فراشه وفد تقدم حكمه وجه الظاهر أن القتل لا يوجد الا مضموناً لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الاسلام دم مُغرَّج

#### (كتاب البيوع مسد \* باب خيار العيب \*)

اي مبطل ومقوط العصاص والدية عن المولى في قتل عبدة انما هو باعتبار الملك فصار كالمستعيد بالملك عوضا بخلاف الاعتاق فانه ليس بموجب للضمان في غيرا لملك مطلقا لعدم نفوذه ومن احدالشريكين اذاكان معسرا فقد تخلف عن الضمان فلم يصربه مستعيضا فيمتنع الرجوع وإذا كان المبيع طعا ما فاكل كله اوثويا فلبسه حتى تخرق الايرجع مندا يسمنيفة رح استحسانا وعندهما برجع لائه صنح في المسيع ما بقصد بشواء لا وبعناد فعله فيه فاشبه الاحتاق \* ولابى حنيفقرح ان الردتعذر بمعل مضمون من المشتري في المبيع كما اذاباع اوقتل وذلك لان الاكل واللبس موجب للضمان في ملك الغير وباعتبار ملكه استعاد الراءة فذلك بمنزلة عوض سلمله \* والجواب من تولهما انه لامعتبر بكونه مقصود الن البيع مما يفعم بالشراء نم هويدم الرجوع بالاتعاق \* و أن أكل بعضه ثم علم بالعبب فكذا الجواب عند ابي هنينة رح لان الطعام كشيّ واحد فصاركبيع البعض \* وعن ابي يوسف ومحمدرج روايتان في رواية يرجع بقصان العيب في الكل لان الطعام في حكم شئ واحد فلابر دبعضه بالعيب واكل الكل عند همالا بمنع الرجوع بالعبب فاكل البعض أولى وفي رواية بردما بقى لاله لايضره النبعض فهوقا درعلى الردفي البعض كما قبضه وبرجع بنقصان العيب فبمااكله بوفي ببع البعض عنهمار والنان في احد لهمالا برجع بشيء كما هوقول ابي حنيفة رح وهوالمذكورهم نالان الطعام كشي واحدفهع البعض فية كبع الكلوفي الاخرى يردما بقي لانه لابضره النعيض ولكن لايرجع بمقصان الميب فيما باع اعتبار اللبعض بالكل ولله ومن اشنرى بيضا او بطيخا او قناء او جوزا اوشيئا من العواكه فكسرة غيرعالم بعيبه فوحد الكل فاسدابان كان منتاا ومرّا اوخاويا الحبث لايصلح لاكل الماس ولالعلف الدواب ولم يتناول منه شيئا بعد ماذاده فله ان يرجع بالمن كله لانه تبين بالكسرانه ليس بمأل افالمال ما بنتفع به اما في المحال اوفي المآل والمدكور ليس كذلك وتفطن من القيود باضدادها فانه أذاكسرعالما بعيبه صارراضيا واذاصلح لاكل

#### ر الله باليوع سد \* باب مياوالعب

الله أبعض الناس اوالدواب او وجده ظيل اللب كان من العيوب لامن الفسائع التابع في منه شيئا بعدماذا قه صار راضيا مواذالم بكن مالا لا يكون محلا للبيع فيكون باطلا فان قيل النعليل صعيم في البعض لان قشر الاقيمة له وا ما الجوز قربها يكون لقشوه قيمة في موضع يستعمل استعمال الحطب لعزته فيجوزان يكون العقد صحيحا في القشر بعصته لمصادفته المحل ويرجع على البائع بحصة اللب كماذهب اليه بعض مشائخما أجاب المص رح بقوله ولا يعتبرفي الجوز صلاح قشرة على ما فيل لان ما لية الجوز فبل الكسر باعتبار اللب دون القشرواذا كان اللب بحيث لاينتفع به لم يوجد صل البيع فوقع باطلا فيردالقشر ويرجع بكل النس \* وعلى هذا ان كان المبيع بيض النعامة فوجدها بالكسر مَّذرة ذكر بعض المشائخ أنه يرجع بنقصان العيب ﴿ وهذا الفصل بجب ان يكون بلاخلاف لان ما لية بيض المعامة فبل الكسر باعتبار القشر ومافيه و اذاكان ممايتفع به في الجملة لم بردة لتعيبه بالكسر العادث لكمه يرجع بنقصان العيب د فعاللمسور بقدر الامكان من الجانبين وقال الشافعي رحمه الله بردة لان الكسروالكان عببا حادنا لكنه بتسليطه على التسليط على الكسرفي ملك المسترى لافي ملك البائع لانه بالبيع لم بق ملكه فلم يكن النسليط الافي ملك المستري وذلك هدرلعدم ولايته عليه فصاركما اذاكان ثوبا فقطعه ثم وجده معيبا فانه يرجع بالقصان بالاجماع وآن حصل التسليط منه اكونه هدراولو وجدا لبعض فاسدا فالفاسداما ان يكون فليلا كادبين في المائد اوكثبراكما فوقه فقى الاول جاز البيع استحسانا وليس له ان يخاصم البائع لاجله لانه عند الافدام على العقد الظاهر من حاله الرضاء بالمعتاد والجوزفي العادة لاسخلوص هذاوفي الباني لاسجوز وبرجع مكل النس لانه جمع بس المال وغيرة وذاك مفسد للعقد كالجمع بين الحروالقن ولله ومن ماع عبد افباعة المنتري من باع عبدافباعة المنتري ثهرد عليه بعيب فاعا ان قبل بفصاء الفاصي اوبغيرقضاء القاضى فانكان الاول فامال يكون بافرار ومعنى الفضاءفي هذه الصورةان الحضم

#### (كتاب البيوع بسبد \* باب خيار العيب \*)

أدعى على المنترى الاقواربالعيب والمشتري الكرذلك فانبت الخصم بالبينة وانما احتيج الى هذا التاويل لانهاذ الم يكوافرار الايكون الود مصناجا الى القضاء بل يرد عليه بأقرارة بالعيب وحليس لهان يرده على بائعه لانه اقالة وامان يكون بييه اوباباء يميل وفي كل ذلك له ال يرد ه ملي بائعه لانه فسنح من الاصل فجعل البيع الناني كالمعدوم والبيع الاول قائم فله الخصومة والردبالعيب قوله غاية الامراشارة الى جواب زفررح عماقال اذاجحد العيبليس لدان يدعي على البائع الاول ان به عيبالكون كلامدمتنافضا ووجهة ان فاية امرا لمشتري الكارة فيام العيب لكنه لما صارا مكدّ باشر عا بقضاء القاضي ارتفعت المانضة وصاركمن اشترى شيئا واقران البائع باع ملك نفسه تمجاء انسان واستعقه بالبينة لايبطل حقه في الرجوع على البائع بالنس وقوله هدا بخلاف الوكيل ا نارة الى الجواب عما يقال اذارد المبيع بعيب على الوكيل بالبينة كان ذلك ردا على الموكل وفيمانحن فيه الردعلي المشتري ليس رداعلي البائع ووجهه ان البيع في صورة الوكيل بيع واحد فرده على الوكيل رد على الموكل وفيمانس فيه بيعان وبرداحد همالايرند الآخر \* وانكان الثاني فلبس له ان يرد الانه اقالة وهي بيع جديد في حق ثالث والبائع الاول تالئهما هذا اذارد المشترى الماني على الاول بعد القبض \*. امااذاكان قبل القبض فلا فرق بين مااذاكان الرد بقضاء اوبغيرة لان الرد قبل القبض بالعيب فسنح من الاصل في حق الكل فصار كالرد بخيار الشرط او بخيار الرؤية \*وصرح بذكروضع الجامع الصغيرليتبين الالجواب في مبب لا تحدث مثله كالاصبع الزائدة اوالنافصة وفي عيب بحدث مثله كالقروح والامراض سواء وانكان قديتوهم ان العيب اذاكان ممالا بحدث وقدرد وبغيرقضاء مله ان يرده على بائمدلليق بوجوده في يدالبائع وهوالذي ذكرفي بعض وايات بيوع الاصل والصحيم رواية الجامع الصغيرلان الرد بغيرقضاءا قالة تعتمدا لتراضي فيكون بمنزلة بيع جديد في حق فيرهما وهوالبائع الاول فلا

ملاتِفَوْنَاللَك المستعاد من حهة البائع الاول ليحاصمه قولد ومن اشترى عندا فبصد الفيص عباو من استرى عدافقضه فادعى عيبالم بجسر على دفع النمن حتى يعلى الباطع أويقيم المشتري السة فان حلف البائع دفع اليه النمن وان اقام المشتري السة فهوان شاءيد فع السن اوالمبيع \*واستسكل هدوالعمارة لاسم على فاية عدم الاحماراما يمين البائع اوسقالمسترى ودلك السقالى الاول صحير لان باليمين بتوحه الاحارو بالنسقالي الناني ليس بصحير لان ما قامة البية يستمرعدم الاحارلايسهي به واحاً بواناوجه \* نانه من ناب علمتها تساوماء اردا تقديره وسقيتها ماء باردا\* وبان بجعل الكلام متضما للفظ عام بهدر ج نعثه الغايتان فيقال لم بصرعلى دفع التمن حتى يطهروه الحكم اى حكم الاجمار اوحكم عدم الاجمار لان كل واحد من العلف والمه البية حكم من الاحكام وهدا منل قول من قال في قوله علمتها الله معمى اطعمتها فانه بستعمل في السقى كما استعمل الطعم في معمى الشرب قال الله تعالى وَمَن لَمْ مُطْعَمْهُ فَا يَعْمِين اي وص لم بشويه وبان الاسطار مستلوم لعدم الاحسار ودكواللارم وارادة الملروم كماية \* والحق ان الاستسكال الماهوبالطرالي معهوم العاية وهوليس بلازم وله لانه الكروحوب دفع المن نعليل لعدم الاحبار لان المستري الكر . وحوب دمع الثمن لانه الكرتعين حقه مدعوى العيب والكارتعين الحق الكارعلة وجوب د مع النس لان وحوب دمع السي اولاليس الالنعين حق المائع ماراء تعين المبيع فحيث انكر تعين حفه في المسع لان حقه في السليم فقد الكر تعين حفه في المسع لان حقه في السناولا وفي الكار العلة الكارللمعلول فانتصب حصما ولالدح من حجه وهي المابيته اويمين البائع \* وان قيل في هذا التعليل فسادا لوضع لان صعة الانكار تقتصى اساد اليمين اليدلاا قامة السة ما لحديث \* فالسواب أن الاعسار بالمعنى لا بالصورة وهويه مدع يدعي مايوحب د مع وحوب د مع النس اولاو أنكان في الصورة منكر او قوله ولا به لو قصي بالد مع دايل آحريتصس جواب ماعيل الموجب للجبروهواليع مع القص متحقق وماادعاه

### (كتاب البيوع مسام باب خيار العيب \*)

المشتري من العبب موهوم والموهوم الايعارض المتعقق \* وتفريروان ما ادعاة المشتري وانكان موهو ما لكن بجب على المقاضي اعتبارة صونا لقضا له من القض فانه أن قضى بالدفع فلعله يظهر العبب فينتقض القصاء قوله فان قال المشترى شهودى بالشام اذاطلب من المشتري اقامة البينة على ما ادعا « فقال شهودي غُيب استعلق الهائع فان حلف د فع اليه النمن لان في الانتظار ضررا بالبائع فان قيل في الزام المشتري د فع الثمن ضورله ايضا أجاب المص بقوله وليس في د فع الثمن كتيرض ربه لانه على حجته يعني هو سببل من افامة البيئة عند حضور شهو ده وفيه بحث من وحهبن \* الأول مافيل في بقاء المشتري على حجته بطلان قضاه القاضي وقدتقدم بطلاله \* واللاني ان الانتظار وافامة الحجة بعد الدفع موقتان بحضورالشهود فكيف كان احدهما ضرراوا لآخردونه \* والجواب من الاول ان القاضي هها قد قضي باداء النمن الى حين حضور الشهود لاه طلقا فلا يلزم البطلان \* وعن الناني بانه في دعوى غيبة الشهود متّهم لجواز ان يكون ذلك مناطلة فلايسمع قوله في حق فيره \* وإذا طلب المشتري يمين البائع فمكل الرمة العيب لان النكول حجة في ثبوت العيب \* فيل هوا حتراز عن المكول في الحدودوالقصاص بالاجماع وعن الكول في الاشياء الستة عندابي حنيفة رج. قلم ومن اشترى عبد افادعى ابافا اذاادعى المستري اباق العبد المسترى وكدبه البائع فالقاضى لايسمع دعوى المشتري حتى ينست وجود العيب عندة فان اقام بينفانة أبق عدة سمع دعواة وقال للبائع هلكان عندك هذا العبب في الحالة التي كانت عند المشتري فان قال نعم رد لا عليه ان لم يدّع الرضاء او الابواء وان الكروحودة عند لا اواد مي اختلاف الحالة قال القاضي للمشتري الك بينة فان الامها عليه رده عليه واللم بكن له بينة واللب اليهين يستعلف انفلم القامة والمالم يعلف قبل افامة المسترى البينة لان الفول وان كان قول البائع لكونه منكراً لكن انكارة الما يعتبريعد فيام العيب به

بها يُدالم المستري لان السلامة اصل والعيب عارض ومعرفته الماتكون بالسَّخة والمهاتكون بالسَّخة والمهاتمة من وحهين "احدهماان السقاماتقل عن المدعى والمشتري في هذه الصورة ليس بمدع بل فيما ادا اد عي العيب في يدالبائع \* واللابي ان سلامة الدمم عن الدين اصل والشعل به عارص كما السلامة عن العيب اصل والعيب عارص ماي فرف بس ما نعس فيه وبين ماادااد عن على الآحرديثا والكرالمد عن علبه دلك فال الناصي يسمع دعوا لا ويأمر العصم بالعواب والله لم يست قدام الدبن في العال واحيد عن الاول مان انامة هذه السق من تتمة افامة السنة على ال العيب كان عند البائع لعدم نمكه من تلك الايه داوكات من المدعى بهذا الاعتبار الموس المابي مان قيام الدين في الحال لوكان شرط الاستداع الحصومة لم بتوصل المدحى الى احاء حقه لا مه و بما لا يكون له يبة اوكاس لدسين لكمدلا مفدرهاي اقامتها لموت اوعيمة الحلاف ماسيس ميدلان توصل المشتري ألى احياء حنه ممكن لار العيب اداكان مما يعاين ويساهد امكن انباته بالمعرف عن آثارة وان ام معرف ما لآمارا مكن العرف عنه مالرحوع الى الاطباء والفوايل \* واذاطهر هذا وادااعام المسرى البية حلق البائع على البات بالله لقديا عه وسلمه اليه وما ابق عدة لا لكرق المسوط وقيل المراد بالكتاب هها الحامع الصغير والسامطلقة مالله ماله حق الردعايك من الوحة الدى بدعى اوبالله ما ابق عدد كتطولا بعاف بالله لعدما عن وما مه هذا العيب لأن العيب قد مكول بعد السع سل السليم وهوه وحدب للردوقي داك عله عن هدا المعين ونه يتضو رالمسترى وكدلك لاستلف بالله لقد ما عله وسامه وماءه داا عيد لانه دوهم تعلق السرطين حميعا ويحوزان سعدت العيد بعدالسع قبل السليم ويحون عرص المائع عدم وحود الميب في الحالين حميعا عمي وحوده في احد نهما يكون ماراً لان الكل سفى ما متفاء حرائه وله يتصررالمسنري يواسا فال موهم تعلقه بالسرطين اخارة الى ان تاويل النائع دلك في يمينه ليس صحيح واكمه موهم لدلك

# ( المنابع البيد عليه \* باب خيار العيب \* )

بطاق كولان همس الالله الأكومودي العبارة في التعليف وقال الاانهم قالوا الطوللمشتري ينعدم اذا استحلف بهذه الصفة وذكر الوجه المذكور ثم قال والاصح عندي الاول لان الهائع ينغى العيب عند البيع وألتسليم فلا يكون بارَّا في يمينه اذ الم يكن العيب منتقيا فى المحالين جميعًا \* و على هذا فلقا ثل ان يقول في عبارة المصنف تسامح لانه فأل ا مأ لا يحلفه بالله القد باعد وسلمه وما به هذا العيب وعلله بانه يوهم تعلقه بالشرطين فيتأ وله \* وقالما الماخل يؤم لان ذلك الناويل ليس بصميم فاذالم يكن الناويل صميماكان التعليف به جا تزاوهو بنا تض قوله لا يحلفه الا اذا حمل النفي على الوجه الاحوط فيستقيم فآن قبل الاباق فعل الغير والتعليف على فعل الغيرا نمايكون على العلم دون الهئات فالجواب ان الاستحلاف على فعل نفسه في المعنى وهوتسليم المعقود عليه سليما كما التزمه \* وقيل التعليف على فعل الغيرانما يكون على العلم اذا ادعى الذي يحلف انه لا علم له بذلك امااذا اد عي ان لي علما بذلك فيعلف على البتات لاد عائه العلم بذلك فان لم سجد المنشري بينه على قيام العيب عند هواراد تحليف البائع بالله مالعلم اله ابق عند المشنري هل له ذلك اولاقيل له ذلك على قولهما واختلف المشائخ على فول ابي حنيفة رح و هو المذكور في النوادرذكرة الطحاوي وهو صختارا لمصنف وقيل. لاخلاف في هذه المسئلة لهما ان الدعوى معتبرة لانه يترتب عليها البينة وكل مايترتب عليها البينة ينرسب عليها النعليف بالاستقراء ولآبي حنيفة رح على قول من يقول لاتعليف على مذهبه أن العلق منر تب على دعوى صحيحه ولا تصم الدعوى الاس خصم ولايصيرالمدعي وهوالمستري هها خصما الابعد نيام العبب بالصجة الشرعية وقد عجز منها \* ولانم أن كل ما يترتب عليها البينة يترتب عليها التعذيف فأن دعوى الوكالة يترتب طيها البية دون التحايف والبينة لاتسلزم الدعوي فضلاعن صحتهابل قد تقوم على مالادعوى فبه اصلاكما في العدود بخلاف التعليف موالفرق ان التعليف شرع

### (كتاب البيون سـ \* باب على الماي \*

ميوع لقطع الخصومة فكان مقتضيا سابقية الخصم ولايكون المشتري ههتا مثفة اللهيد اثبات قيام العيب في يده ولم يشت كما تقدم واما البيئة ههنا فمشر وعة لا ثبات كوند خصما فلاتستلزم كونه خصما واذا نكل صاليمين عندهما يحلف ثانياللرد على البتات على ما تقدم قال المص رح ان كان الدعوى في اباق الكبير يتحلف ما ابق منذ بلغ مبلغ الرجال لان الاباق في الصغرلا يوجب رده بعد البلوغ لما تقدم فلو حلف مطلقا كان ترك النظر في حق البائع لانه اذا ابق في يدالمشتري بعد البلوغ وقد كان ابق عند البائع في حالة الصغر ومثل هذا الاباق غير موجب للردامتع البائع عن اليسين خدراعن اليمين الكاذبة فيقضي عليه بالر دلكوله ويتضرربه قوله ومن اشترى جاربة وتقابضا ومن اشترى جارية وتقابض المتبايعان النمن والمببع فوجد المشترى بهاعيبا فاراد البائع تنقيص النمن على تقد برالر د مقال بعثك هدة واخرى معها و فال المسترى بعتبيها و حدهاما لفول قول المسترى لأن الاحتلاف في مقدار المقبوض والقول فيه قول العابص لانه اعرف بما قبض كما في الفصب فانه اذا اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال المغصوب منه عضبت منى غلامين وقال الغاصب غلاما واحدافا لقول قول الغاصب لانفالقابض · وكذا اذا اتفقاعلى مقد ارالمبيع واختلها في المقبوض في مقد ارد بان كان المبيع جاربيس ثم اختلفا فقال البائغ قبضتُهما وقال المسترى ما قبضتُ الااحد بهما فالفول قول المسترى لمآبيها أن في الاختلاف في مقدا رالمقبوض القول قول الفابض بل ههنا ا ولي لان كون المبيع شيئين امارة ظاهرة على أن المقبوض كدلك لان العقد عليهما سبب مطلق لقبضهما فوله وص اشترى عبدين صغفة واحدة رحل قال الآخر بعتك هذين العبدين بالف درهم نقبل وقبض احدهما وهوسليم فوجد بالآخر عيباليس له ان برد المعيب خاصة بل باخد هما او يدعهما جميعاً لان الصفته تنم بقبضهما لما ان تصرف المشري بالمبيع قبل القبض لايصم لعدم تمام الصفقة حيئة وماتتم بقبضه الصفقة بقبض بعضه

## (كتاب البيوع منه \* باب خيار العبب \*)

لا تنم لنو قفه على قبض الكل اذ ذاك فالتغريق قبل قبضهما تغريق قبل النمام وهو لا يجوز لماذكرناه يعنى قُبيل باب خيار العيب بقوله لان الصفقة تتم مع خبار العيب بعدالقبض والكانت لاتنم قبله وهدااي التفريق في القبض لا يجوز لآن للقبض شبها بالعقد من حيث ان القبض يئبت ملك التصرف وملك اليد كما ان العقد يثبت ملك الرقبة والغرض من ملك الرقبة ملك التصوف وملك اليد فالتفريق في القبض كالنفريق في العفد ولوقال بعت ممك هذين العبدين فقال قبلت احد همالم يصيح فكذا هذا قوله ولووجد بالمفهوص عياا حلموا فيداذا وجد المشتري بالمقبوض عيبا فألوافي شروح الجامع الصغيراحتلف المنائخ فبذوكلام المص يشير الحان الاختلاف بين العلماء فانه قال ودروى عن ايبهوسفرح اله يردة حاصة ووحهه ال الصفقة تامة في حق المقبوض فبالظراليه لابلزم تغربق الصنقة والاصحامة ليس له ذلك لان تمام الصعقه بقبض المبيع وهواسم للكل فهو كحبس الميع لاجل النمن فأنه لا بزول بقبض بعض النمن لتعلقه بالكل اعتبار ألاحد البدلين بالآخر ولوقبصهما ثم وجدباحد هماعيبالفان بردة خاصة وقال زفورح لافرق بينه وبين ما تقدم لان فيه تفريق الصعقه ولا يعرى عن صرر اذالعادة جرت بضم الجيد الى الردى فاشبه ما قبل القبض بجامع دفع الضررواشبه -خيار الرؤ به والسرطولااله اناقبضهما جميعا فقدتمت الصفقة والفريق بعده غيرضار سخلاف خيار الرؤبه والسرط فان الصفقة لاتتم بالفبض فيهما على مامرفي خيار الرؤية ان الصعقة لاتتم مع خيار الرؤبه تبل القبض وبعدة وخيار العيب لايمنع تمام الصفقة لوجود تمام الرضاء من المسترى عند القبص على عنة السلامة كما اوجبه العقد والاصل صفة السلامة تكانت الصنقة تامة بظا هوالمقد وتضررا لبائع انعالزم من تدليسه فلا بلزم المشتري لايقال لويكان كدلك لزم التمكن من رد المعيب قبل قبضهما ايضا لوجود التدليس منه لامه يستلزم التفريق قبل النمام والدلا يجوز \* قيل هذا الاختلاف في شيئين يمكن افراد احدهما بالانتفاع كالعبدين اما

لعا الذالم بمكن تزوجي الخف ومصراعي الباب فانه يرد همااو يمسكهما متول كان المبيع ثورين قد الف احدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يملك رد المعيب خاصة أولك ولهذااي ولان الصغقة تتم بعد القبض ولاتتم قبله لواستحق احد العبدين بعد قبضهما لبس للمشتري اليرد الآخر بل العقد قد لزم فيه لانه تفريق بعد التمام فولك وص اشتري شيئاممايكال اويوزن تفريق الصغقة لا بجوزاذا كان قبل القبض في سائرالا عيان وبعدة يجوزني غيرالمكيل والموزون واما فبهما فلايجوزاذا كان الجنس واحداسواءكان في وعاء واحدا وفي وعائين على احتيار المشائخ \* وقيل اذا كان في وعائين فهو بمنزلة عبدين بجوزرد المعيب خاصة لانه يردة على الوجه الذي خرج من ضمأن البائع \* وجه الاظهرانه اذاكان من جنس واحد فهوكشئ واحداسما وحكما ١١٨ اما الاول فلانه يسمى باسم واحد ككر وفقيز ونحوهما واصاالاني فلان المالية والنقوم فيهما باعتبار الاجتماع لان الحبّة با نفراد هاليست لهاصفة التقوم ولهذالا بجو زبيعها وجعلت رؤية بعضها كرؤية كلها كالوب الواحدوفى الشئ الواحداذا وجد بعضه معيباليس له الارد الكل اوامساكه لان رد الجزء المعيب فيه يستلزم شركة البائع والمشتري وهي في الاعيان المجتمعة عيب فرد المعيب خاصة رد بعيب زائد وليس له ذلك قان قيل لوكان كدلك وجب ان يكون لهرد البافي اذا استحق البعض معد القبض كما في النوب الواحدوهو باطل بالاجماع فالجواب انه على احدى الروايتين عن ابى حنيفة رح ساقط وعلى الاخرى انمالزم العقد في الباقي ولم يبق له خيار الرد فيه لا نه لا يضرة التبعيض لان استحقاق البعض لا يوجب عيبا في المستحق وغبرة لا نهما فى المالية سواء والانتفاع بالباقي ممكن ومالا يوجب ميبافي المالية والانتفاع لا يوجب نسررا يخلاف مالووجد بالبعض عيبا وميزة ليردة لان تمييز المعيب من غير المعيب يوجب زيادة عيب وبخلاف النوب الواحدفان التبعيض بضره والشركة عيب فيه زائد

# (كتاب البيوع حد \* باب خيار العيب \*)

الم يبق الارد الكل اوامساكة قولم والاستحقاق بجوزان يكون جواب سوال \* تقوير لا انتفاء الخيارفي ردما بقي يستلزم تفريق الصفقة قبل التمام لان تمامها بالرضاء والمستحق لم يكن واضيا \* و توجيه ١٥ الاستحقاق لايمنع ثمام الصففة لان تمامها برضاء العاقد لا بوضاء المالك لان العقد حق العاقد فتما مه يستد عي تمام رضاه و بالاستحقاق لا ينعدم ذلك ولهذا قلنافى الصرف والسلم اذا اجاز المستعق بعد ماا فترقابقي العقد صحيحا فعلمان تمام العقد يستدعى تمام رضاء العاقد لاظالك وهذا اي كون الاستعقاق لأيوحب خيارا لرداذاكان بعد القبض وا ما اذاكان قبله فله ان يرد الباقي لنفرق الصفقه قبل التمام و هذا يرشدك الى ان تمام الصنقة يحتاج الى رضاء العاقد وقبض المبيع وانتفاء احد هما يوجب عدم نمامها وان كان المبيع ثوبا وقد قبضه المشتري ثم استحق بعض النوب فللمشتري الخيار في رد ما بقي لأن التتقيص في النوب عيب لانهيضو في ماليته و الانتفاع به \* فان قيا حدث بالاستعقاق عيب جديد في بدالمشترى ومثله يمنع الرد بالعيب أجاب المصرح عوله وقد كان وفت البيع يعنى اله ليس بعادث في يده بل كان في يد البائع حيث لهوالاستحقاق نلايكون مانعا بخلاف المكيل والموزون فان التشقيص لبس بعيب فيهمأ عيث لا يضرو ثنبة بكلام المص رح تجدحكم العيب والاستعقاق سِيبن قبل التبض يجميع الصوراعني فيمايكال اويوزن اوغيرهما اما العيب فظاهروا ما الاستعقاق فلقوله مااذاكان ذلك قبل القبض له أن يرد البامي لتعرق الصعقة قبل النمام وتجد حكمهما مدالغبض كذلك الافي المكبل والموزون لامه ذكرفي العبدين ولهذالواستحق احدهما بس له ان برد الآخروفال في المكيل والم زون ردة كله او اخذه ومراده بعد الفيض ثم فال لواستحق البعض لاخيارله في رد ما بفي اللهوس اشترى جارية موجد بها فرحاً مد أواة لمنترى جرح الجاردة المسراة ركوب الدابة في حاجته عد رضي بالمعيب لان ذلك عايل - من الاستبفاء لان المداواة از القالعيب وهي تمنع الردلان نقيضه وهوقيام العيب

## (كتاب النيوع -- \* باب خيار العيب \*)

شرط النكن من الرد فكانت دليل قصدا لامساك ودليل الشي في الامور الملطنة يقوم مقامه فلايتمكن من الردبذلك العيب وله ذلك بعيب آخر لان الرضاء بعيب لايستلزم رضاه بغيره وكذلك الركوب لعاجته بخلاف خيارالشرطلانه للاختبار والاختبار بالركوب فلايكون مسقطا وان ركبها ليرد هاعلى بائعها اوليسقيها اوليشتري لهاعلفا فليس ذلك برضي اما الركوب للرد فلافرق فيه بين ان يكون له منه بد اولا لان فى الركوب ضبط الدابة وهواحفظ لها من حدوث عيب آخر واما للسقى والعلف فمحمول على ما اذالم يجدمنه بدالصعوبة الدابة لكونها شموسا أولعجز لاعن المشي لضعف اوكبرا ولكون العلق في عدل واحد اما اذا وجد صنه بدالانعدام الاولين اولكون العلف في عدلين و ركب كان الركوب رضي لان حملة حممكن بدون الركوب قوله ومن اشترى عبدافد سرق ولم يعلم به رجل اشترى عبداقد سرق ولم يعلم به المشتري لاوقت العقدولاوقت القبض فقطع عندة فله ال يردة وياخذ النمن كله وله ان يمسكه ويرجع بنصف الثمن عندابي حنيعة رحوقالا انه يقوم سارقاو فبرسارق فيرجع بفضل ما بينهما من النمن وعلى هداالخلاف اذاقنل بسبب كان في بدالمائع من القتل العمد والردة لهما أن الموجود في يدالبائع سبب القطع والقتل وهو لاينافي المالية الاترى انه لومات تقر والنس على المشترى ونصرفه فيه نافذ فيكون المالية باقية فينعد العقد فيه لانه يعتمد هالكمة صنعيب به لان صباح اليداوالد م الايشتري كالسالم لانه اشد من المرض الذي هو عبب بالاجماع والمبيع المعيب عبد تعذر الرديرجع فيه بنقصانه وههنا قدتعذ الرداما في صورة القنل نظاهروا ما في صورة القطع فان الاستيفاء وقع في يدالمشتري وهوغيرالو جوب مكان كعيب حدث في بده و صله مانع من الرد بعيب سابق لما تقدم فيرجع بالقصان كما اذا استرى جارية حاملاً ولم يعلم بالحمل في وفت الشراء والقبض فعاتت في يد المشتري بالولادة فانه يرجع بفصل ءايس فيمتها حاملا

### (كتاب البيوع ـــ \* باب خيار العيب \* )

الى غير حامل وله ان سبب الوجوب في يد البائع وسبب الوجوب يفضي الى الوجوب والوجوب يفضى الى الوجود فيكون الوجود مضافاالي السبب السابق فصار كالمستحق والمستحق لايتنا وله العقد فينقض القبض صالاصل لعدم مصادفة العقد صحله \* او لانه باع مقطوع اليد فيرجع يجميع الثمن ان ردة كمالواستحق بعض العبد فردة وصاركما آذا غصب عبدا فقنل العبد عند الغاصب رجلاعددا فردة على المولى فاقتص منه في يدة فان الغاصب يضمن قيمته كمالوقتل في بدالغاصب \* والجواب عن مسئلة الحمل انهاممنوعة فان ذلك قولهما واماعلى قول ابيحنيفة رح فالمشتري يرجع على البائع بكل النس اذاماتت من الولادة كما هومذهبه فيمااذا اقتص من العبد المنترى ولئن سلمنا فقول تمه سبب الموت هوالمرض المنلف وهوحصل عند المشتري \* وعن قولهما سبب الفئل لابنافي المالية بانه كذلك لكن استحقاق النفس بسبب الفيل والقبل متلف للمالية في هذا المحل لانه يستلزمه فكان بمعنى علة العلة وهي تقام مقام العلة في الحكم فمن هذا الوجه صارت المالية كانهاهي المستعقة دوا ما اذامات في يدالمستري فيتقر والشن عليه لانه لم ينم الاستحقاق في حكم الاستيماء فلهذا هلك في ضمان المشتري واذا تتل فقد تم الاستحقاق \* ولا يبعدان يظهر الاستحقاق في حكم الاستيفاء دون غيرة كملك من له القصاص في نفس من عليه القصاص لايظهر الافي حكم الاستيفاء حتى لوقتل من عليه القصاص خطأكان الدية لورثته دون من له القصاص وله ولوسرق في يد البائع تمفي يد المسترى ا ناكان العبد المبيع سرق في يد البائع ثم سرق في بد المسترى نقطع بهما عند هما يرجع بالقصان كماذكرناه آنعا وعدابي حنيعة رح لايردة الا برضى البائع للعيب العادث وهوالقطع بالسرقة المحادثة عندة ثم الاصرلا بخلومن إن يقبله البائع كذلك وان لابقبل فان لم يقبل يرجع المشتري على البائع بربع النس لانها قطعت بالسبين فيرجع بمايقا بل نصف اليدوان قبل يرجع بنله ارباع النمن لان اليدنصف الادمي وتلعت

#### (كتاب البيوع -- \* باب خيار العيب \*)

ملفت بالجنابتين وفي احد لهما الرجوع على البائع فينقسم الصف عليهما نصفين والنصف الأنشور يرجع فيه على البائع لرده العبد عليه \* فأن قبل اذاحدث عند المشتري عيب ثم اطلع على حيب كان عند البائع فقبله البائع كذلك رجع المشتري عليه بجميع النس فلم لم بكن ههناكذلك \* أجيب بان هذاعلى قول ابي حنيفةرح نظرا الى جربانه مجرى الاستعقاق وماذكرتم لايتصورفيه \* فأن قيل اما تدكرون ما نقدم ان حكم العبب والاستحقاق بسنويان قبل القبض وبعده في غيرالمكيل والموزون فماالذي اوجب الاختلاف ههنا بينهما \* قَلَما بَلِّي لَكِن لِيس كلامنا الآن فيهما بل فيما يكون بمنزلة الاستحقاق والعيب وماينزل منزلة الشي لايلزم ان يساوبه في جميع الاحكام فعسى يكفي شبها بين ما نحن فيه والاستحقاق كون العقد غبر مناول لينتقض القبض من الاصل لما مرآنفا قوله ولوتد اولته الايدي بعنى بعد وجود السرقة من العبد في يدالبائع اذا تداولنه الابدي بالبيامات تم عطع اليد في يد الاخيريرجع الباعة وهي جمع البائع كالحاكة جمع العائك بعضهم على بعض عدابي حنبفة رحكما في الاستحقاق لانه بمنزلته وعند هما برجع الاخير على بائعه ولايرجع بائعه على بائعه كما في العيب لانه بمنزلته وهذا لأن المسترى الاخر لم يصرحا بساحيث لم يبعه ولاكذلك الآخرون فان البيع يمنع الرجوع ننقصان العيب كماتقدم ولله وقوله في الكناب اي قول محمدر - في الجامع الصغير ولم نعلم المسترى بفيد على مذهبهمالان هذا يجرى مجرى العيب عند هما والعلم ما لعيب رضي به \* ولايفيد على قول ابي حنيفة رح في الصحيم لانه بمنزلة الاستعفاق والعلم به لا يسع الرجوع وقوله فى الصحبير احتراز عمار وي عن ابي حيفة رح انه لا يرجع لان حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وجه كالعيب حتى لايدنع صحة البيع فلسبهه بالاستحفاق قلماعندالجهل به يرجع بجميع المن ولشبهه بالعيب فلما لايرحع عند العلم بشي لانه انما جعل هذا كالاستحقاق لد فع الضررص المشتري وفد اندفع حين علم به وقد استراة \* فال شمس الائمة

# (كتاب البيوع - \* باب خيار العيب \*)

اذا اشتراه وهويعلم بحل دمه ففي اصح الرواينس عن ابي حنيفة رح يرجع بالثمن ايضا اذاقتل عنده لأن هذا بمنزلة الاستحقاق \* وقال فخرالاسلام الصحيران الجهل والعلم ` سواء لانه من قبيل الاستحقاق والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع قبل فيه نظر لا نا ملمنا أن العلم بالاستحقاق لايمنع الرجوع لكن لانسلم إن العلم بالعيب لايمنع الرجوع وهذا عيب لانه موجب لنقصان الثمن لكنه اجري مجرى الاستحقاق ونزل منزلته لاحقيقته عند اليحنيفةرح لان في حقيقته يبطل البيع ويرجع بجميع النس في قولهم جميعا سواء كان عالمابذلك اوجاهلا وبل القبض اوبعدة وههنأ لايبطل البيع والجواب ان كونها اصم اوصعيحا يجوز ان يكون من حيث صحة النقل وشهرته فلايرد السوال \*ويجوزان يكون من حيث الدليل \* وقوله فى النظر وهذاعيب ممنوع لانهم صرحوابانه بمنزلة العيب اوانه عيب من وجه واذاكان كذلك فلايلزم ال يكون حكمه حكم العيب من كل وجه وقد ترجّع جانب الاستعقاق بالدلائل المتقدمة فاجري مجراة قوله ومن باع عبدا وشرط البرأة من كل عيب البيع بشرط البرأة من كل عيب صحيم سمى العيوب وعددها اولا علمه البائع اولم يعلمه وقف عليه المشتري اولم يقف اشاراليه اولاموجود اكان مند العقد والقبض اوحد ث بعد العقد قبل القبض مندابي حنيفة رح وابي يوسف رح في رواية \*وقال محمد رح لايدخل الحادث فبل القبض وهورواية عن ابي يوسف رح وهوقول زفرو الشافعي ومالك رحمهم الله وقال زفررصة اللهاذا كان مجهولا صح البيع وفسد الشرط \* وفال الشافعي رح لاتصح البراءة عن كل عيب مالم يقل عن عيب كذاوعن عيب كذاوكان ابن ابي ليلئ يقول لا تصح البراءة من العيب مع التسمية مالم يود المشتري \* وقد جوت هذه المستلة بينه وبين ابي حنيفة رح في مجلس ابي جعفر الدوانقي فقال له ابو حنيفة رح ارأيت لوباع جاربة في المأتى منها عيب اكان يجب على البائع ان يري المشتري ذلك الموضع منهاارأيت لوان بعص خدام اميرالمؤمنين باع عبد ابرأس ذكرة برص اكان يلزمه ان

# (كتاب البيوع -- \* باب خيار العيب \* )

ان يري المشتري ذلك ومازال مددحتي افعمه وضعك الخليفة مماصنع به ١٧ لشافعي ومع يقول اذاباع بشرط البراءة من كل عيب فالبيع فاسدوفي قول آخوله البيع صحيم والشرط باطل بناء على مذهبه أن الابراء من العقوق المجهولة لا يصم لأن في الابراء معنى التمليك ولهذا لوابرأ المديون عن دينه فرد ابراء لم يصح الابراء وتمليك المجهول لا يصبح ولناان الابراء اسقاطلا تمليك لانه لا يصبح تمليك العين بهذه اللفظة ويصبح الابواء باسقطت عنك ديني ولانه يتم بلاقبول والتمليك لايتم بدونه والاسقاطلا تفضى الجهالة فية الى المازعة لان الجهالذانما ابطلت التمليكات بفوات التسليم الواجب بالعقدوهو الابتصورفي الاسقاط فلاتكون مبطلة لهولهذا جازطلاق نسائهوا عتاق عبيده وهولايدري عددهم قولد وانكان في ضمنه التمليك اشارة الى الجواب من قوله يرند بالرد \* وتقريره ان ذلك لمافيه ص معنى التمليك ضمناوهولايؤ فرفي فساده اقلماه لانابينا ان محض التمليك لايبطل بجهالة لايفوت التسليم كمااذا باع ففيزامن صبوة فلان لا تبطل الاسقاط الذي فيه معنى التمليك والمسقط متلانس لا بحتاج الى التسليم اولى \* وجه قول محمد رح ان البراءة تتناول التابت حال البراء قلان ما يعدث مجهول لا يعلم العدث ام لاواي مقدار بعدث واللابت ليس كذلك فلايتناوله وابويوسف رح يقول الغرض من الابراء الزام العقد باسفاط حق المشتري من صفة السلامة ليقدر على التسليم الواجب بالعقد وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث \* فانقيل لونصّ بالحادث فقال بعت بشرط البراءة عن كل عيب ومايحدبث فالبيع فاسدبالاجماع والحكم الذي يفسد تنصيصه كيف يدخل في مطلق البراءة فلمالانسلم الاجماع فانه ذكرفي الذخيرة انه يصبح عندابي يوسف رح خلافًا لمحمدرح سلمناه ولكن الفرق بأن ظاهرلفظه ههنايتنا ول العيوب الموجودة ثم يدخل فيهاما يحدث قبل القبض تبعا وقديد خل في النصرف تبعاما لا يجوزان يكون مقصود الخوالب ص قوله أن ما يحدث مجهول أن مثله من الجهالة غير مانع في الاسقاط كما تقدم

#### (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \*)

قُولِه ويدخل في هذه البواء قاصراز عمالوقال بعت هذا العين على التي برئ من كل عيب به فانه لأيبر أعن المحادث بالاجماع لانه لما قال به اقتصر على الموجود والله اعلم \* باب البيع الفاسد \*

تاخر غير الصحيح من الصحيم لعلة غير صمتاج الى تنبيه ولقب الباب بالفاسدوالكان مشتملاعليه وعلى الباطل اكثرة وقوعه بتعدد اسبابه والباطل هوما لايكون صحيحا اصلاو وصفاو الفاسد هومالايصيروصفا \* وكل ما اورث خللا في ركن البيع فهو مبطل وما أورثه في غيرة كالتسليم والتسلم الواجبين به والانتفاع المقصود منه وعدم الاطلاق عن شرطلا يقتضيه وغير ذلك فهومغسد وعلى هذا تفصل المسائل المذكورة في الكتاب فيقال البيع بالمينة لغة وهوالذي مات حنف انفه والدم والعرباطل لانعدام الركن وهومبادله المال بالمال لان هده الاشياء لاتعدمالا عنداحد مس له دين سماوي وانما قيدنا بقولنالغة لتخرج المخنوقة وامثالها فان ذلك عند هم بمنزلة الذبيحة عندنا ولهذا اذاباعوا ذلك قيما بينهم جاز ذكره المصنفرح في التجنيس وانكان ميتة عندنا بخلاف الميتة حتف انفه فان بيعها فيما بينهم لا يجوز لانهاليست بمال عندهم وعلى هذايكون قوله فالبيع فاسدبلام الاستغراق على عمومه في بيا عات المسلمين وغيرهم والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقته وهي مبادلة المال بالمال فانه اي المذكور من الخمر والخنزير مال متقوم عند البعض من اهل الكفر وانماا ولاباذاك لانه مال عندنا بلاخلاف لكنه ليس بمتقوم لان الشرع ابطل تقومها في حق المسلمين كيلايتمولو ابها كما ابطل قيمة الجودة بانفرادها في المكيل والموزون ولوارا دبقوله عند البعض المسلمين لم يحتم الهي تاويل لكسخلاف الظاهر قوله والباطل لايعبد ملك التصرف كا به اشارة الى الغرق بين الباطل والعاسد فالباطل لايفيد ملك التصوف وكل مالا يغيد ملك التصوف لا يفيد ملك الرفبة فالباطل لا يفيد ملك الرقبة وأوهلك المبع في يد المشتري في الباطل يكون امانة عند بعض المشائخ منهم أبو نصر احمد

## (كتاب البيوع -- \* باب البيع الفاسد \*)

الصدالطواويسي وهورواية الحسن عن ابي حنيفة رحنص على ذلك في السيرالكبير نقله ابو المعين في شرح الجامع الكبير لآن العقد باطل و الباطل غير معتبر والقبض باذن المالك فيكون امانة وعند بعض آخرمنهم شمس الائمة السرخسي رح وهورواية ابن سماعة من محمدرح يكون مضمونالانه لايكون ادني حالامن المقبوض على سوم الشراء لوجود صورة العلة ههنادون المقبوض على سوم الشراء وفيه القيمة فكذلك هها والمقبوض على سوم الشراء وهوان يسمى النمن فيقول أذهب بهذا فان رضيته اشتريته بعشرة اما اذا لم يسم النمن فذ هب به فهلك عندة لا يضمن نص عليه الفقيه ابوالليث رح في العيون قيل وعليه الفتوى \* وقال محمد بن سلمة البلخي الأول فول استحنيفه رح والتاني قولهما كمافي بيعام الولد والمدبرعلي مانيينه ان شاء الله تعالى والغاسد يفيد الملك عندا تصال القبض به اي اذا كان ذلك القبض باذن المالك باتفاق الروايات \* واما اذا قبضة بعد الافتراق عن المجلس بغيراذن البائع ذكر في الماذون انه لا يملك قالواذلك محمول على مااذاكان الثمن شيئالايملكه البائع بالقبض كالمخمر والخنزير فاما اذاكان شيئا يملكه فقبض النمن منه يكون اذنا بالقبض \* فآن قيل لوا فاد ذلك الملك لجاز للمشتري وطئ جارية اشتراها بشراء فاسد وجاز اخذالشفعة للشفيع في الدار المشتراة بشراء فاسد ويحل اكل طعام اشتراه كذلك لان الملك مطلق له لكن ليس له ذلك \* فالجواب انمالم يحل و طئها واكله ولم تثبت الشفعة فيما ذكرت لان فى الاستغال بالوطئ والاكل اعراضا هن الردوفي القضاء بالشفعة تقربر الفسان وتاكيده فلا يجوز \* واعلم ان المشائخ رحمهم الله اختلفوا في مبنى جواز التصرف للمشتري في المشترى بشراء فاسد ذذهب العرافيون الى انه مبنى على تسليط البائع على ذلك لاعلى ملك العين واستدلوا بالمسائل المدكورة فالوالوصلك العين لملك الامور المذكورة ولم بملكها وذهب مشائخ بلخ الحيان جوازالتصرف بناءعلى ملك العين م

### (كتاب البيوع -- \* باب البيع الفاسد \*)

واستدلوا بمااذا اشترى دارابشراء فاسدوقبضها فبيع بجنبها دار فللمشتري ان يأخذها بالشفعة لنفسه \* ولوا شترى جارية بشراء فاسد فقبضها تمردها على الباتع وجب عليه الاستبراء \* ولوباع الاب اوالوصى مبديتيم يبعافاسدا وقبضه المشتري ثم اعتقه جازعتقه ولوكان عتقه على وجه التسليط لماجازلان عتقهماا وتسليطهماعلى العتق لا يجوز \* فعلم بهذه الاحكام انه يملك العين \* وآجا بواءن المسائل المذكورة بماذكرنا قبل و هوالاسم وإذاكان مفيد اللملك عندا تصال القبض به كان المبيع مضمونا في يد المشتري فيه اي في البيع الفاسدوفيه خلاف الشافعي رح وسنبينه بعدهذا في اول الفصل الذي يلي هذا الباب قوله وكذا بيع الميتة بعني كمان البيع بهذه الاشياء باطل فكذا بيع هذه الاشياء لانها ليست اموالا فلا نكون محلا للبيع وامابيع الخمروالخنزبر فلايخلواما ان بكون بالدين كالدراهم والدنانيرا وبالعين فان كان الاول فالبيع باطل لايفيد ملك الضمر ولامايقابلها وانكان الناني فالبيع فاسد لايفيد ملك الخمر ويغيدما يقابلها من البدل بالقبض ووجه الفرق بين الصورتين ان الخمر مال و كذا الخنزير عنداهل الذمة الاانه غيرمتقوم اي غيرمعز وزيقا بله قيمة لان الشرع امرباهانته وترك اعزازه وماامرالشرع بترك اعزازه لايكون معزوزا فلايكون متقوماوفي تملكه بالعقد مقصودا أي بجعله صبيعا اعزازله وهوخلاف الماموربة وبيانه ما ذكرة بقوله وهذا الانه متى اشتراهما بالدراهم والدنانير فالدراهم خيره قصودة لكونها وسيلة لما انها تجب فى الذمة وانما المقصود الخمر وفي جمله كذلك خلاف الما موربه فسقط التقوم اصلا لئلا يفضى الى خلاف الما موربة وحيكون البيع باطلا بخلاف ما اذا اشترى النوب بالخمر لان مشترى النوب بجعله مبيعا انمايقصد تملك الثوب بوسيلة الخمروفية اعزاز للثوب دون الخمر فلم يكن ذكر هالنفسها بل لغيرها وليس في ذلك اعزازها ولاخلاف ما امربه فلا يكون باطلا وفسدت التسمية ووجبت قيمة النوب دون الخمر وكذا اذاباع الخمراالنوب يكون البيع فاسداوان وقع الخمومبيعا والنوب ثمنا بدخول الباء لكونه

### (كاب البيوع - \* باب البيع القاسد \*)

لكونه مقايضة وفيها كل من العوضين يكون ثمنا ومثمنا فلما كان في الخمرجهة الثمنية زجم جانب الغساد على جانب البطلان صوناللتصرف من البطلان بقدر الامكان ولله وبيع ام الولدوالمدبروالمكاتب فاسدبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسداي باطل وانمافسرة بذلك لثلابتوهم انهيفيد الملك باتصال القبض والامر بخلافه والدليل ملى ذلك ماذكره بقوله لان استحقاق العثق قد ثبت الى آخره وتحقيقه ان بين استحقاق العتق وثبوت الملك بالبيع منافاة لان استحقاقه عبارة من جهة حرية لا يدخل عليها الابطال وثبوت الملك يبطلهاواحد المتنافيين وهوالاستحقاق ثابت بقوله صلى الله عليه واله وسلم اعتقها ولدها فينتفى الآخر \* لا يقال هومتر وك الظاهر لا نه يوجب حقيقة العثق وانتم تحملونه ملى حقه فلأيصلم دليلا \* لآن المجاز مراد بالاجماع \* وكذلك المنافاة ثابتة بين انعقاد سب الحرية في حق المد برفي الحال وبين ثبوت الملك بالبيع لتنافي اللوازم فان الملك مج الحرية لا يجتمعان فكذلك سبب الحرية والبيع واحد المنافيين وهوسبب الحرية ثابت في الحال لانه لولم بكن ثابتا في الحال لكان اما غير ثابت مطلقا او ثابتا بعد الموت والاول باطل لانه يستلزم اهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ والاعمال اولى \* وكذلك الناني لان ما بعد الموت حال بطلان الاهامة فمتى قلنا انه ينعقد سببا بعد الموت احتجنا الى بقاء الاهلية والموت بنافيها فدعت الضرورة الى القول بانعقاد التدبير سبباني الحال وتأخر الحكم الى مابعد الموت \* وكذلك بين استعقاق المكاتب يداعلى نفسه لازمة في حق المولى وبين ثبوت الملك منافاة لكن استحقاق اليد اللازمة في حق المولى ثابت لا نه لايملك فسنح الكتابة بدون رضى المكاتب فينتفى الآخر وانما قيد بقوله في حق المولى لانه غيرلازمة في حق المكاتب لقدرته على فسخها بتعجيزة نفسه \* فَأَنَّ فَيل لُوبِطُل بِيعِ هُؤُلاء لكان كبيع الحروح بطل بيع القن المضموم اليهم في البيع كالمضموم الى الحرو الامر بخلافه \* فالجوابُ إن بيع الحرباطل ابتداء وبقاء لعدم

## (كتاب البيوع -- \* باب البيع الفاسد \*)

محليته للبيع اصلابثبوت حقيقة الحرية وبيع هؤلاء باطل بقاء بحق الحرية لاابتداء لعدم حقيقتها والفرق بينهما بين \* ولهذا جازبيع ام الولد والمدبر والمجاتب ص انفسهم ولوقضي القاضي بذلك نفذ قضاؤة واذاكان كذلك دخلوافي البيع ابتداءلكونهم محلاله في الجملة ثم خرجوا منه لنعلق حقهم فبقي القن بتحصته من النس والبيع بالحصة بقاء جائز \* بخلاف الحرفانه لمالم يدخل لعدم المحلية لزم البيع بالحصة ابتداء وانه باطل ملى ما يجيم قلم ولورضي المكانب بالبيع ففيه روايتان و الاظهر الجواز واذارضي المكاتب بالبيع نفيه روايتان والاظهر الجوازلان عدمه كان لحقه فلماا سقطحقه برضائه انفسخت الكتابة وجازالبيع \* وروى في النوادرانه لا يجوز والمراد بالمدبوه و المطلق دون المقيد بالتفسير المارقي الندبيروفي المطلق خلاف الشافعي رح وقد تقدم فيه وان ماتت ام الولدوالمد برفي يد المشتري فلاضمان عليه عندابي حنيفة رح وفالا تجب عليه فيمتهما وهورواية عن ابى حنيفة رحوهذاليس على ظاهرة بل الروايتان عنه في حق المدبر \* روى المعلى من ابي حليفة رح انه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصب واما في حق أم الولد فا تفقت الروايات عن ابي حنيفة رح انها لا تضمن بالبيع والغصب لانه لاتقوم لماليتها \* والفرق لا يحميفة رح بين ضمان الغصب في المدبروضمان بيعه في ضير رواية المعلَّى ان ضمان البيع وأنَّ اشبه ضمان الغصب من حيث الد خول في ضمانه بالقبض لكن لابدمن عتبارجهة البيع لان الملك انمايثبت بهذا الاعتبار فاذاله يكن محلا للبيع انهدرت هذه الجهة فبقى قبضابان المالك فلانجب الضمان لهماانه اي ان كل واحد من المدبروام الولد متبوض بجهة البيع لان المدبروام الولديد خلال تحت العقد حتى يملك مايضم اليهمافي البيع كما مرآنفا وما هوكذلك فهومضمون كسائر الاموال المقبوضة على سوم الشراء اله فأن قبل لوكان الدخول تحت البيع وتملك مايضم اليه موجهاللصمان لكان في المكاتب كذلك أجاب بقوله بخلاف المكاتب لانه في يدنفسه علا

# (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* )

فلا يتعقق في حقه القبض وهذا الضمان بالقبض وتعقيقه ان المدارهوالقبض لا الد يخول في العقد وتملك المضموم ولا بيحنيفة رح أن جهة البيع انما يوجب الضمان في الاموال الحاقا بعقيقته في صحل يقبل الحقيقة وهمااي ام الولدو المد برلا يقبلان حقيقة البيع فلا يلحق الجهة بها فصارا كالمكاتب في كونه غير قابل للعقبقة قوله وليس دخولهما جواب عن قولهما يدخلان تحت البيع ومعناه ان فائدة الدخول لا تنحصر في نفس الداخل لجوازان تكون عائدة الى غيرة كنبوت حكم البيع فيماضم اليهما وليس ذلك بمستبعد بل له نظيرفي الشرع وهوما اذا باع عبد امع عبد المشتري فانه يقسم النمن على قيمتهما فيأخذ المشترى عبد البائع بحصته من الثمن فيصم البيع في حق عبد البائع فكذلك هذا قوله ولا يجوزيع السمك قبل ان يصطاد وبيع السمك قبل الاصطياد بيع مالم يملك البائع فلا يجوزواذا اصطاده ثم القاة في الحظيرة فلا ينج اما ان تكون صغيرة اوكبيرة لايمكن الاخذمنها الابتكلف واحتيال فانكانت كبيرة لايجوز لانه غيرمقدور التسليم وانكانت صغيرة جازلانه باع مقدور التسليم واذا سلمها الى المشترى فله خيار الرؤية وان رآها في الماء لان السمك يتفاوت خارج الماء فصار كانه اشترى مالم يرة فولك الااذا اجتمعت استثناء من قوله جازيعني العظيرة اذا كانت صغيرة تؤخذ من غير حيلة جاز الااذااجتمعت فيها بانفسها ولم يسد عليها المدخل فاندلا بجوز لعدم الملك وهواستناء منقطع لكونه مستشى من الماخوذ الملقى في الحظيرة والمجتمع بنفسه ليس بداخل فيه \* وفيه اشارة الى انه لوسد صاحب العظيرة عليها المدخل ملكها اما بمجزد الاجتماع في ملكه فلا كمالوباض الطيرفي ارض انسان او فوخت فانه لايملك لعدم الاحراز \* ولايشكل بما اذا عسل النحل في ارضه فانه يملكه بمجرد اتصاله بملكة من غيران يحرز ع اويهي له موضعا \* لآن العسل اذذاك قائم بارضه على وجه القرار فصاركا تشجرالنابت فيها بخلاف بيض الطيروفر غهاو السمك المجتمع بنفسها

## (كتاب البيوع -- \* باب البيع الفاسد \*)

فأنها ليست فيها على وجه القرار قوله ولابيع الطبر في الهواء بيغ الطير في الهواء على ثلثة اوجه \* الاول بيعه في الهواء قبل ان يصطاد الا وهولا يجوز لعدم الملك \* والثاني بيعه بعد ان اخذ ه وا رسله من يده و هو ايضا لا يجوز لا نه غير مقد و رالتسليم \* والثالث بيع طيريد هب ويجي كالحمام وهوايضالا يجوزفي الظاهر \*وذكرفي فتاوى قاضيخان وان باع طيراله في الهواء انكان داجنا يعود الي بيته ويقدر على اخذه من غيرتكلف جازبيعه والافلاولا يجوزبيع الحمل اي الجنس ولانتاج الحمل وهوحمل الحمل وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع العبل وحبل العبله والنتاج في الاصل مصدر نُتِجت الناقة بالضم ولكن اريدبه المنتوج ههنا والحبل مصدر حبلت المرأة حبلافهي حبلي فسمي به المحبول كماسمي بالحمل وانماا دخلت عليه التاءا شعار ابمعنى الانوثة فيه لان معناه ان يبيع ماسوف يصله الجنين ان كان انتى وكانوافى الجاهلية يعتادون ذلك فابطله رسول اللهصلى الله عليه واله وسلم ولأن فيه غررا وهوماطوي عنك علمه \* قال في المغرب في الحديث نهي ص بيع الغر روهو الخطر الذي لايدرئ ايكون ام لاكبيع السك في الماءو الطير فى الهوا و فولك واللبس في الضرع للغرربيع اللبن في الضرع اليجوز لوجوة ثلثة \* للغررلجوازان يكون الضرع منتفخايطن لبناوالغررمنهي عنه \*وللنزاع في كيفية الحلب فان المشتري يستقصى في الحلب والبائع يطالبه بان يترك داعية اللبن \* ولانه يزداد سأعة فساعة والبيع لميتنا ول الزيادة لعدمها عنده فيختلط المبيع بغيرة واختلاط المبيع بماليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع وبيع الصوف على ظهرالغم لا يجوزلوجهين \* لا نه من أو صاف الحيوان لان ما هومتمل بالحيوان فهووصف محض بنلاف مايكون متصلا بالشجرفانه عين مال مقصود من وجه فيجوز بيعه \* ولانه ينبت من اسفل فيختلط المبيع بغيرة و هو مبطل كما مرفان قيل القوائم متصلة بالشجروجاز بيعها آجأب بانها تزيدمن اعلاها فلايلزم الاختلاطحتي لوربطت خيطافي

#### (كتاب البيوع -- \* باب البيع الفاحد \*)

في اعلاها وتركت اباما يبقى الخيط اسفل مما في راسها الآن و الاعلى ملك المشتوي وما وقع من الزيادة وقع في ملكه \* اما الصوف فان نمو لا من اسفله فاذ اخضب الصوف على ظهر الشاة ثم ترك حتى نما فالمخضوب يبقى على راسه لا في اصله فان قيل القصيل كالصوف وجازبيعه أجاب بان القصيل والامكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لايمكن وقوعه من حيث القلع فيقلع \* واما القطع في الصوف فمتعين اذلم يعهد فيه القلع اي النتف فبعد ذلك يقع التنازع في موضع القطع وقد صمح ان النبي عليه السلام نهي صبيع الصوف ملى ظهر الغنم وعن لبن في ضوع وسمن في لبن وهو حجة على ابي يوسف رح فيمايروى عنه من جواز بيع الصوف على الظهر ولله وجذع في سقف اذا باع جذ عافي سقف أو ذراعا من ثوب يعني ثوبا يضره التبعيض كالقميص لاالكرباس فالبيع لا يجوز فكرا القطع اولا لانه لا يمكنه التسليم الا بضر رلم يوجبه العقد ومثله لايكوس لا زما فيتمكن من الرجوع ويتعقق المنازعة بخلاف مالم يكن فى التبعيض مضرة كبيع عشرة دراهم من نقرة فضة وذراع من كرباس فان يعهجائز لانتفاءالعلة ولولم يكن الجذع معينالا يجوز للزوم الضرر وللجهالذ ايضاولو قطع البائع الذراع اوقلع الجذع قبل ان يعسخ المشتري عاد البيع صحيحا لزوال المغسد وهوالضرر ولوباع النوى في التسراو البزرفي البيطن لم يصم وأن شقهما واخرج المبيع لان في وجودهما احتمالاً اي هوشي مغيب وهوفي غلافه فلا يجوز بيعه فأن فيل بيع الحنطة في سنبلها وامثالها بيع ما في وجود احتمال فانه شيع مغيب في غلافه فهو جائز أجيب بان جوازه باعتبار صحة اطلاق اسم المبيع عليه وعلى ما بتصل به فان الحنطة اذا بيعت في سنبلها انمايقال بعت هذه الحنطة فالمذكو رصوبحا هو المعقود عليه فصح العقدا عمالا لتصمير لفظه واما بزرالبطيخ ونوى التمروحب القطن فاسم المبيع وهوا لبزر والنوى والحب لايطلق عليه اذلايقال هذا بزرونوى وحب بليقال هذا بطيخ وتمروقطن فلم يكن المبيع

### (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \*)

مذكو راوما هوالمذكو رفليس بمبيع وهذا على قول من يري تخصيص العلة واضيح وطريق من لا يرى ذلك عرف في اصول الفقه قول في اما الجذع فعين موجو داشارة الى تمام الفرق بين البزروالنوى والجذع المعين في السقف بان الجذع المعين موجود اذا لفرض فيهوالنوى والبزرليسا كذلك فأن قيل اذاباع جلد الشاة المعينة قبل الذبيح لا يجوزولوذ بيح شاة وسلنم جلدها وسلمه لا ينقلب البيع جائزا والله كان الجلد عينا موجود اكالجذع في السقف وكذا ببع كرشها واكارعها أجيب بان المبيع وأنكان موجود افيه لكنه متصل بغيرة اتصال خلتة فكان تابعاله فكان العجز عن النسليم هناك معنى اصليا لاانه اعتبرعا جزاحكما لما فيه من افساد شئ غير مستعق بالعقد \* وا ما الجذع فانه عين مال في نفسه وانمايثبت الاتصال بينه وبين غيرة بعارض فعل العباد والعجزعن التسليم حكمي لمافيه من افساد بناء غير مستحق بالعقد فاذا فلع والتزم الضورزال المانع فيجوزويجب تخصيص العلة وطريق من لايرى به كما تقدم وله وضربة القانص القانص الصائد يقال قنص اذاصاد وضربة القانص مايخرج من الصيد بضرب الشبكة يقال ضرب الشبكة على الطائر القاها ومنه نهي عن ضربة القانص وفي تهذيب الازهري عن ضربة الغائص وهوالغواص على اللآلي هوان يتول للتاجرا غوص لك غوصة فما اخرجت فهولك بكذاو المعنى فبهماوا حدوهوا نه مجهول وان فيه غرراً لانه يجوزان لايدخل في الشبكة شيع من الصيدوان لا يخرج من الغوصة شيئًا قولك وبيع المزابنة الرفع والجرفية وفيما تقدم جائز والمزابنة وهوبيع النمر بالثاء الملة على اسخيل بتمر بالناء المئناة مجذوذ صل كيل ماعلى النخيل من النمر حرزاوطما لاحقيقيالانه لوكان مئله كيلاحقيقيالم يمق ما على الراس نمرا بل تمرا مجذوذ اكالذي يقابله من المجذوذ لا يجوز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهي عن المرابنه والمعائلة والمعائلة ببع الحنطة في سنبلها بعنطة مثل كيلها خرصا ولانه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا بحوز خرصا لأن ميه سبهة الربوا الملحقة بالحقيقة في النصريم كما لوكانا موضوعين على الارض وباع

# (كتاب البيوع ـــــ \* باب البيع الفاسد \* )

وباع احدهما بالآخر خرصا وبيع العنب بالزبيب على هذا \* وقال الشافعي رح يجوزئيما دون خمسة اوسق ولا يجوز فيمازا دعلى خمسة اوسق وله في مقد ارخمسة اوسق قولان استدل بان النبي عليه السلام نهي عن بيع المزابنة و رخص في العرايا و نسرها بان يباع الثمر الذي على أس النخيل بخرصها تمر افيمادون خمسة اوسق وأنث الضميرفي قوله بخرصهاعلى انه جمع الثمرة وقلما بالقول بالموجب وهوان نقول سلمنان رسول الله صلى الله عليه وعلى الهوسلم وخص في العرايا فان الاحاديث الدالة على ذلك كثيرة لايمكن منعها لكن ليس حقيقة معناها ماذكرتم بل معناها العطية لغة وتاويلها ان يهب الرجل تموة نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعري د خول المعرى له في بستانه كل يوم لكون اهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذ وذا بالخرص ليدفع ضرره عن نفسه ولايكون مخلفالوعدة وبه نقول لأن الموهوب لم بصرملكا للموهوب لهمادام متصلابملك الواهب فما يعطيه من التمر لا يكون عوضا بل هبة مبتد أة وسمى بيعا مجاز الانه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعدواتفق ان ذلك كان فيما دون خمسة اوسق فظن الراوي ان الرخصة مقصورة غلى هذا فنقل كماوقع عنده و فيه بحث من وجهين \* الاول الهجاء في حديث زبدبن ثابت رض ان رسول اللهصلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع النمر بالنمر ورخص في العرايا فسياقه بدل على أن المراد بالعوايابيع تمريتمر \*والناني انه جاء في حديث جابر رض بلفظ الاستشاء الاالعرايا والاصل حدل الاستثناء على المحقيقة والاستثناء من البيع حقيقة بيعلوجوب دخوله في المستثنى منه والجواب عن الأول أن القرآن في الظم لا يوجب القرآن في الحكم وعن الماني انه على ذلك التقديرينافي قوله عليه السلام المشهورالتمر بالتمومثلا بمتل والمشهورفاض عليه ولله ولا يجوز البيع بالقاء الحجرسام البائع السلعة اي مرضها وذكر تمنها وسامها المشتري بمعنى استامها \* بيع ألملا مسه وهوان يتساوم الرجلان في السلعة فيلمسها المشترى بيدة

فيكون ذلك ابتياعا لهارضي مالكهابذلك اولم برض دوبيع المابذة وهوان يتراوض الرجلان على السلعة فيحب مالكها الزام المساوم له عليها اياها فينبذها اليه فيلزمه بذلك ولايكون له رد هاعليه \* وبيع القاء السحجر هو ان يتساوم الرجلان ملى السلعة فاذ اوضع الطالب لشرائها حصاة عليها تم البيع فيها على صاحبها ولم يكن لصاحبها ارتجاع فيها وهذة كانت بيوعا فى الجاهلية فنهى عنهارسول الله صلى الله عليه وعلى الهوسلم وعبارة الكتاب تشير الى ان المنهى عنه بيع الملامسة والما بذة وبيع القاء الحجر صلحق بهما لانه في معناهما ولان فيه تعليقا بالخطر والتمليكات لا يحتمله لادا ته الى معنى القمارلانه بمنزلة ان يقول البائع للمشتري أيّ ثوب القيت عليه الحجر فقد بعنه وايّ ثوب لمسته بيدك فقد بعته وايّ ثوب نبذ ته الي فقد اشتريته ولا يجو ربيع ثوب من ثوبين لجهاله المبيع الاان يقول على انك بالخياران تاخذ ايهماشئت فانه بجوزاستحسانا وقد تقدم الكلام فيه فولك ولائجو زبيع المراعى لابجو زبيع المراعي ولا اجارتها والمرادبه الكلاء وهوماليس له ساق من الحشيش كذار وي عن محمدر حد وقيل ماله ساق وماليس لهساق فهوكلاء واندافسوا لمراعي بذلك لان لفط المرصى يقع على موضع الرعي وهوالارض وعلى الكلاءوعلى مصدررعي فلولم يفسر ذلك لتوهمان بيع الارض واجارتهالا بجوز وهوغيرصحهم لان يبع الاراضي واجارتها صحيم سواء كان فبه الكلاء اولم يكن أما عدم حوازييع الكلاء الغيرالمحرز فلانه غير مملوك لاشتراك الماس فيه بالصديث وهوقوله عليه السلام الماس شركاء فى السلت الماءوا لكلاء والمار وما هوغيره ملوك لايجو زبيعه ومعنى شركتهم فيها ان لهم الانتفاع بها بضوئها والاصطلاء بهاوالشرب وسقى الدواب والاستسقاء من الآبار والحياض والانهارا لمملوكة ص الاراضي المملوكة والاحتشاش، ن الاراضي المملوكة ولكن له ان يمنع من الدخول في ارضه فان صنع كان الخيرة ان يقول له ان لي في ارضك حقافا ما ان توصلي الحل حتى أوتحتمه فتدفعه الحي اوتدهني حتى آخذكنوب لرجل وقع في دارانسان \* هذا اذانبت بنعسه طاهرواما اذا انبته صاحب الارض بالسقى ففيه إختلاف الرواية ذكرفي المحيط والذخيرة

# (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* )

والنوازل ان صاحبها ملكة وليس لاحد ان يأخذه بغيرا ذنه فجازبيعه \* وذكرالقد و ري انه لا يُجُوْرُ بيعهلان الشركةفي الكلاء ثابتة بالنص وانما تنقطع بالحيازة وسوق الماء الى ارضه ليس بحيازة للكلاء فبقى على الشركة فلا يجوزبيعه \* واما عدم جو از الاجارة فلمعنيين احدهما وقوع الاجارة في عين غير مملوك \* والناني انعقاد ها على استهلاك عين مباح وانعقاد ها على استهلاك عين مملوك بان استاجر بقرة ليشوب لبنها لايصح فعلى استهلاك عين مباح اولى وذلك لان المستحق بعقد الاجارة على الآجر المنافع لاالاعيان الااذا كانت الاعيان آلة لاقامة العمل المستعق بالاجارة كالصبغ في استبجار الصباغ واللبن في استبجار الطئر لكونه آلة للحضانة والظئارةولميذكران اجارة الكلاء وقعت فاسدة إوباطلة وذكر فى الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الاجرة بالقبض وينفذ عتقه فيها فولك ولا يجوز بيع النحل قال ابو حنيقة و ابويوسف رح لا يجو زبيع النحل و فال محمد رح يجوز أذاكان صحرزااي مجموعا وهوقول الشافعي رحلانه حيوان منتفع به حقيقة باستيفاء ما يحدث منه وشرعا لعدم ما يمنع منه شرعا وكل ما هوكذلك يجوزبيعه وكونه غير ماكول لاينافيه كالبغل والحمار ولهما اندمن الهوام والهوام وهي المخوفةمن الاحناش لا يجوزييعها وقال في الجامع العنبرار أيت ان من وجد بها ميها بحم يردهاو فيه اشارة الى أن النحل لاقيمة لها ولارغة في عينها وقوله والانفاع بما يخرج صفحواب ص قوله حيوان منتفع به يعني لا نسلم انه منتفع به بعينه بل الا نتناع بما يحدث منه وذلك معدوم في الحال \* قبل قوله لا بسيم احتراز عن المهر والجسس فانهما والكانا لاينتفع بهما في الحال اكن ينتفع بهما في المآل باعيالهما \* وفيه بعد لخروجهما بقوله بمالخرج منه واذاكان الانتعاع سالخرج فقبل غروجه لا بكون صنععاً به حتى لوكان معه ما يخرج منه بان ماع كوارة بضم الكاف وكسرها وهي معسل اللحل اذاسوي من طين فيها عسل بدا فيها من ألمحل بجوز تبعاله كدا ذكرة الحرخي رح في مختصرة

## (كتاب البيوع -- \* باب البيع الغاسد \*)

وفال القدوري في شرحه لهذا المختصر واما إذاباع العسل مع النحل فالعقديقع ملى العسل ويدخل النحل على طريق التبع وأن لم يجز افرادة بالبيع كالشرب والطريق ثم قال وقد حكى عن ابي حسن الكرخي انه كان ينكر هذه الطريقة ويقول انمايد خلف البيع على طريق التبع ما هو من حقوق المبيع و اتباعه والنحل ليس من حقوق العسل الاانه ذكرفي جامعه هذا التعليل بعينه عن ابييوسف رح ولل ولانجوزييع دودالقزبيع دودالقزوبيضه وهوالبزرالذي منه يكون الدودلا يجوز عندابي حنيفة رحلانه من الهوام وبيضه مما لا ينتفع به بعينه بل بما سيحدث منه وهو معدوم في الحال وجاز عند محمد حلكونه منتفعابه ولمكان الضرورة في بيضه قيل وعليه الفتوى وآجازا بويوسف رح بيع دو دالقزاذ اظهرفيه القرتبعالة كبيع النعل مع العسل وبيع بيضه مطلقالمكان الضرورة ونقل عنه انه مع ابي حنيفة رح كمافي دودة وهذه العبارة تشيرالي ان ابا حنيفة رح انمالم يجوز بيعه بانفراد لا امااذا كان تابعا فيجوز والحمام اذا علم عددها وامكن تسليمها جازالبيع لانه مال مقدور التسليم وكان موضع ذكره عند قوله ولابيع الطيرفي الهواء وانماذ كوههنا اتباعالما ذكرالصدرالشهيدفي شرح الجامع الصغير لانه وضعه ثمه كذلك فولك ولا يجوزييع الآبق بع الآبق المطلق لا يجوز لماذ كر محمدرح في الاصل بقوله بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الهوسلم انه نهي عن بيع الغرر وعن بيع العبدالآبق ولانه غيرمقدور النسليم والآبق الذي لايكون ه طلقا وهوالذي لايكون آبفا في حق احد المتعافدين جاز بيعه كمن باعه من رجل يز عمانة عندة لان المنهى عنه ببع المطلق منه وهذا فيرآبق في حق المشتري فينتغي العجز عن النسليم المانع من الجواز تم هل يصيرقا بضابه جرد العقد اولاان كان قبضه لنفسه يصير فابضاء قيب الشراء بالاتفاق وأن فبضه للرد فاما ان يشهد على ذلك اولافان كان الاول لا يصيرقا بضالانه اما مة عنده حتى لوهلك قبل الوصول الى الموثئ هلك من مال المولى ومبض الامانة لا ينوب عن

## (كتاب البيوع -- \* باب البيع الفاسد \*)

ص قبض البيع لان قبض الضمان اقوى لتاكده باللزوم والملك اما اللزوم فلان المشتري لوامتنع من قبض المبيع أجبر عليه و بعد القبض ليس للبائع فسخه بخلاف الامانة \* واما الملك فان الضمان بشت الملك من الجانبين على ما هو الاصل بحلاف قبض الهبة \* وان كان الثاني بجب ان يصير قابضا لانه قبض غصب وهو قبض ضمان وهو قول أبى حنيفة وصحمد رحمهما اللهوذكرا لامام النمرقاشي انهلايصبرفابضاعند ابي يوسف رح وقول المصنف رح يجب ان يصيرقابضا كانه اشارة الي انه يلزم ابا يوسف رح القول بكونه قابضا نظرا الى القاعدة ولوقال المشتري هوعند فلان فبعه مني قباعه لا يجوز لكونه آبقا في حق المتعافدين و غير مقد و رالتسليم اذالبا تع لا يقد رعلي تسليم ماليس في يد ه ولوباع الآبق ثم عاد من الاباق هل يتم ذلك العقد ا و يحتاج الى عقد جديد ففي ظاهر الرواية وبداخذمشا ئخ بلنح ان ذلك العقد لايتم ويعتاج الى عقدجد يدلوتوعه باطلافان جزء المحل القدرة على النسليم وقدفات وقت العقدفانعدم المحل فصار كمااذاباع الطيرفي الهواء ثما هذه وسلمه في المجلس وعورض بان الاعتاق يجوز ولوفات المحل لها جاز واجبب بان الاعتاق ابطال الملك وهويلائم التوى بالاباق بخلاف البيع فانه ا ثباته و التوى ينافيه \* وروي عن ابي حيفة رح أن العقديتم اذا لم يفسخ والبائع ان امتنع من تسليمه والمشتري من قبضه اجبر على ذلك لأن العقد قدانعقد لفيام المالية لان مال المولى لايزول بالاباق ولهذا جازاعتافه وتدبيره والمانع وهوالعجزمن التسليم قدارتفع فتحقق المقتضى والتفى المانع فيجوز فصاركما اذاابق بعد البيع وهكذا يروى عن صحيد رح وبه اخذا لكرخي وجماعة من مشا تخنار حمهم الله \* وا ما اذا رفعه المشتري الى القاضى فطلب منه التسليم وعجزالها تع عنه وفسخ العقد بينهماتم ظهرالعبد فانه يحتاج الى ييع جديد وللهولايجوربيع لبن امرأه في قدح قيد بقوله في قدح لد فع ما عسى يتوهم أن بيعه في الضرع لا يجوزكما ترالبان الحبوالات وفي القدح

#### (كتاب البيوع مسل باب البيع الفاسد \*)

يجوز فقال انه لا يجوزني قدح وجوز الشافعي رحبيعه لانه مشروب طاهر وبيع مثله جائز كسائر الالبان وعقب بقوله طاهرا حترازامن الخمر فانهاليست بطاهر وليا انه جزء الآدمي لان الشرع اثبت حرمة الرضاع بيعني البعضية وجزء الآدمي ليس بمال لان الناس لايتمولونه وماليس بمال لا يجوزبيعه ومورض بانه لوكان جزء الآدمي لكان مضمونا بالاتلاف كبقية اجزاء الآدمي وأجيب بانالا نسلم ان الاجزاء تضمن بالاتلاف بل المضمون ما انتقص من الاصل الايرى ان الجرح اذا اتصل به البرء سقط الضمان وكذا الس اذانبت قوله وهواي الآدمي بجميع اجزائه مكرم يجوزان يكون دليلا آخر وتقريرة ان الآدمى بجميع اجزائه مكرم مصون عن الابتذال وما يرد عليه البيع ليس بمكرم و لامصون عن الابتذال ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن المحرة والامة وعن ابي يوسف رح أنه يجوزبيع لبن الامة لانه يجوزايراد البيع على نفسها فيجوز على جزئها اعتبارا للجزء بالكل \* والجواب انه اعتبار مع وجود الفارق فلا يجوز \* وبيانه ان الرق حل نفسها وما حلّ فيه الرق جاز بيعه واما اللبن فلارق فيه لأن الرق بختص بمحل الفوة التي هي ضد الرق يعني العتق وهواي المحل هوالحي ومعناه انهما صفتان يتعاقبان على موضوع واحد فهماضدان وآذ لاحيوة في اللبن لا يرد عليه الرق ولا العتق لانتفاء الموضوع \* والجواب عن قوله مشروب طاهران المرادبه كونه مشروبامطلقا أوفي حال الضرورة والاول ممنوع فانهاذا استغنى عنه حرم شربه والناني مسلم لانه غذاء في تربية الصغار لاجل الضرورة فانهم لايتربون الابلس الجنس عادة ولكن لايدل ذلك على كونه مالاكالميتة تكون غذاه عند الضرورة وليست بمال بجوزبيعه قوله ولايجوزبيع شعر الخنزيربيع شعر الخنزير لايجوزلانه نجس العين فلبس بمال فلايجوز بيعه وعليه الاجماع ولان نجس العين لا يجوزبيعه اهانه له ويجوز الانتفاع به للخرز للصرورة لأن غير الابعمل عمله فأن قيل إذا كان كذلك وجب أن يجوز بيعه أجاب

#### (كتاب البيوع -- \* باب البيع الفاسد \* )

أجاب بانه يوجده مباح الاصل فلاضرورة الى بيعه وعلى هذا قيل اذاكان لا يوجد الزبالميع جازييعة لكن النس لا يطبب للبائع \* وقال ابوالليث رح ان كانت الاساكفة لا يجدون شعرالخنزيرالابالشواءينبغي ان يجوزلهم الشواء ولووتع في الماء افسدة عند ابيوسف رح لان الاطلاق للضرورة ولاضرورة الافي حالة الاستعمال وحالة الوقوع في الماء غير حالة الاستعمال وقال محمدر حلايفسد ولان اطلاق الانتفاع بددليل على طهارته و وقوع الطاهر في الماء لا ينجسه وكان المصنف رح المتارقول ابي يوسف رح حيث المره \* قيل هذا اذاكان منتوفا واما المجزوز فطاهركذافي النمرتاشي وقاضي خان ولله ولا يجوزييع شعورالانسان بيع شعورالآدميين والانتفاع بهالا يجوز وعن محمدرح انه يجوزالانتفاع بها استدلالا بماروي ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حلق رأسه قسم شعره بين اصحابه فكانوا يتبركون بهولوكان نجسالما فعل اذالنجس لايتبرك به دوجه الظاهران الآدمي مكرم غير مبتذل وما هوكذلك لايجوزان يكون شئ من اجزائه مهانامبتد لاوفي البيع والانتفاع ذلك ويؤيد ذلك قوله عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواعلة من يوصل الشعر والمستوصلة من يفعل بها ذلك فأن قيل جعل المصنف رح بيع شعر الخنز براعزازا فيما تقدم وجعل بيع شعرالآدمي اهانة له والبيع حقيقة واحدة فكيف يجوزان يكون موجبالا مرين متنافيين أجيب بان البيع مبادلة فلابدفيه من المبيع فان كان مماحقرة الشرع فبيعه وصبادلته بمالم يحقرها عزازله فلايجو زلافضاءة الحي اعزاز ماحقرة الشرعوان كان مماكرمه وعظمه فبيعه ومبادلته بماليس كذلك اهانة له فلا يجوزلا فضائه الى تعقيرما عظمه الشرع فليس ذلك من البيع في شي وانما هومن وصف المحل شرعا \* ثم ان عدم جواز هماليس للنجاسة على الصحيح لان شعر غيرالانسان لايتنجس بالمزايلة فشعرة وهوطاهر اولى ولان في سائرالسُعور ضرورة وهي تنافي النجاسة \* وقال السَّافعي رح نجس أحرمة الانتفاع به وهوصحوج بالضرورة \*ولاباس باتخاذا لقراميل وهي مايتخذمن الوبرليزيدفي قرون الساء

اي في اصول شعوهن بالتكثيروني ذوائبهن بالتطويل ولا يبعو زبيع جلود الميتة قبل أن تدبغ لانه غيرمنتفع بها لنجاستها قال عليه السلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب وهواسم لغيرالمدبوغ كذاروى من الخليل وقد مرفي كتاب الصلوة فان قبل نجاستها مجاورة باتصال الدسومات ومثل ذلك يجوز بيعه كالثوب النجس أجيب بانها خلقية فمالم برايل بالدباغ فهي كعين الجلد بخلاف نجاسة الثوب فآن قيل قوله لاتنتفعوانهي وهويقتضي المشروعية فمن ابن اللاجواز فالجواب انه نهى من الافعال المحسية وهويفيدة طالع التقرير تطِّلع عليه ولاباس ببيعها والانتفاع بهابعد الدباغ لانهاطهرت به لان تانيره في از الة الرطوبة كالذكاة والجلديطهربها فيطهر بالدباغ ولاباس ببيع فظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرهاو وبرهاوالانتعاع بذلك كله لانهاطاهرة لايحلها الموت لعدم الحيوة وقدتقدم في كتاب الصلوة والفيل كالمخنزيرنجس العين عند محمدرح اعتبارا به في حرمة اللحم وغيرها قاللا تقع عليه الذكاة واذا دبغ جلده لم يطهر وعند همابمنزله السباع حتى يباع عظمه لانه ينتفع به بالركوب والحمل وغير ذلك فلم يكن نجس العين بلكان كالكلب وسائر السباع قالوابيع عظمه انما يجوزاذ الميكن عليه دسومة وامااذا كانت فهو نجس فلا يجوز بيعه قول واذاكان السفل لرجل وعلوة لاخر فسفطا اوسفط العلوو حدة فباع صاحب العلو علوة لم يجزلان حق التعلى ليس بمال لعدم امكان احوازة والمال هوالمحل للبيع فأن قيل الشرب حق الارض ولهذا قال في كناب الشرب اذا اشترى ارضا لم يكن له شرب فينبغي ان لا بجوز أجاب مقوله بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض باتعاق الروايات ومفردا في رواية وهواحتبار عشائن بلح رحمهم الله لانه حظ من الماء الوجوب الضمان بالاتلاف فان من سقى ارض نفسه بماء غيره يضمن ولان له حظا من النمن ذكر في كتاب الشوب قال في شاهدين شهدا حد هما بشراء ارض بشربها بالق و آخر بشرائها بالفوام بذكر الشرب لم تقبل لانهما اخسافي ثمن الارض لان بعض النمس بقابل

يقابل الشرب \* وانمالم بجزييع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة لاباعتبار انه ليس بهال بخلاف بيعه معها تبعالزوا لهاباعتبار التبعية قوله وبيع الطريق وههته جائزييم رقبة الطريق وهبته جا تزلكو نه معلوما بطوله وعرضه ان بين ذلك وهوظا هر والاقدر بعرض باب الدار العظمي وهومشا هد محسوس لايقبل النزاع وبيع رقبة المسلل من حيث هومسيل وهبته اذالم يبين الطول والعرض لابجوزالجهالة حيث لايدري قدرما يشغله الماء \* والقيدالاوللاخراج بيع رقبته من حيث انه نهرفانه ارض مملو كقجاز بيعها ذكره شمس الأئمة السرخسي رح \*والناني لاخراج بيعه من حيث هومسيل اذابين حدودة وموضعه فانهجا تزايضاذكره قاضي خان وهذا احد محتملي المسئلة \* وبيع حق المرور وهو حق التطرق دون رقبة الارض جائز في رواية ابن سماعة وجعل في كتاب القسمة لحق المرور قسطامن النمن حيث فال داربين رجلين فيهاطريق لرجل آخرليس له منعهما ص القسمة ويترك الطريق مقدار باب الدار العظمي لانه لاحق له في غيرا لطريق فان باعوا الداروالطريق برضاهم يضرب صاحب الاصل بثلثي ثمن الطريق وصاحب الممر بنلث النمن لان صاحب الدار ائنان وصاحب الممرواحد وقسمة الطريق تكون على عدد الرؤس لان صاحب القليل يساوي صاحب الكنبرفي الانتفاع فقد جعل لعق المرورقسطامن النمن وهويدل على جواز البيع وفي رواية الزبادات لايجوز وصحمة الفقيه ابوالليث لانه حق من العقوق وبيع العقوق بالانفراد لا بجوز وبيع النسيمل وهوحق المسيل لا يجوزوهذا هو محتملها الآخر \* وإذ اعرف هذا فأن كان المراد المحتمل الاول فالفرق بينهما بالعلم والجهل كمامر آنفاوان كان المحنمل الماني فعلى رواية الزيادات لا يحتاج الى الفرق لشمول عدم الجوازو أما على رواية ابن سماعة فالفرق بينهما ان حق المرور معلوم لتعلقه بسحل معلوم اما بالبيان اوالتقدير كما مروهو الطريق واما المسيل فاما أن يكون على السطيح او على الارض والاول حق التعلي وهوليس بمال ولامنعلق به مع كونه

مجهولالاختلاف التسييل بقلة الماء وكثرته \* والثاني مجهول فعاد الى الفرق في المحتمل الاول وهذة الرواية اعنى رواية ابن سماحة في جوازبيع حق المروريلجئ الى الفرق بينه وبين التعلى والفرق بينهماماذكرة بقوله أن حق التعلى تعلق بعين لا تبقى وهو البناء فاشبه المافع وعقد البيع لاير د مليها اماحق المرو رفيتعلق بعين تبقى و هو الأرض فاشبه الأعيان والبيع يردعليها \* وظهرمن هذاان معل البيع اما الاعيان التي هي اموال اوحق يتعلق بها وفيه نظرلان السكنين من الدار مثلا حق يتعلق بعين تبقى وهومال ولا يجوزبيعه أللك ومن باع جارية فاذا هو فلام اعلم ان الذكر والانثى تديكونان جنسين لنحش التفاوت بينهما وقديكونان جنساوا حدالقلنه فالغلام والجارية جنسان لان الغلام يصلح لنحدمة خارج البيت كالتجارة والزراعة وغبرهما والجارية لنحدمة داخل البيت والاستغراش والاستيلاد الدين لم يصلح لهما الغلام بالكلية والكبش والنعجة جنس واحدلان الغرض الكلي من الحيوان الاكل والركوب والحمل والذكرو الانشى فيذلك سواء فالمعتبر فياختلاف الجنس واتحاده تغاوت الاغراض دون الاصل كالخل والدبس فانهما جنسان مع اتصادا صلهمالعظم التفاوت والوذاري بكسر الواو وفتعها ثوب منسوب الي وذا وقرية بسمرقند والزند نعبى ثوب منسوب الي زندنة قوية ببخار اجنسان مختلعان على ما قال المشائخ رصهم الله في شروح الجامع الصفيريد واذاعرف هذافاذاوقعت الاشارة الي مبيع ذكر بتسميته فانكان ذلك ممايكون الذكر والانتي فيه جنسين كبني آدم فالعدد يتعلق بالمسمى ويبطل بانعدامه فاذا فال بعنك هذه الجاربة فاذا هوغالام بطل البيع لفوات النسمية التي هي ابلغ في التعريف ص الاشارة فان التسمية لبيان الما هية يعني موصوفا بصفة والاشارة لتعريف الذات يعنى مجرداً عن بيان الصفة والابلغ في التعريف ا قوى مجوداً عن بيان الصفة والابلغ في التعريف ا واحدافا لعقد يتملق بالمشار اليه وينعقد بوجوده لان العبرة اذذاك للاشارة لاالتسمية لان

لان ماسمي وجد في المشار اليه فصار حق التسمية ، قضيًا بالمشار اليه وقد ذكرنا تمام ذلك في كتاب النكام في تعليل محمد رح فاذا باع كبشا فاذا هو أمجة انعقد البيع لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فاذاخرج ص كونه معرفا جعل للنر غيب حذرا عن الالفاء فصار كمن اشترى عبداعلى انه خباز فاذا هوكاتب فهوبا لخيار وقديشيركلام المصنف رح الى ثبوت خيار المشتري عند فوات الوصف من فيرتقيبد بكوندا نقص لان الظاهران صفة الخبزلاتربوعلى الكتابة وقد ذكرصا حب المحيط والعتابي كذلك \* وقال فخر الاسلام واخوه صدرالاسلام والصدرالشهيدرحمهم الله ان الموجودان كان انقص صالمشروط الفائت كان له النياروانكان زائدا فهوللمشتري ونص الكرخي على ذلك في مختصرة ولكل منهما وجه \* وقيل ا ما الاول فلان المشترى تديكون صحتاجا الي خبار فبالزام الكاتب يتضر رفلايتم منه الرضاء \* واما الناني فلما تقدم ان المشتري ا فاوجد الثوب المسمى عشرة تسعة خبروان وجدا حدعشرفهواه بلاخيار أوله ومن اشترى جارية بالف درهم من اشترى شيئا بالف درهم حاله اونسيئذ فقبضه ثم باحه من البائع بخمسمائة قبل نقدالثمن فالبيع الناني فاسدخلا فاللشافعي رح هويقول الملك قدتم فيه بالقبض والتصرف فيهجا تزمع فبرالها تع فكذامعه وصاركمالوباع بمثل النمن الاول اوبالزيادة على النمن الاول اوبالعرض وقيمته اقل من الالف\* وحاصل ذلك ان شراء ما باع لا يخلومن اوجه \* اما ان يكون من المشتري بلاواسطة اوبواسطة شخص آخر والثاني جائز بالاتفاق مطلقا اعني سواه اشترى بالثمن الاول اوبانقص اوباكثرا وبالمرض يوالاول اماان يكون بالاقل اوبغيرة والناني باقسامه جائز بالاتفاق والاول هوالمختلف فيه فالشافعي رح جوزه قياسا على الانسام لباقية وبما اذاباع من فيرالبائع فانهجا تزايضابا لاتفاق ونحن لم نجوز بالاثروالمعقول ا امالاول فيا فال صحيدرح حدثنا ابوحنيفة رح برفعه الي عائشة رضي الله عنهاان اصرأة سألتها فقالت انبي اشتريت س زبدبن ارتم جارية بشمان مائة درهم الى العظاء ثم بعتها

منهبستما تقدرهم قبل محل الاجل فقالت عائشقرضي الله عنها بئسما شربت وبئسما اشتوبت ا بلغى زيدبن ارقم أن الله تعالى ابطل حجه وجهادة معرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان لم يتب فا تاها زيد بن ارقم معتذرا فنلت قوله تعالى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظُهُ مِنْ رَبِّهِ فَا نَتْهُكَى فَلُهُ مَا سَلَفَ \* ووجه الاستدلال إنها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الصبح والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجزِيَة الافعال لاتعلم بالرأي فكان مسموعامن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعقد الصحير لا يجازى بذلك فكان قاسدا \* وأن زيدا اعتذر اليها وهو دليل على كوله مسموعاً لان في المجتهدات كان بعضهم يخالف بعضا وماكان احدهما يعتذرالي صاحبه وفيه تبعث لجوازان يقال الحاق الوعيدلكون البيع الى العطاء وهواجل مجهول والجواب انه ثبت من مذهبهاجواز البيع الى العطاء وهومذهب على رضى الله عنه فلا يكون لذلك ولانها كرهت العقد الناني حيث قالت بئسما شريت مع عرائه عن هذا المعنى فلا يكون لذلك بل لانهما تطرقابه الى الثاني فان قبل القبض غير مذكور في الحديث فيمكن ان يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل قبضة أجيب بان تلاوتها آية الربوا دليل على الهللوبوا لالعدم القبض فان قيل الوعيد قد لا يستلزم الفسادكمافي تفريق الولد عن الوالد بالبيع فانه جائز مع وجود الوعيد أجيب بان الوعيد ليسللبيع تمه بل لنفس التفريق حتى لوفرق بدون البيع كان الوعيد لاحقاد واما الئاني فهوما قال الثمن لم يدخل في ضمان البائع لعدم القبض فاذاوصل المه المبيع و وقعت المقاصة بين النمنين بقى له فضل خمسمائة بلاعوض وهو ربوا فلا بجوز \* بخلاف ما اذا باعه من غيرة لان الراح لا يحصل للبائع \* و بخلاف ماذا استراه البائع بواسطة مشتر آخر لا نه لم يعد اليه المستفاد من جهته لان اختلاف الاسباب بمنزلة اختلاف الاعيان \* وبخلاف ما اذا اشترى بالئس الاول لعدم الربوا \* و بخلاف ما إذا اشترى باكترفان الربح هناك يحصل للمشتري والمبيع قد دخل في ضمانه و بخلاف مااذا باع بالعرض لان الفضل انما يظهر

يظهر عند المجانسة وبخلاف مااذا تعيب المبيع عند المشتري ثم استراه البائع باقل من الشس الاول لان النقصان جعل في مقابلة الجزء الغائت الذي احتبس عند المشتري \* وبخلاف مااذا اشترى بدنانيرقيمتها افل من الثمن الاول فياساوهوقول زفررح لان ربوا الفضل لا يتحقق بين الدراهم والدنانير وفي الاستحسان لا يجوز لانهمامن حيث الثمنية كالشيئ الواحد فيثبت فيه شبهة الربوا قول ومن اشترى جارية بخمسمائة هذه من فروع المسئلة المنقدمة لانهامبنية على شراءما باع بافل مما باع فبل نقد النمن ولهذالم يجزالبيع في التي اشتر اها من البائع \*وبيانه ما قال لانه لابدان يجعل بعض التمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشترياللاخرى بافل مما باع وقد تقدم فساده ونوقض بما اذاباعهما بالف وخمسمائة فان البيع فاسدذكرها العلامة في الاتقان وشمس الاثمة وفخر الاسلام في جامعهما ولوكان الفسادف المسئلة الموضوعة في الكتاب بماذكرتم لما فسد البيع لان عند القسمة نصيب كلواحد منهما اكثرمن خمسمائة فلايجري فيه الاصل المذكور \*واجيب بان الفساد لتعددجهات الجواز \* وبيانه انالوجعلما بازاء ماباعها الفاجا زوان جعلنا الفاوحبة جاز وهلم جراً وليس البعض بالحمل عليه اولى من البعض فامتنع الجواز \* وفيه نظرلان اضافة الفسادالي تعددجهات الجوازيشبه الفسادفي الوضع فلاتكون صحيحة على انه معارض بان تجعل الجارية التي لم يشترها منه في مقابلة مائة و مائتين و ثلثمائة اواقل اواكثر فتعدد جهة الجواز وليس البعض اولى وبال كلجهة تصلح ال تكون علة للجواز فاعتبار الجهات في مقابلة جهة الجواز مرجحة عليها ترجيح بكثرة الادلة وهولا يجوز على ماعرف \* والاؤلى ان يقال جهات الجواز تقتضيه وجهة الفساد تقتضيه والترجيح ههنا للمفسد قرجيهاللمحرم ولايسري الفساد منها الى غير المشتراة لآن الفساد ضعيف فيها لامور \* أمالانه صحتهدية لخلاف الشافعي رح المتقدم وفية نظراما أولا فلان كونه مجتهدافيه ان كان لخلاف الشافعي رح فلايكاديصح لان خلاف الشافعي رح كان بعدوضع المسئلة

فكيف توضع المستلة بناءً على شئ لم يقع بعد \* ولان اباحنيفة رح ابطل اسلام القوهي في القوهية والمروية مع ان فساد العقد بسبب الجنسية مجتهد فيه فانهلوا سلم قوهيا في قوهي جازعند الشافعي رحومع ذلك تعدى فساد ذلك الى المقرون به وهواسلام القوهي في المروي وامالان الفسادفي المشتراة باعتبار شبهة الربوا فلواعتبرناها في التي ضمت اليها كان ذلك اعتبارًا لشبهة الشبهة وهي غيرمعتبرة \* وبيان ان في المشتواة شبهة الربوا ان في المستلة الاولى انمالم يصبح شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد النمن لشبهة الربوا لان الالف وان وجب المبائع بالعقد الاول لكنها على شرف السقوط لاحتمال ان يجد المشترى بها عيبافيردها فيسقط النمن عن المشتري وبالبيع الناني يقع الامن عنه فيصير البائع بالعقد الثاني مشتريا الغا بخمسمائة من هذا الوجه والشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الربوا وامالان الفساد طأرئ لوجهين \* احدهما انه قابل النمن بالجاريتين وهي مقابلة صحيحة اذ الم يشترط فيها ان يكون فيه بازاء ما باعة افل من النمن الأول لكن بعد ذلك انقسم النمن على قيمتهما فصار البعض بازاء ماباع والبعض بازاء مالم يبع ففسد البيع فيما باع ولاشك في كونه طارئا فلا يتعدى الى الاخرى \* ولايشكل بما اذا جمع بين عبدومد بروباعهما صفقة واحدة فان المفسد مقارن لان قبول كل منهما شرط الصحة العقد في الآخرو البيع جائز في العبد \* لأن شمس الائمة قال البيع في المد برغير فاسد ولهذا لوا جاز القاضي بيعه جاز ولكنه غيرنافذ في حق المدبروذلك لمعنى فيه لافي العقد فلهذا لا يتعدى الى الآخر \* والناني المقاصة فانه لما با عهابا لف ثم اشتراها قبل نقد النمن بخمسما ته فتقاصا حمسما تذبخمسمانة مثلهابقي للبائع خمسما تقاخري مع الجارية والمقاصة تقع عقبب وجوب التمن على البائع بالعقد الداني فيفسد عندها وذلك لاشك في طروئة فلايسري الى غيرها الله ومن استرى زينا على ال دراه بظرفه اشترى زينا على ال يزنه بظرفه وبطرح عنه مكال كل ظرف خمسين وطلافهوناسد لانه شرطمالا يقتضيه العقدفأن مقتضاه أن يطرح عنه وزن الطرف مايوجد

ومسي ان يكون و زنه اقل من ذلك او اكثرفشرط مقد ارمعين مضالف لمقتضاه وآن الشَّيرين على ان يزنه ويطرح منه بوزن الظرف جازلكونه موا فقالمقتضاه قولك ومن اشترى سمنا في زق ومن اشترى سمنا في زق ورد الظرف فوزن فجاء عشرة ارطال نقال البائع الزق غيرهذا وهوخمسة ارطال فالقول قول المشتري لان هذا الاختلاف اما ان يعتبر في تعيين الزق المقبوض اوفي مقدا والثمن \* فان كان الاول فالمشتري فابض والقول فول القابض صمياكان كالغاصب اوامينا كالمودع وانكان الثاني فهوفي الصقيقة اختلاف في النس فيكون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة والقول قول المنكر مع يمينه \* فأن تيل الاختلاف في النس يوجب التحالف نما وجه العدول الى الحاف \* أجيب بانه يوجه اذاكان تصد اوهذا ضمني لوقوعه في ضمن الاختلاف في الزق \* والفقه فيه أن الاختلاف الابتدائي في النمن انمايوجب التحالف ضرورة ان كلواحد منهمامدع عقدا آخر وإما الاختلاف بناء على اختلافهما في الزق فلا يوجب الاختلاف في العقد فلا يوجبه ولك واذا امرا لمسلم نصرانيا بيع خمرا وشرائها فنعل جاز عندابي حنيفة رح خلافالهما وحكم التوكيل في الضزير وتوكيل المحرم حلالاببيع صيدة على هذا الخلاف وفالا الموكل لايلي هذا النصرف فلايولي غيرة كتوكيل المسلم مجوسيا بتزويج مجوسية \* ولان ما نبت للوكيل بنتفل الى الموكل قصار كانه باشرة بنفسه ولوبا شرة بنفسه لم يجز فكذا التوكيل به \* وفال ابوحنيمة رح المعتبر في هذا الباب اهليتان اهليه الوكيل واهلية الموكل \* فالاولى اهلية العاقد وهي اهلية التصرف في الهامور به وللنصراني ذلك الاوالنانية اهلية ثبوت الحكم له وللموكل ذلك حكماللعقد لثلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم الابرى الي صحة ثبوت ملك الخموللمسلم ارثااذا اسلم مورثه النصراني ومات عن خمرا وخنز يولايغال الورانة امرجبري والتوكيل اختياري فانتى يتشابهان لآن ثبوت الحكم اعني الملك للموكل بعد تحقق العلة اعنى مباشرة الوكيل جبري كذلك ينبت بدون اختياره كمافي الموت \*

الايرى أن المأذون له النصر اني اذا اشترى خمر اينبت الملك فيها لمولاه المسلم بالاتفاق وإذا ثبت الاهليئان لم يمتنع العقد بسبب الاسلام لانه جالب لاسالب تم الموكل به ان كان خمر اخللها وان كان خنزيرا سيبه لكن قالوا هذه الوكالة مكروهة الله كراهة \* وقولهما الموكل لايلية فلايوليه غيرة منقوض بالوكيل بشراء عبد بعينه اذاوكل آخر بشرائه فانه يثبت الملك للوكيل الاول وهوبنفسه لايلي الشراء لنفسه \* وبالقاضي اذا امرذميابيع خمراو خنزيرخلُّفه ذمي آخروهولايلي التصرف بنفسه \* و بالذمي اذا ا وصى الى مسلم وقد تركهما فان الوصى يوكل ذميا بالبيع والقسمة وهولايلي ذلك بنفسه \* و القياس على تزويج المجوسي مدفوع بان حقوق العقد في النكاح ترجع الى الموكل والوكيل سفيرلا غير أولك ومن باع عبد اعلى ان يعتقه المشترى شرع في بيان الفساد الواقع في العقد بسبب الشوط وذ كراصلًا جامعًالفر و ع اصحابنا ا ونقر يروان الشرط بنقسم اولاالي مايقتضيه العقدو هوالذي يفيد مايثبت بمطلق العقد كشرط الملك للمشتري وشرط تسليم الثمن اوالمبيع والي ما لايقتضيه وهوما كان بخلاف ذلك \* وهذا ينقسم الحي ما كان صنعار فاوالي ماليس كذلك وهذا ينقسم الى مافية صنفعة لاحد المنعاقدين والي ماليس فيه ذلك وهذا ينقسم الى ما فيه منفعة للمعقود عليه وهوص اهل الاستعقاق والى ماهو بخلافه \* ففي القسم الاول جازالبيع والشرطيزيد وكادة لايقال نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بيع و شرط وهو باطلاقه يقتضي عدم جوازة لانه في العقيقة ليس بشرط حيث افا دما افاده العقد المطلق \* وفي الاول من القسم الثاني و هوما كان متعار فاكبيع النعل مع شرط التشريك كُذلك لان الثابت بالعرف قاض على القياس لايقال فساد البيع بشرط ثابث بالحديث والعرف ليس بقاض عليه لانه معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المازعة والعرف ينفى النزاع فكان موافقالمعنى الحديث فلم يبق من الموانع الاالقياس ملى

على مالا عرف فيه بجامع كونه شرطا و العرف قاض عليه \* وفيما ا ذالم يكن متعا رفا وفيه منفعة لاحد العاقدين كبيع عبد بشرط استخدام البائع مدة يكون العقد فاسدا لوجهين لآن فيه زيادة عارية ص العوض لانهما لماقصدا المقابلة بين المبيع و الثمن خلاالشرط ص العوض وهوربوا لا يقال لا يطلق الزيادة الاعلى المجانس للمزيد عليه والمشروط منفعة فكيف يكون ربوا لآنه مال جاز اخذالعوض عليه ولم يعوض عنه شيئ في العقد فكان ربواو لانه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصودة من قطع النزاع لما عرف في بيان اسباب الشرائع \* وفيما اذاكان فيه منفعة للمعقود عليه كشرطان لا يبيع المشتري العبد المبيع فان العبد يعجبه ان لا تتد اوله الايدي وتمام العقد بالمعقود عليه حتى لوزعم انه حركان البيع باطلافا شتراط منفعته كاشتراط منفعة احد المتعاقدين فهوفا سدبالوجهين وفيمااذا لم تكن فيه منفعة لاحد فالبيع صيحح والشرط باطل كشرطان لايميع الدابة المبيعة لانه لا مطالب له بهذا الشرط فلايؤدي الى الربواولا الى المنازعة فكان الشرط لغوًا وهوظا هر المذهب وفي رواية عن ابي يوسف رح انه يبطل البيع به نص عليه في آخر المزارعة لتضور المشتري به من حيث أنه يتعذر عليه التصرف في ملكه والشرط الذي فيه ضور كالشوط الذي فيه صنفعة لاحد العافدين والمجواب ان العبرة بالمطالبة وهي تتوجه بالمنفعة في الشرط دون الضرر \* واذا تبت هدأظهران بيم العبد بشرطان يعتقه المشتري اويد بوه اويكاتبه اوامة على أن يستولدها المشتري فاسدلانها شروطلا يقتضيها العقدوفيها منععة للمعقود عليه لان نضيته الاطلاق في التصرف والتخيير لاالالزام حتما والشروط تقتضى الالزام حتما والهنا فاقا بينهماظا هرة وليس احدهما ص العقدو الشرط اولى بالعمل من الآخر فعملنا بهما وقلما انه فاسد والفاسد ما يكون مشروعا باصله غيرمشروع بوصفه فبالنظرالي وجودركن العقدكان مشروعا وبالنظر الى عروض الشرط كان غير مشروع فكان فاسدا \* ولا خلاف في هذه الجملة بيننا

وبين الشافعي رحالافي البيع بشرط العثق في قول فانه يجوّز ه ويقيسه على بيع العبد نسمة و فسرة في المبسوط بالبيع بشرط العنق و فسرة المصنف رح بان يباع ممن يعلم انه يعتقه لاان يشترط فيه فان كان تفسيره عندالشا فعي رح ماذكره المصنف رحصح قوله يقيسه لانهما غيران فيصم قباس احدهما على الآخران ظهر جامع \* وان كان تفسير ا عندة ماذكر فى المبسوط فلابدان يفسر قول المصنف رح يقيسه بيلحقه بدلالة النص لئلا يلزم قياس الشي على نفسه \* وبيان الحاقه بالدلالة ان بيع العبد نسمة على ذلك التفسير بثبت يحديث بربوق اذا جاءت الى عائشة رضى الله عنها تستعينها في المكاتبة قالت إن شئت عدد تهالاهلك واعتفنك فرضيت بذلك فاشترتها واعتقتها وانما اشترتها بشرط ألعتق وقدا جاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وطبي آله وسلم وغيرها في معناها في هذا الشرط فالعق به دلالة وانما عبر المصنف عن الدلالة بالقياس لانها عند الشافعي رح قياس جلى لما عرف في الاصول والصحبة عليه ماذكوناه من العديث والمعقول فالعديث نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع و شرطرواة ابوحنيفة رح من عمر وبن شعيب عن ابيه عن جدة عن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم والمعقول ماذكرناه من وقوع المنازعة بسبب ذلك الشرط وكونه صخالفالمنتضى العقد \* والجواب عن حديث بريرة أن تفسيرا لنسمة ماذكرنا ه وليس فيه استراطُ العتق في العقد وعائشة رضى الله عنها اشترت بربرة مطلقا و وعدت لهذان تعنقها لترضى بذلك فان بع المكاتبة لا بجوز بدون رضاها \* السمة من نسيم الربح وسميت بها النفس وانتصاب قوله نسمة على الحال علئ معنى معرضا للعتق وانماصح هذالانه لماكثر ذكرها في باب العتق خصوصا في قوله عليه السلام فك الرقبة واعتق السمة صارت كانهااسم لها هو يعرض المعنقُ فعو ملت معاملة الاسماء المتضمنة لمعنى الافعال كذا في المغرب فان وفي بالشرط واعتق بعد ما اشترا لاصم البيع و بجب النس عند ابي هنيفة رح وقالا

وقالا يبتني فاسدا كماكان فوجبت عليه القيمة لآن البيع قدوقع فاسدا فلاينقلب جائزا كمااذاتلف بوجه آخركا لقتل والموت والبيع وكمااذا باع بشرط التدبير والاستيلاد والكتابة وتدوفي المشتري بداشرطاولم يف فانه مضمون بالقيمة اعتبار الحقيقة الحرية بحق الحرية ولا بي حنيفة رح أن شرط العنق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ماذ كرناة من تقييد النصرف به المفائر للاطلاق ولكن من حيث حكمة يلائمه لانه منه للملك والمنهى للشي مقرراه الايرى أن العنق لايمنع الرجوع بمقصان العيب فبالنظر الي الجهتين توقفت الحال بين بقائه فاسداكماكان وبين أن ينقلب جائزا بوجود الشرط فاذا وجد فقد تعققت الملائمة فترجم جانب الجواز عملا بالدليلين \* وقامل حق التامل تخلص من ورطة شبهة لا تكاد تنحل وهي ان هذا الشرط في نفسه اعالن يكون فاسدا اولا \* فان كان الاول فتحققه يقر والفساد لثلا يلزم فساد الوضع \* وانكان الناني كان العقد به في الابتداء جائزا وذلك لانه فاسدمن حيث الذات والصورة لعدم الملائمة جائزمن حيث الحكم فقلما بالفسادفي الابنداء عملابا لذات والصورة وبالجوازعندا لوفاء عملابا لحكم والمعني ولمنعكس لانالم نجد جائز اينتلب فاسداو وجدنا فاسدا ينقلب جائزا كالبيع بالرقم بخلاف ما اذا اتلفه بوجه آخرفانه لاينقلب جائز العدم تحقق الشرط والكلام فيه فنقر رالفساد ومخلاف الثدبير والاستيلاد والكتابة فان الملك لاينتهي بهابيقين لاحتمال قضاء القاضي بجواز ببع للدبو وام الولدو المكاتب مخبّر في الاجازة والانهاء انما يتعقق اذا وقع الامن عن الزوال من ملك المشتري الي ملك غيرة كما في الاعتاق والموت قوله وكذلك اذاباع عبدا على أن يستخده البائع شهوا البيع بهذه الشروط فاسدلانها شروط لايقتضيها العقدوفيه منفعة لاحدالعاقدين ولم يستدل بالعديث لان المرادبه هذا المذكوروانماقال على أن يقرضه المنستري احترازا عمااذا قال بعنك هذه الدارعلى ان يقرضني فلأن الاجنسي الف درهم نقبله المشتري صح البيع لانهالم يلزم الاجنبي ولاضمان على المشتري لانها

بست في ذمنه فيتحملها الكفيل ولازيادة في الثمن لانه لم يثل على انبي ضامس بخلاف شتراط الاقراض على المشتري لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي عن بيع وايضا اشتراط الخدمة والسكني يستلزم صفقتين في صفقة كماذ كرة في المتن وله ومن باع عينا على ال لا يسلمها الى رأس الشهرفالبيع فاسدلان الاجل في المبيع العين اطللا فضائه الهل تعصيل الحاصل فانهش عترفيها في تعصيله باتساع المدة فاذا كان المبيع والشن حاصلاكان الاجل لتحصيل المحاصل وانما فيد بالعين احترازا من السلم فان ترك رجل فيه مفسد المحاجة الى التحصيل قولك وصن اشترى جاربة الاحملهاذ كرفي هذا الموضع لعقد المستثني منه وهونكة اقسام \* الاول مافسد فيه العقد والاستئناء \* والنانبي ماصح بيدالعقد وبطل الاستئناء جوالبالث ما صحفيه كلاهما بداما الاول فكالبيع والاجارة والكتابة والرهن فاذاباع جارية الاحملها اوآجرداره على جارية الاحملها اورهن جاريته لاحملها اوكاتب عبده على جارية الاحملها فسد العقد لانها عقود تبطل بالشروط الفاسدة إن غيرالبيع في معناه من حيث انهامعاوضة والبيع يبطل بالشروط الفاسد قلما تقدم فكذا ما في معناه \* والاستشاء يصير شرطافا سدا فيها فيفسد ها وذلك لماذ كرة من الأصلّ فيه ن مالا يصبح ا فراده بالعقد لا يصبح استئناؤه من العقد والحمل من هذا الفبيل وقد تقدم باول البيوع وهذا لان الصمل بمنزلة اطراف العيوان لاتصاله به ينتقل بانتقاله ويتقرر نوارة وبيع الاصل يتناوله فالاستثناء يكون على خلاف الموجب لدلالته على ان المستثني مصود ود لالقالعقد على إن الحمل تابع فيصيرذ كره شرطا فاسدا أوَّلْف غيران المعسد في الكتابه متشاءمن قولد لإنها تبطل بالشروط العاسدة ومعناه إن الشرط العاسد في الكتابة إنهائيكون فسدالهااذاكان متمكنافي سلب العقدمنها كالكتابة على النحمر والمخنزيرا وعلى قيمته عيث دخل في البدل \* واما اذالم يكن في صلبه كما اذا شرط على المكاتب ان لا يخرج س الكوفة فلذان يخرج والعقد صحيم لان الكتابة تشبه البيع انتها ولانه مال في حق المولى ولا

ولايصح الاببدل معلوم ويحتمل الفسخ ابتداء ويشبه النكاح من حيث انه ليس بمال في حق نفسه ولا يحتمل الفسخ بعد تمام المقصود فالحقناء بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد وبالنكاح فيمالم يتمكن فيه محوا ما الثاني فكاالهبة والصدقه والنكاح والخلع والصلي عن دم العمد فانها لا تبطل بالشروط الفاسدة لان الفساد باعتبارا فضائه الى الربواوذلك لايتحقق الافي المعاوضات وهذه تبرعات واسقاطات والهبة وانكانت من فبيل التمليكات لكناعرفنا بالنصان الشرط الغاسد لايفسد هافانه عليه السلام اجاز العمرى وابطل شرطه للمعمرحتي يصيرلورثة الموهوب له لالورثة المعمراذ اشرط عودة فيصم العقد ويبطل الاستثناء وآماالنالث فكالوصية اذااوصي بجارية لرجل واستثنى حملها فانه يصم والجارية وصية والعمل ميراث اماعدم بطلان الوصية فلانهاليست من المعاوضات حتى تبطل بالشرط الفاسد واما صحة الاستثناء فلماذ كران الوصية اخت الميوات والميراث يجري فيما في البطن لانه عين بخلاف ما اذا استننى خدمتها لان الميرات لا يجري فيه لانهاليست بعين و ذكور ضمير الخدمة على تا ويل المذكور واعترض على قوله الاصل فيه ان مالا يصم افراد ، بالعقد لا يصم استثناؤه من العقد با نه يلزم من ذلك أن مايصم افرادة بالعقديص استئناو والخدمة في الوصية ممايصم افرادة بالعقد فانهلوقال اوصيت بنحد مةهذه الجارية لفلان صيح العقد فوجب ان يصيم استثناؤها واجيب بان هذا العكس فيولازم ولئن سلم فلانسلم ان الوصية عقد الايرى انه يصم قبول الموصى له بعد موت الموصى ويدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له بدون القبول اذامات الموصى له فبل القبول فلايتنا ولها لفظ العقد مثلقا ولفائل ان يقول اعتبرتم الوصية عقد اوعكستم الاصل المذكور في الوصية بالجارية واستثناء العمل حيث جعلتم الاستناء في الحمل صحيحا لصحة افراد عبا امتد ولم تعتبر واذاك في الوصية بالجارية واستشاء المخذمة مع صحة افراد العقد فما الفرق بينها والجواب اناما منعما العكس وجوبا

وانما منعنا لزومه والفرق بينهماان تصحيح الاستئناء يقتضي بقاء المستثنى لوارث الموصي فما صلح أن يكون موروثا كالحمل صححناة ومالم يصلح كالخدمة منعناة ولل ومن اشترى توبا على ان يقطعه البائع قد تقدم وجه ذلك فلانعيده قال همنا صفقة في صفقة و فيما تقدم صفقتين في صفقة لكن بلزم فيهما صفقة في صفقة فكالهما سواء يشيراليه قوله على مأمروقيل قال هناك صفقتين لان فيه احتمال الاجارة والعارية وههناصفقة اذليس فيه احتمال العارية فولك وص اشترى نعلا حذا النعل بالمال قطعها به فهو تسمية الشي باسم ما يؤل اله اذ الصرم هوالذي يقطع بالمال وشرك الحل رضع عليها الشراك وهوسيرها الذي على ظهر القدم فمن اشترى صرما وشوطان الحذوة او نعلا على ان يشركه البائع فالبيع فاسدفي القياس ووجهه مابيذاب شرط لايقضيه العقد وفيه منفعة لاحدالمتعاقدين وفي الاستحسان يجوز للتعامل والتعامل قاض على القياس لكونه اجما عافعلياكصبغ النوب فان القياس لا يجوز استيجار الصباغ لصبغ النوب لان الاجارة عقد على الما فع لا الاحيان وفيه عقد على العين وهو الصِبن لاالصَبغ وحد لا ولكن جو زللتعامل جوازالاستصناع والبيع الى النيروز معرب نوروز اول يوم من الربيع والمهرجان معرب مهركان يوم في طرف الخريف وصوم النصاري و فطراليهود ومعناه تأجيل الشن الى هذه الايام فاسدا ذالم يعرف المتبائعان مقدار ذلك الزمان لجهالفالاجل المفضية الى النزاع لابتناء المبايعة على المماكسة اي المجادلة في القصان والمماكسة موجودة في المبايعة الى هذا الاجل فيكون الجهالة فيه مفضية الى النزاع ومثلها يفسد البيع وانكانا يعرفان ذلك الكونه معلوما صدهما اوكان التاجيل الهي فطر الصاري بعدماش حوافي صومهم جازلان مدة صومهم بالايام معلومة وهي خمسون بوما فلاجهاله وليجوز البيع الى قدوم الحاج والحصاد بغتج الحاء وكسرها قطع الزروع والدياس ان بوطا المحصود بقوائم الدواب من الدوس وهوشدة وطئ

### (كتاب البيوع سد \* باب البيع العامد \*)

وطى الشئ بالقدم والقطاف بكسرالقاف قطم العنب من الكرم والفتم لغة فيه والنجزاز قطع الصوف والنخل والزرع والشعروالبيع الي وقت قدوم الحاج والتي هذه الاوقات غيرجائز للجهالة المفضية الى النزاع بتقدم هذه الاوفات وتاخرها والكفالة الي هذه الاوقات جائزة لان الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة الابرى انها تحتمل الجهالة في اصل الدين بان تكمل بماذاب على فلان ففي وصفه ا ولي لكون الاصل اقوى ص الوصف وهذه الجهالة يسيرة لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم فيهافان عائشة رضى الله عنها كانت تجيز البيع الى العطاء وان احتمل الثقدم والتاخرلكونها يسيرة وابن عباس رض منعه ونحن اخذنا بقوله وهذا قديشير الى ان الجهالة اليسيرة ماكانت فى التقدم والتاخر والفاحشة ما كانت فى الوجود كهبوب الريح مثلا والبيع لما لم يكن معتملاللجهالة في اصل النمن لم يكن معتملالها في وصفه ورد بانه لا يلزم من عدم تحمل اصل النبي عدم تحمل وصفه لان الاصل اقوى اذهويوجدبد ون الوصف النحاص دون عكسه واجيب بأن المانع من تحمل اصل الثمن الجهالة هواضاؤها الى النزاع وهوموجود في جهالة الوصف فيمنعه واذاباع مطلقا ثم اجل النمن الهن هذة الاوقات صم لكونه تاجيل الدين وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة لعدم ابتنائه على المماكسة ولاكذلك اشتراطه في اصل العقد لانه يفسد بالشرط الفاسد ولوباع الى هذه الاجال اعنى النبروز والمهوجان الى اخرمانكونامن القطاف وألجزاز ثم تراصيابا سقاط الاجل قبل تحقق هذه الاوفات انقلب البيع جائز اخلافالرفررح هويقول العقد فاسد فلاينقلب جائزا كاسفاظ الاجل في الكاح يعنى على اصلكم واما على قول زفورح فالنكاح الى اجل جائز والشرط باطل كما تقدم في المكاح وهذا استدلال من جانب زفر رح بمالم يقل به وهوليس على ماينبغي وقد قررناه في التقرير وقلما الفساد للمازعة والمنازعة انماتتحقق عند حلول الاجل فاذا استطارتهم المفسد قبل تقرره فيعود جائزا فان قيل الجها لة تقررت في ابنداء العقد

لا يفيد سقوطها كما اذاباع الدرهم بالدرهمين تم استطا الدرهم الزائد اجاب بان هذه لجهالة في شرط زائد وهوالاجل لافي صلب العقد فيمكن اسقاطه بخلاف ماذكرت لان الفساد نيه في صلب العقد واحتوض بانه اذا نكح بغيرشهو د نم اشهدا بعد النكاح فانه لاينقلب جائزا إلىس الفساد في صلب العقد واذا باع الى ان يهب الرسع ثم اسقطًا الاجل لا يتقلب جائزا الجيب عن الاول بان الفساد فيما لعدم الشرط فهو قوى كما لوكان في صلب العقد الايرى ن من صلى بغيرطها رة ثم تطهر لم تنقلب صلوته جائزة وعن الناني بان هبوب الربير بس بلجل لان الاجل ما يكون منظراو الهبوب قد يكون متصلا بكلامه وقوله بحفلاف النكاح جواب من قياس زفررح على المكاح وتقريرة اناقد فلنا ان العقد العاسد قد ينقلب جا تزا نبل تقررالمفسد ولم نقل ان عقد اينقلب الى عقد آخروالكاح الى اجل متعة وهي عقد فيرعقد الكاح فلاينقلب نكاحا وقوله في الكتاب اي القدوري ثم تراضيا خرج وفاقا إن من له الإجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه قوله ومن جمع بين حرو عبد اوشانه ذكية ميتة اذا جمع في البيع بين حروعبدا وشاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما مطلقاسواء فصل لئمن اولم يفصل عندابي حنيفة رج وقال ابويوسف وصحمدر حان سمى لكل واحد نسنا مل ان يقول ا شتريتهما بالف كلواحد منهما بخمسمائة جازالعقد في العبد والدكية وان جمع بن عبد وصد براوبين عبدة وعبد غيرة صبح العقد في العبد الحصته من النمن صدهم خلافا فررح فيهمااي في العبد والمدبراوفي الجمعين جميه ارعتروك التسميد عامدا كالميثقوالمكانب ام الواد كالمدبر فأن قيل متروك التسميذ صبتهد فيه فصار كالحدبر فبجب جوازبيعه ع الذكى كبيع التي مع المد بر آجيب باندايس بمجتهد فبه بل خطاء بين لمخالفة الدليل ظُاهروهو فولد تمالي وَلا تَأْكُا وَاحِمَّالُمْ دِدْكُرِ اسْمَ النَّهِ عَلَيْهِ حَنَّى أَن القاضي اذا قضي بحله بمدالفضاء فكان بمنزلة من جمع سن حروعبدفي البيع المزورح الاعتبار بالعص الاول سى الحدي سن الحروالعبد بجوام انتفاء المحلية في حق الجميع ولا بي يوسف وصحمدرح

ريع الذاسمي لكل ثمنان الفسار بقدر المفسداذ الحكم يثبت بقدر دليله والمفسد في المدرية لْيُس بمحل للبيع وهومختص به دون القي فلايتعدام كما اذا جمع بين الاجنبية وأخفه فى عقد الكام بخلاف ما اذالم يسم ثمن كل واحدلان ثمن العبد مجهول ولا يسحنيفة رح وهوالفرق بين فصل الحروالمدبرمع القن ان العرلايد خل تحت العقد اصلالا نه ليس بمال والبيع صفقة واحدة بدليل أن المشتري لايملك فبول العقد في احدهما دون الآخر أ واذاكان كذلك فكان قبول العقد فيمالا يصح فيه العقد شرطاً لصحة العقد فيما يصح فيه فكان شرطافاسداوفيه بحث \*امااولافلانه اذابين تمن كلواحد منهما كانت الصفقة متفرقة وحلا يكون قبول العقد في الحرشرط اللبيع في العبد \* وأمانا نيا فلان الشرط الفاسد هوما يكون نيه مَا الله المنع قدين اوللمعقود عليه حتى يكون في معنى الربوا وليس في قبول العقد في التحر صنفعة لا حدهما ولاللمعقود عليه فلا يكون شرطا فاسدا \* واما ثالنا فلان قبول العقد في الحرانمايكون شرطالقبول العقدفي العبداذاصح الايجاب فيهما لثلابتضرر البائع بقبول المقدفي احدهمادون الآخرولم يوجد فيمانحن فيه فصار كالمجمع بين العبدوالمدبر واجيب عن الاول بأن الصفقة متحدة في مثله إذ الم يتكرر البيع والشرى وقد تقدم في اول البيوع \* وص الناني بان في فبول العقد في المحر صنعة للبائع فانه اذا با عهما بالف والحرليس بمال يقابله بدل فكانه قال بعت هذا العبد بخمسما تَهْ على أن تسلم الى خمسمائة اخرى فينتفع بفضل خال عن العوض في البيع وهوالربوا \* وعن النالث بأن الا يجاب اذاصح فيهما صح العقد والشوط جميعا فلا يكون ممانحن فيه \* واذا ظهو هذا ظهرالفرق بين الفصلين وتم جواب زفر رح من التسوية بينهما وقوله الخلاف النكاح جواب عرقياسهما على المكاح بال المكاح لايبطل بالشرط العاسد بخلاف البيع وقوله اما الببع في «ولاء منهمل بقولدان الحرلابدخل تعت العقد واراد بهؤلاء المدبر والمكاتب وام الولد وعرا المرخانهم وخلواته العقداقيام المالية فانهابا عتبارالرق والتقوم وهما موجودان

## (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - فصل في احكامه)

وقوله ولهذا ينفذ بجوزا ن يكون توضيحا لتوله موقوف فان السع في عبد الفير موقوف على اجازته وفي المكاتب على رصاه في اصبح الروا بنس وفي المدبر على فضاء القاصي وكذاا ذاقضى الفاصي بجوازيع ام الولدىعذ عداسعسفه واني بوسف رحمهما الله خلافالمحمدر حاماء على ان الاجماع اللاحق مرفع الاختلاف السابق عنده فيكون القضاء على خلاف الاجماع فلايفدو عددهمالا برفع فيكون القضاء في فصل مجتهد فيه فيفذ وقد عرف ذلك في اصول العقه فأن فيل كسف بصبح قوله موقوف وقد فال في اول الباب وسع ام الولدوالمدبروالمكاتب باطل مالجواب اله باطل اذالم مجز المكاتب ولم بقض العاضي مجوازيع ام الواد والمدبويدل على ذلك تمام كلامدهاك ويجوزان يكون توضيحالفيام المالية فان الاجازة وصاء القاضي لاينفذفي فيرمحله واذاعذهها عرفنا المحلية فيهداولا محل للبيع الابقيام المالية فعرسا انهم دخلوافي العقد فكان الواجب ان لا يكون المقد فيهم فاسد االان المالك باستعقاقه المبيع وهو لاء باستعفاقهم المسهم ودوا السع و هدا اي الرد بالاستعقاق لابكون الافي البفاء فكان كما اذا الشري عبد من وهلك احدهما قبل الفبض بقي العقد في الباقي بحصته من الثمن بفاء علم ممنعه من الصحة وهدا اي الجمع بين القن واحد المذكورين لايكون سرطا المدل في غير المبيع ولا بعا بالحصة ابنداء بعدما نبت دخولهم في السع ولهد الاسسرط حالة العقديان نمن كلواحد من العبد والمدبر منه أي فيما أذا جمع مين القن والمدمر \* فصصصصص

وانا فيص المسرى المدح لما كان حكم السي لكونه الوادا بداده بعقمه ذكرا حصام البيع الماسد عقبه به والبدع و دراد سم على ما مرالي صحيم و باسدو باطل و موقوف به وعد السافعي رح الى صحيم و الدلا فريد فا داد عر المدور المد

والمناسوع عام باف البع الفاحد والمعالي والمعالي

ذيكر العلف لترتب الاحكام عليه وذكر البيع العاسد لان الباطل لابغيد شعابها والمتنبل بَّهُ القبض \* واصر البائع يعني به الاذن في القبض ا عم من كونه صريحا او دلالةُ والمعنى بدلالة الاذن هوا ن بقبضه عقيب العقد بحضرة البائع عان لم يكن بحضرة البائع لم يملكه بخلاف الصريح فانه يفيد لا مطلقا \* وقيد ان يكون في العقد موضان مالان لفائد للم سنذكرها وقولهملك المبيع هوقول عامة المشائخ رحمهم اللهسوي اهل العراق فانهم بقولون المبيع في البيع العاسد مملوك التصوف لا مملوك العين وفد تقدم الكلام فبه وفل الساعمي رح القبض في البيع العامد لا يعيدا لملك لانه معظور والمعظور لا تمال به معمة الملك لان الماسبة بين الاساب والمسببات لابد منها ولان الهي نسخ للمشر وعية للتضاربين الهي والمنبروعيةاذالهي بقضى القسح والمنبروهية تفتضي الحسن وبينهماما فاتو المسوخ المنروعية لابفيد حكما شرعيا ولهدالا بفيد وقبل القبص فصاركما اذاباع الحصوبا لدراهم اوبالمينة وببضها المسترى فانه لابعيد الملك وليآن البيع العاسد مشروع باصله لان ركن البيع وهوه بادله المال المال عطروف الاكتساب بالرضى صدر من اهله اذ الكلام في ان لاخلل فى العادد بن صماعا الى معلم كدلك وكل بيع كان كذلك بفيد الملك فهدا السع بفيدة لايفال قديكون الهي مانعاعن ذلك لان الهي بفرزالمسروعية عددالا مصائه الصور ليكون النهى عمايتكون ليكون العبد ممثلي بين ان سرك باختيارة فيناب وبس ان دأني به فيعا فب عليه ومعس البرع مسروع وله قدال نعمما لملك لكن لابد فيد من قسم مدسى المهي فجعلماه في وصنة مجلورا كما في البيع ومن المداء عملا بالوجهين وفد قرر باهذا في النقرس عاى وحدانم واصرص مان المحظورفي البيع وقت الداء مجاور واماي المتازع فبه فهوس منه ل ما اتصل د وصنا فالدكون فوله كما في السع وقت الداء صعاوات العكم هاك الكراهة وفي المازع فيه العساد وأجيل مان غرض المصنف من ذكر الجاورة بيان الالتطوراس لمعن ي عبن المهي مه كماز عدم العصم بوالمجاور جمعاوالمال

### (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - فصل في احكامه)

وصفاسيان في ذلك \* وبان فرضه ان حكم المنهى عنه ليس البطلان كمايد عيه الخصم والكراهة والفساديشتركان في عدم البطلان طالع التقرير تطلع على ذلك قولم وانمالا يببت قبل القبض كيلايؤدي الى تقرير الفساد جواب من قوله ولهذا لا يفيده قبل القبض وتقرير ذلك انه لوثبت الملك قبل القبض لوجب تسليم الثمن ووجب على البائع تسليم المبيع لانهما من مواجب العقد قيتقور الفساد وهولا يجو زلانه واجب الرفع بالاسترداد وكلماهوواجب الرفع بالاسترداد لايجوز تقريرة واذاكان واجب الرفع بالاستوداد يعني اذاكان المبيع مقبوضا فلأن يكون واجب الرفع بالامتناع عن مطالبة احد المنعاقدين أولى لكونه اسهل لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسليم والتسلم ثم الرفع بالاسترداد وعورض بانه لولم يفد الملك قبل القبض لم يفده بعده لان كل مايه نع عن ثبوت الملك بالبيع فبل القبض يمنع بعده كخيار الشرط وبانه لوافا دبعد القبض ابن تقربر اللفساد والجواب من الاول انه ممنوع والالزم ان يكون الشيّ مع غير المراه لامع غيرة وهومحال وخيارالشرط انمايستوي فيه القبض وعدمه لان تبوت الملكي به معلق بسقوط النحيار معنى لانه يقول على اني بالخيار والمعلق بالشرط معدوم قبل وجيرد « و تعلقه بالشرط لم يختلف بين وجود القبض وعدمه فلم يلزم أن يكون السّيّ من غيره كالشيع لامع غيرة لان الشرط اهدر الغيراعني القبض وعن الناني ان تقربر العساد بعد القبض يثبت في ضمن الضمان فان القبض يوجب الضمان فان لم ينتقل الملك من المضمون لدالي الفيامن لاجتمع البدلان في ملك شخص واحد وهولا بجوز والضمنيات لامعتبربها وللن السبب دليل آخر على افادة البيع العاسد الملك بعد النّبض ﴿ ووجهه أن السبب يعني البيع العاسد قد ضعف لمكان اقترانه بالفبيح فيشترط اعتضادة بالقبض في افادة الحكم لان للقبض شبها بالايجاب فصاركان ايجاب البيع الفاسد أزراد قوة في نفسه فهوكا أهبة في احتياجه الى ما يعضد العقد من القبض وقوله

# (الله البيوع مد \* باب البيع الفاحد \* مدفعة والكافيمة)

والمنه البست بمال جواب من قياس الخصم المتنازع فية ملى البيع بالميتة \* في يوه ان الميتة ليست بمال وماليس بمال الاجهوزفيه البيع لفوات ركنه ولوكان الخمر مثفنا وهومااة اشترى الخمربالدراهم فقد خرجناة بعني في اوائل البيع الفاسدوارادبه ماقاله وامابيع الخمرو الخنزيران كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل ولايلزم من بطلان البيع فيمااذا كان النصور مثمنا بطلان البيع في المتنازع فيه وشيع آخراي دليل آخرسوي ماذكرنا هناك وهوان العقد الواقع على الخمريوجب القيمة لاعين الخمر لأن المسلم ممنوع عن تسليم الخمرو تسلمها فلو قلنا بانعقاد البيع في الصورة المذكورة لجعلنا القيمة مشنالان كل عين يقابله الدراهم اوالدنا نيرفي البيع فهومشمن لتعين الدراهم والدنانيرللثمنية خلقة وشرعا ولاعهدلنا بذلك في صورة من صور البياعات فالقول به تغثيرللمشروع فحكمنا ببطلانه وقوله تم شرطان يكون القبض باذن البائع آشارة الى صحة الاذن بالدلالة كمااذا قبضه في مجلس العقد بحضرته قبل الافتراق ولم ينهم فانه يصم استحسانا وقوله هو الصحيح احتراز عماذ كرة صاحب الايضاح وسماة الرواية المشهورة فقال وما قبضه بغيران البائع في البيع الفاسد فهوكما لم يقبض وهذه الرواية هي المشهورة ووجه الصحيح أن البيع تسليط منه على القبض فا ذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بهكم التسليط السابق فيكتفى به وعلى هذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصر استعسانا وعلى رواية صاحب الايضاح يحتاج الى الفرق بين الهبة والبيع العاسد \* وذلك بان العقد اذاوقع فالمدالم ينضمن تسليطا على القبص لان النسليط لوثبت انمايشبت بمقتضاة شرعا والفاسد يجب أعدامه فلم يثبت المقتضى وهوالتسليط على القبض \* بخلاف ما إذاوهب فانه يكون تسليطا على القبض استحسانا عادام في المجلس لان التصرف وقع صحيحا فجازان يكون تسليطا بمقتضاه وانما ينوقف على المجلس لان القبض ركن في باب الهبة وإنه ينزل منزلذ القبول في حق الحكم فكما أن القبول يتوقف على المجلس

# (كناب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - نصل في احكامه)

فكذا التسليط على القبض يتوقف عليه وشرط أن يكون في العقد عوضان كل واحد منهما مال لينحقق ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فيضرج على هذا الاشتراط البيع بالميتة والدم والحروالربح التي تهب والبيع مع نفي النس وبجعل الكل باطلالعدم المالية في هذة الاشياء سواء كالت ثمنا اوعممنا لكن ذكرجهة الاثمان ليعلم انها اذاكانت مبيعة كان البيع أولى بالبطلان وقوله أي قول القدوري لزمنه قيمته معناه إذا كان المبيع من ذوات القيم كالحيوان والعدديات المتفاوتة وامافي ذوات الامنال كالمكرلات والموزونات والعدديات المقاربة فبجب الملل لانه مضدون بنفسه بالقبض فشابه الغصب والسكم في الغصب كدلك بناء على أن الملل صورة ومعنى اعدل من الملل معنى فلايعدلُ عنه الااذا تعدر ولل ولتل واحد من المنعاددين اي كاواحد من متعاقدي البيع العاسد له فسنج البيع وفعاللعساد سواء كان قبل القبض اربعد ة اما اذا كان قبل القبض فلمانقد م اندلم يفد ألحكم مكان الفسخ امتاعاس ان يفيد الحكم واما اذاكان بعدة فلا يخلو اما ان بكون الفسادقي صلب العقد اي لمعنى في احد البدلين كبيع درهم بدرهمين وبيع ثوب مغمراو بشرطزا أدكا اشتراط ماينتفع بداحد العاقدين والبيع الى النيرو زوالمهرجان ونحوذلك فان كان الاول كان لكل واحده نهما فسخه بحضرة صاحبه عند ابيحنيه تمو حمد رحمهما الله لقوة العماد \* وعدابي دوسف رح بحضرته وغمته \* والكان الناني فلكل منهما ذلك اذاكان قبل القبض وامااذا كان بعده فللذي له السرط ان يفسخه بحضرة صاحبه اذاكان المبيع في بد المنترى على حاله لم بزد ولم بقص \* وامااذا لم يكن كذلك ففيه تصبل فأبطلب في شرح الطحاوي ونيل المذكور في المحتاب قول محمد رح ووجهه ماذكران العقد موي فكان الواجب ان لايكون لاحدحق الفسنج لكن الرضاء لم بتعقق في حق من له السرط عله أن بفسخه والماعلى قول أييحنيفة وابي يوسف رحمهما الله فلكل واحد من المنعافدين حق الفسخ لانه مستحق حقاللسرع فانتقى اللزوم من العقد

# (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* للفصل في المكالمة)

العقدوفي العقد الغير اللازم يتمكن كلواحد من المتعاقدين من قسخه كذافي المنوخيرة والايضام والحافي قولك فان باع المشتري المقبوض بالشراء الفاسد نفذ بيعدلانه ملكه بالقبض وكل من ملك بالقبض شيئاً يملك التصرف فيه سواء كان تصرفا لا يعتمل النقض كالاعناق والتدبير اوبحنمله كالبيع والهبة وردبآن المبيع لوكان مأكولا لم يحل اكله ولوكانت جارية لم يحل وطئهاذ كرة الطحاوي فلم يملك النصرف مطلقا واجيب بالمنع فان محمدا رحنص في كتاب الاستحسان على حل تنا وله فال لان البائع سلّطهٔ على ذلك \* وذكرشمس الائمة الحلوائي يكره الوطئ ولايحرم فالمذكو رفي شرح الطهاوي بعمل على عدم الطيب ولتن سلم فالوطئ ممالا يستباح بصويم النسليط فبدلالته اولى \* وجوا زالتصرف باعتبار اصل الملك و هوينفك عن صفة الحل \* فانكان البيع نافذ اسقط حق استرداد البائع لتعلق حق العبد وهوالمشتري الناني بالبيع الناني ونقض البيع الاول لحق الشرع واذاا جتمع حق الشرع وحق العبديقدم حق العبد أحاجته وغنى السرع وفيه بحث لان التصرف أن كان اجارة أو تزويجا لم يسقطحق استرداده وكذا اذامات المشتري وورث وارئه المشترى والتعلق ب ذلك حق العيد فكان ذاك تحكما وأجيب عن الأول بان الاجارة عقد ضعيف يفسخ بالاعذارومسا دالشراء عذرفي فسخها كسايأتي ولم بذكر محمدرح من يفسخها وذكرفي النوادران القاضي يفسخها والتزويج يشبه الاجأرة لورودة على المنفعة والبيح بردعلي ملك الرقبة والفسنج كذلك فتعلق حق الزوج بالمننعة لابمنع الغسنج ملى إلر قبة والكاح على حاله فائم وعن اللاني بان ملك الوارث في حكم عين ما كان للدورث وأغذا يرد بالعيب ومرد عليه وذلك الملك كان مستحق القض فانتفل الى الوارث كذلك حتى لومات البائع كان لوار ثه ان يسترد المبيع من المشتري العكم الفساد بو وذا الخلاف مالواوصى المشري بالمشرى لشخص ثم مات حيث

## (كناب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - فصل في احكامه)

لم يبق للبائع حق الاسترداد من الموصى لعلان الموصى له بمنزلة المشتري الثاني في ثبوت ملك متجدد له بسبب اختياري ليس في حكم عين ما كان للموصى ولهذا الايرد بالعيب فان قيل قولهم اذا جتمع الحقان يقدم حق العبد منقوض بمااذا كان في يدحلال صيد ثم احرم فانه يجب عليه ارساله وفيه تقديم حق الشرع أجيب بآن الواجب فيه الجمع بين الحقين لامكانه بالارسال في موضع لايضيع ملكه لا الترجيح فانه انما يصار اليه اذاامتنع الجمع قلم ولان الاول دليل آخرعلي سقوطحق استرداد البائع ووجهه ان البيع الاول مشروع باصله دون وصفه لما تقدم من معرفة ماهية الفاسد عند ناوالبيع اللاني مشروع باصله ووصفه اذلاخلل فيه لافي ركنه ولافي عوارضه فلايعارضه مجرد الوصف وحاصله ان الغاسد لا يعارض الصحيع قول في ولانه حصل بتسليط من جهة البائع دليل آخرعلى ذلك ومعناه ان البيع الناني حصل بتسليط البائع الاول حيث كان القبض باذنه فاسترداده نقض ماتم من جهته وذلك باطل ونوقض باسترداده قبل وجود البيع الناني فانه نقض ما تم من جهته و ذلك باطل والجواب الانم النمام فيه فان كلامن المتعاقدين يملك الفسخ فاين الثمام فاذاباع المشترى فقدانتهى ملكه ولهذا لايملك الفسخ والمنهى مقرر واذا تقرر فقد تم ولم يكن ذلك الاصنه ابتداء فيكون الاسترد ادنقضالماتم من جهته قوله بخلاف تصرف المشتري جواب عمليقال لوكان تعلق حق الغيربالمشتري مانعاعن نقض النصرف لم تنقض تصرفات المشتري في الدار المسفوعة من البيع والهبة والبناء وغيرهالتعلق حقه بهالكن للشفيع ان ينقضها وتوجيه الجواب ماعال لان كلواحد من حق المشتري والشفيع حق العبد ويستوبان في المشروعية فيجوز نقض احد هماللآخر بدليل يقتضيه وحاصله أن تعلق حق الغيرانما يمنع النقض اذاكان في مقابلته ما هومرجوح عنده وامااذاكان ماهوراجم فلايمنع وحق الشفيع راجع لانه عند صحة الاخذ تتحول الصفقة اليه فتبقى تصرفات المشتري بلاسند فتنقض ولابه ماحصل التسليط مسجهم الشغيع

## (اللاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - فعل الله المالية

الشفيع ليكون نقضه نقضالماتم من جهته وهذالان التسليط المايثبت بالاذن اوباثبات الملك المطلق ثلتصرف ولم يوجدمن الشفيع شئ من ذلك قوله ومن اشترى عبد المخمر او خنزير فقبضه بأذن البائع واعتقه اوباعه بيعاصحيها واعادلعظ البيع كراهة ان يغير لفظ محمدرج لوتركه اووهبه وسلمه فهواي ما فعل من هذه التصرفات جائز وعليه القيمة اماجوازه فلمأذكر ناانه ملكه بالقبض والملك مطلق للتصرف فينفذ واما وجوب القيمة فلما تقدم انه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب وبالاعتاق قدهلك قصار كمغصوب قدهلك وفيه القيمة وبالهبة والتسليم والبيع قد انقطع حق الاسترداد على ما مرآنفا من قوله لتعلق حق العبد بالثاني \* والكتابة والرهن نظير البيع لانهمالا زما ن فان الرهن اذا اتصل بالقبض صار لازمافي حق الراهن كالكتابة في حق المولى الآان حق الاسترداد بعود المجزالمكاتب وفك الرهن لزوال المانع وهوتعلق حق العبد \* فيل وليس لتخصيصهما في عود الاسترداد زيادة فائدة لا نه نابت في جميع الصوراذا انتقض التصرفات حنى لورد المبيع بعبب فبل القضاء بالقيمة اورجع الواهب في هبته عاد للبائع ولاية الاستردادلعود قديم ملكه اليه \* ثم عود حق الاسترداد في جميع الصورانما يكون اذا لم بقض على المشتري بالقيمة \* وامااذا كان بعد الفضاء بذلك فقد تحول الحق الى القيمة فلا يعود الى العبن كمااذا قضى على الغاصب بقيمة المفصوب آلابق نم عاد ولكوهدا اي انقطاع الاستوداد بالتصوفات المده كورة الخلاف الاجارة فان حق الاسترداد فيها لا يقطع لما ذكرنا انها تفسنج بالاعدار ورفع العساد من اقوى الاعذار ولانها تعقد شيئا فشيئا فيكون الردامنا عاولعل في الجوابين اشارة الى المذهبين فيها ولله ولبس للبائع في البيع الغاسدان يأخد ليس للبائع في البيع الغاسدان يأخذ المبيع حتى بردالتمن قال في النهاية اي القيمة التي اخذها من المشتري وليس بواضح بل المراد بهما اخذه البائع في مقابلة المبيع حرضاكان اونقد انساكان اوقيمة وهذا الحكم

### (كتاب البيوع - \* باب البيع الفايد \* - فصل في احكامه)

ثابت فى الاجارة الفاسدة ايضاو غير جا فيحسر للبيع محبوساً بالمقبوض فكان له ولاية ال لايدفع المبيع الى ان يأخذ النس من المائع كما في الرهن لكنه يفارقه من وجه آخر وهوان الرهن مضمون بقدرالدين لاغيروههنا المبيع مضمون بجميع قيمته كما في الغصب وان مات البائع فالمشترى احق به حتى يستوفي الثمن لانه يقدم عليه حال حيوته لما تقدم من أن للمشترى حق منع البائع من المبيع الحي أن يأخذ ما ادى اليه وكل من بقدم عليه حال حيوته تقدم على غرمائه وورثته بعدوفاته كالمرتهى فان الراهن اذامات ولهورثة وغرماء فالمرتهن احق بالرهن ص الورثة والغرماء حتى يستوفي الدين ثم انكانت دراهم التمن فائمة يأخدها بعينها لانها فيه تنعين با لتعيين على رواية ابي سليمان وهوالاصح وعلى رواية ابي حفص لا تنعين \* والقرض الفاسد و هوبيع دراهم بدراهم الى اجل في تعيين المقبوض للرد على الروايتين وجه رواية ابي حفص الاعتبار بالبيع الصحيم ووجه رواية ابي سليمان ماذكره المصنف رح أن الثمن في يدالبائع بمنزلة المغصوب في كونهما مقبوضين لاعلى وجه مشروع وقيل في حكم النقض والاسترداد والدراهم المغصوبة تنعين للردويجب ردعينها اذاكانت فائمة وانكانت مستهلكة اخذ منلها لمابينا أنه بمنزلة المغصوب والحكم فيه كذلك وذكرفي الفوائد الظهيرية ان المبيع يباع بحق المشتري فان فضل شي بصرف الى الغرماء كمافي بيع الرهن بالدين وله ومن باع دارا بيعا عاسد افبناها المشنري فعليه قيمتها عندابي حنيفة رحوقالا يقض البناء ويرد الدار وكدا اذا اشترى ارضا وغرس فيهاو ذكرفي الابضاح ان قول ابي يوسف رح هذا هوقوله الاول وقوله الآخرمع ابيحنيفة رح لهما ان حق الشفيع اضعف من حق البائع لانه محتاج فيه الى القضاء او الرضى ويبطل بالتاخير ولايورث بخلاف حق البائع فانه لا يحتاج الى ذلك وقد تقدم أن البائع بيعا فأسدا اذامات كان لورثنه الاستود ادوالاضعف اذالم يبطل بشيع فالاقوى لا يبطل به وهوبديهي وحق الشفيع لا يبطل بالبناء والغرس فعق البائع كدلك ولآبي حنيفة رحان

أن البناء والغرس قد حصل للمشترى بتسليط من جهة النائع وكل ما هو كذلك يتعلقه ي حن الاسنرداد كالبيع الحاصل من المشنري تحلاف حق الشعبع اذ التسلطلم يوحد منه ولهذالووهها المستري لم يبطل حق السعع وكذالوا عهامن آحرفانه بأخد بالشفعة بالبيع الناني بالثمن أو بالاول بالقيمة وأكان لاشععة بالبيع العاسد لان حق البائع فدا بقطع دبهاو على هدا صارحق الشعيع لعدم التسليط منه اقوى من حن النائع لو حود لا منه وهداالنقرير بسيكان قوله مما بقصدته الدوام لامدحل له في الحجة \* قيل والعااد حله فيهاا شارة الى الاحتراز عن الاجارة فان المناء والغرس مالاجارة لا يقصد بهما الدوام \* ونعله ذكره لأن يلحقه بالبيع في كويه منهيًا مقررًا لانهاا قصد به الدوا م اشبه البيع فكان صهياللملك فينقطع به حق الاسنرد ادكالبيع وآداست هذاكل للشعيع ان يأحذ بالشععة لانقطاع حق المائع فى الاسترداد ما أبياء لصيرورته ح سنرلة البيع الصحيم فنقض السعيع ساء المشتري واعترض عليه ما مه اذا وحب نقص الساءلهم السميع وفس تقرير العقد العاسدوجب بقصد لهن المائع بطريق الاولى لان فيه اعدام العاسدواذ اتوً مل ماذكر فليس موارد اذ البائع مسلط دون الشعيع ولايلزم من نقصه لمن ليس مسلط تقضه لمسلط عاستى الاولوية ويطلت الملازمة واعترص ايضا دايداذا نقص البناء لحق الشعم وحب عود حن المائع ق الاسترد اد لوحود المقتضى وهوالعقد العاسدوا نتعاء المابع وهوالساء كما اذاباع المشتري شراء فاسدا بيعاصح حاورد عليه المبيع ما هوفسخ واحسب وحودما نع آحرفان الما نع من الاسترد ادا سايتعي بعد ثبوت الملك للشعبع وانه مابع آحرص الاسترداد وهدالان النقص الماوهب صرورة ابعاء حق الشعبع ممارالقص وقتصى صحة التسليم الى الشعيع فلم بجران ينت المقتضى على وحه يطل مه المقتضي وهوا لتسليم الى الشعيع روى وحوب الفعة في هذه المسئلة عن المحيعة رح يعقوب درشك مدذلك في حفظ الرواية عن الي حنيعة رح لافي مدهبه والدليل على أن مدهبه ذلك تمصيص صحيد رح على الإختلاف في كتاب السععة ان عندا مي حيعة رح

# (كتاب البيوع - \* باب البيع المفاسد \* - فصل في احكامه)

للشفيع الشفعة في هذه الدارالتي الشِتراها المشتري شراء فاسداو بني فيها أو غرس \* وعند همالا شفعة للشفيع فيها وحق استحقاق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع في حق الاسترد اد بالبناء والغوس وثبوته مختلف فيه فمن قال بثبوته قال بانقطاع حق البائع وص قال بانتفائه قال بعدم انقطاع حق البائع لان وجود الملزوم بد ون لازمه محال \* وعلى هذانس حفظمذهب ابيحنبفة رحفي ثبوت الشفعة لاشك في مذهبه في انقطاع حق البائع في الاستوداد فلم بيق الشك الذفي رواية عنه لمحمد رح ي قال شمس الاثمة السرخسي رح هذه المسئلة النالئة التي جرت المحاورة فيهابين ابي يوسف وصحد رحمهما الله قال ابويوسف رح مارويت عن ابي حنيفةرح الله بأخذ قيمتها والمار ويتلك ان ينقض البناء وقال محمد رح بل رويت لي عنه انه يأخذقيمتها وهذا كما ترى يشيرالي ان الشك كان في الرواية حيث لم يقل مذهب أبي حنيفة رح كذا وانماقال مارويت وفية تامل \* ولماكان هذا الموضع معنا جاالي تاكيدن كرالمصنف رح قوله شك يعقوب في الرواية وفي كلامه نوع اغلاق لانه قال رواه يعقوب في الجامع الصغير والراوي في الجامع الصغير محمد رح لا نه تصنيفه الااذااريد بالجامع الصغير المسائل التي رواها يعقوب من ابي حنيفة رح وله ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتفابضا أعلم أن الاصوال ملى نوعين \* نوع لا يتعين في العقد كا لدراهم والدنا نير \* ونوع يتعين كضلا فهما والخبث ايضاعلي نومين خبث لفساد الملك \* وخبث لعدم الملك \* فأما الاول فانه يؤ توفيدايتمين دون مالايتمين \* والناني بؤ ترفيهما جميعا \* واذا ظهرهذا فمن اشنرى جاربة بيعافا سداوتقا بضافباعها وربح فيها تصدق بالرنح وان اشترى البائع بالنس شيئا وربيح فيه طاب له الربيح لان الجارية مما تتمس بالتعبين فيتعلق العقد بها فيؤنر الخبث فى الربيح والدراهم والدنانيولاتتعينان فلم بتعلق العفد المابي بعينها فلم يؤ نوالخبث فيه لانه اعساد الملك لالعدمة \* ومعنى عدم التعيين فبها إنه لواشار اليها وفال اشتريت منك

#### المراب البيق عدد إب البيع العاسد \* يتعمل في المراب

في ذمة المشتري ولا يتعلق عين تلك الدراهم المشار البهافي البياعات \*وهذا المايستقيم غلى الرواية الصحيحة وهي انهالا تتعين لاعلى الاصح وهي الذي تقدمت انها تتعين فى البع الفاسد لا بها ممزلة المغصوب ومن غصب حارية وماعها بعد صمان قيمتها فربح فيها اوغصب دراهم وادى صمانها واشترى بهاسيثا فباعه ورسح فيه تصدق بالرسح في العصلين عدابى حسيعة ومحمد رحمهما اللدلان الخسش لماكان لعدم الملك ائر ميما متعين وميما لايتعين وقال الوبوسف رح طيب لدالرم إلان شرط الطيب الضمان والفوض وحودة ولهما ان العقد يتعلق سايتعين حقيقة لعدم حواز الاستبدال و فيمالا يتعين شهة من حيث انه يتعلق مه سلامه المبيع او تقدير النس \* وميانه انه اذا استرى بها ملا بخلواما ان اشاراليها ونقدمها اواشار اليهاونقد من غيرها \* مان كان الأول فقد تعلق به سلامة المبيع لانه هوالوافع نسا \* وان كان الماني فقد تعلق به من حيث تفد موالنمن والربيح في الاول حصل مملك النيو من كل وحه رقى النابي توسل اليه بمال العيرلان بيان حس النمن وقدرة ووصعه امر لاىدمه لجواز العقدوذلك حصل سال العيرفيح النصدق بالربح فالحقيقة والسبهة حميعا \* واذاكان الخبث لعساد الملك العلب حقيقة الخبث وهي الني تكون فيما لتعين العلى سبهة لان حصول الرمح لم يكن ساهو ملك العبوس كل وحه بل ساله منه شائمه ملك وشهة الخبث وهي التي تكون فيما لابتعن تنزل الي شهه الشهة لان تعلق سلامة المسع اوتقدس النمن اللذين كاناشبهة حث لحصولهما بمال الغير من كل وحة لم بين كذلك بل بمالة فيه شائبة ملك والشبهة هي المعتبرة لا النازل عمها تيل ما لحد من وهو ما روي ان السي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهي ص الرواو الرسة هي النسهة وهودليل على السبهة معتبرة واما السبهة السبهة غير ممسيه فاس فبه دلاله على ذلك على تفديرا ختصاص الربية بالشبهة لاغيرواما

#### (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - فصل فيما يكرد)

اذاكان شبهة الشبهة ايضادا خلة في الزيبة فقديثبت به خلاف المدعى والمعنى في ذلك ان شبهة الشبهة لوا متبوتٌ لا عبوتٌ ما دونها ايضاد فعاللتحكم لكن لا بصح اعتباره لئلا ينسد باب التجارة اذ قلّما بخلوص شبهة شبهة فعاد ونها ولله وكذلك اذا ادعى رجل قال لآخر لي مليك الف درهم فا قضها فقضاها نم تصادقا على انه لم يكن عليه شيع وقد تصرف فيها المدعى و ربيح طاب له الربيح ولا بجب التصدق به لان الخبث فيه لفساد الملك لان الدين عبدت بالنسمية بد عوى المدعى واداء المدعى عليه وملك ما قبضه بدلاعنه فكان تصرف مصاد فالملكه لكن الماتحاد قاعلى الدلوبكن استحق المبدل واستحقاق المبدل لا يخرج البدل عن الملك لان بدل المستحق مملوك اذا كان عينا يتعين كما اذا اشترى عبدا بجارية واعتقه فاستحق معلوكا الماتحق الملك اذا لاستحق الملك اذا لاستحق الملك اذا لاستحقاق قصدا في مقابله لا فيه فلوكان فيه كان باطلاو الحبث لفسا دالملك لا يعمل فيما لا يعمل كورا المالم كورا بالمالا لا يعمل فيما لا يعمل فيما لا يعمل فيما لا يعمل كورا ا

نيل المكروة ادنى درجة من العاسدولكن هوشعبة من شعبه فلذلك الحق به واخرعنه العلى المكروة ادنى درجة من العقبة ان القبيح اذاكان لامر مجاوركان مكروها واذاكان لوصف منصل كان فاسد اوقد قررنا دفى النقر در الونهي رسول الله صلى المه عليه وعلى آله وسلم عن البحش بفتحتين وهوان بزيد الرجل فى المن ولاديد السراطير في خيرة رسوي فى النكاح وغيرة حيث تال عليه السلام لا تنا جشوا اي لا تنعلوا ذاك وسبب ذاك ايقاع رجل فيه بازيد من المن وهوخداع والخداع فبيح جاورهذا البيع مكان مكروها الموظهر من هذا باريد من المن وهوخداع والخداع فبيح جاورهذا البيع مكان مكروها الموظهر من هذا ان الراغب فى السلعة اذا طلبها من صلحبها بانتص من ندها وزده شخص لا بريد الشواء الى مابلغ تمام قيمتها لا يكون مكروها لا نتفاء الخداع الوجهي عن السوم على سوم غبرة قال عاية الصلوة والسلام لا يستام الرجل على سوم اخيه ولا يحطب على خطبة اخبه ودو

والقبق فيمعنى البهي فيعيد المشروعية يوصورته ان يتساوم الرجلان على التلعق التابع وألمشتري رضيا بذلك ولم يعقدا عقد البيع حتى دحل آخر على سومه فانه يعبوز لكنه يكرة لاشتماله على الايحاش والاضرار وهماقبيحان يعكان عن البيع فكان مكروها آذآجنم البائع الى البيع بما طلب ما الاول من النمن وكدلك في الكاحد اما أوالم بجسم فلا ماس و دلك الانه بيع من بزيد وقدر وي أنس ضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع قد حاو حلسابيع من يزيد قولك وعن تلقى الجلب اي ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلقى الجلب اي المحلوب وصورته المصري احبر بمجي قامله بميرة فتلقاهم واشترى الجميع وادحله المصرلبيعة على مااراده \* فدلك لا بخلواما ان يضر ماهل البلداولا والناني لا يخلومن أن يلبس السعر على الواردين أولا \* فان كان الاول مان كان اهل المصرفي قعط وضيق فهو مكروه ماعتمارهم التضبيق المحاورالمعك يوانكان اللهى ومدلس السعر على الواردين عقد غروصروهونسم فيكرة والاعلاماس ددلك قركم وببع العاصرللمادي اي والهي رسول الله صلى الله عليه وعلى الهوسلم عن بيع العاصر المادي فعال عليه الصلوة والسلام لايسع حاصرلباد \* وصورته الرجل له طعام لايسعه لاهل مصر وسيعه من اهل البادية بسن خال \* ولا بخلو اماان بكون اهل المصرفي سعة لايتصررون : دلك او في محط ينصررون ددلك هامكان الماسي مهو صكر والكان الاول فلاباس بدلك \* وعلى هدا نكون اللام في البادي ممين من \* وقيل في صورة طواالي اللام ان يتولى المري البع لاهل اثادية ليغالي في الفيمة قولم والبيع عدادان الحمعة اي وبهي رسول الله صلى الله عليه وعلئ آله وسلم عن البيع عبداذان الصبعة قال الله نعالي وذروا البيع وتسميته منها ماء تدار معماه لاداعة أوالصيغة قول نم قية بان العبيم المجاوران السع قد يخل ديا جب السعى اذا تعدا او رِنفاببايعان واما اذا ابنا عابسيان ملااخلال فيصح الاكراهة \* وقد تقد م

في كتاب الصلوة ال المعتبر في ذلك هو الاذان الاول اذاكان بعد الزوال قولم كل ذلك اي المذكور من اول الفصل الى ههنا مكروه لماذ كرنا لافا سدلان الفساد اي القبير في امرخارج زائداي مجاورليس في صلب العقد ولافي شرائط الصحة \* **وُلَك**ُ ولاباس ببيع من يزيد وتفسيربيع من يزيدوماروي انس رضي الله عنه قد مرآ نفأنوع منهاي هذا الذي يشرع فيدنوع ص البيع المكروة ومن ملك ضعيربن اوصغيرا وكبيرا احدهماذورهم صحرم من الآخركوة له أن يفرق بينهما قبل البلوغ اقوله عليه الصلوة والسلام من فرق بين والدة و ولد ها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيمة **وله** و هب معطوف على قوله عليه السلام من حبث المعنى لان تقديرة والاصل فيه ما قال عليه الصلوة والسلام ووهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلى رضى الله عسفلامين اخوبن صغيرين تم فال له ما فعل الغلامان فقال بعت احدهما ففال ادرك ادرك وبروى اردداردد ووجه الاستد لال بالاول هوالوعيد وبالناسي تكرارالامر بالادراك والردوالوعيد جاء للتفريق والاصربالا دراك على بعاحدهما وهوتفريق ولم يتعرض للبيع نقلما بكراهة البيع لافضائه الى التفريق وهومجاورينعك عنه لجوازان يقع ذلك بالهبة والمعنى المؤثر رُ داك استيناس الصغير بالصغير وبالكبيروتعاه دالكبيرللصغير وفي بيع احدهما فطع الاستياس والمترمن النعاهد وفيه ترك الرحمة على الصغاروف اوعد النبي علية السلام على ذلك بقوله من فرق بس والدة و ولدها النم إنكان المراد بترك المرحمة تركها بالتفريق \*وبجوز ان بكون المراد في قطع الا ما السوالمنع من التعاهد ترك المرحمة وذلك متوعد بقوله عليه السلام من لم درحم صغوبا ولم دو قركبير بافليس منا تم المنع عن التغريق انما هو باعتبار استيناس وتعاهد تعصل بالفرابة المعرمة للكاح بان يكون احدهمانا رحم صحرم من الآخركماذ كوما في صدرالكلام بالاضر وللمولى اوالصغير قصدا فلايدخل محرم فيرقريب ولاقربب فيرمحرم ولامالا محرمية بينهما اصلاحتي ثوكان احدهمااخا

## (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - فصل فيما يكون)

اخارضاعيا للآخراوكان امه والآخرابنهامن الرضاع اوكان احدهما ولدعم اوسفال اوكان احدهما زوج الآخر جازالتفريق بينهما لآن النس النافي ورد بخلاف القياس لان الفياس يقتضى جواز التفريق لوجود الملك المطلق للتصرف من الجمع والتفريق كمافي الكبيرين وكل ماوردمن الص بخلاف القياس يقتصر على موردة وموردة الوالدة وولد هاوالاخوان \* قيل في كلام المصنف تماقض لانه علل بقوله ولان الصغير يسنأنس بالصغير وفال ثمالمنع معلول بالقرابة المحرمة للمكاح ثمقال لان النصور د بنخلاف القياس وماكان كذلك لابكون معلولا عجاءالتنافض والبحوآب ماا شرنااليه في تفسير كلامه إن مناطحكم المنع عن التفريق إنما هو استيناس و تعاهد يحصل بالقرابة المحرمة للنكاح بدون ضررالمولي اوالصغيرقصدا فهوبيان لماعسي بجوزبه الحاق الغير بالدلالة ا ذا سا واه لابيان الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه فلا تباقض بين قوله معلول على هذا التفسيروبين قوله ورد بخلاف القياس \* واذاظهر هذا تبين انه ليس في القرابة والمحرمية ولاما فيه ضررما يساوي القرابة المحرمة للكاح ولاما لاضررفيه حتى يلحق بها فلآبود ما قيل في الكتب لوكان منع التفريق معلولا بالقرابة المحرمة للكاح لما جاز التفريق مند وجودهذه العلةلكنه جازفي سبعة مواضع وأتكان احدهما صغيرا فكانت العلة منقوضة اولزم النزام القول بتخصيص العلة الغاسد عندعا مة المشائن رحمهم الله والأول من المواضع ما اذاصار احدهما في ملكه الى حال لابمكنة بيعه كما اذا دبوع اواستولده انكانت امة فانه لاباس ببيع الآخر وان حصل التفويق\* والناني اذا جني احدهما جناية نفس اومال فان للمولئ ان يذفع وفيه تفريق مع انه مخير بين الدفع والفداء وله ولاية المنع عن البيع باداء القيمة \* والبالث اذاكان المالك حربياجا زللمسلم شراءا حدهما وكما يكوه التعربق بالبيع بكرة بالشراء \* والرابع اذا ملك صغير اوكببرين جازبيع احدالكبيرين استحسا ناوان لزم التقريق \* والنهامس إذا اشتراهما ووجد باحدهما عيباكان له ردالمعيب في ظاهرالرواية ولزم التغريق،

### (كتاب البيوع - \* باب البيع الفاسد \* - فصل فيمايكر ه)

والسادس جازاعناق احدهما على مال اوغيرة وهوتفريق \* والسابع اذا كان الصغير مراهقا جازبيعة بوضاة ورضى امهولزم التفريق واذا تاصلت ما مُهد لك آنفاظهرك عدم ورودها فان ما خلا الاخيرين يشتمل على الضرر \* أما الأول فلان بيع احد هما لما امتنع لمعنى شرعى لومنع من بيع الآخوتضور المولى والمنظور اليه دفع الضورعن غيره لاالاضراربه لايقال المنع عن تصرف التفريق مع وجود الملك المطلق له اضرار فكيف يحمل لأنه لو لم بتحمل فلك لؤم اهمال الحديث \* واما الثانى قلانه لوالزم المولى القداء بدون اختياره تضرر \* واما النالث فلان منع التفريق لدفع الضررمن الصغيرولومنع المسلم من شراة تضرر الصغيرقصدا وعاد على موضوعه بالنقض فان الحربي يدخلهما دارالحرب فينشأ ان فيها وضررناك ظاهر في الننيالعرضة الاسروالقتل وفي الاخرة لان ظاهرمن ينشأ من صغرة بينهم ان يكون على دينهم \* واما الوابع فلان منع بيع احد الكبيرين معدفع ضرر الصغير بالآخراضرار للمولئ \* وأما النامس فجواز التفريق فيه صمنوع على ماروي عن ابيبوسف رح وعلى ظاهر الرواية الماجازلان ريالسالم عن العيب حرام من كل وجهوفي الزام المعيب اضرار للمشترى فتعين رده دفعاللاضرارة مع وامافي السادس فلان الامناق هوعين الجمع باكمل الوجودلان المعنق اوالمكانب صاواحق بنفسدنيد ورهوحيث ما داراخوه ويتعاهدامو وبعلي ماارا دولااعتبار لنحروجه من ملكه بعد ماحصل المعنى الموجب في ابقائهماجميعا مع زيادة وصف وهي استبداره بنفسه \* وأما في السابع فلان المنع عن التفويق للاحترا زعن الضوربهما فلما رضيا بالنفريق اندفع الضر وففيماعدا الاخيرين ضروفلايكون في معني مالاضر وفيه من كل وجه فيلحق بهواما السادس فلاتفريق فيهواما السابع فمن فيل اسقاطا الحق وثم لابدس اجتماعهما في ملك شخص واحد حتى لوكان احدهماله والإخرافيره لا باس بيع واحدمنهما لان المُنفريق لا مُحقق فيه \* وذكر الغير مطلقاليتنا ول كل من كان غيرة سواءكان الفيرا بنا صير الها رنبه او نمافي، ونشاولا رسواء كان زوجته اومكاتبه \* ولا يجو زبيع احدهما من

من احد من هؤلاء اذا كانا في ملكه لعصول النفريق بذلك قول مولوكان التقريق بعق مستعق تقدم تقريره في اثناء الاسولة وجوابها \* وروي من أبيحنيفة رح انه قال اذا جني احدهما انه يستحب الفداء لانه مخيربين أن يدفع أويفدي فكان الفداءا ولي قوله فان فرق كرة له ذلك وجاز العقد واطلاق التفريق يدل على انه مكروة سواء كان بالبيع اوالقسمة في الميراث والغنائم اوالهبة او غير ذلك \* والبيع جائز وعن ابييوسف رح اله لا يجوز في قرابة الولادة لقوتها وضعف غيرها وعنه اله لا يجوز في جميع ذلك لما روينا من قوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه ادرك ادرك ولزيدبن حارثة أُودُدْ أُردُدْ فان الامر بالادر أك والردلايكون الافي البيع الفاسد ولهمان ركن البيع صدر من اهله مضافا الى محله والكراهة لمعنى مجاور وهوالوحشة الماصلة بالتفريق فكان كالبيع وقت النداء وهومكروه لافاسد كالاستيام \*والجواب ص العديث انه معمول على طلب الاقالة اوبيع الآخرمين باع منه احد هما ولل وانكانا كبيرين فلاباس بالتفريق إينهما لانه ليس في معنى ما ورد به النص يشير به الى ان موادة فيما تقدم الألحاق بدلاا ، النص كما قررنا ه وقد صبح ان النبي علية السلام فرق بين ما رية وسيرين وكانتا احتين اختين روي ان احير القبط اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم جاريتين اختين و بغلة فكان يركب البغلة بالمدينة واتخذاحدي الجاريتين سرية فولدت لهابراهيم وهي مارية ووهب الاخرى لحسان بن ثابت وكان اسمها سيرين بالسين المهملة ذكره ابن عبد البرّ في كتاب الاستيعاب وهذاكله اذاكان المالك مسلما حراكان اومكا تبا اوماذونا له واما اذاكان كافرا فلا يكرة التفريق لان ما فية من الكفرا عظم والكفار فير مخاطبين بالشرائع \* JU | W

الخلاص من خبث البيع الفاسد والمكروة لماكان بالفسخ كان للاقالة تعلق خاص بهما

### (كتاب البيوع -- \* باب الاقالة \*)

فاعقب ذكرها اياهماوهي من القيل لامن القول والهمزة للسلب كما ذهب اليه بعض بدليل قلت البيع بكسرالقاف وهي جائزة لقوله عليه السلام من اقال نادما بيعته اقال الله عنراته يوم القيمة ندب عليه الصلوة والسلام اليها بما يوجب التحريص عليها من النواب اخبار ااو دعاء وكلاهما لايكون الالمشروع ولآن العقد حقهما وكل ماهو حقهما يملكان رفعه دفعا لحاجتهما \* وشرطها ان بكون بالمن الاول فان شرطا اكنرهنه اوامل فالشرطباطل ويرد مسل السن الاول والاصل أن الاعالة فسخ في حق المتعافدين ولهذا بطل ما نطقابه من الزيادة على الثمن الاول والنقصان منه ولوباع البائع المسع من المشتري قبل ان يستر دلا صنه جاز ولوكان بيعالما حاز لكونه قبل القبض بيع جديد فى حق غيرهما ولهذا تجب الشفعة للشفيع فيما أذاباع دارا فسلم الشفعة ثم تقايلا وعادالمسع الى ملك البائع ولوكان فسخافي حق غير همالم يكن له ذلك وشرط التقابض اذاكان البيع صرفا فكانت في حق الشريعة بيعاجديد الجوهذ الان لفظها ينبئ عن الفسنح كما نذكره ومصاها ينبئ عن البيع لكونها مبادلة المال بالمال بالنراضي وجعلها فسخاا وبيعا فقط اهمال لاحد الجاسين واعما لهما ولوبوجة اوليي فجعلنا هامن حيث اللفظ فسخا في حق المتعاقدين لقيامه بهما متعين ان يكون بيعافي حق غيرهما \* فان تعذر جعلها فسخا بطلت كما اذاولدت المبيعة بعد القبض ولدافان الزيا دة المنفصلة تمنع فسنج العقدحقا للشرع وهذا عندا ليحنيمة رح وعندابيبوسف رح ببع الاان يتعذر جعلهابيعا كمااذا تقايلا فى المقول قبل القبض فيجعل فسحا الاال يتعذر جعلها فسخا فيبطل كما اذا تفايلا في العروض المبيعة بالدراهم بعدهلاكها وصد محمدرح هوفسخ الااذا تعدرذلك كمااذا تقايلابا كثرص الئمن الاول فيجعل بيعاالا اذا تعذر ذلك فيبطل كمافي صورة بيع العرض بالدراهم بعد هلا كه استدل محمدرح بالمعنى اللغوي فقال ان اللفظ للفسنج والرفع يعني ان حقيقة ذلك يقال في الدعاء اللني عنرتي وإذا امكن العمل بالحقيقة لا يصار الي المجاز فبعمل بها

### (كَانْبُ البيوع - \* باب الا عالة)

بهاؤاذا تعذر فيحمل على محتمله وهوالبيع لانه بيع في حق ثالث، واستدل أبويوسون بمعناه فأنه مباد لقالمال بالمال بالنراضي وليس البيع الاذلك واعتضد بثبوت احكام ألبيغ من بطلانها بهلاك السلعة والردبالعيب وبنبوت الشفعة وعورض بانه لوكانت بيعا اومعتملة له لا نعقد البيع بلعظ الا قالة وليس كذلك واجبب بمنع بطلان اللازم على المروي ص بعض المشائخ رح \* وبالفرق بعد التسليم بانه اذا قال ابتداء ا قلتك العقد في هذا العبد بالف درهم ولم يكن بينهما عقد اصلاتعذ رتصحيحها بيعالان الاقالة اضيغت الى مالاوجودله فتبطل في مخرجها وما نعن فيه ليس كذلك لانها اضيفت الى ماله وجود ا عنى به سابقية العقد قبلها فلم يلزم من ارادة المجازمن اللعظفي موضع لوجود الدلالة على ما اراد من المجاز ارادة المجازي سائر الصور عند عدم دلالة الدليل على المجاز وفية تطرمن وجهبن احدهما انه يفهم منه ان ابايوسف رح يجعل الاقالة بيعاصجازا وذلك مصيرالي المجازمع امكان العمل بالحقيقة وهولا يجوز والناني ان قواه اقلتك العقدفي هذا العبد معناه على ذلك النقدير بعتك هذا العبد وذلك يقتضى نفي سابقية العقد \* واستدل ابوحنيفة رح ان اللفظ ينهي عن العسنج والرفع كماقلما فهو حقيقة فيه والاصل اعمال الالفاظ في حقائقها فان تعذر ذلك صير الى المجازان امكن والابطل وههنا لم يمكن ان يجعل محازا من ابتداء العقدلانة لا بحتمله لكونها ضدة واستعارة احد الضدين للآخر لا سجوز كما عرف في موضعه فأن قيل الاقالة ببع جدبد في حق المالث فلولم تحتمل البيع لرتكن ذلك أجآب المصنف رح بان ذلك ليس بطويق المجاز اذالا بت بالمجاز بابت بقضية الصيغة وهذاليس كدلك أذلا ولاية لهما على غيرهماليكون لنظهما عاملاني حقه بل هوامر ضروري لانه لمانبت سل حكم البيع وهو الملك للبائع ببدل ظهرموجبه في حق ثالث دو نهما لامماع ثبوت الضدين في محل واحد وتقربوه بوجه البسطان البيع وضع لاثبات الملك قصداوزوال الملك من ضروراته والافالة

### (كتاب البيوع - \* باب الاقالة)

وضعت لاز الله الملك وابطاله وثبوت الملك للبائع من ضروراته فيثبت الملك لكل واحد منهما فيماكان لصاحبه كمايشت في المبايعة فاعتبر موجب الصيغة في حق المتعاقدين لان لهما ولاية على انفسهما فتعين اعتبار الحكم في حق غير هما لانه ليس لهما ولاية على غيرهما ووجه آخران المدعى ان كون الاقالة ببعا جديدا في حق ثالث ليس متتضى الصيغة لان كونها فسخا بمقتضا ها فلوكان كونها بيعا كذلك لزم الجمع بين الحقيقة وللجازوهوم عال والجواب لا المحنيفة رح عما استدل به ابو بوسف رح من تبوت الاحكام ماقيل الشارع يبدل الاحكام ولايغير العقائق فانه اخرج دم الاستحاضة عن كونه حدثا وفساد الافالة عند هلاك للبيع وثبوت حق الشفعة من الاحكام فجازان يغير ويثبت في ضمن الاعالة واما الاقالففس العقائق فلا يخرجها من حقيقتها التي هي الفسخ \* اذا ببت هذا أي ماذكر من الاصل نقول اذا شرط الا كسرفالا قاله على النمن الاول لتعدر العسن على الزبادة لان فسخ العقد عبارة عن رفعه عن الوصف الذي كان قبله والفسخ على الزيادة ليس كدلك لان فيه رفع مالم بكن ثابتا وهو صحال فيبطل الشرط لا الا قالة لانها لا تبطل بالشروط العاسدة لان السرطيسبه الربوالان فيه نفعالاحد العاقدين وهومستحق بعقد المعا وضة خال عن العوض والاقالة تشبه البيع من حيث المعنى فكان الشرط العاسد فيها شبهة الشبهة فلا يؤثر في صحة الافالة كمالايو ثوفي صحة البيع بخلاف البيع لان الزبادة عيه ائبات مالم بكن بالعقد فينعقق الربوا \* ولان في الشرط شبهة الربواوهي معتبرة \* وكدا اذا شرط الافل من النس الاول لمابياً من ان رفع مالم كن التامعال والقصان لم يكن ثابنا فرفعه يكون محالاالان العدث في المبع عيب فجازت الاعاله بالاعلى العط بجعل بازاء ما عات بالعيب وصورة هذه المسائل اللث مااذا اشترى جارية بالف درهم وتقايلا بالف درهم صحت الافالةوان تقايلا بالف وخمسما تمة صحت بالالف واغاذكرالبا قبي وان تقايلا بالف الامائة فان لم يدخلها عيب صحت بالف ولغاذ كرالقص و وجب على البائع رد

## (كتاب البوع ــ \* باب الكالم)

رد الألق على المشتري \*وان دخلها ميب صحت الاقالة بما شرط ويصير معطوط بالمعلق العبب لانه لما احتبس عند المشتري جزء من المبيع جازان يحتبس عند البائع جزء من النهن وجواب الكتاب مطلق عن ان يكون العطبه قد ارحصة العيب او اكثر به قد ار ما يتغابن الناس فيه أولا \*وقال بعض المسائخ رح تأويل المسئلة ذلك \* هذا عندا بيحنيفة رح وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعالان الاصل هوالبيع عند ابييوسف رح وعند محمد رح واكانت فسنحالكنه في الزيادة فيرممكن وجعلها بيعاممكن فاذازا دتعذ رالعمل بالمحقيقة فيصار الى المجاز صونا لكلام العقلاء عن الالغاء \* ولا فرق في الزيادة والنقصان عندابي يوسف رحلان الاصل عندة هوالبيع وعند صحمد رح الفسخ ممكن في فصل النقصان لاندلوسكت عن جميع النمن وافال كان فسخافه دا اولي واعترض بان كوند فسخا اذاسكت ص كل النس اما ان يكون على مذهبه خاصة اوعلى الاتفاق والاول ردالمختلف على المختلف والثاني غيرناهض لان ابايوسف رح انما يجعله فسخالا متناع جعله بيعا لانتفاء ذكرالمن بخلاف صورة النقصان فان فيهاما يصلح ثمنا فاذا دحله عيب فهو فسنح بالامل يعنى بالاتعاق لما ببنا السلط يجعل بازاء ما فات بالعيب ولوا فال بغير جنس الثمن الاول فهو فسنح بالتمن الأول عندا بيحنيفة رح وبجعل النسمية لغوا وعندهما ببع لمابينا من وجه كلواحد منهما في فصل الزيادة ولوولدت المبيعة مم تقايلًا بطلت الا قالذ عند ولان الولد مانع من السخ هذا اذاولدت بعد القبض اما اذاولدت قبله فالافالف صحيحة عند و العلم ما نعم مناه و ما صله ما ذكرى في الذخيرة ان الجارية اذازادت ثم تفايلا فان كان قبل القبض صحت الاقالة سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن والجمال أوصفصلة كالولد والارش والعقرلان الزيادة فبل الغبض لاتمنع الفسنج منعصلة كانت اومتصلف وانكانت الزيادة بعد القبض فان كانت منفصلة فالا قالة باطلة عندا بيحنيفة رحلانه لا يصححها الافسخاوقد تعذر حقا للشرع \* وان كانت متصلة فهي صحيحة عنده لانها لاتمنع العسنج برضاء من له الحق في الزيادة

ببطلان حقه فيها والتقايل دليل الرضي فامكن تصحيحها فسخاد والاقالة في المنقول قبل القبض فسنح بالاتفاق لامتناع البيع وامافي غيره كالعقار فانه فسخ عند اليعنيفة وصعمد رحمهما الله وا ما عند ابييوسف رح فبيع لجواز البيع في العقارفبل القبض عند ، قول وهلاك النمي لايمنع صحة الافاله هلاك النمن لايمنع صحة الافالة وهلاك المبيع يمنع لان رفع البيع يستدعي قيام البيع لان رفع المعدوم محال وقيام البيع بالمبيع دون النمن لان الاصل هوالمبيع ولهذا شرطوجود وعندالبيع بخلاف النمن فانه بمنزلة الوصف ولهذا جازالعقد وأن لم يكن موجود اكما عرف في الاصول \* ولوهلك بعض المبيع جازت الاقالذ في البافي لقيام البيع فيه ولوتقايضا جازت الاقاله بعد هلاك احدهما اي احد العوضين ابتداء بان تبايعا عبد الجارية فهلك العبد في يدبائع الجارية ثم افالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبدولا تبطل بهلاك احد هما بعدوجود هالان كلواحد منهما مبيع فكان البيع قائما امااذاكان احدهماهالكاوقت الاقالة والآخرقائما وصحت الاقالة ثم هلك القائم قبل الرد نقد بطلت الاقالة ولايشكل بالمقايضة فانها لا تبقى اذا هلك احد العوضين قبل القبصاوكان احدهما هالكاوقت البيع فانهالا تصح مع ان كلواحدمنهما في معني الآخرلان الاقالة وانكان لهاحكم البيع لكنهاليست ببيع على العقيقة فيجوز بعد هلاك احد العوضين \* بخلاف المقايضة فانها بع على الحقيقة ولكل واحدمن العوضين جهة كونه صبيعا فالحق بالمبيع من كلوجه وهلاك المبيع من كل وجه مبطل للعقد اذاكان قبل القبض\* وانماقيد بهلاك احدهمالان هلاكهماجميعا مبطل للاهالة \* بخلاف التصارف فان هلاك البدلين جميعًا فيه غير ما نع من الا فاله مع ال لكلوا حد من العوضين فيه حكم المبيع والثمن كمافى المقايضة لانهما لمالم يتعينا لم يتعلق الافالة باعيانهما لوكانا قائمين بلرد المقبوض وردمنله سيان فصاره لاكهما كقيامهما وفي المقايضة تعلقت باحيانهما لوكانا فائمين فمتيي هلكالم يبق شئ من المعقود عليه ترد الاقالة عليه \* واعلم ان الاقالة تصم بلفظين احدهما

## (كناب البيوع -- \*باب المرابحة واللوليمة)

احد هما يعبربه عن المستقبل نحوان يقول اقلني فيقول الآخرا قلت عند المنطقة وابيبوسف رحمهما الله وقال صحمد رح لاتصح الابلفظين يعبربهما عن الماضي مثل ان يقول اقلت البيع فيقول الآخر قبلت اعتبار ابالبيع \* ولهما ان الاقالة لا تكون الابعد نظر وتأ مل فلا يكون قوله اقلني مساومة بل كان تحقيقا للتصرف كما في النكاح وبه فارق البيع \* باب المرا بحة والنولية \*

لمافر غ ممايتعلق بالاصل وهوالمبيع من البيوع اللازمة وغيراللازمة و مايرفعها شرع في بيان الانواع التي تتعلق بالثمن من المرابحة والتولية وغيرهما وقد ذكر باها في اول البيوع ووعدنا تفصيلها وهذا موضعه وعرف المرابحة ببقل ماملكه بالعقد الأول بالنس الاول مع زيادة رام واعترض عليه بانه غير مطرد ولامنعكس \* اماالا ول فلان من اشترى دنانيربالد راهم لا يجوزبيع الدمانير صرابحة مع صدق التعريف عليه \* واما الماني فلان المغصوب الأبق اذاعاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب حازبيعه للغاصب مرابحة والتعريف ليس بصادق عليه لا علا عقد فيه \* وبانه يشتمل على ابهام بجب عنه خلو التعريف وذلك لان قوله بالسمى الاول اماان يرادبه عين النمن الاول او صنله لا سبيل الى الاوللان عين النس الاول صارملكاللبائع الاول فلابكون مراد افي البيع الناني \* ولاالى النانى لانه لا يخلواما ان يراد المل من حيث الجنس اوالمقد اروالاول ليس بشرط كماذكر في الايضاح والمحيط الهاذاباعه مرابحة فأن كان ما اشتراه به له صل جازسواء جعل الربح من جنس رأس المال الدراهم من الدراهم او من غيرالد راهم من الدنانيرا وعلى العكس أذا كان معلوما بجوز به الشراء لان الكل ثمن \* والثاني يقتضى ان لايضم الهن رأس المال اجرة القصار والصباغ والطراز وغير هالانهاليست بنس في العقد الاول \* على أن المن ليس بشرط في المرابحة أصلا فانه لوملك ثوبا بهبة اووصية فقومه ثم باعه مرابعة على تلك القيمة جاز والمسئلة في المبسوط \* قيل فعلى هذا

### (كناب البيوع -- \* باب المرا يحقو التولية \*)

الاولى ان يقول نقل ماملكه من السّلع بماقام عليه والجواب عن الاول بانالا نسلم صدق التعريف عليه فانه اذالم يجز البيع لايصدق عليه النقل وعن الناني بان المراد بالعقداعم سان يكون ابتداء اوانتهاء واذا تضى القاضي بالقيمة عاد ذلك عقدا حتى لايقد والمالك على ردالقيمة واخذ المغصوب والمراد بالمنل هوالمنل في المقدار والعادة جرت بالحاق مايزيدفي المبيع اوقيمته الني رأس المال فكان من جملة الشن الاول عادة واذا لم يكن النس نفسه مرادا يجعل مجازاعما قام عليه من غير خيانة فيدخل ويدمسئله المبسوط وادما عسرعنه بالنس لكونه العادغ الغالبة في المرابعات فيكون من بات ترك الحقيقة للعادة ولله والتولية نقل ما ملكة بالعقد الاول بالنمن الاول من غيرزادة رسم يرد عليه ماكان يردعلي المرابعة من حيث لفظ المقدوالنمن الأول والجواب الجواب \* والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز ولتعامل الناس ص غير الكار ولمساس الحاجة لأن الغبي الدي لايهندي في النجارة والصفة كاشفة يهناج الى ال معتمد على فعل الدكي المهندي ويطيب نفسه بمنل مااشتراه وبزيادة وبيح وقدصم التولية من النبئ عليه الصلوة والسلام كماذكره في الكتاب فوحب القول بجوازهمالوجودا لمننضى وانتفاء المانع ولهدااي للاحتماج الحالا عتمادكان مبني البيعين اى بناؤهما على الامالة والاحتراز عن الخيامة وسهنها واكد بقوله والاحتراز عن الخيانة ونبهته اواصاب لاقتضاء المذام ذلك وعن هالم سم المرابحة والتوليد فيما اذاكان الله في ذوات الليم لان المعادلة والممامل في ذوات الفيم اجا يعرف بالحزر والظن فكان فيه شبهة عدم المماطة مشبهه الخيالة كمالم سحة المجاز فذفي الاموال الزبوية لدلك وكل ما حرم حرم مايشنهدلان الحرعة مما يحتاط فيد فول يولا تصم المرابعه والنولية حتى بكون العوض مماله ممل التصم المرابعة والمواية في ذوات الفيم لماذكونا آهاان مبناهما على الاحتوازعن الخيانة وشبهتها والاحتراز ص الخيانة في القيميات ان امكن فقد لا

## الماك البوع - \* باب المراحة والميلامية

لايمكن فن شبهتها لان المشتري لايشترى المبيع الابقيمة ما دفع فيه من الثمن اذ لايمكن الم عينه حيث لم يملكه ولا د فع مثله اذ العرض عد مه فتعينت القيمة وهي حجهوله تعرف بالحزر والظن فيتمكن فيه شبهة الخيانة الااذاكان المشتري موابحة مسملك ذلك البدل من البائع الاول بسبب من الاسباب قانه يشتريه مراجعة بريع معلوم من درهم اوشي من المكيل والموزون الموصوف لاقتداره على الوفاء بماالتزم واصااذاا شتراه بربيم ده يازده منلااي بربيم مقداردرهم على عشرة دراهم فان كان النس الاول عشوبي كان الربيح درهمين وانكان ثلاثين كان ثلنه دراهم فانه لا يجوز لانه اشتراه برأس المال وببعض فيمته لانه ليس من ذوات الامنال فصار البائع با تعاللهبيع بذلك الشن القيمي كالثوب منلا وبجزو من احد عشر حزأ س النوب والجزء الحادي عشر لابعرف الابالقيمة وهي مجهولة فالايجوز ثم المن الاول انكان نقد البلد فالربيح ينصرف اليه و انكان غروه فلا بخلوا ما ان يطلق الربيح اوبنسب الحي رأس المال ونان كان الاول كما اذافال بمتك بالعشرة وربير درهم فالربيح من نقد البلديد وانكار الداني كقول بعنك برايح العشرة الهدعشرا وده يازده فالرأيح من جنس النمن الاءل لانه عرفه بالنسبة المه فكأن على صففه والمجوزان نضيف الحي رأس المال احرة لقصار والصغ والكراز والفنل واجرة حمل الطعام لان العرف حار بالحاق هده الانتياء برأس المال في عادة التجار ولان كل ما بزيد في المبيع اوفي فيمند بلحق بدهدا هوا لاصل وهذه الاشباء تزبدفيذاك فالصبع واخواته يزيدفي العين والحمل مزيدهي القيمة اذا اقيمة أحاف بلخة لاف المكان فيلحق مه وبقول فام على بكدا ولا يقول اشتربته بكذا كيلا يكون كاذبالان القيام عليه عبارة من الحصول بماغرم وقد غرم فبه القدرالمسمي واذاباع بالرقم بقول رقمه كما فاااليعه موابحة وسوق الغنم بمزلة الحبل بخلاف اجرة الواعى وكراء بيت العط لانه لاينريد في العبي ولا في القيمة و بخلاف اجرة العليم فاذا الغق على عبد لا في تعلم عمل من الاعمال دراهم لم بالعقها بوأس المال لان الزيادة العماصلة في المالية باعتباره عني في المنعلم

## (كتاب البيوع مسد \* باب المرابحة والتولية \*)

وهوالعذانة والذكاء لابعاانفق على المعلم وعلى هذا اجرة الطبيب والرائض والبيطار وجُعل الآبق والحجام والختان فان اطلع المشتري على حَيانة في المرابحة اما بالبينة او باقرارالبا تعاوبنكوله عن اليمين فهوبالخيار عندا المحنيفة رحان شاء اخذة بجميع النس وإن مثاء تركه وإن اطلع على خيانه في التولية اسقطها أمن الثمن وقال ابويوسف رح يحط فيهما اي في المرابحة والتولية وقال محمدرح سخير فيهما لمحمدرح ان الاعتبار للتسمية لان الثمن بحسب ان يكون معلوماً ولا بعلم الا بالنسيمة وا ذاكان الاعتبارلها بتعلق العقد بالمسمى والتولية والمرابعه تروبج وترغيب فيكون وصعامر غوبافيه كوصف السلامة وفواته يوجب التخييرولابي بوسف رحان الاصل في هذا العقدكونه مرابحة وتولية لاالتسمية ولهدالوقال ولينك بالمن الاول اوبعتك مرابحة على النمن الاول والحال انه معلوم واقتصرعن التسمية صم العقد والنسمية كالتعسير فاذاظهرت الخيانة بطل صلاحيتها لذلك فبقى ذكر المرابحة والتوليذ فلابدس بناء العقد الناني على الاول فتحط الخيانة فى العصلين جميعا غيرانه بحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال وهوظاهر وفي المرابحة من رأس المال والربيح جميعا كما اذا اشترى ثوبا بعشرة على ربيح خمسة تم ظهوالنمن الاول ثمانية بحط قدر الخيانة من الاصل وهودرهمان و يحطمن الوسح درهم فيأخد النوب باثنى عشردر هماولا بيحنيغه رح الهلولم يحطف النولبة لا يبقى توليه لانهاتكون بالنمن الاول وهذاليس كذلك لكن لابجوزان لابتقي تولية لئلا يتغير التصرف فنعبن السط وف المواسحة لولم محط تبقى صوابحه كماكانت من غير تغيير التصرف لكن بنعاوت الوبيح فبتخير بذلك لفوات الرضاء فلوهلك المبيع قبل ال بردة أواستهلكه اوحدث فيه ما بمنع العسنم في بع المرابحة فمن قال بالعطكان له العط ومن قال دالفسنم لومه جميع النمن فى الروابات الظاهرة لانه مجرد حيار لايقابله شئ من المن كعيار السرط والرؤية وقد تعذرالرد بالهلاك اوغيره فيسقط خيارة تخلاف خيار العيب حيث لاسجب كل النس بل

بلي بنقص منه مقد ارالعيب لاجل العيب لان المستحق للمشتري ثمه المطالبة بشالي العين ألفائت فيسقط مايقابله عندالعجزعن تسليمه وقيدبالروايات الظاهرة احترازا عماروي ص محمدرج في غير رواية الاصول اله يفسخ البيع على القيمة انكانت اقل من الثمن د فعاللضر رص المشترى ولك وص اشترى ثوبا فيا مد بر سم لا كلام في وضع هذه المسئلة وصورتها ظاهروانما الكلام في دليلها فالاالعقد الباني عقد صنعد د منقطع الاحكام عن الاول وهوظاهروكل ماهوكذلك يجو زبنا والموابحة عليه كما اذا يخلل نالت بان اشترى من مشتر مشتر أنه \* وفال ابوحنيفة رح شبهة حصول الربيم العاصل بالعقد الاول ثابنه بالعقد اللاني لانه كان على شرف السقوط بان يردعليه بعيب فاذ ااشتراه من المشتري تأكدما كان على شرف السقوط واللنا كيد في بعض المواضع حكم الايجاب كمالوشهدوا على رجل بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ضننوانصف المهرلتأ كدماكان على شرف السقوط واذاكان شبهة الحصول نابتة صاركأنه اشترى بالعقد الناني توبا وخمسة دراهم بعشرة فالخمسة باراء الخمسة والنوب بخمسة فيبيعه سوابعة على خمسة احترازاعن شهة الخيانة فانها كعقيقنها احتياطاني بيع المرابحة ولهذا لوكان لرجل على آخر مشرة دراهم فصالحه منهاعلى ثوب لابيع النوب مرابحة على العشرة لان الصلح مبناه على التجوز والعطيطة ولووجدا العطحقيقة عاحارالبع مرابعة فكذا اذا نمكت النبهة وعورض بانه لوكان كذلك لماجاز الشرئ بعشرة فيمااذاباعه بعشرن لانه يصبرف الشواء الماني كأنه اشترى نوباوعشرة بعشرة فكان فيه شبهة الربوا وهوحصول النوب بلاعوض واجيب بان الناكيدله شبهة الابجاب في حق العباد احتراز اعن الخيانة على ماذ كرنالا في حق الشرع وشرعية جوازالمرابعة لمعنى راجع الى العباد فيؤنراننا كيدفى المراسع واملجواز البيع وعدمه في شبهة الربوا فحق الشرع فلا يكون للثأكيد فيه شبهة الايجاب كذانقل ص فوائد العلامة حديد الدين رح بخلاف مااذاتخال بالك لان التأكيد حصل بغير

(كتاب البيوع -- \*باب المرابحة والتولية)

ولم يستفدر بح المشترى الاول بالشراء الثاني فانتقت الشبهة قول واذا اشترى العبد المأذون له اذا اشترى العبدالمأذون له في التجارة توبابعشرة والحال انه مديون بدين يحيط برقبته فباعدمن المولى بخدسة عشرفان المولي يبيعه مرابحة على عشرة وكذا انكان المولى اشتراع وباعه من العبدال في هذا العقداي بيع العبد من المولى وعكسه شبهة العدم لجوازة مع المافي وهو تعلق حق المولى بمال العبد \* وقبل كون العبد ملك للمولى ولهذاكان له ان يقضى الدين ويستفيد بكسب عبدة فصار كالبائع من نفسه فاعتبر عدما في حكم المرابحة لوجوب الاحتراز فيهادى شبهة الخبانة واذاعدم البيع النائي لاببيعه مرابحة على النس المذكور فيه وانما يبيعه على النس المذكور في الاول وانما فيد بالدين المحيط برقبته لانه لولم يكن على العبددين فباع من مولاة شيئالم يصبح لانه لا يفيد للمولئ شيقالم بكن لدقبل البيع لاملك الرقبة ولاملك التصوف هكذا فيد محمد رح في الاصل وكذا فخرالاسلام والصدرالشهيدوقاضي خان ولم بقيده الطحاوي والعتابي والحق تيد دلماذكوناه وللهواذ اكان مع المصارب عشرة دراهم بالصف اذاكان مع المضان بعشرة دراهم بالنصف فاشترى توبابعشوقوباعه من رب المال بخمسة عشر فالديبيعام والعقباسي عشرونصف لان مبني هذا البيع على الاحترازون الخيالة وشبهتها وفي بيعه مرا بعة على خمسة عندرشهة خيالة لان هذا البيع اي بيع التوب من رب الال وأن حكم بجوازه عندنا عند عدم الربيم خلافالزمرج ففيه شبهة العدم موجه قول زفرر جان البع مبادلة المال باللال وهوانما ينحق بهال فيرونز سأل نفسه فلابكون البع موجودا خووجه الجواز عندنا اشتماله على العائدة فان في النفادة ولاية العارف لان المسام إلى المفارب التعامت ولاية رب المال عن ماله في التصريب ندنا مرى و ي شعر رسالحصل له ولاية النصرف وهو مقصود واذاكل مستملا على المد معدل أن وسد سنع الداده الاقرال الماذاذا جمع بين عبده و د د فرو واس ده ده را د . . جزاليع في ما و د خل بده في عقد لا لعائدة

لفائدة افقسام الثمن بعواصاان فيدشبهة العدم فلماذكرنامن تعليل زفرر حوقد افتوسته المصنف بقوله الاترى انه يعنى المضارب وكيل من رب المال في البيع الاول من وجه وعلى هذا وجب أن لا يجوز البيع بينهما كمالا يجوز البيع بين الموكل والوكيل فيماو كله فيه واذاكان فيه شبهة العدم كان البيع الناني كالمعد وم في حق نصف الربيم لان ذلك حقرب المال فيعط من النمن احتر از امن شبهة الخيانة و لاشبهة في اصل النس و هوعشرة ولافي نصيب المضارب فيبيع مرابحة على ذلك قوله وص اشتري جارية فاعورت اذااسترى جارية سليمة فاعورت عندالمشترى بآفة سماوية اوبفعل الجاربة نفسها اووطئها وهي ثيب ولم ينقصها الوطئ جازله ان يبيع مرابحة ولابجب عليه البيان لعدم احتباس مايقاباه النمن لما تقدم أن الأوصاف لايقابلها شي من الثمن ولله ولهذا توضيح لقوله لانه لم يحتبس عنده شي يقابله التمن ولهذالو فاتت العين فبل التسليم الى المشتري لا يسقط شئ من النمن وكذلك منانع البضع اذالم ينقصها الوطئ لابفابلها تئ من المن رعورض ان منافع البضع بمنزلة الجزء بدليل ان المشترى اذاوطتها نم وجد عببالم بتمكن سي الردوال كانت نيبا وماكان ذلك الاباعتباران المستوفي من الوطعي بمنزلة احتباس جزء من المبيع عند المشترى وأجيب بأن عدم جواز الرد باعتبارانه ان ردها فاما ان يودها مع العقراو بدونه لاسبيل الى الاول لان الفسخ بود طبى مايرد عليه العقدو العقدلم يود على الزيادة فالفسخ لابرد علبها ولاالى المآني لانها تمود الحن تديم ملك البائع ويسلم الوطئ للمشتري مجانا والوطئ يستلزم العقد عند معتوط العقر \* لا باعتبار احتباس جزء من المبيع وعن ابي يوسف وج انه لأيسم في العصل الأول اي في صورة الاعور ارص غيريان حكما اذا احتبس بفداء وهو قول انداعي رح ساء على مذهبه اللاوصاف حصة من النس من غيرفصل بين ماكان التعبب، تدسداويد وبصنع العباد فاصادا ففاعينها راجع الي اول المسئلة وفي بعض

## (كتاب البيوع من المرابحة والتولية)

النسخ فلنا فيكون جوا بالقول ابي يويق والما فعي رحمهما الله يعنى اذا فقا المشترى عينها بنفسه اوفقاً ها اجنبى سوام كان يام والمشترى او بغيرة وجب البيان عند البيع مراجحة لانه صار مقصود ابا لا تلاف \*اما اذاكان باصر المشترى فلانه كفعل المشترى بنفسه \* واما اذاكان بغيرامر فلانه جناية توجب ضمان النقصان عليه فيكون المشتري حابس بدل جزء من المعقود عليه فيدتنع المواجعة بدون البيان \*وعبارة المصنف رحتدل بالتنصيص على اخذارشهاوهوالمذكورفي لعظ محمدرح في اصل الجامع الصغير \* وقال في النهاية كأن ذكرالارش وقع اتفا فالانه لما فقأ الاجنبي وجب عليه ضمان الارش ووجوب ضمان الارش سبب لاخذالارش فاخذ حكمه \* ثم قال والدليل على هذا اطلاق ما ذكره فى المبسوط من فيرتعرض لاخذ الارش \* وذكر نقل المبسوط كذلك وكذا اذا وطعها وهي بكرلا يبعيها موا بحة الابالبيان لان العذرة جزءمن العين بقابلها النمن وقد حبسها فلابد من البيان ولواشترى توبافا صابه قرض فأربالقاف من فرض النوب بالمقراض اذا قطعهونص ابواليسررح على الدبالغاء اوحرق بارجازان ببيعه مرابحة من غيرييان لان الاوصاف تابعة لابقا بلها النس ولو تكسر النوب بنشره وطبد لايبيعه صرابحة بلابيان لانه صار مقصودابالاتلاف وقولدوالمعنى مابينا اشارة الي هذبن الدليلين فحلكم ومن اسنري غلامابالف درهم لسيئة وص اشترى ذلاما بالف درهم نسيه، ما عهبوي ما ئة درهم ولم يبين ذلك للمشتري فعلم المنشري فأن شاءردة وان شاء قبل لان الاجل شبها بالميم فانه براد ف السرولا جل الأحل والشبهذف هذا الباب ملحقة بالحقيقة فصارك نه اشترى شبئين وباع احدهماموا بحد سهما والموا بحة توجب الاحتوازعن ملل هذه الخيانة ونوقض بأن الغلام السليم الاحضاء بزادفي تمنه الاحل سلامة الاعضاء بالنسبة الى فيرائسليم وانافانت سلاءة الاعضاء لم جب البال على البائع كماه وفي مسئلة اعورارالعين واجيب بأن الزبادة هناك ثيست منصوصا علىها الهافي مفابلة السلامة ومانحي فيه هوال يقول

### (كتاب البيوغ - \* باب المرابحة والتوليفة)

ان اجلتني مدة كذا فثمنه يكون كذا بزيادة مقدار فيثبت زيادة الثمن في الإجل بالشرط ولايثبت ذلك في سلامة الاعضاء وسيشير المصنف الى هذا بقؤلة ولولم يكن الاجل مشروطافي العقد وأن هلك المبيع اواستهلكه ثم علم لزمه بالف وما تقلان الاجل لايقابله شي من النمن يعنى في العقيقة و لكن فيه شبهة المقابلة فبا عتبار شبهة الخيانة كان له الفسنح ان كان المبيع قائما فاما إن يسقطشئ من النمن بعد الهلاك فلا والالكان ما فرضناه شبهة حقيقة وذاك خلف باطل قولك وانكان ولاه اياه يعنى ان التولية كالمرابحة فيماعلم المشتري انه كان اشتراه باجل و باعد اياه من غيربيان فكان للمشتري الخيارلان النولية في وجوب الاحتراز عن شبهة الخيانة كالمرابحة اكونه بناء على النمن الاول بلازيادة ولا نقصا ن وانكان استهلكه ثم علم بالخيانة لزمه بالف حالة لماذكرناه ان الاجل لايقابله شي من النمن حقيقة \* وعن ابي يوسف رح انه برد القيمة ويسترد كل السن وهو نظيرما اذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الانعاق وسيأ تيك من بعد في مسائل منشورة قبيل كتاب الصرف وفال الغفية ابوالليث روي من صحمدرح انه قال للمشنري ان يردقيمته ويسترد النس لان القيمة قامت مقامه وهذا على اصله في التحالف مستقيم فانه ا قام القيمة مقامه وقيل وهوقول ابي جعفر البلخي يقوم بثمن حال وبئمن مؤجل فيرجع بفضل مابينهما ولولم يكن الاجل مشروطافي العقد لكنه منجم معتاد كعادة بعض البلاد يشترون بنقد ويسلمون الئمن بعدشهرا ماجملة اوصنجما نيل لابد من ببانه لان المعروف كالمشروط وقبل لا يجب بيانة لان المن حال قوله ومن ولي رجلا شيئا بماقام عليه اذا قال وليتك هذابما قام على يريد بهما اشتراه بهمع مالحقه من الموَّن كالصبغ والفتل وغير ذلك ولم بعلم المستري بكم قام علية فالبيع فاسدلجها لذالنمن فان اعلمة البائع في المجلس صيح البيع ويخيرالمشتري ان شاء اخدة وان شاء تركه ا ما الصحة فلان الفساد لم ينقر ربعد فكان فساد ا معتمل الصحة فاذاحصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد لان سا عات المجلس كساعة

## (كتاب البيوع - \* باب المرابحة والتولية \* - نصل)

واحدة وصاركتا خيرالقبول الى آخرالمجلس وبعد الافتراق تقرر والفساد المتقر ولايقبل الاصلاح نظيرة البيع بالرقم في صحته بالبيان في المجلس وتقرر فسادة بعد مه فيه واما خيار المشتري فلخلل في الرضاء لانه لا يتحقق قبل معرفة مقد ار النس كما لا يتحقق قبل الرؤية للجهالة في معنى خيارالرؤية فالحق به

#### 

وجه ايراد الغصل ظاهرلان المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابعة ووجه ذكرها في باب المراجحة الاستطراد باعتبار تقيدها بقيد زائد على البيع المجرد ص الاوصاف كالمرابحة والتولية وص اشترى شيئامماينقل نقلاحسيا وهوالمراد بقوله بحول فسروبه لثلايتوهم أنه احتراز عن المدبرلم يجزله أن يبيعه حتى يقبضد لانه عليه الصلوة والسلام نهي من بيع مالم يقبض وهوبا طلاقه جحة على مالك رح في تخصيص ذلك بالطعام \* ولا تمسك له بماروي من ابن عباس رضى الله عنه أنه عليه السلام قال اذا اشترى احدكم طعا ما فلايبعه حتى دتبضه وفي رواية حتى يستوفيه فان تخصيص الطعام يدل على ال الحكم فيعاعداة بخلافه لان ابن عباس رضى الله عنه فال واحسب كل شئ مثل الطعام و ذلك ، د يل على أن التخصيص لم بكن مرادا وكان ذلك معروفا بين الصحابة رضى الله عنهم حدث الطحاوي في شرح الآثار مسندا الى ابن عمر رضى الله عنه انه فال ابتعت زيتا في السوق فلما استوفيته لقيني رجل فاعطاني به ربيحاحسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذرجل مريخلفي بذراعي فالنعت فأدازددبن ثابت فقال لاتبعه حيث ابتعثه حتى نحوزه الهي رحلك فان الرسول عليه الصلوة والسلام نههيان تبأغ السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجارالي رحالهم وانما قيد بالبيع ولم بقل لم يجزله التصوف لتق المسئلة على الاتعاق قان الهبة والصدقة جائزة عند محمدرج والكان قبل القبض قال كل تصرف الايتم الابالقبض فانهجا تزفى المبيع قبل القبض اذ اسلطه على قبضه نقبضه لان تمام هذا العقد

### (كتاب البيوع - \* باب المرابحة والتولية \* - قفالياً

العقدالايكون الابالقبض والمانع زائل مندذلك بخلاف البيع والاجارة فانفيلزم بنفسه وأتموليب ان البيع اسر عنفاذامن الهبة بدليل ان الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع تمام الهبة دون البيع ثم البيع في المبيع قبل القبص لا يجوز لانه تمليك لعين ما ملكه في حال فيام الغرر في ملكه فالهبة اولى الولك ولان فيه غرر انفساخ العقد استدلال بالمعقول \* وتقرير الله في البيع قبل القبض غررانفساخ العقدالاول على تقديرهلاك المبيع في يدالبائع والغرر غير جائزلانه عليه السلام نهى عن بيع الغرروالغررماطوي عنك علمه وقد تقدم واعترض بان غروالانفساخ بعد القبض ايضا متوهم على تقديرظهو والاستعقاق وليس بما نع ولايد فع بان عدم ظهو والاستحقاق اصل لآن عد م الهلاك كذلك فاستويا واجيب بان عدم جوازة قبل القبض ثبت بالنص على خلاف القياس لنبوت الملك المطلق للتصرف المطلق بقوله تعالى وأَحُلُّ اللهُ ٱلبُّيِّعُ وليس مابعد القبض في معناء لان فيهغر والانفساخ بالهلاك والاستحقاق وفيما بعدالقبض غررة بالاستحقاق خاصة ملم يلحق به ويجوزبيع العفارقيل القبض عندابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمدرح لايجوز رجوعاالي اطلاق الحديث واعتبار ابالمقول لجامع عدم القبض فيهماوصار كالاجارة فانهافي العقار لاتجوزقبل القبض والجامع اشتما لهماعلى ربيح مالم بضس فان المقصود من البيع الربيح وربيح مالم يضمن منهي عنه شرعاو النهي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسدا قبل القبض لانه لم يدخل في ضمانه كما في الاجارة و لهما ان ركن البيع صدر من اهله لكونه عاقلا بالغاغير صحبور عليه في معله لانه محل مملوك له و ذلك يتنضى الجواز والمانع وهوالغررمعد وم مية لانه باعتبار الهلاك وهوفى العقارنا در فصيح العدد لوجو د المقتضى وانتفاء المانع بخلاف المبقول فان المانع فيهموجود \* ومنع انتفاء المانع في العقار فانه غرر الانفساخ وقديوجد بالردبالعيب واجيب بانه لايمسم الانه اذا جاز البيع فيه قبل القبض صاره لكاللمشتري وح لايملك المشتري الاول الرد

## (كتاب البيوع - \* باب المرابحة والتولية \* - فصل)

وفية نظرلائة ان رد عليه بقضاء عادله الرد \* والاولى ان بقال كلامنافي غر رالانفساخ وصاذكرتم عرر الفسنج \* واذا كان الهلاك في العقارنا در اكان غرر انفساخ العقد المنهي عنه منتغيا والعديث معلول به فلم يدخل فيه العقار فيجاز بيعه فبل القبض مملا بدلا ثل الجواز من الكتاب والسنة والاجماع واعترض بانه تعليل في موضع النص وهوماروي انه علية الصلوة والسلام نهي عن بيع مالم يقبض وهوعام والتعليل في موضع النص غير مقبول واجيب بانه عام دخله الخصوص لاجما عاعلى جواز التصرف في النس والصداق قبل القبض وصلهذا العام بجوز تخصيصه بالفياس فنحمله على المتقول كذا فى المبسوط وفيه بحث لان المراد بالحديث الهي من ببع مبيع لم يقبض بدليل حديث حكيم بن حزام ا ذاابنعت شيئا فلا تبعه حتى تقبض \* سلسا انه نهى عن بيع ما لم يقبض من ملكه الذي ثبت بسبب من الاسباب لكن الاجماع لا يصليح مخصصا \*سلما صلاحيته لذلك لكن التخصيص لبيان انه لم يدخل في العام بعد احتماله تما وله و اذا كان الحديث معلولا بغر والانفساخ لا بحتمل تداول ماليس فيه ذلك اذالشي لا يحتمل تناول ماينا فيه تماولا فرديا \* واعلم اني اذكرلك ما سنح لي في هذا الموضع بتوفيق الله تعالى على وجه يند فع جميع ذلك و هوان يفال الاصل ان يكون بيع المقول وغير المقول قبل القبض جائزًا لعموم قوله تعالى واحل الله البيع لكنه خص منه الربوابدليل مسنقل مقارن وهو قوله تعالى وَحُرَّمُ الرَّبُواوالعام المخصوص بجورتخصيصه بخبرالواحدوهوماروي اله عليه الصلوة والسلام الأي عن بع مالم بقض نم لا العلواما ان يكون معلولا بفر والانفساخ اولافادكان ففدنبت المطلوب حيث لابناول العفاروان لم يكن وفع النعارض ببنةوس ماروي في السنن مسدا الى الاعرج من ابي هو مرة رضى الله عندان النبي عليد السلام مهي من سن النرروسنه وسن ادله الجوازوذلك يستلزم النرك وجعله معلولابذلك اعمال الدوت النونيق حوالاعمال متعين لاصحالة وكمالم يتناول العقارلم يتناول الصداق

المعقلة ويدل لفاح فيكون مختصا بعقد ينفسخ بهلاك المعوض قبل القبض معروب بالصنواب قوله والاجارة جواب عن قياس معمدر حصورة النزاع على الاجارة وتقريره الها لا تصليح مقيسا عليها لانها على الاختلاف قال في الايضاح ما لا بجوزيده قبل القبض لا يجوز اجارته لان صحة الاجارة بملك الرقبة فاذاملك المصرف في الاصل وهوالرقبة ملك فى النابع \*وفيل لا بجوز وللخلاف وهوالصحيم لان المافع بمنزلة المقول والاجارة تمليك المافع فيمتنع جوازها كبيع المقول ولله ومن اشترى مكيلامكا يلدا وموز وناموازيه اذا اشترى المكيل والموزون كالحطة والشعير والسمن والعديد وارا دالتصرف فذلك على اقسام اربعة \*اشترى مكايلة وباع مكابله \*اواشترى مجازفة وباع كذلك \* اواشنرى مكايلة وباع مجازفة \* اوبالعكس من ذلك \* ففي الاول لم يجز للمستري من المشترى الاول أن يبعيه حتى بعيد الكيل لنفسه كماكان الحكم في حق المشتري الاول كذلك لان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المننري ولانه يحتمل ان يزيدعلي المشروط وذلك للبائع والتصرف فى مال الغير حوام فيجب التحرز صمة وهو شرك التصوف وهذه العله موجودة في الموزون فكان مثله \* وفي الناني لا بحتاج الي كيل لعدم الافتقار الي تعين المقدار \* وفي البالت لايحتاج المشتري اللإني الي كيل لانه لما اشترى مجازفه ملك حميع ماكان مشار االله فكان صتصرفا في ملك نفسه قال المصنف رح لان الزبادة له و اعرض بان الزيادة لا تصور في المجازفة واجيب بان من الجائزانه اشترى مكيلامكايله عاكذاله على إنه عشرة انفزة مثلاثم باعة صجازفة فاذاهوا نبى عشرفي الواقع فيكون زيادة على الكبل الذي اشتراه المسترى الاول \* وفيد من الشمل ما قرئ \* وفيل المواد الزيادة التي كانت في ذهن البائع وذلك بأن باع محازفة وفي ذهمه انه مائة قفيزفا ذا هو زائد على ماظمه والرائد للمسترى \* ويجوزان يجعل من باب الفرض ومعناه أن المانع من التصرف هوا حتمال الزيادة

# (كتاب البيوع - \* باب المرا إعد والتولية \* \_ فصل)

ولوفرض فى المجازفة زبادة كانت للمشرئ حيث لم يقع العدمكايلة فهذا المانع على تقديق وجودة لايمنع التصرف فعلى تقدير عدمة اولى \* ويجوز فرض المحال اذا تعلق به فرض كما في قوله تعالى إن تَدْعُوهُم لا يُسْمَعُوا دُعاء كُمْ وَلُوسَمِعُوا مَا إِسْتُجَابُوا لَكُمْ \* وَفَي الرابع يعتاج الى كيل و احداما كيل المتنرى اوكيل البائع بعضوته لان الحيل شرط لجواذ التصرف فيمابيع مكايلة لمكان الحاجة الئ تعيين المقدارالوا قع مبيعا واما المجازفة فلا يحتاج اليه لماذكرنا فاس قيل النهى عن بيع الطعام الى الغابة المذكورة يتناول الا نسام الاربعة فما وجه تخصيصه بما في الكتاب فالجواب انه معلول باحتمال الزبادة على المشروط وذلك انمايتصو راذابيع مكابلة فلم يتاول ماعداه وردبانه دعوى مجردة واجيب بان التفصي من عهدة ذلك بان يقال قوله تعالى واحل الله البيع يقنضي جوازه مطلقا وهو صخصوص بآية الربوا فجاز تخصيصه بخبرالواحد وفيه ذكرجريان الصاعين وليس ذلك الالتعيين المقد اروتعيين المقد ارائما يستاج اليه مند توهم زيادة اونقصان فكان في النص ما يدل على انه مغلول بذلك وهو في المجازفة معدوم فكان جائز ابلاكيل \* ثم في قوله اشترى مكيلا اشارة الى انه لوملكه بهمة اوارث اووصية جاز التصوف فيه قبل الكيل بالسع وغيرة وكذا لووقع ثمناكماسياً تي \*وحكم بيع النوب مذارعة حكم المجازفة في المكيل لآن الزيادة له اذالدراع وصف في التوب علم يكن هناك احتمال الزبادة فلم بكن في معنى ماورد به الس للحق به بخلاف القدر فاندمسع لا وصف ولا معتبر بكيل البائع وهوا لمستري الاول فبل البع والكان تعصرة المشتري الناني لان الشرط صاع البائع والمسترى وهذاليس كدلك ولابكيله بعد البيع بغيمة المنترى لان الكبل من داب التسليم اذا لمبيع يصير به معاوما ولا تسليم الابحضر ته ولوكاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري قبل لايكتفى به اظاهر لحديث فانه اعتبرصاعين والصحيم اله يكتفى به لان المبيع صارمعلوما بكيل واحد

والتعلق المسليم والتفي احتمال الزيادة وصحمل الحدثيث احجيع المعلى على ماسياتي في باب السلم أن من اسلم في حوّ علما حل الاجل اشترى المسلم الله من رجل كراوامر رب السلم بقبضه لم يكن قضاء وإن امره ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جازلانه اجتمعت الصفقنان بشرط الكيل فلابد من الكيل مرتبن \* واعلم ان في كلام المصنف رح ابهام التناقض وذلك لانه وضع المسئلة اولافيما اذاكان العقدان بشرط الكيل واستدل ملى وجوب جريان الصاعين بالحديث ثم ذكرفي آخرالمسئلة ان الصحيم ان يكتفى بالكيل الواحدوهو يقتضي الابحكون وضع المسئلة فيما يكون فية عقدو احد بشرط الكيل لماآن الاكتفاء بالكيل الواحدفي الصحييم ص الروابة انماهو فى العقد الواحد بشرط الكيل واما اذا وجد العقد ان بشرط الكيل فالا كنفاء بالكيل الواحد فيهماليس بصحيح من الروابة بل الجواب فيه على الصحيح من الروابة وجوب الكبلين ودفعه بان يكون المراد بالبائع في ووله ولوكاله البائع المسترى الاول وبالمسزي هوالنا مي وبالبيع هوالبيع الناني ومعناه أن المشتري إذاباع مكايلة وكاله بحضوة مستريه يكتفى بدلك لماذ كرنا من الدلبل وبدل على ذلك قوله و صحمل الحدبث اجتماع الصفقتين فانه يدل على ان في هده الصورة اجتماع الصعفتين غيره ظور اليه فكأنه يقول الحديث دليل على وجوب الصاحبي فيمااذا اجتمعت الصعفان كما في اول المسئلة و ماسياً تي في باب السلم و اما فبما نص فنه فلا هذا \* و اذا نظر با الى التعليل وهوقو له ولانه بحثمل ان يزيد على المسروط وذلك للبائع يقتضي ان يكتعى بالكيل الواحد في اول المسئلة ابضالماذ كرنا \* ولونت ان وجوب الكيليس عزيمة والا كتفاء بالكيل الواحد رخصة اوقياس اواستحسان لكان عد نعاحا ربا على القوا نين لكني لم اظفر بذلك ولو اشترى المعدود عددا فهو كالمدروع فيمايروى عن ابي يوسف ومحمدر حمهما الله وهو رواية عن المحنيمة رحلاله ليس بمال الربوا وله داجاز

## (كناب البيوع ـ \* باب ألمرا بحة والتولية \* ـ فصل)

بيع الواحد بالاثنين فكان كالمذروع وحكمه قدمرانه لايحناج الي اعادة الذرع اذاباع مذارعة وكالموزون فيمايروى عن ابي حنيفة رح وهوقول الكرخي رح لانهلانحل لهالزيادة الايرى اس من اشترى جوزاعلى انها الق فوجد ها اكثرلم تسلم له الزيادة وثووجدها اقل بسترد حصة النقصان من البائع كالموزون فلابد لبيوا زالنصرف من العد كالوزن ف الموزون قولم والنصرف في النمن قبل القبض جائز النصرف في النبي قبل القبض جائزسواءكان ممالا بتعين كالقودا وممايتعين كالمكيل والموزون حتى لوباع ابلابدراهم اوبكرمن العنطة جازان يأخذبدله شيئا آخر قال ابن عمر رضى الله عند كالبيع الابل بالبتيع فأخذمكان الدراهم الدنانير ومكان الدنانيو الدراهم وكان بجوزه رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم ولان المطلق للنصرف وهو الملك قائم و المانع وهو غرر الانمساخ بالهلاك منتف اعدم تعيبها بالتعيس اي في النقود تخلاف المبيع ثولك ويجوز للمشتري ال يزيد للبائع في المن اذا اشترى عينا بمائة درهم ثم زاد مشرة مثلا او باع عينابدائة نوزاد على ألحرج مربا أوحط بعض النس جازوالاستعقاق يشلق بكل ذلك فيملك البائع حبس المبيع حتى يستوفي الاصل والزيادة ولايملك المشترى مطالبة المبح من المائح حتى يدفعها اليد ويستحق المشتري مظالبة المبع كله بتسليم ما تقى بعد الحد وينعلق الاستحداق بجبيم ذلك يعنى الاصل والزيادة فاذا استحق المبيع برجع المشتري على البائع بهما \* واذا جاز ذاك فالزيادة والعطيلنعان بأصل العقد عدناه صدرور الشافعي رحمهما الله لابصحان علول اعتبار الالتحاق مل على اعتبار ابتداء الصلة أي الهنه ابتداء ولادتم الادالنسليم لهداانه لايه كن تصحبم الزيادة تمالان هداالتصحيم بصير ملكه عوض ملكه لان المسترى ملك الميع بالعند بالمسمى تصافالزيادة في النمن ىكون في مقابلة ملك نفسه وهوالمبيع و ذلك الاسجوز يحو في الحط التس كله مقابل بكل المبيم علابهكن حراجه ص ذلك قصار برامبتد أولنان البائع والمشترى بالعطوا لزيادة غيرا

## (كتاب البيوع - \* باب المرا يحة و النولية \* - فصل )

غيرا العقد بتراضيهما من وصف مشروع الى وصف مشروع لان البيع المشروع خاسرورابح وعدل فالزيادة في النمن تجعل الخاسرعد لاو العدل رابعا والعط بجعل الرائع حدلاوالعدل خاسراوكذاك الزبادة في المبيع ولهما ولاية التصرف برفع اصل العةد بالافالة فاولى ان يكون لهما ولايذ الغيبر من وصف الى وصف لان التصوف في صفة الشي اهون من النصرف في اصله نصار كما اذا كان لاحد العاقدين او لهما خيارالشرط فاسفطا الخيارا وشرطاه بعدالعقد نصيرالعاق الزبادة به دتمام العقد واداسح ينتحق باصل العقدلان الزيادة في النمن كالوصف له ووصف الشي يقوم بذلك الشي لابمفسه فالزيادة تقوم بالثمن لابنفسها وآن قيل لوكان حط البعض صحيحا لكان حط الكل كذاك اعتبارا للكل بالبعض اجأب المصنف رح بالفرق بقوله الخلاف حط الكل لانه تبديل لاصله لا تغيير لوصفه لان عمل الحط في اخراج القدر المعطوط من ان بكون ثمنا فالشرط فيه قيام الثمن و ذلك في حط البعض اوجود ما يصلح ثمنا وا ماحط الجميع فتبديل للعقد لانه اماان يبقى يعابا طلالعدم النس حبنتذ وقد علمنا انهمالم يقصدا ذلك اويصيرهبة وقدكان قصد هما التجارة في البيع دون الهبة فلايلتحق باصل العقد لوجود المانع ولايلزم من عدم الالتحاق لمانع عدمه لالمانع فيلتحق حط البعض باصل العقد وعلى اعتبار الالنحاق لا تكون الزيادة موماعن ملكه ويظهر حكم الالنحاق في التوليد والمراسحة حتى يجوز على الكل في الزيادة ويباشر على الباتي في الحط فان البائع اناحط بعض المن من المشتري والمشتري قال لآخر ولينك هذا الشئ وقع عقد النولية على طبقي من النهن بعد السط فك أن الحط بعد العدِّد ملتحقابا صلَّ العقد كانَّ النمن في ابتداء العندُّ هوذاك المقدار وكذاك في الزبادة \* ويظهر حكمه ايضافي السمعة حتى بأحد النفهم بمابقى في العط فوله والماكان للشعيع جواب سوال مقدر تقرقو لوكانت الزبادة ملتحنة باصل المقد لاحد السفيع بالزبادة كما لوكانت في ابنداء أمقه وأفر برالجواب

## (كتاب البيوع - \* باب المرابحة والثولية \* - فصل)

انماكا وللشفيع ال يأخذ بدون الزيادة لان حقه تعلق بالعقد الاول وفي الزيادة ابطال له وليس لهما ولاية على ابطال حق الغير بتراضيهما \*و هذا كله ا ذاكان المبيع قائما واما بعد هلاكه فلا يصم الزيادة في الثمن على ظاهر الرواية لان المبيع لم يبق على حالة يصم الاعتياض عنه اذالاعتياض انمايكون في موجود والشئ يثبت ثم يستند ولم تثبت الزيادة لعدم مايقابله فلا تستند بخلاف الحطالنه بحال يمكن اخراج البدل عمايقا بله لكونه اسقاطاوا لاسقاط لايستلزم ثبوت مايقابله فيثبت العطفي الحال ويلتحق باصل العتد استناداوروى الحسن بن زياد عن ابيحنينة رح انه تصح زيادة النمن بعدهلاك المبيع ي ووجهه اله يجعل المعقود عليه فائما تذديرا وبجعل الزيادة تغييراكملجعل قائما اذا اطلع المشتري على صبكان قبل الهلاك حيث يرجع بنقصان العيب وهذا لان فيام العقد بالعاقدين الابالمحل واشتراط المحل لاثبات الملك وابقائه بطريق التجدد علم يكن لابقاء المقد فيحقدفا تدةفامافي ماوراءذلك ففيه فاندة فبقى والزيادةفي المبيع جائزة لانهاتئبت في مقابلذ النص وهوقا تم وتحكون لها حصة من النمن حتى لوهلكت قبل القبض سقط بحصتهاشئ من الثمن أولك ومن باع بنمن حال ثم اجله اجلا معلوما اذا باع شيئابشن حال أم اجله لا يخلو من ان يكون الاجل معلوما اومجهولا فان كان الاول صم وصار مؤجلاً وقال زفر رح لا يلحق الاجل بالعقد وبه قال الشافعي رح لانه دين فلايتاً جل كالقرض \* ولما ان النس حقه فجازان يتصرف فيه بالناجيل رفقابس عليه ولان التأجيل أثبات براءة مو فتذالي حاول الاجل وهويملك البراءة المطلقة بالابراء عن الثمن فلان يملك البواءة الموقئة اولئ \* وان كان الناني فلا سخلواما إن تكون الجهاله عاحشة اويسيرة فانكانت الاول كمااذ الجلم الي هبوب الرابح اونؤول المطولا بجوزوان كانت اللاي كالحصاد والدياس جازكا حدة اللان الاجل لم يشترطني متدالماوضة فصيع مع الجهالة اليسيرة \* بخلاف البيع وفد ذكرناه من قبل يعني في اوا خرالبيع الفاسد الولك

### (كتاب البيوع -- \* باب الربوا \*)

قوله وكل دين حال اذا اجله صاحبه صارموً جلاكل دين حال بتأخيل صاحبه يصير موجلا لماذكرنا انه حقه لكن القرض لا يصبح تأجيله وهذالان القرض في الابتداء صلة واعارة فهو بهذا الاعتبارس التبرعات ولهذا يصح بلفظ الاعارة ولايملكه من لايملك التبرع كالوصى والصبى ومعاوضة في الانتهاء لان الواجب في القرض رد المل لارد العين فعلى اعتبار الابتداء لايصح اي لا بلزم الله جيل فيه كما في الاعارة اذلا جبر في النبرمات وعلى اعتبار الانتهاء الايصح لانه يصيربيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو وبواوهذا يقتضى فساد القرض لكن ندب الشرع اليه واجمع الامة على جوازة فاعتمدنا على الابتداء وقلنا ببعوازة بلالزوم ونوقض بمااذاا وصي بال يقرض من ماله الف درهم فلانا الى سنة فانه قرض موَّ جل واجله لازم حيث بلزم الورئة من نلته إن يقرضوه ولايطا لبوع قبل المدة وأجيب بان ذلك من باب الوصية بالنبوع كالوصية بالخدمة والسكني في كونهما وصية بالنبوع بالمنافع ويلزم في الوصية مالايلزم في غيرها الايرى انه لوا وصي بنمرة بسئانه لفلان صح ولزم وأنَّ كانت معد ومة رقت الوصية فكذلك يلزم النَّا جيل في القرض حني لا بجوز للورثة مطالبة الموصى أدبالاسترداد قبل السنة حقاللموصى واللداعلم \* باب الربوا \*

لما فرخ من ذكر ابواب البيوع التي امرا لنارع بمباشر تها بقوله تعالى وابتعواس فضل الله شرع في بيان انواع البيوع التي نهى انشارع عن صباشر تها بقوله تعالى با ايها الذين آمنوالا تأكلوالربوافان النهي يعقب الاصروهذا لان المقصود من بيان كتاب البيوع بيان المحلال الذي هو بيع شرعا و الحرام الذي هو الربوا ولهذا لما قيل لمحمد زح الاتمن شيئاني الزهد فال قد صنفت كتاب البيوع ومراده بيت فيه ملحل وما يحرم وليس الزهدا لا الاجتناب من الحرام والرغبة في الحلال مد والربوا في اللغة هو الزيادة من ربي للال اي زاد و ينسب فيقال ربوي بكسرالرا وصنه الاشياء الربوية و فتح الراء خطأ كنا

### (كتاب البيوع -- \* باب الربوا \* )

في المغرب وفي الاصطلاح هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع قال الربوا محرم في كل مكيل اوموزون اي حكم الربوا وهو حرمة الفضل والنسيئة جارفي كل ما يكال اويوزن اذابيع بمكيل اوموزون من جنسه فالعلة اي لوجوب الممائلة هو الكيل مع الجنس أو الوزن مع البعنس قال المصنف رح ويقال القدره م الجس وهو اشمل لانه يتناطهما وثيس كل واحد منهما بانفرادة يتناول الاخر والاصل فيه العديث المشهور الذي تلقته العلماء بالقبول وهوقواء عليه السلام العنظة بالحطه مثلابمنل يداييد والعضل ربول وعدالاشياء الستغالحنطة والسعير والنمر والملج والذهب والفضه على هداالمنال ومداره على ممرس الخطاب وهبادة بن العمامت وآبي سعيدا لخدري ومعاوية بن ابي سفيان رضى الله عنهم ويروى بروايتين بالرفع مثل بمثل و بالنصب مثلاً بمثل ومعنى الاول ببع الشوحذف المضاف واقيم المضاف اليدمقامه واعرب باعرابه ومثل خبرة ومعنى الناني بيعوا النمر \* والمراد بالمما ثلة المماثلة من حيث الكيل بدليل ماروي كيلا بكيل وكذلك في الموزون وزنابوزن فيكون المزاد بهمايد خل تحت الكيل والوزن لاما يطلق عليه اسم الحنطة فان بيع حبة من حنطة بحبة منهالا بجوزاعدم النقوم مع صدق الاسم عليه \* و يضرج منه المنا ثلة من حيث الجودة والرداءة بدليل حديث عبادةبن الصاحت رضى الله عنه جيدها ورديه سواء وكلام رسول الله عليه الصلوة والسلام يفسرسفد ، بعضا الن فيل تقد يريعوا يوجب البيع وهومها ع اجيب بال الوجوب مصروف الخ السفة كقونك مت وانت شهيدوليس المراد الاموبالموت ولكن بالكون على صفة الشهداء اذامات م كذلك المواد الاموبكون البيم على صفة المما للة وقولة يدبيد المرادبه عندنا عين بعبن وعندالشا فعي رح تبض بقبض وقوله والعضل ربوا الفضل من حبث الكبل حرام مند ناو مندة نصل ذات احدهماملي الآخر حرام والحكم معلول الجماع القائسين احترازس فول داؤ دمن الماخرين وعنمان البستي من

#### (كتاب البيوع - \* باب الربوا \*)

من المتقد سين ان الحكم مقصور على الاشياء الستة والنص غير معلول لكن العلة مندنا ما ذكرنا ه من القدر والجنس وصند الشافعي رح الطعم في المطعومات والنمنية في الاثمان والجنسية شوط العمل العلة عملها حتى لاتعمل العلة المذكورة عنده الاعندوجون الجنسية وحينتذلا يكون لها اثرفي تحريم النسأ فلواسلم هرويافي هروي جازعندة وعندنا لم يجزلوجود احدوصفي العلة وسيأتي والمساواة صخلص يتخلص بهاعن الصرمة لانه أي الشارع نص ملى شرطين النقابض والممانلة لانه قال بدابيد مثلاب بشل منصوبان على العال والاحوال شروط هذا في رواية النصب \* وفي رواية الرفع بقال معناه على النصب الذانه عدل الى الرفع للدلالة على الثبوت وكل ذلك اي كل من الشرطين يشعر با لعزة والخطر كاشنراط الشهادة في النكاح فاذاكان عزيزاخطيرا فيعلل بعلة تباسب اظها رالغنطروا لعزة وهوالطعم في المطعومات لبقاء الإنسان به والثمنية في الإثمان لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها ولاا ثرللجنسية في ذلك اي في اظهار الخطرو العزة فجعلناء شرطاً والعاصل ان العلة انعا تعرف بالتأثير وللطعم والثمنية اترعند لاكماذكرنا وليس للجنسية اثولكن العلة لايكمل الاعند وجود الجنس نكان شوطالان الحكمة ديدو رمع الشرط وجود اعند دلا وجوبابه وليآان الحديث اوجب الما ثلة شرطافي البيع بقوله مثلابينل لها موانه حال بمعني معاتلاوالا حوال شروط ووجوب المماثلة هو المقصود بسوق العديث لاحدمهان نلنه لتعقيق منهى البيع فانه ينبي عن التقابل وهوظا هولكونه مبادلة والتقابل يحصل بالنما لل لا د أوكان احدهما القص من الآخرالم بعصل النقابل من كل وجه اوصيانة لاموال الماس عن التوي لان اتحد البدلين اذاكان انقص من الآخرة ن التبادل مضيعا لفضل ما فيه الفضل أوتتميما للعائد تباتصال التسليم به اي بالنما ثل يعني إن في النقدين لكونهم الايتعيان بالتعيين شرطت المماثلة فبضابعه مماثلة كل منهما للآخر لتنميم فائدة العقدو هوثبوت الملك وفيد فطولانه خازج من المقصودا فالمفصوديان وجوب الماللة بين العوضين قدرالابيان الممانلة

## (كتاب البيوع -- \* باب الربوا \* )

ص حيث القبض والأولى ان يقال لولم يكن احد العوضين مماثلاللآخر لم تنم الفائدة بالقبض لانه اذاكان احدهما انقص يكون نفعافي حق احد المتعاقدين وضررافي حق الآخر واذاكان مثلاللآخريكون نفعافي حقهما فتكون الفائدة اتم بعدالقبض لكونه نفعا في حقهما جميعا ولقائل ان يقول هذه الاوجه النائة المذكورة لاشتراط التماثل مما يجب تعققه في سأ ثرا لبياعات لانها لا تنفك عن التقابل وصيانة اموال الماس عن التوى وتنميم العائدة مما يجب فيجب النمانل في الجميع لثلاثنخلف العلذ عن المعلول والجواب ان موجبها في الربوا هوالنص والوجوة المذكورة حكمة لاعلة ليتصور التخلف \* واذا ثبت اشتواط الممانلة نزم عندفواته حرمة الربوالان المشروطينتفي عندانتناء شرطه ولقائل ان يقول انمايلزم حرمة الربواعند فوات شرط الحل أن لم توجد الواسطة بين الحل والحره تموهوممنوع لان الحراهة واسطة بين الحل والحرمة ويمكن ان بجاب عنه بأن المواد بالحوصة ماهو حوام لغيرة وهو بمعنى الكواهة فعندا نتفاء الحل يتبت الحوام لغيرة وتدقررنا ه في النفرير على وحداتم نليطلب ثمه قول والممانلة بين الشيئين بيان علية القدر والبجنس لوجوب الممايلة وذلك لان المماثلة مين الشيئين باعتبار الصورة والمعنول وهوواضح والمعاريسوي الدات اي الصورة والجنسية تسوى المعنى فان كيلا من بريساوي كيلامن درمن حيث القدر والصورة لا من حيث المعنى وكذلك قفيز حطة بقفه إشعره بشاوبان صورة لامعني ولقاً نل أن يقول قدتبين أن الممانئذ شرط لجوانو السع في الربويات وعللتموها بالقدر والجنس فكان ذلك تعليلالا نبات الشرطوذاك باطل ألجراب ان التعليل للسرطان الروالانبائه ابتداء وامابطويق التعدية من اصل مجوز مدجههو والاصوليين وهواحتباوالاهام المحقق فضرالا سلام وصلحب المبنان ومانحن ند، كذلك لأن النص اوجب الممائلة في الاشياء السنة شرطًا فانبناه في غيرها تعدية فكان جأثرا وذانست وجوب المماللة شوطاوهي بالكبل والجنس فيظهرالعضل على ذلك

. لك فيتحقق الربوالان الربوا هوالفضل المستحق لاحد المنعاقدين في المعاوضة الخالي عن موض شرط فيه اى فى العقد قوله والا يعتبر الوصف يجوزان يكون جواب سوال تقريره ن المما ثلة كما تكون بالقدر والجنس تكون بالوصف وتقريرالجواب ولا يعتبرا لوصف إنه لا يعد تفاوتا عرفا فاذ ااستوت الذاتان صورة ومعنى تساويا في المالية \* والغضل س حيث الجودة ساقط العبرة في المكيلات لان الناس لا يعدون ذلك الاص باب اليسير نيه نظرلانه لوكان كذلك لما تفاضلا في القيمة في العرف أولان في اعتبار وسد باب البياعات إن المعنطة لاتكون مثلاللحنطة من كلوجه فالمراد البياعات في الربويات لامطلق لبيامات لان في امتبار الجودة في الربويات ليس سد باب مطلق البياعات أولقوله علية السلام جيد هاورديهاسواء قلك والطعم والثمنية جواب عن جعله الطعم والثمنية علة للحرمة وتقريره ان ذلك فاسد لانهما يقتضيان خلاف ما اضيف اليهما لانهما لما كانه ساعظم وجود المافع كان السبل فيها الاطلاق لللدة الحاجة اليهادون التضييق الايرى ن الحاجة اذا اشندت انرت في اباحة الحرام حالة الاضطرار فكيف يؤثر في حرمة لماح بل سنة الله تعالى جرت في التوسيع قبدا كنر اليه الاحتباج كالهواء والماء وعلف الدواب وغيرذلك وعلى هذاها لاصل في هذه الاموال جواز البيع بشرط المساواة والنسادلوجودالمفسد فلانكون المساواة مخلما من المرمة واذائبت ماذكوناه من تقريرالاصل من الجانبين نقول اذابيع المكيل اوالموزون بجنسه ملابسل اي كيلابكيل أروزنا بوزن جاز البيع لوجود المقتضى وهوالمبادلة المعهودة في العقود مع وجود شرطة وهوالممائلة في المعياركما وردفي المروي وأن تعاضلا لم مخزلتحقق الربوا بانتفاء الشريخ والجودة سافطة فلايجوزام الجبدبالردي الامتمائلا فولله وبجوزيع الحدة العمش اي وصابتونب ملى الإصل المدكورجواربيع العفنة بالعفائيس والتعاحة بالتعاحثين لان عدم الجوار المحقق الفضل وتحقق الفضل بظهر بعدوجود المساواة والمساواة بالكبل ولاكثار

## (كتاب البيوع -- \* باب الربوا \*)

فى العفنة والعفنتين فتنقى الماثلة فينتفى تحقق الفضل واستوضح ذاك بقولد ولهذا اي ولان الحفنة والعفنتين لما لم تدخل تحت المعيار الشرعي وجب القيمة عند الاتلاف لامثلها فلوتعينت مكيلة اوموزونة لوجب مثلهافان المكيلات والموزونات كلهامس ذوات الامثال دون القيم وعند الشافعي رح لا يجوزلان علة الحرمة هي الطعم وقد وجدت والمخلض المساواة ولم توجد وعلى هذا الايجوز عنده بيع حفنة بعفنة وتفاحة بتفاحة لوجود الطعم وعدم المسوى ومادون نصف صاع فهوفي حكم الحفقة فلوباع خمس حفات من الحنطة بست حفنات منها وهمالم يبلغا حدنص ف الصاع جاز البيع عند نالانه لا تقدير فى السرع بمادونه واما اذاكان احد البدلين بلغ حدنص ف الصاع والآخرلم يبلغه فلا يجوز كذا في المبسوط ومن ذاك ما اذا تبايعا مكيلا او موزونا غير مطعوم بجنسه متغاضلاكالجص والحديد فانه لا يجوز عند نالوجود القدر والجنس وعندة يجوزلعدم الطعم والثمنية ولفواذا عدم الوصفان اذائبت ان علة الحرمة شيئان فاما ان يوجد ااويعدما اويوجد احدهما دون الآخرفالاول ماتقدم والثاني يظهرعند لاحل التقاضل والنسأ لعدم العله المحرمة وتحقيقه مااشار اليه بقوله والاصل فيمالاباحة يعنى اذا كانت اصلا وقد تركت بوجود العلم التي هي القد رو الجنس تظهر عند عد مهما لاان العدم بثبت شيئًا \* واداوجدا حدها وعدم الأخر حل النقاضل وحرم السأ مل أن يسلم هروبائي هروى او حطة في شعير فحر مه النضل بالوصيين و حرمة السأ باحدهما حتى لوباع عبد ابعبد الي احل لا مجوز لوجود الجنسية وقال الشافعي رج الجنس باغراده لا يحرم السألان بالفدية وعدمها لانبت الاشبهة العصل بالاتفاق وتحدمه المال صرمانهم والجوازف المهنس على جازيع الهروي بالهروس ولعبد بالعبدين عالمبهم الركى قبل ليس في تخصيص الجنس بالذكرفي عدم تحريم الاسأ زيادة فائدة المالا والمدراء وكذاك فانه يجوز اسلام الموزونات في الموزونات كالحديد والرساص

### (كتاب البيوع ــــ \*باب الربوا \*)

ص ويمكن ان يقال انماخصه بالذكر لان الحكم وهو حرمة النساء انمالم يوجد منده في صورة البجنس وامافي صورة القدرققد يوجدفانه لايجوزبيع الذهب بالفضة نسيئة وكذابيع الحنطة بالشعيروانكان ملة ذلك عنده غيرالقدرو هوان التقابض شرطفي المرف وبيع الطعام عندة ولياماقال المصنف رحمه اللهمن انهمال الربوامن وجه وتحقيقه مائبت أن في باب الربوا حقيقة وشبهة لا نزاع في ذلك والشبهة اذا انفردت من الحقيقة تحتاج الي محل وعلة كالحقيقة ولا يجوزان يكون محلها وعلتها محل الحقيقة وعلنها والالكانت حقيقة اومقارنة لهاو هوخلاف الفرض فلابد من شبهة محل وشبهة علة وما نحن فبه مماليجري فيه ربوا النسيثة مال الربوامن وجه نظراالي أن القدريجمعهما كما في الحنطة مع الشعيراوالجنس كمافى الهروي مع الهروي اذاكان احدهمانقد اوالآخر نسيئة وكل علة . ذات وصفين مؤ ترين لايتم نصاب العلذالا بهما فلكل منهما شبهة العلية وشبهة العلية تئبت بهاشبهة الحكم والنقدية اوجبت فضلافي الهالية فتحقق شبهة الربوافي محل صالح بعلةصالحة لها وشبهة الربوا ما نعتر كالصقيقة وفية بحث من وجهين \* احدهماما قيل ان كونه مسمال الربواص وجه شبهة وكون القدية اوجبت نضلا شبهة فصارشبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها وانتاني أن كون شهد الربوا كالحقيقة أماان يكون مطلقا اوفي محل المحقيقة والاول ممنوع والناني مسلم لكنها كانت جائزة فيمانحن فيه فيجب ان تكون الشبهة كذلك والجواب عن الاول ان السبهة الاولى في المحل والنانية في الحكم وتمه شبهة اخرى وهي التي في العلة وبشبهة العلة والمحل تثبت شبهة الحكم لاشبهة الشبهة وعن الناني أن النسمة غير حاصرة بل الشبهة ماسقني حل الشبهة وهوما ذكرناكما ان العقبقة مانعة في معلها اذا وجدت العلة بكمالها فأن قبل ما بال المصنف رحمة اللهلم يستدل المجانيين بالاحاديث التي تدل على كلواحد منهما كما استدل بعض الشارحين \*بما روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما

## (كتاب البيوع - \* باب الربوا \* )

ان النبي عليه السلام جهّز جيشافا مرني ان اشتري بعيوا ببعيرين الى اجل للشافعي رح \* وبماروى ابوداؤدفي السنس عن النبي عليه السلوة والسلام نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لنافالجواب انجهالة التاريخ وتطرق احتمال التاويلات منعاه عن ذلك فأن نيل اجماع الصحابة رضى الله عنهم على حرمة النساء فكان الاستدلال به اولى من المذكور في الكتاب فالجواب ان الخصم ان سلم الاجماع فله ان يقول انهم اجمعوا على حرمة الساءفي كما ل العلة لافي شبهتها وقوله الا إنه اذا اسلم استناء من قوأه فاذاوجد احدهما وعدم الآخرحل التفاضل وحرم النساءفان ذاك يقتضي عدم اسلام النقودف الزعفران لوجود الوزن كاسلام العديد في الصفرفاستثني الزعفران والعرة كالقطن والحديد لانه وال جمعهما الوزن لكنهما يختلفان في صفة الوزن ومعالة وحكمه أما الاول فلان الزعفران يوزن بالامناء والنقود بالسنجات وهي معربة سنك ترازو ونقل من الفراء ان السين افصح ونقل عن ابن السكبت الصنبات ولابة ال بالسين واما الماني فلان الزعفوان مشس يتعين بالتعبين والنقود ثمن لايتعين واما النالث فلاله لوباع بالنتور موازنة بأن يقول اشتريت هذا الزعفوان بهذا الند المشار اليدعلي انه عشرة دنائيرو ثلاو قبضها البائع صم التصرف نيها قبل الوزن ولوباع الزعفران بشرطانه منوان مثلا وقبله المشتري ليس له ان بتصرف فيه حتى يعيد الوزن واذا اختلعافي الوزن صورة و منى وحكما لم يجمعهما القدرص كل وجه فتنزل الثبهة فيه الى شبهة الشبهة فان الموزولين إذا اتفقا كان المنم للمبرية فأذالم يتمقا كان ذلك شبهة الوزن والوزن وحدة شبرة نكان ذلك شبهة الشبهة وهي فير معتبرة لايذل لم بخرجا بذلك عن كونهداموز ونس فقد جمعهما الوزن لآن اطلاق الوزني عليها عبالاشتراك اللفلي ليس الاوهولايفيد الانحادبينهما فعاركأ بالوزس لم بجمعهما حقيقة من وفي مبارة المصنفي رياسامح فالدقال فاذا اختلفا صورة ولم بختلنا معنى ولهذا فال شيس الائمة بل

## (كتاب البيوع مد \*باب الربوا \*)

بل نقول اتفاقهمافي الوزن صورة لامعني وحكما الااذاحمل قوله صورة ملي ان معناه صغة كما قال في أول التعليل في صفة الوزن فذاك اعتبار زائدهلي ماذكرة مس الائمة رح وفال العراقيون في وجه ذلك انها جازلان الشرع رخص في السلم والاصل في رأس المال هوالنقود فلولم يجز لوجود احد الوصفين لانسدباب السلم في الموزونات على ماهو الاصل والفالب فآثر الشرع الرخصة في التجوبزوهذ اظاهر من الفرق قال شمس الائمة ولحكن هذا كلام من يجوز تخصيص العلل ولسنا نقول به ولله وكل شئ نص رسول الله على الله عليه وعلى آله وسلم كل ما نص رسول الله عليه الصلوة والسلام على تحريم التفاضل فيه كيلا كالعنطة والشعير والتمروالملم فهومكيل ابداوان ترك الناس فيه الكيل وكل انص على النحريم فيه و زنا كالدهب والغضة فهوموزون ابدالان النص اقوى من العرف لكونه حجة على من تعارف وعلى ص لم بتعارف و العرف ليس بسجة الاعلى من تعارف به و الاقوى لايترك بالادنى ومالم ينص مني نهرو صحمول على العرف لانهااي عادات الناس دالة على جوازالحكم فيما وقعت علينالقوله عليه السلام وأرآة المسلمون حسنافهو وندا للمحسن وعن ابيوسف رح اعتبار العرف على خلاف المنصوص عليه ايضالان النص على ذلك اي على الكبل في المكيل والوزن في الموزون في ذلك الوقت انعاكان المعادة فيه فكان المظور اليه هوالعادة في ذلك الوقت وقد تبدلت فيجب ال يثبت الحكم على وفاق ذلك فعلى هذالهاع المعنطة بجنسهامتسا وباوزناا والذهب بجنسهمتما ثلاكيلاجاز عنده انا تعارفوا ذلك ولا يجنوز عندا بي حنيفة ومحمدرههما الله وال تعارفوذلك لتوهم الفف ل على ماهوللميارفيه كمااذاباع مجازف لكن يجوزالاسلام في العطفي نحوها ورناعلي ما اختاره الطحاري رح ثوجرد الاسلام في معلوم فان الما لله لله لله ليست بمعتبرة فيه أنه المعتبر هوالاعلام **على** وجنه يتعى المنازعة في التسليم وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذكر الوزن وذكرفي التتمة اند

ذكرفي المجرد عن اصحابنا رحمهم الله انه لا يجوز فكان في المسئلة روايتان قلم وكل ما ينسب الى الرطل فهووزني الرطل بالكسر والعتم نصف منّ والاواقي جمع اوقية كانافي واثفية تيل هي ملئ وزن سبعة مثاقيل وذكرفي الصحاح انه اربعون درهماو الظاهرانها تنختلف بالزمان والمكان وكل مايباع بالاواقي فهووزني لانهاقدرت بطريق الوزن اذتعد بلهاانما يكون بالوزن ولهذا يحتسب مايباع بالاواقى وزنا فولك بخلاف سائر المكاييل متصل بقوله لانها قدرت يعني إن سائر المكابيل لم بقدر بالوزن فلا يكون للوزن فيدا عتبار وعلى هذا اذابيع الموزون بمكيال لايعرف وزنه بمكيال صلدلا بجوزلنوهم النضل فى الوزن بمنزلة المجازقة ولوكان المبيع مكيلاجاز وانماقيد بقوله بمكيال لايعرف وزنه لانه اذا عرف وزنه جازقال في المبسوط وكل شئ وقع عليه كيل الرطل فهوموزون ثم قال يريد بهالا دهان ونحوها لان الرطل انمايعدل بالوزن الاانه يشق عليهم وزن الدهن بالاصناء والسنجات في كل وقت لانه لا بستمسك الافي وعاء وفي وزن كل وعاء حرج فا تخذا لوطل اذلك تبسيرا فعرضاان كيل الرطل موزون فجازبيع الموزون به والاسلام فيه بذكرالوزن ولله وعقدا الصرف ما وقع علي جنس الاثمان عقد الصرف ما وقع على جنس الاثمان وهي القود يعتبرفيه فبض عوصبه في المجلس قوله يعتبر خبرتا ن لقيله عقد الصرف ومعنى يعتبريجب لقوله عليه الصلوق والسلام العصة بالعصدهاء وهاء معناه يدابيد وتدتقدم دلالنه على الوجوب وهاء ممدود على وزن هاع ومعناه خداي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه هاء فينفا بفان وفسره بفوله يدابيد جرا الجئ اعادة معنى التعيين كما تبس وماسوى جنس الاثمان من الربومات بعتبرفية التعيين دون القبض خلافا للساومي رح في بيع الطعام اي في كل مطعوم سواء بيع سجنسة كبيع كرحطة بكر حنطة او بغير جنسة ككر حاطة بشعير ا وتدرفانه اذا افترقا الأص قبض فسد العقد عند لا أستدل على ذلك بقوله عليه الصلوع والسلام في التعديث المدوف يدايد والمرادبة القبض لان القبض يستلزمها لكونها آلة لدفهي كابة

### (كتاب البيوع -- \* باب الربوا \* )

كناية وبانه اذالم يقبض في المجلس يتعاقب القبص وللنقد مزية فتثبت شبهة الربو الالعال والمؤجل وللان ماسواه مبيع متعين لانه يتعين بالنعيين وكل ما هومتعين لايشترط فيه القبض كالنوب والعبدوالدابة وغيرها وهذااي عدم اشتراط القبض فيما يتعين لان العائدة المظلوبة بالمقد الماهي النمكن من التصوف رداك بتوتب على النميس فلا يعتاج الى التبض فأن قول لوكان كنائك لما وجب القبض في العرف أجاب بقوله بغفلاف المروف فأن القبض فيدليتمين به فأن المقود لاتتمين في العقود وفواد ومعاني دوله عليه السلام جواب عن استدلال الخصم بالحديث فانه اذاكان معناه عينا بعين لم يبق دليلاله هلى القبض والدليل على ذلك مار والاعبادة بس الصامت رضى الله عنه عينا بعين و وجه الدلالة ان اشتراط النعيس والتبض جبيعا المدثول عليهما بالروايتس منتف بالاجماع المركب أماعد نافلان الشرط هوالنعيبن دون القبض واماعنده فبالمكس فلابد من عمل اعدهما على الآخر وقوله بداييد بعامل أن يكون المرادبه القبض لانه آلته كما نقدم وان بكون النميس لانه اندا يكون بالاشارة باليد وقوله صابعين محكم لا بحنمل فيره فحمل المعنمل على المحكم ولاية ل انزمكم العمل معموم المسترك اوالجمع من المتنبغة والجارين كمجمله بدا بيد بمعنى القبض في العسرف وبمعمى العس في مع الطعام لا ما تقول جملاه في العرف بمعنى النبض لان التعيين فيه لايكون الابلقض فينوفي معنى العين في الحال كلها لْكُن تعيين كل شي محسبه وأويض باله لوكان بدعني النعس ما شرط النهض في الأء ذهب ببع باناء منله لذلا يلزم تعبين المعين فان الاناء يتعين بالحيين عندكم لحكن القبض شرط واجمب باندوان تعين لكمالان تساحات كان نيه سهة عدم التعبين والشبهدفي الربوا كالمعتبنة باشترط القنف دنمالها وأعترض الن ما ذكرتم الماهوملي طردتكم في ان الامان لاتندري بالتعين واطالدا موررح فليس بفرقل باللكور علزط والحواب المانكور بطرون المادي هما المرقاء الدلاكل المار العلى ما عرف في موصد ونوله وتعاقب القبض

### (كتاب البيوع -- \* باب الربوا \*)

جواب من قوله ولانه اذ الم بقبض في المجلس و وجهه أن المانع تعاقب يعد تفاوتا في المالية عرفاكما في التقدوالمؤجل وماذكرتم ليس كذلك لان التجار لا يفصلون في المالية بين المقبوض في المجلس وفيرة بعد ان يكون حالا معينا ولك و يجوزيبم البيضة بالبيضتين بيع العددي المتقارب بجنسه متفاضلاجازان كانا موجودين لانعدام المعيار وان كان احدهما نسيئة لا يجوزلان الجنس بانفرادة يصرم النساء فأن قيل الجوز والبيض والتمرجعلت امثالا في ضمان المستهلكات فكيف يجوزبيع الواحد بالاثنين أجيب بان التما تل في ذلك انما هو با صطلاح الماس على اهدار التفاوت نيعمل ذلك في حقهم وهوضمان العدوان واصاالربوا فهوحق الشرع فلايعمل فية اصطلاحهم فتعتبرالسحقيقة وهي فيها متفاوتة صغرا وكبوا يوخالفاالشانعي رحفيه لوجود الطعم على مامر ولله ويجوزبيع الفلس بالفلسين باعيانهمابيع الفلس بجنسه متفاضلا على اوجه ا بيع فلس بغير عينه بفلسين بغيرا عيانهما \* وبيع فلس بغير عينه بفلسين با عيانهما \* وبيع فلس بعينه بننسين بغيراعيانهما يهوبيع فلس بعينه بفلسين باعيانهما والكل فاسدسوي الوجه الرابع به اما الاول فلان الفلوس الرائجة امثال متساوية قطعالا عطلاح الأس على اهدار قبمة الجودة منها فيكون احد العلسين فضلاخاليا عن العوض مشروطا في العة دوهوالربوا ١ واما الناني فلانه لوجازامسك البائع العلس المعين وطلب الآخر فهو نضل خال ص العوض \* واما النالث فلانه لوجا زقيض البائع العلسين ورد اليه احدهما مكان مااستوجبه في ذمته فبقى الآخراله بلاعوض \* واماالوجدالرابع فبجوزه ابوحنيفة وابويوسف رحمهما الله وفال محمدرح لاجوزلان المنيذفي النلس تئبت باصطلاح الكل ومانبت باصطلاح الكل لاببطل باصطلاحهمالعدم ولابتهما ملي غيرهما فبتيت المانا وهي لا تتعين بالاتفاق فلافرق بينه وبين مااذا كالما بغيرا عيالهما وصار كبيع الدرهم بالدرهسين وبهذا يتبين أن الفلوس الرائجة مادامت رائجة لاتنعيبي بالنعين عن أو

## (كتاب البيوع -- \*باب الربوا \*)

لوقوبلت بخلاف جنسها كما اذاا شترى ثوبا بفلوس معينة فهلكت قبل التسليم لم يبطل العقد كالذهب والفضة ولهماان الممنية في حقهما تتبت باصطلاحهما اذلا ولاية لغير هما مليهما وماثبت باصطلاحهما في حقهما يبطل باصطلاحهما كذلك واعترض عليه بانها إذا كسدت باتفاق الحكل لاتكون ثمنا باصطلاح المنعا قدين فيجب ان لاتكون عروضا ايضا باصطلاحهما اذاكان الكل متفقاعلي ثمنيتها سواهما وآجيب بان الاصل في الفلوس أن تكون عروضا فاصطلاحهما على الثمنية بعد الكساد على خلاف الاصل فلا يجوز ان تكون ثمنا باصطلاحهما لوقوعه على خلاف الاصل واما اذا اصطلعا على كونهما عروضاكان ذلك على وفاق الاصل فكان جائزاوا تكان من سواهما متفقين على الثمنية وفية نظرلانه ينافي قوله أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما أذلا ولاية للغير عليهما ويمكن ان يقال معناهان النمنية قبل الكساد تثبت باصطلاحهما \*اوبشرطان يكون من سواهما متفقين على الثنية وإذا بطلت الثمنية فلعودها عروضا تتعين بالتعيين فأن قيل اذاعادت عروضا عادت وزنية فكان بيع فلس بفلسين بيع قطعة صفر بقطعتين وذلك لايجو زاجاب المصنف وجبقوله ولايعودوزنيالانهما بالاقدام طي هذا المقدوه قابلة الواحد بالاثنين اعرضا عن اعتبار الشنية دون العدحيث لم برجعاً الى الوزن ولم بكن العد مازوما للمنية حتى ينتفى بانتفاكها فبقي معدودا بواستدل على بناء الإصطلاح في حق العد بقوله اذفي نقضة يعنى الاصطلاح في حق العد مساد العفد وقيه نظر لانه مدعى الخصم ولوضم الى ذلك والاصل حمله على الصعة كان له ان بقول الاصل حمل العقد عليه امظلقا اوفى غير الربويات والاول ممنوع والناني لا يغيد **قوله ن**صار كالجوزة بالجوزتين بيان لانفكاك العددية من النمية وفوله بخلاف النفود جواب عن قوله كبيع الدرهم بالدرهمين لانها للنمنية خلقه لااصطلاحا فلا تبطل باصطلاحهما وقوله يخلاف ما اذا جواب عمامال كما اذاكاما بغيراعيا بهما فان ذلك لم يجزلكونه كالثا

بكالئ اي نسيئة بنسيئة وهومنهي منه وقوله والخلاف ما اذاكان احد همابغير صله جواب عن القسمين الباقيين لأن عدم الجواز تمد باعتبار ان الجنس بالفراد ديرم النساء ولك ولا يجوزبيع العنطة بالدقيق بيع العنطة بالدقيق والسويق لا يجوز متساوبا ولامتفاضلا لشبهة الربوالانهامكيلة والمعانسة بافية من وجه لانهما اي الدقيق والسويق من اجزاء الصطفلان الطحن لم يؤثرا لافي تفريق الاجزاء والمجسع لايصير بالتفريق شيئا آخر واثلة من وجدلان اختلاف الجنس باعتلاف الرسم والصورة والماني كما بين الحلقة والمعير وقدرال الاسم وهونا مروتبدل اسورق لخنلفت المعاني فال ماييتفي من أعنظة لايبتغيل من الدقيق نانها أصليم لا نشأذ الكشك والهريسة وغبرهما دون الدقيق والسويق وربوا الغضل بين الحنطة والعنظة كان نابتائبل الطحن وبصير ورته دقيقاز الت المجائسة من وجه دون وجه فوقع الشك في زواله والهقيل لايزول بالشك فان قيل لا يخلوا ما ان يكون الدقرق حنطة أولاوالناني بوجب الجوازمتساويا ومتفاضلا لامحالذوالاول يوجب العوازاذا الان مساواكذاك أجآب بان المساواة انعاتكون بالكيل والكيل غير مسويينهما ونين العط، لاكناز هما عبه و تخلخل حبات العظة فصار كالمجازفة في احتمال الزّيادة فلايجوزوان كان كولابكيل نبل حرمذالوبواحرمة نتاهي بالمساواذني الاصل وعلى ما ذكوتم في هذا الفرع بُدئت حرمة لاتفاهي نصار صلى فالمال الذمي على ماعرف واجيب ذن حرمة الربواتناهي بالمساراةي العليفة اوفي النبهة والناني ممنوع فان حرمة الساء لاتسامى المساواة والاول مسلم كي ما لحن فيه من الماني والبحوزان يقال العرمة تناهى بالمساواة فلابده من أصمها وغمانعن فبد لايتحدى وتجوزيم الدعبق بالدفيق مساوياكيلا بكيل اسفض السرط وهو رجود المسوى عومتساويا كيلابكرال بهل حالان عنداخلان لان العامل في الأول ببع رفي الماني منساوبا ويبهوران يحكونا متراد فين ونائدةذكرالالبقنفي قرهم جوازالمساواة وزناله حكى من التيخ الاعام أبي بكروحود

#### (كتاب البيوع - + باب الربواه)

محمدين الغضل رحان بيع الدقيق بالدقيق اذاتسا وياكيلاانما يجوزاذا كانا مكبومين ولا يجوزبيع الدقيق بالسويق عندابي حليفة رح متساويا ولامتفاضلالان الدقيق اجزاء حظة غير مقلية والسويق اجزاؤ هامقلية فكمالا يجوزبيع اجزاء بعض بالآخر لقيام المجانسة من وجه فكذا لا يجوزيع اجزاء بعض باجزاء بعض آخروعند هما يجوزلانهما جنسان مضلعان لاختلاف المقصود اذهوبالدقيق اتخاذ الخبز والعصائد ولايحصل شيع من ذلك بالسويق بل المقصود بدان يلت بالسمن او العسل او بشرب بالماء وكذلك الاسم واذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعدان يكون يدابيد \* والجواب ان معظم المنصود وهوالتغذي يشملهماوفوات البعض لايضركا لمقلبة بغبرا لمقلبة والعلكة بالمسوسة التي اكلها السوس \* المقلية هي المشوية من قلى يقلى اذا شوى ويجوز عقلوة من قلا يقلو والعكلة هي الجيدة التي تكون كالعلك من صلابتها يتمدد من غبرانقطاع والسوسة العنة وهي دودة تقع في الصوف والنياب والطعام ومنه العنظة المسوسة بكسر الواوالمنددة ولك وبجوزييع اللحم الحيوان ببع اللحم بالحيوان على وجوة \* منها ما اذابا عه بحيوان من غير جنسه كما اذا باع أحم البقربالنداة منالا وهوجا تزيا لاتفاق من غيراعتبارا قلة والكنرة كما في اللحمان المختلفة على مانبين \* وصها مااداباء الحبوان الجنسه كما اذابا ع أحم الساة بالشاة لكنها مذبوحة مغصولة ص السقط وهوجا تزدالاتها ق اذا كامامتساريس في الوزن والافلاج وصنها مااذاباعه بجنسه مذبوحا غيرمنسول عن السقطوه ولاسجورالذان بكون اللحم المفصول اكتروهوا يضابالاتماق \* ومنها ما اذاباعه جنسدها وعرص علما اكتاب وهوجا تز عداني ضيفة وابي يوسف رحمهما الله وغيرها تزعنده عددر ح الااذاكان اللحم المدز اكنوليكون اللحم بمقابلة مافيه من اللحم والباقي بمقابله السنطاذ لولم بكن = لك يتحقق الربوا اماس حيث زيادة السقط اوص حيث زبادة اللحم والفياس معه اوجود الجنسية باعتبارماني الفدمي فصار كالعلاي الشيرع بالسمر فهاان باع الموزون

بماليس بموزون لان اللحم موزون لاصعالة والحيوان لايوزن عادة ولايمكن معرفة ثقله وخفته بالوزن لانديخفف نفسه مرة ويثقل اخرى بضرب قوة فيه فلايدرى إن الشاة خففت نفسها اوثقلت بخلاف مسئلة العل بالسمسم لان الوزن في العال يعرف ندر الدهن أذاميزيينه وبين النجير ويوزن البجير وهوثنله \* وهذا في العقيقة جواب عمايقال ان السمسم لايوزن عادة كالحيول فقال لكن يمكن معرفته بالوزن ولاكذلك الحيوان والذي يظهر من ذلك أن الوزن يشمل العل والسمسم عند النميزيين الدهن والنجير ولابشمل اللهم والعموان سال وهذالان العل السدم بوزن فريسرا الجيروبوزن فعرف درالعل من السمهم والعموان لايوزن في الابعداء حتى اذاذبج ووزن المقطوه ومالابطاتي عليه اسم اللحم كالجلد والكرش والامعاء وغيرها يعرف به قدر اللحم فكان بيع اللحم به ببع موزون بماليس بموزون وفي ذلك اختلاف الجنسين ايضافان اللحم فيرحساس والصيوان حساس متحرك بالارادة والبيع فيذ جائزه تعاضلا بعدان بكون يدابيد فاس قيل إذا اختلف الجنسان ولم بشملهما الوزن جازالببع نسيئة وههناليس كذلك أجيب بان السيئذان كانت في الساء الجية وبموسام في الحيوان وان كانت في البدل الآخر فهوسلم في اللعم وكلاهمالا بعوز قوله و بعوز بيع الرطب بالسرمنلادم ل مع الرطب بالتمر متقاصة لالايجوز بالاجماع وسلابسل جوزه ابوحنبغة رح خاصة والالايجوزاهواء عليه الصلوة والسلام في حديث سعد بن ابي وعاص رض حس سل عن بيع الراب بالنمروقال اوبيقم اذاجى نقيل عربعال عليه السلام لاادا اي لا بجوز على تفدير النقعان بالجعاف وفيه إشارة الى اسراط الماللة في احدل الاحوال وهوه ابعد الجنوف وبالكيل في الحال لا ملم ذلك \* وفوله نعال عليه السلام هو الدايل \* ولا سي حسفة رح الم قول والمعقول أما الأول فلانه هايه الملام سمي الرطب تسراحين أهدي رطما فقال اوكل تسرخبس هكدان وبع النموسله جائز لماروبا من الحديث المسهور واما المعقول فماروي ان

## (كتاب البيوع ـــــ \* باب الربوا \*

ان اباحنيفةرح لما دخل بغداد سئل عن هذه المسئلة وكانوا شديدا عليه لمخالفته الخبوفاجتيم بال الرطب لا يخلوا ما ان يكون تموا اولا عان كان تمواجاز العقد باول العديث يعني بقوله عليدالسلام التمريالتمروان لمبكن جازيقوله اذالضلف النوعان فبيعوا كيف شئته فاورد عليه حديث معدوض فنال هذا الحديث دائرعلى زيدبن عياس دهوضعيف في النفلة واستحس اهل الحديث منه هذا الطعن سلمنا قوته في الحديث لكنه خبر واحد لايعارض به المشهور واعرض بان الترديد المذكوريقتضى جوازبيع المفلية بغيرالمغلية لان المعلية اه ال تكون حنظة فيجوزبا ول الحديث ا ولاتكون فيجوز بآخره فمنهم من قال ذلك كلام حسى في الماظرة لدنع شغب الخصم والحجة لاتنم به بل بما بينا من اطلاق اسم النمو عليه فذن تبت أن التمرأ سم لتمرة خارجة من النخل من حين تنعقد صورتها الى ان تدرك والرطب اسم لوع منه كالبرني وغيرة وتجوزان بقال انه عنظذ و فوله فيجوز باول العديث تلاانما جازان لوثبت الممائلة ببنهماكيلاولا تنبت لمافيلي ان العلى صنعة يغرم عليها الاعواض فصاركس باع تفنزا بتفيزود رهم لايعال ذلك راجع الى التفاوت في الصفة وهو سانط كالجودة لآن العاوت الواجع الى صع الله تعاليل ساقط بالسديث واما الراجع الى صع العباد فسعنر بدليل اعتباره بين القد والسيئذة وكل تغاوت يبتني مليل صنع إلعباد فهومفسد كمافي المعلية بغيرها والحطة بالديق \* وكل تعاوت خلقي فهوسا فطالعبرة كمافي الرطب والمعر والجيدوالودي فخلك وكدا العنب بالزيد يمنى على هدا الحلاف بالوجه المدكور ولعله صربالحلاف دون الاختلاف إشارة اليل فوة دايل المعنفة رج \* ويمل لا معور الاتفاق اعنبار إبا العدطة المعلية بغيرها ، وعن والروائه نزى قول من قال التحجه الما تنها القاس المرعليه على العن الورد بالاتهاالنمرهاي الرطبجعلا وعاوا حدافها والسع متلابسل وأمورد واطلاق اسم العنب مأيا رب فاعتبر فيد الدارت العندي الفسدة مافي المفلية بفيرها والرطب بالرطب

# (كناب البيوغ - \* باب الربوا\*)

بجوزمتما ثلاكيلااي من حيث الكيل عندنا خلافا الشافعي حلانه ربوي يتفاوت في اعدل الاحوال اعنى عند الجفوف فلا يجو زكالحنطة بالدقيق \* ولنا انه بيع التمر بالتمر متساويا فكان جائزا وكذلك بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة أوالحنطة المبلولة بالمبلولة اوالمحنطة الرطبة بالمبلولة أوباليابسة اوالتموالمنقع بالمنقع اوالزبيب المنقع بالمنقع من انقع اذاألقي في النابية ليبتل وتخرج منه العلاوة جائز عند ابيحنيفة وابي يوسف رحدهما الله وقال محمد رح لا يجوزني جميع ذلك هو يعتبر المساواة في اعدل الاحوال في المآل وهو حال الجفاف ومفزعه حديث سعدرض وابو حنيفدرج يعتبرها في الحال عملا باطلاق الحديث المشهور وكدلك ابوبوسف رح الذابه ترك هداالاصل في بيع الرطب بالشو لعديث سعدرضي الله عنه واحتاج محمدرج الى العرق بين هذه الفصول يعنى بيع العنطذ الرطبة والمبلولة الى آخرها ويس بيع الرطب بالرطب حيث اعتبر المساواة فيها في اعدل الاحوال وفيه في الحال ووجه ذلك ماذكره في الكتاب وحاصله ان التفاوت اذاظهر مع بقاء البدليس اواحد هدا على الاسم الذي عقد عليه العقد فهوم فسدلكونه في المعقود عليه واذا طهر بعد زوال الاسم الذي عقد عليه العقد عن البدلين فليس بمفسداذ لم يكن تفاوتا في المعقود دلية فلا يكون معتبرا ولقائل ان يقول هذا انها يستقيم اذاكان العقد واردا على البدلين بالتسمية واما إذا كان بالاشارة الى المعقود عليه فلالان المعقود عليه هوالذات المشاراليها وهولايتبدل أولئه ولوباع البسربيع البسر بالنمر متعاضلا لا بجوز لانه تمر لمابينان التدراسم لثدرة النخل من أول ما تعقد صورته وبيعه به متساويا من حيث الكيل يدابيد جائز بالزجداع وببع الكنري بضم الكاف وفتع العاء وتشديد الراء وهوكم اللغل سمي به لانه يسترما في جهود بالتمرجا ترمتسا وباومتفاضلايد ابيدلان الكفري ليس بنمر لكونه قبل انعقاد الصورة الوالم والكفري عددي متعاوت نيل هوجواب سوال تقريره أوام يكن تسوالجا واسلام التمرف الكمرى الكمام يجز وتقرير الجواب انه عددي متفاوت

#### (كتاب البيوع مد \* بأب الربوا \*)

متغاوت بالصغروالكبرويتغاوت آحاده في المالية فلا يجوز الاسلام فيه للجهالة ولل ولا بجوزاع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج الزيتون ما يتخذمنه الزيت والشيرج الدهن الابيض ويقال للمصيرقبل ال يغيرشيرج وهوه مرب شيرة والمرادبه ههنا مايتخذ من السمسم واعلمان المجانسة بين الشيئين تكون تارة باعتبار العين واخرى باعتبارهافي الضمن ولايعتبر الناني مع وجودالاول ولهذاجا زبيع قفيزحظة طكة بقفيز مسوسة من غير اعتبارما في الضمن \*واذالم يوجد الأول يعتبرالثاني ولهذالم يجزيع العنظة بالدتيق \* والزيت مع الزبنون من هذا النوع فاذابيع احد هما بالآخر فلا يخلوا ما ان يعلم كدية مايستخرج من الزيتون اولا \* والماني لا يجوزاتوهم الفضل الذي هوكالمحقق في هذا الباب \* والاول اماان يكون المفصل أكثرا ولاوالثاني لا يجوز لنحقق الفضل وهوبعض الزيت والنجيران نقص المنفصل من المستخرج من الزبت والنجير وحدة ان ساواة على تقدير ان بكون النجير ذا قيمة م واما اذ الم بكن كما في الزب بعد استخراج السمن اذ أكان السمن الخالص ملل ما في الزود من السمن فانه يجوزه والمروي عن أبيحنيفة رح والاول جائز لوجوبا لمقتضى وانتفاء المانع برالشيرج بالسمسم الجوزبد هنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمريد بسه على هذا الأعتبار ولفائل ان يعول السمسم مثلا يشتمل على الشيرج والنجبر الا فاماان يكون المجموع منظورااليه من حيث هوكذلك فبجب جوازيبع الشيرج بالسمسم مطلقالان الشيرج وزنى والسمسم كيلي اوص حيث الافراد فيجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلاص فالكل واحدمن الدهن والنجيرالي خلاف جنسه كما إذاباع كوحظة وكو شعير بنلئة اكوار حنطه وكوشعيرا ويكون احدهما اما الدهن اوالنجير منظورا اليه نقط والاني منتفي عادة والاول يوجب ان لايقابل النجير بشي من الدهن وليس كدلك ولجواب اللظوراليه هوللجموع مسحيث الافرا درلا بلزم جوازيع السمسم بالسمسم منقاضلا قوله عرقالكل واحدمن الدهن والنجيراني خلاف جنسه فللذلك اذاكانا

### (كتاب البيوع -- \*باب الربوا \*)

منفصلين خلقة كمافي مسئلة الاكوار لظهوركمال الجنسية حينفذ والدهن والتجير ليساكذلك واختلفوافي جوازبيع القطن بغزله متساويا \* فقيل لا يجوزلان القطن ينقص بالغزل فهو نظير الحنطة بالدقيق \* وقيل يجوز لان اصلهما واحدو كلاهماموزون \* وان خرجا من الوزن اوخرج احد هما من الوزن لاباس بيع واحد باثنين كذا في فتاوى ناضى خان وبيع الغزل بالثوب جائز والكرباس بالقطن جائز كيف ماكان بالإجماع وهذا الخالف ماروي من محمدر حان بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلا عنه انه لا يجوز مطلقا فولك وبجوزبيع اللحمان كل ما يكمل به نصاب الآخرمن الحيوان في الزكوة وزلايوصف باختلاف الجنس كالبقرو الجواميس والبخاتي والعراب والمعزواك أن فلايجوزيم لحم احدهما بالآخرمتفاضلا وكل مالايكمل به نصاب الآخر فهويوصف بالاختلاف كالبقروالغنم والابل فيجوزبيع لحم احدهما بالآخر متفاضلا قُولِ في وكداك الالبان وعن الناسعي رح ان المقصود من اللحم شئ واحدوه والتغذي والنقوي نكان الجنس متحد اوليا آنها فروع اصول • ختلفة لمان كونا واختلاف الاصل يوجب اختلاف الفرع ضرورة كالادهان وماذكوس الاتحاد في النذي فذلك اعتبا وللعني العام كالطعم في المطعومات والتفكه في الفواكه والممتسر الزاتعاد في المعنى الخاص ولا يشكل بالطبو , فان بيع لحم بعضها بيعض متدا ضلا اجوزه عزاتها والجنس لآق ذلك باستبارانه لايوزن عادة فليس بوزني ولاكيلي فلرستاول الفدرالشرعي وفي منا مجوزيع بنضه ببعض متقاضلا قوله أذالم ننبدل بالصعة وله ورادوان العاد الاصول بوجب اتحاد الفروع والاجزاء اذالم تنبدل الإجزاء بالصنعة فالذاتبدلت الإجزاء بالصنعة تكون محتلعة وأن كان الاصل متحدا كالهروى والمروى وفية نظران كلامه في اختلاف الاصول لافي اتحاد دافئاً نه يقول اختلاف الاصر ل بوجب اختلاف الاجزاء اذالم تتبدل بالصنعة واما إذا تبدلت فلايوجبه والمابوجب الاتحاد فان الصنعة كدائرة ترفي تغييرا لاجناس مع اتحاد الاصل كالهروي مع

#### (كتاب البيوع ــــ \* باب الربوا \* )

مع المروى مع اتحاد هما في الاصل وهو القطن كذلك توَّ ثرفي اتحاد همامع اختلاف. الاصل كالدواهم المغشوشة المختلفة الغش مثل العديدوالوصاص اذاكانت الفضة غالبته فانها متعدة في الحكم بالصنعة مع اختلاف الاصول قول وكداخل الدخل بخل العنب الدقل مواردي التمروبيع خله بخل العنب متفاضلا جائزيدا بيدوكذ أحكم سائرالتمور ولما كانوا بجعلون الحل من الدقل غالباا خرج الكلام على مخرج العادة \* وانما جاز التفاضل لاختلاف بين اصليهما ولهذا كان عصيرا هدا يعني الدفل و العنب جنسين بالاجداع وشعوللمز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد فجازييع احدهدا بالآخر متفاضلانه وهذايشيرالي أن اختلاف المقصود كالتبدل بالصنعة في تغييرالا جزاء مع اتحاد الاصل فان المقصود هوا لمقصود فاختلافه يوجب التغيروا ختلاف المقصود فيهماظا هرفان الشعر يتخذمنه الحبال الصلبة والمسوح والصوف يتخذمنه اللبود والأفاغة لابدل لواخلف الجنس باختلاف المقصود لماجا زبيع لبن البقربلبن الننم متقاضلان المقعود منها واحد فكان الجنس متددا لانالانسلم ذلك فأن لبن البقرقد يضرحين لايضولبن الغنم فلايتحد القصد اليهما والزولى اسيقال فلما اغتلاف المقصود قدووجب اختلاف الجنس مندا تعاد الاصول ولم نقل اتحا دالمفصود وجب الانحاد عنداختلاف الاصول مع فالاصلان يوجب اختلاف الاصول اختلاف الاجراء والفروع الاعتدالنبدل بالصنعة والدبوجب اتحاد الاصول الحاد العروع الاعند النبدل بالصنعة اواختلاف المصود بالعروع ولم ظهر عليه نقض \* ومن هذا يتس اله مانع راجح فلا يعارضه اتحاد الاصل ويستط ما قيل شهر المعزوصوف الغنم بالنظرالي الاصل جنس واحدلمامر وبالنظرالي المتصود جنسان فينبغي الدلايجوز التفاضل بينهمافي البيع ترجيحا أجانب الحرمة لآن المنعود راجع الأله وكذاشهم البطن بالاليذا وباللهم بجوزه تفاضلالا نها اجناس مختلف لاختلاف الصوروالمعانى والمافع اختلافافاحشا امااختلاف الصورة لان الصورة ما يعمل منه

## (كتاب البيوع مسلة باب الربولة)

في الذهن عند تصور وولا شك في ذلك عند تصورهذ والاشياء \* وأما اختلاف المعاني فلأنه ما يغهم منه منداطلاق اللنظ وهما مختلفان لا محالة \* وامالختلاف المنافع فكافله الطب ولل ويجوزيه الخبزبالحطة والدقيق ببع الخبزبالحنطة والدقيق اماان يكون حال كونهمانقدين اوحال كون احد همانقد اوالآخرنسيئة فانكان الاول جازلانه صار مددياا وموزونا فخرج من كونه مكيلامن كل وجه والحنطة مكيلة فاختلف الجنسان وجازالتناضل وعليه العنوى وروي عن اليحنيفة رح اله لا خبرفيداي لا يجوز \* والتركيب للمالغة في النهى لانه مكرة في سياق الذي فعم نفي جمع حهات الخير \* والكان الناني فلا يخلوا ما أن يكون العنطة والدفيق نسئفا والخبز فان كان الاول جازلانه اسلم موزونا في مكيل يه كن ضبط صفته ومعرفة مقد ارد \* وان كان الباني جاز عندا بي يوسف رح لانه اسلم في موزون ولا يجوز عند هما لم انذكرقال المصنف رح والفتوى على قول ابي يوسف رح وهذا يعني عن قوله و كذا السلم في الخبرجائز فى الصحيح يعني قول ابي يوسف رح وانماكان الفتوى على ذلك لحاجة الناس لكن يجب ان يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذي ممى لثلايصيرا ستبدالا بالمدلم فيه قبل القبض ولاخيرفي استقراصه عندابي حنيفة رح عددا اووز بالانه يغاوت بالخبزمن حيث الطول والغرض والغلظ والرقة وبالضباربا عنبار حذقه وعدمه وبالننور في كونه جديد افيجيّ خبزة جيدا اوعتيقا فيكون بخلافه وبالنقدم والتاحضر فانه في اول التنورلا حيئ ملل مافي آخره وهذا هوالمانع من جوازا لسلم عندهما وعند محمد رح بجوز استفراضه عدداووزنا قرك قياس السلم فيه للتعامل وعندابي بوسف رج يجوزورنا ولا بجوز عدد اللقاوة في آحادة قولله ولا ربوابين المولي وعبد الاربوايين المولي وحبدة المأذون الذي لا دين عليه تحيط برفيته لأن العبدوما في يدلا ملك لمولاه فلا يتحقق البيع فلايتحفق الربوادعدم تحقق الربواره دوحوالسع حقيقته فيدارالاسلام مشتملاعلى شرائطالربوا

## (كتاب البنوع ــ \*باب العقوق \*)

الربوادليل على عدم جوازالبع واذاكان عليددين تحقق الربوالان مافي يددايس ملكللولا مندا بيحنيفة رح و عدد هما وان كان ملكه لكن لما تعلق به حق الغرماء صار كالاجنبي فيتعقق الربواكما يتعتق بين المكانب ومولاه فحله ولابين المسلم والعربي في دار العرب لاروابس المسلم والعربي في دارالحرب عند المعنيفة ومعمد رحمهما الله خلافالاني بوسف والسافعي رهمهما الله لهما الاعتبار بالمستامن من اهل الحرب في دارنا فانداذا دخل الحربي دارنا بامان وباع درهمين بدرهم لايجوز فكذا اذا دخل المسلم ارض الحرب وفعل ذلك لايجوز بجامع تحقق الفضل الخالي ص العوض المستحق بعقد البيع \* ولا يحنيفة ومحمد رحمهما الله ماروى مكحول عن النبي عليه الصلوة والسلام انه فال لا ربوايس المسلم والحربي في دار الحرب ذكرة محمد بن الحسن ولان مال اهل الحرب في دار أهم مباح بالاباحة الاصلية والمسلم المستأمن انمامنع من اخذه لعقد الإمان حتى لابلزم الفدرفاذابذل الحربي ماله برضاء زال المعنى الذي خطرلاجله قوله بخلاف المسناء يحواب ص قياسهما وتقريرة ال المستأمن منهم في دار نالايمل لاحد اخذما له لانه صار معفور العقد الامان ولهذا لا بحل تنا ولد بعد انقضاء المدة \* إن الحقوق \*

قبل كان من حق مسائل هذا الباب ان يذكر في المصل المتصل ال كتاب البوع الان المصف و التزم توتيب الجاءع الصغير الموتب فيما هومن مسائله وهناك هكذا وفع فكذا ههنا ولان الحقوق توابع فيلمق ذكرها بعد ذكره سائل البيوع قوله من اشترى منزلافوقه مزل ذكر لما اسماء المذل والبيت والدار وفسوه ابتين ما مثرت ملي كل اسم منهاه من الاحتباج الهي تصومي ما بدل على المرافق الدخولها وعده، قوله كان الداراس المنادي عام منهاه من الاحتباج الهي تصومي ما بدل على المرافق الدخولها وعده، قوله كان الداراس المنادي على المنادي على المرافق الدخولها وعده، قوله كان النابية على مرافق المدخولة وعده، قوله كان عنائي فيه مرافق المدخولة وعدى دو المهت السم المايات فيه والمدول بين الدار والبيث لانه بنائي فيه مرافق المدخة ي من ضوب نصر ولعدم المنذ اله على مدول الدواب واذا عرف هذا

# (كناب البيوع - باب العقوق \*)

فس اشترى منزلافوقه منزل لايدخل الاعلى في العقد الان يشترية ويصرح بذكر احدى هذه العبارات الثلث مثل ان يقول بكل حق هوله او بمرافقه اوبكل قليل وكنير هوفيه اومنه ومن اشترى بينا فوقه بيت وذكرا حدى العبارات الثلث لم يدحل الاعلى ومن اشترى دارا بحدود هاولم يذكر شيئامن ذلك دخل فيه العلو والكنيف وهذالان الدار لماكان اسمالمااد برعليه الحدود والعلوليس بخارج عنها وانما هوس توابع الاصل واجزائه فيد خل فيه والبيت اسماايبات فيه والعلوصله فلايد خل فيه الابالتنصيص بذكرة والالكان الشيع تابعالمله وهولا يجوز ولايشكل بالمستعير فان لدان يعير فيمالا يختلف باختلاف المستعمل والمكاتب فان له ان يكاتب لآن المراد بالتبعية ههناان يكون اللفظ الموضوع لشئ يتبعه ماهو مثله فى الدخول تعت الدلالة لانه ليس بلعظ عام يتناول الافراداذ فرض المسئلة في معلوم ولامن لوازمه وليس في الاعارة والكتابة. ذلك فان لفظ المعيرا عرتك لم يشاول عاربة المستعير اصلالا تبعاولا اصالة وانماملك الاعارة لانها تمليك المنافع ومن ملك شيئا جازان يملكه لغبرة وانمالا يملك فيما يختلف باختلاف المستعمل حدرا من وقوع التغيربه \* والمكاتب لمالختص بمكاسبة كان احق بتصرف مايوصك الحي مقصود وفي كتابته عبدة تسبب الحي ما يوصله الحي ذلك فكانت جائزة واما المنزل فلماكان شبيها بكل منهما الخذحظامن الجانبين فلشبهه بالداريدخل العلو فيه تبعا عند ذكرالتوابم ولشبهه بالبيت لايدخل بدونه وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك اي الدار البيت المنزل إن كل بيت يسميل خاند ولا بخلوعن علووفية نظرلان المخلو وعدمه لم يكن له مدخلافي الدليل ويقال معناة ان البيت في عرفنا لا يخلو ص علووانه يد غل في عرفنافك ن الدليل الدال من حيث اللغة على ددم الدخول عنروكا بالعرف وحكمايد خل العلوفي اسم الداريد خل الكنيف وهوالمستراح لانه ص نوابسون يدهل أنظاله وعي الساب النبي إكن احد طرفيد على الدار المعقوا الطرف

### (كتاب البيوع - \* باب الاستحقاق\*)

والطرف الآخر على داراخرى اوعلى الاسطوانات في السكة ومفتحه في الداركذا. في الجامع الصغيرلقاضي خان رح \* وفي المغرب وقول الفقها عظلة الداريريدون السدة التي فوق الباب الابذكرماذكرنا وهوقوله بكل حق هوله عندا بيحنيفة رح لائه صنى على هواء الطريق فاخذ حكمه وعند هماان كان مفتحه في الداريد خل من فيرذ كرشي مماذكرنا يعنى مس العبارات المذكورة لانه من توابعه فشابه الكنيف وقوله الكان مفتحه فى الداريضعف تعريف قاضى خان للظلة لانه جعل المفترفي الدار الولم ومن اشترى بينافي داراو منزلاا ومسكناوس اشترى بينافي داراو منزلاا ومسكنالم يكن له الطريق الاان يذكرا حدى العبارات المذكورة وكذلك الشرب والمسيل لانه خارج العدود لكنه من التوابع فلم يدخل فيه نظر االى الاول ودخل بذكر النوابع اي بقوله كل حق نظراالي الثاني بخلاف الأجارة فان الطريق يدخل في استيجار الدور والمسل والشرب في أستيجار الاراضي وانالم يذكر الحقوق والمرافق لآن الاجارة تنعقد لنمليك المنافع ولهذا لاتصح فيمالا ينتفع بهفي المحال كالارض السخة والمهر الصغيز والانتفاع بالداربدون الطربق وبالارض بدون الشرب والمسيل لايتحقق اذالمسأجر لايشترى الطريق عادة ولايستأجره فلابد من الدخول تصصيلا للذائدة المطلوبة منه وا ما البيع فلتمليك العين لا المنفعة ولهذا الجوزيع مالا باتنع به في الحال كالارض السبخة والمهرالصغير والانتفاع بالمبيع ممحكن بدوندلان المشتري يسترى الطريق والشوب والمسيل عادة ووحد الضميرلكل واحدا وبتاويل المذكوروند يستأجرها ايضا وقديكون مقصودة التجارة فيبيمه من غيرة فحصلت الفائدة المطلوبة والله احلم بالصواب \* إن الاستقاق \*

ذكرهذا الباب عقب باب العقوق للمناسبة الني بينهما لفظا و معنى ألك و من اشترى جارية فولدت عنده و من اشترى جارية فولدت عنده وباستعقها رجل ببينة دانه

### (كتاب البيوع سم باب الاستعاق \*)

ياً خذهاء ولدها وإن اقرالمشتري بهالرجل لم يتبعها ولدها \* و وجه الفرق ماذ كره أن البينة " حجد عطلقة في حق الماس كافة ولهذا اذا افامها ولم بجز البيع يرجع المشتري بالنس على البائع ويرجع الباعة بعضهم على بعض فيظهر بها ملكه من الاصل والولدكان متصلابها وتفرع عنهاوهي مدلوكته نيكون له واها الافرار تحجة فاصرة لانعدام الولاية على الغير ينبت الملك في المخبرية ضرورة صعمة الاخبارلان الاقرار اخبار والاخبار لابداد من مخبر سوالمابت بالفرورة بنقدر مقدرالفرورة وهي تندم بالبانه بعد الانتصال متنصرطي الحال فلايظهم ماك المستحق من الاصل ولهذا لابرجع المنتري على البائع بالشن زز الباعة بمضهم على بعض فلايكون الولدله يعنى اذالم يدع المقرله الولد \* اما اذا ادعى الولد كان له لان الظاهرة اهداه كذافي النهاية، نقلاعن التمريّاشي ثمّ أذ اتضى بالام للمستحق بالبينة هل يدخل الولد في القضاء بالام تبعاً ام لا \* قيل يدخل لتبعينه لها \* وقيل يشترط القضاء بالولد على حدة لانه يوم التضاء منفصل عن الام فكان مستبدا فلابد من الحكم له قيل وهوالاصم لان المسائل تشير الى ذلك فال صعدر ح اذا قضى الفاضى بالاصل ولم يعرف الزوائد ل تدخل الزوائد تحت الحكم وكذا الولداذ اكان في بدرجل فائب فالتضاء بالام لابكون تضاء بالولد وله الموري المنري عبد الاناهو حررجال الرالا خرا ناواني فالحي عرد فاشتوا وفاذا هو حرفلا بخلوا مان يكون البائع حاصوا اوفا باغبة معروفة وامان بكون ه الباهم، و فلعه لا يدري إين هودان و الاول فلمس له على العبد شي وان كان الناني وحوالداري على العدو العدعاى الباسع "وأن لم يفل الشارني اوفال ذلك ولم بغل اني عبدايس على العبد شي في عافه به وان عال ارتهني فاني عبد فيجد ذحوالم برجع إلى نهي على الهيدات [ عي سواء كان الراهن حاضرا اوعائبا الله غيبة كانت وعن العند المند الدراء عنى البدق البع والره والراد والرجوع في هذا المند (والديكون بالمارية وبالكمالة راس شي منهما بموجود وإنما الموجود هو الاخمار

#### (كتاب البيوع سد م باب الاستعقاق»)

هوالاخبار كاذبا فصاركما اذا قال الاجنسي ذلك اوفال ارتهني فاني صدوهي المستلة الثانية ولهما ان المشتري اعتمد في شراءة على امرة بقوله اشترني واقرارة بالعبودية بتوله فاني عبد أذالقول قوله في الصوية فحين اقربالعبودية غلب ظن المشتري بذلك والمعتمد على السيئ بامرالغير واقواره مغرورمن جهته والغرورفي المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سببا للضمان ونعاللغرور بقدر الامكان كما في المولى اذا نال لاهل السوق هذا عبدي وقد اذنت له في التجارة مبايعوة ولحقته ديون ثم ظهرانه حرفانهم برجعون على المولى بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور وهذا غرور وقع في عقد المعاوضة والعبد بظهو رحوبته اهل للضمان فيجعل ضا مناللتين عند تعذر رجوعه على الباتيم د فعاللضور و لا تعذر الا فيمالا يعرف مكانه الألك والبيع وقده عاوصة انماصرح به مع كونه معلوما من قوله ان المشترى شرع في الشراء تمهيد اللجواب عن الرهن واهتما ما ببيان اختماص موجبية الغرو وللضمان بالمعاوضات ولهذا قالوا ان الرجل اذاسأل فبره عن امن الطريق فغال أسلك هذا اطريق فانه آسي فسلكه فاذا فيه لصوص سلبوا امواله لم يضمن المخبر شيئالما انه غرور غيما نيس معا ونمتح وك لك الديفال كل هذا الطعام فانه غيرصسموم فاكل فظهر يخالاه لكونه تغريراني غيرالمناوضة بج واذا عرف هذا ظهوالفرق بين البيع والرهن فاله ليس بمعاوضة بل عووييقه لاسبفاء عين حقه وأبه ذا جاز الرحن ببدلي الصرف والمسلم فيه واذاهلك بقع بدالاستيناء ولوكار معوصة لكان استبدالا برأس مال السلم ا وبالمسلم فيه وهو حرام واذالم بحكن معا وضف فلا يجعل الامربه ضماناللسلامة وبخلاف الاجنبي لانه لابعنبر بقراه فلاينحقق الغور رنم في وضع المسئلة ضرب اشكال على قول البحنيمة رح وعن الده ري شرطني حربة العدد عددة والساحي وسدالدعوى والمدعدمانال اشرني فاني عبداما الدبدعي المويداول فالاول تاقفى والدني سمي بده والعربة والعواب ال فول حدر وفاذا المحدود العدال

حربة الاصل والحرية بعثاق عارض فان اراد الاول فله وجهان \* احدهما ما فاله عامة المشائخ رحمهم الله ان الدموى ليس بشرط فيها عندة لتضمنه تحريم فرج الام لان الشهود في شهاد تهم يحتاجون الحلى تعيين الام وفي ذلك تحريمها وتحرم اخواتها وبناتها فأنه اذا كان حرالاصل كان فرج الام على مولاة حراما وحرمة النرج من حقوق الله نعالى والدعوى ليست بشرطكما في عنق الاحة واذالم تكن الدعوى شرطالم بكن التناتض ما نعا \* والناني ما قاله بعض المشائخ إن الدعوى وأن كانت شرطاً في حرية الاصل ايضاعنده لكنه يعذرفي التناقض لخماء حال العلوق وكل ما كان مبناة على الخفاء فالتناقض فيه معفوكما يذكر \* وأن أراد الناني فله الوجه الناني وهوأن يقال السافض لايمنع صحة الدموي في العنق لبائه على الخماء اذ المولى يستبدبه فربمالا يعلم العبد ا منافه ثم بعد ذلك كالمختلعة تقيم البيئة على الطلقات الثلث قبل الخلع فانها تقبل منها لان الزوج بتفرد بالطلاق فربما لم تكن عالمة عند الخلع ثم علمت وانما قيد باللث لان فيما ه و ١٥ ا مكن ان يتيم الزوج بينة انه قد تزوجها بعد الطلاق الذي ا ثبتته المرأة ببينتها قبل وور اودوون وامافي اللك ملايمكن ذلك وكدلك المكاتب بقيمها على الاحتاق قبل الكيابه م المرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعدا قاصتهما البية على ما ادعياه قُلِه وس ادعي حمّا في داروس ادعي حمّا سجهولا في داريدرجل نصالحه الدي في دده على ما تدورهم فاستعقت الدار الاذراعا منهالم يرجع بشئ لان للمدعي أن بقول دعواي في هدا البافي وان دعاها كلهافصالحه على ما تذدرهم فاستعق منها شئ رجع بحسابه اذالتوفيق غيرممكن والمائة كانت بدلاعن كل الداروام بسلم فتقسم المائه لان الدل ينقسم على اجزاء المدل ودلت المسئلة على أن الصليم عن المجهول على المعاوم جا نزلان الجهالة بيمايسقط لا تعضى الى المناز عدقالوا ودلت ايضا على ان سحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح لان دعوى الحق في الدارلانسح

# (كتاب البيوع - \*باب الاستعقاق \* - فصل في بيع الفضولي)

لاتصى للجهالة ولهذا لا تقبل البينة على ذاك الااذااد على اقرار المدعى عليه بذلك الاتصى للجهالة ولهذا لا تقبل البينة واللها علم بالصواب \* فصل البينة واللها علم بيع الفضولي \*

مناسبة هذا النصل لباب الاستحقاق ظاهرة لان بيع الفضولي صورة من صورالاستحقاق لان المستمق انما يستحق وبقول عند الدعوى هذا ملكى ومن باعك فانما باعك بغيراذني فهوعين بيع الفصولي مخوالفضولي بضم الفاء لاغير والفضل الزدادة وقد فلبجمعه على مالاخيرفيه وقيل لمن يشتغل بمالايعنيه نضولي وهوفي اصطلاح الفقهاء من ليس بوكيل وفتم العاء خطاء قوله ومن باع ملك غيرة بغيرا مرة فالمالك بالنيار ومن باع ملك غيرة بغير اذنه فالمالك بالخياران شاء اجازالبيع وان شاء فسنح وهومذ هب مالك رح واحمد رح في رواية وفال الشافعي رح في الجديدوهورواية عن احمد لا ينعقد لاسلم بصدر عن ولاية شرعية لانها بالملك اوباذن المالك وند فقدا ومالم يصدر عن ولاية شرعية لآينعة - لأن الاعقاد لايكون الابالقدرة الشرعية ولماانه تصرف تمليك وقد صدر من اهله في معلم فو جب التول بالعقادة أما انه تصرف تدليك من قبيل اضافة العام الى الخاص كعلم المقه فلانزاع في ذلك وانعافال تصوف تمليك ولم يفل تمليك لان النمليك من غير المالك لايتصور فان قيل تصرف النمليك شرع لا جل التمليك فان المراد بالاسباب الشرعية احكامهافاذالم يغدالتصرف التعليك كان لغواط البحواب ان الحكم يثبت بقدر دليله وهذا النصرف لماكان موقوفا لمايذكرا فادحكما موقوفاكما ان السبب البات افادحكما بانا وان السبب المايلغواذا خلامن الحكم المااذا تأخر فلاكما في البيع مشرط الخياري واماصدوره من الأهل فلان اهلية النصوف بالعقل والبلوغ وإما المحل ذلان محل البيع هو المال المتقوم وبانعد إم الملك للعاقد في المحل لا تعدم الما لية والتقوم الايرى انه اذاباعه باذن المالك جازو الاذن لا بجعل غير الحل محلاله واماوجوب

# (كتاب البيوع - \*باب الاستعقاق \* نصل في بيع الفضولي)

القول بانعقاده فلان الحكم عند تعقق المقتضى لا يمنع الالمانع والمالع منتف لان المالع هوالضررولاضررفي ذلك لاحد من المالك والعاقدين اما المالك قلانه صغيريين الاجازز والفسخ ولدفية منفعة حيث يكفى مؤنة طلب المشتري وقرارالنمن واما الغضولي فلان فيد صون كلامه من الالغاء واما المشترى فظا هر عتبت القدرة الشرعية تعصيلاله ده الما فع فأن فيل القدرة بالملك اوبالاذن ولم يوجدا أجاب من ذلك منكر ابة ولدكيف وان الاذن ثابت دلالفلان العاقل يأذن في التصرف المامع فان قيل سلسا وجود المفتضى لكر المانع ليس بمحصرف الضرربل عدم الملك مابع شرعا لقوله عايه العلوة والسلاء العكيم بن حزام لا تبع اليس عدك وكدا العجزعن السليم الابرى ان بيع الآبق والطير في الهوا ولا يجوزمع وجود الملك فيهما فالجواب أن قولُه لا تيع نهى عن البيع المطلق والمظلق بنصوف الى الكامل والحكاه لهوالبيع البات فلااتصال له بموضع النزاء والقدرة على السليم بعد الاجازة نابئة والدايل على ذلك ماروى الكرخي في اول كناب الوكالذفال حدثنا ابراهيم فال حدثنا صعيدين ميمون الخياطقال حدثنا سفيان هن شبيب بن هروة فال اخبرانا أحس عن عروة البارني رضي الله عنهم ان النبي عليه السلام اعظاه دينارا ليشتري به اضحية فاشترى شاتين فباع احد لهما بديار وجاء بشاة وديار فد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدعه بالمركة فكأن لواشترى ترابار بع فيد لايتال مروة البارقي كان وكيلا مطلقا بالبيع والنواء لأسد مرى بلاد ليل اذالا يسكر اثباته بغيرنقل والمقول انه عليه الصلوة والسلام امردان بشتري له انسحية ولوكان لنفل على سبيل المدح لدفان قيل هل يجوزشواه العضولي كبيعه اولا اجيب بان فبه تعماد وهوان الفضولي أن نال بع هذا المين لعلان نقال المالك بعث ففال العصولي الشريت الاحلا وفال الالداينداء بعت هذا العين لعلان فغال النصولي قبلت لاجله فهو مائ هذا الحاذف الوان قال اشتريت منك هذا العني لا جل علان نفال الك المتاول ل

# (كتاب البيوع - \* باب الاستعقاق \* - فصل في بيع الفضولي)

اوقال المالك بعت منك هذا العين الجل فلان فقال اشتريت لايتوقف على اجازة فلان لائه وجد نفاذا على المشتري حيث اضيف اليفظا هرا فلا حاجة الى الايقاف ملى رضى الغير\* وقوله لاجل فلان يحتمل لاجل رضاه وشفاعته وغيرذ لك يخلاف البيع فانه لم بجد نفاذا ملى غيرالمالك ولم ينفذ في حق المالك ماحتيم الى الايقاف على رضى الغير \* والى هذا الوجه اشار المصنف رح بعد بقوله والشراء لابتوفف على الاجازة وقوله وله أى للمالك الاجازة اعلم أن الفضولي اما أن يبيع العين بشمن دين كالدراهم والدنانير والعاوس والكيلي والوزني الموصوف بغيرعينه واما ان يبيع بشن عين \* فأن كان الاول فللمالك الاجازة اذاكان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما فان اجازحال قيام الاربعة جاز البيع لمانكرا والاجازة تصرف في العقد فلابد من قيامه و ذلك بقيام العاقدين والمعقود مليه فكانت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيكون البائع بمنزلة الوكيل والنمن مملوك للَّمَا لك اما نذي يد الفضولي \* وإن كان الناني فيحتاج الي قيام خسة اشياء ماذكرنا من الامورالاربعة وقيام ذلك العرض ابضاوالاجازة اللاحقة اجازة نقد بان ينقد البائع ماباعه شنالمالله بالعقدلا جازة مقدلان العقدلازم على النضولي والعرص السن مملوك له وعليه منل المبيع ان كان صليا اوفيمته أن لم بكن منايالان النمن اذا كان عرضاصار البائع من وجه مشتريا والشراء اذا وجد نفاذا على العاقد لايتونف على الاجازة وكمان للمالك الفسخ فكدالكل من الفضولي والمنتري لان حقوق العقد ترجع الى الفصولي فله ان يتحرز عن النزام العهدة بخلاف العضولي في النكاح قان فسخه فبل الا جازة باطل لان المحقوق لاترجع اليه وهو فيه معبر داذا عبرنقدا نتهي فصارهو بمنزلة الاجنسي ولو فسخت المرأة نكاحهاصل الاجازة انعسخ ولوهلك المالك لاينفذبا جازه الوارث في العملس أي فيما اذاكان المن ديا او عرضا لا لد توقف على اجازة المورث لنفسه علا يجوز بلجازة غبرة وأستشكل بمااذا تزوجت امة لرجل قدوطئها بغيراذ نهفمات المولي قبل الاحازة

# (كتاب البيوع - \* باب الاستحقاق \* - فصل في بيع الفضولي)

وورثها ابنه فان النكاح يتوقف على اجازة الابن فأن اجاز صحوالا فلافهذه فضولية و تو قف صلها على اجازة الوارث وأجيب بان عدم التو قف لطريان العل البات على الحل الموقوف لانه يبطله وههنالم يطرأ للوارث حل بات لكونها موطؤة الاب فيتوقف دفعاللضررهن الوارث اذهوقائم مقام المورث حتى لولم تكن موطؤة الاببطل نكاحها ولواج ازالمالك في حيوته ولم يعلم حال المبيع من حيث الوجود والعدم جازالبيع في تول ابي يوسف رح اولاوهوقول محمد رح لان الاصل بقاوع تم رجع ابويوسف رح وقال لايصح حتى بعلم قيامه عندالا جازة لان النك وقع في شرط الا جازة وهونيام المبيع فلايتبت مع النك فان قيل الشك هوه! ستوي طرفاه وههنا طرف البقاء راجم اذالاصل البقاء مالم يتيقن بالمزيل وههنا لربتين أجيب بان الاستصحاب حجة دافعة لاصبتة ونحن ههنا نصناج الى تبوت الملك في المعقود عليه لمن وقع له الشراء فلا يصلح فيه حجة وله ومن غصب عبد افباعه واعتقه المشتري قيل جرت المحاورة في هذه المسئلة بين ابي يوسف ومحمد رحمهما الله حين مرض عليه هذا الكتاب قال ابويوسف رح ما رويت لك عن ابي حنيفة رحان العنق جائز وانمار ويت لك ان العتق باطل وقال محمد رح بل رويت اي ان العتق جا تزوصور تها ماذكرة في الكتاب ومن فصب عبدا فباعه واعتقه المشترى ثم ا جاز المولى البيع فالعنق جائز استحسانا وهذ اعد ابي حليفة واسي يرسف رحدهما الله وفال محمدرح لا بحور لامالاعتق بدون الملك لقوله عليه السلام لا عنق فيمالا يملكه أبن آدم ولا ملك هينا لان الموقوف لا بفيد الملك في الحال وما ثبت في الأخرة فهومسندوهو نابت من وجه دون وجهوذلك غير مسمير للاعناق اذ المصمر لدهوا لملك الكامل المدلول عليه باطلاق ماروبا ولايشكل بالمكاتب فأن اعتاقه جائزوليس الملك فيه كاملالان محل العنق هو الرقبة والملك فيها كامل فيه واستوضح المصنف رح بفروع تونس ذلك وهو قوله ولهذالا يصح ال يعنق العاصب نم

# (كتاب البيوع - \* باب الاستيقاق \* - فعل في بيع الفضولي)

ثم بوردى الضمان و هورا جع الى قوله لانه لا عتق بدون الملك و توله و لا ان يعتق المشترى والخيار للبائع تم يجيزالبائع وهوراجع الين قوله والموقوف لايفيد الملك وقوله وكذا لايصريع المشتري من الغاصب يعني ان المشتري من الغاصب اذاباع من الغيرتم اجاز المالك البيع الاول لايصم هذا البيع الناني فكذلك اذااعتق بنبغى ان يكون كذلك مع الساليع اسرع نفاذامن العنق الايرى ان الغاصب اذاباع نم ضمن نفذ يبعه ولواحثق ثمضمن لم ينفذ عتقه واذالم ينفذ ما هواسرع نفوذ افلان لا ينفذ غيرة اولي وقوله و كذا لا يصبح اعناق المشترى من الغاصب اذا ادى الغاصب الضمان ولهماان الملك فيه ينبت موقوفاوا لاعتاق بجوزان يثبت موقوفا على ملك موقوف وينفذ بنفاذه اما انه تبت فلوجود المقتضي وهوالنصرف المطلق الموضوع لافادة الملك ولانتناءا لمانع وهوالضرر واماانه ه وقوف فلما تقدم واماان الاعتاق يجوزان يتوقف على ذلك فبالقباس على احتاق المستري من الراهن بجامع كونه اعتاقافي بيع موقوف وبالقياس على اعتاق الوارث عبدامن التركة وهي مستفرقه بالديون فاند مصم وينفذ اذا قضى الديون بعد ذلك بجامع كوندا عناقافي ملك موقوف وهذا ابعدهن الأول ذكرد المصنف رح للاستظهارية واحتزر بقوله المطلق من البيع بشرط الخيار وبنوله موضوع لافادة الملك من الغسب فالدليس بموضوع لافادة الملك وعلى هذا المخرج جواب صحمدرح عن أدائل المذكورة فان اعتاق الغاصب انمالم ينفذ بعد ضمان القيمة لأن الفصب غير مرضوع إلا عادة الخلك قال فى النهاية وبهذا النعليل الايتم ما ادعاه فانه يردعليه ان يقال لها كان غيرص خموع الفادة الملك وجبأن لاينفذ بيعهايضا منداجازة المالك كمالايفذ متقه عنداجازة المالك لماان كلامن حواز البيع وجواز العثق يحتاج الى الملك والملك فهنا بالاحازة ولكن وجه تمام التعليل فيما ذكرة في المبسوط وقال وهذا بخلاف الغاصب إذا اعتق تم ضمن القيمة لان المستديد حكم الملك لاحقيقة الملك ولهذالا بستعق الزوائد المقصلة وحكم الملك

# (كتاب البيوع - \* باب الاستعقاق \* - نصل في بيع الفضولي)

يكفى لنفوذ البيع دون العتق كمكم ملك المكاتب فيكسبه وههنا الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك ولهذا استحق الزوائد المتصلة والمنتصلة ولوقد رفي كلام المصنف رح مضاف اي غيرموضوع لافادة حقبقة الملك لتساوى الكلامان \*على انه ليس بواردلان البيع لا يحتاج البي ملك بل يكفى فيه حكم الملك و الغصب يفيد لا وقوله بخلاف ما اذا كان في البيع خيار للبائع جواب ص المسئلة النائية فان البيع بالخيار ليس بمطلق فالسبب فيه غيرتام مان توله على اني بالخيار مقرون بالعقد نصاوقوان الشوط بالعقد بسع كونه مساقبل وجورا اسرط منعدد به اعدل العقد ولكن يكون في حق الحكم كالمعلق بالشرط والمعلق بمعمدوم فبلوقوله والخلاف المقترى من الفاصب جواب عن المالية و جهه ما قال إن بالإجازة يست البانع ملك بات فاذا الرأعلي ملك مرتوف افيره ابطله المدم تصوراجتماع الملك البات والموتوف على معل واحد وفيء بعث من وههبن الاول إن الفاصب اذاباع تم ادى الضمان ينقلب بيع الغاصب جا ترايا وَمُورُ المُلك الذي بنبت الفاصب باداء الصدان على ملك المشتري الذي استرى منه رهره وقوف اللاسي الرطوة الملك البلت على الموقوف لوكان مبطلاله لكان مانعا عن الموقوف لأن الدفع اسهل من الرفع اكتمايس بمانع بدليل انعتاد بيع الفضولي فان ملك المالك بات فكان بجب أن يمنع اج الفصرلي بأيس كدلك وآجيب من الأول بان ثبوت الملك الماصب غمر ورقا الفدان فلابعدى الحل الحل حق المسترى وعن التالي بان البيع المونوف فبرو دجود في حق الما لك بالربوجد من الف ولى والمع الما يكون بعد الوجود واما المانك ادااجازيع الفضولي فندثبت المنتري ملك بأت الطل الموقوف لمأذكرنا ان الملك البات و الموقوف لا يجتمعان في محل واحد رقبة ظرلان مابكون بعد الوجود رنس لاء نع و في الحقيقة هو مغالطة فان كلامه في ان طرؤ الملك البات يبطل الموقوف وليس ملك المالك فارياحتي يتوجه السؤال وقراء اذاادي الفاصب الضمان جواس

# (كتاب البيوع - \* باب الاستعقاق \* - نصل في يع الفضولي)

جواب من الرابعة وتقرير واما اذا ادى الفاصب الضدان فلانسلم ان اعتاق المشتري منه لاينفذ بل ينفذ كذاذكرة هلال رح في كتاب الوقف فقال بنفذو قفه على طريقة الاستحسان فالعنق اولى قال المصنف رح وهوالاصح ولثن سلم فقول هناك المشتري يملكه من جهة الفاصب وحقيقة الملك لايستند للفاصب كما تقدم فكيف يستند لمن يتملكه من جهته فلهذ الاينفذعتقه وههناانما يستندالملك لدالي وقت العقد من جهة المجيز والمجيز كان مالكاله حقيقة فيمكن انبات حقيقة الملك للبشتري من وقت العق الله فأذا قطعت يد العبد إذا قطعت يد العبد في يد المشترى من الغاصب فأخذ المشترى ارشها ثم اجازالما لك البيع فالارش للمشتري لان الملك بالاجازة قد تم للمشتري من وقت الشراء لان سبب الملك هوالعقد وكان تاما في نفسه ولكن امتع ثبوت الملك لملانع وهوحق المغصوب منه فاذاار تفع بالاجازة ثبت الملك من وقت السبب اكون الاجازة في الانهاء كالاذن في الابتداء فتبين أن القطع حصل على ملكه فيكون الارش لدر علي هذا كل ما حدث الجارية عند المشري من ولدو كسب فان لم يسلم المالك البيع اخذ جميع ذلك معهالان ملكد بقيء نقر را فبها والكسب والدرش والواد لابدلك الايملك الاصل واعترض بمااذا فصب عبدا فقطعت بده وصعه المناصب فاندلا يملك الارش وأن ملك المضمون وبالفضولي اذاقال لامرأة امرك بيدك نطلنت نفسها نم بلغ الخبر للزوج فاجاز صح التفويض دون التطليق والن نبت المالكية ابنا من حين الفويض حكماللاجازة وأجيب عن الاول بأن الملك في المغصوب تبت صرورة على ماعرف وهي بتند فع بشوته من وقت الإداء فلايملك الأرش لعدم حصوله في ملكة وعن الناني بان الاصل ان كل تصرف توتف حكمة على شئ بجب ان بجعل معلقا بالنوطالاسبة من وقت وجوده لئلا يتخلف الحكم من السبب الافيدا لاحتدل النغليق بالشرط كالبيع ونحوة فانه يعتبرسبا من وقت وجودة متأخرا حكمه الحي وقت الاجازة فعاد ها يثبت الملك

# (كتاب البيو ع - \* باب الاستعقاق \* - نصل في بيع الفضولي)

من وقت العقد والتنويض مما يعتمله فجعل الموجود من الفضولي معلقابا لإجازة فعندها يصيركأنه وجد الآن فلايثبت حكمه الامن وقت الاجازة وهذة اي كون الارش للمشترى حجة ملى عمدرح في عدم تجويزة الاحتاق في الملك الموتوف لعا اندلولم يكن للمشتري شئ من الملك لماكان له الارش عند الاجازة كما في الغصب حيث لا يكون له ذلك عنداداء الضمان والعذراي الجواب له عن هذه الحجة ان الملك من وجه كاف لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا مطعت يدة واخذ الارش ثمر درقيقافان الارش للمولي وكدااذا قطعت يدالمشترى في يد المشترى والخيارللبائع ثم اجازا لببع فان الارش للمشترى النبوت الملك من وجه الخد الاعماق يعني لاينفذ اعماق المشتري فيما اذاكان الخيار للبائع على مامروهو قوله وبخلاف مااذ اكان في البيع خيار للبائع لا نه ليس بمطلق وغران الشرط به يمنع انعقاد لاكذا في النهاية \* وقيل بخلاف الزعتاق متعلق بقوله ان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش يعنى ان اعتاق المشتري من الغاصب بعد الاجازة لاينفذ عند محمد رح لان المصحيح للاعناق هوالملك الكامل لاالملك من وجددون وجد \* وقوله على ما صراشارة الى قوله والمصحيح للاعناق هو الملك الكا صل لان هذا اقرب ريتصدق بمازا دعلى نصف النمن لانه لم يدخل في ضمانه لان ارش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة والذي دخل في ضمانه هوماكان بمقابلة النس فمأزاد على نصف الشي يكون راجح مالم يضمن أوفيه شهة عدم الملك لان الملك بثبت يوم قطع اليد مستندا الحلى وقت البيع وهوثابت من وجه دون وجه فلا يطيب الربيح ألعا صل به \* وفي الكافي أن لم يكن المبيع مقوضاً وأخذ الأرش بكون الز! تُد على نصف المن ربيم ما لم بضمن لان العبد قبل القبض لم يدخل في ضمانه و لوكان اخذالارش بعد القبض ففيد شبهة عدم الملك لاندغيرمو جود حقيقة وقت القطع وإنما بتهت الملك بطريق الاستناد فكان ثابتا من وجدون وجه وهذا كماترى توزيع الوجهين

# (كتاب البيوع - \*باب الاستعقاق \* \_ فصل في بيع الفضولي)

الوجهين في الكتاب على الاعتبارين فان باعدالمشتري من آخريعني أن باع المشتري من الغاصب من شخص آخوتم اجاز المولى البيع الأول لم بجز البيع التاني لماذكرنا أن بالاجازة يشت للبائع ملك بات والملك البات اذاطراً على ملك موقوف لغيرة ابطله ولان فيد غر رالانفساخ على اعتبار عدم الاجازة في البيع الاول والبيع يفسد به قيل هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وبيع الغضولي ايضالانه يحسمل ان بجيزالمالك بيعهماوان لاجيز ومع نلك العقدبيع الغاصب والفضولي موقوفا واجيب بأن غرر ألانفساخ في بيعهما عارضة النفع الذي يعصل للمالك المذكور فيماتقدم فبالنظرالي الغرر يفسد وبالنظوالي النفع وعدم الضوريجو زفقلنابالجوازا لموقوف عملابهما لايقآل الغررصوم فيترجم لآن الصحة في العقود اصل فعارضته \* على ان اعتبار الغرر مطلفا يستلزم اعتبار المتروك أجماعا وهوان لايصح بيع اصلالاسيمافي المنقولات لاحتمال الفسخ بعد الانعقاد بهلاك المبع قبل القبض واما غور الانفساخ فيمانحن فيدفسالم عمايعارضه اذالمشتري الاول لم يملك حتى يطلب مشتريا آخر فينجرد البيع الناني عرضة الغورا الانفساخ فلم ينعقد بخلاف الاعتاق عندابي حميقة وابي يوسف رحمهما اللفلاله لايؤ نرفيه الغررالايرى ان البيع قبل القبض في المقولات لا بصح لغور الانتساخ و الاصاق قبل القبض يصم قُلِهُ فان لم يبعد المشري نمات في يدة أوفتل أي فأن لم يعدد المشري من الغاصب فمات في بدلا و فنل ثم اجاز المالك البيم اي بيم العاصب لم بجزبالا تعاق لماذ كرنا ان الاجازة من شرطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت والفتل لامتناع البجاب البدل للمشتري بالقنل فلايعد باقياببقاء البدل لانه لاملك للمشتري عند القنل ملكايفا بله البدل لأن ملكه ملك موقوف وهولا بصليم أن بكون مقابلا بالبدل بخلاف البيع الصحبير مانه أذا قنل المبيع قبل القبض لا ينفسخ لان ملك المشتري نا بت فا مكن اليجاب البدل لهفيكون المبيع فائما بقيام خلفه وهو الفيمة والمشتري بالضيارفان اختارالبدل

# (كتاب البيوع - \*باب الاستعقاق - \* فصل في بيع الفضولي)

كان البدل للمشترى ولك رمن باع صد غيرة بغيرا مرة رجل باع عبد رجل بغيرا مرة نقال المشتري ارد البيع لانك بعتني بغيرا مرصاحبه وجحد البائع ذلك فاقام المشتري البينة ال رب العبد اوالبائع اتر اندلها مرالبائع بيمه لاتقبل بينه لانها تبني على صحة الدعوى فان صحت الدعوى صحت المينة والافلاوه بنابطلت الدعوى للتنافض لان اقدام المشترى وليل ملى صحفالشراء وان البائع ملك البيع ثم د مواد بعد ذلك اله باع بغيرا مرد دليل على عدم صحة الشراء وأن البائع لم بملك البيع فحصل الشاقض المبطل للدعوى المستلرمة صعتهالقبول البيبة وآن اقرابائع بذلك اي انه باعد بغيرا مرة بلل البيم إن طلب المشترى ذلك لان التنافض لايمنع صحة الافرار الايرى ان من الكرشيئا ثم افريد صح افرارة الا ان الافرار حجة قاصرة لايتعدى الى حق الغيرفاذ اساعد والمشترى على ذلك فتعتق الاتعاق بيهما فجازان ينقض وذكرالمصنف رح مسئلة الزيادات نقضاعلي مسئلة الجامع الصغير وتصويرها ماقيل رجل ادمى على المشترى بان ذلك العبداه وصدقه المشترى في ذلك ثم اقام البينة على البائع انه اقربان المبيع لهذا المستحق تنبل بينته وال تنافض في دعواه قال وفرقوا أي المشائخ بين روايتي الجامع الصغيروالزيادات بأن العبد في هذه المسئلة اى في مسئلة الجامع الصفير في يدالمنترى فيدي فيدون المبيع سالماله فلايثبت له حق الرجوع بالنس مع سلامة المبيع لدلان شرط الرجوع بالنس عدم سلامه المبيع وفي تلكاي في مسئلة الزوادات المبد المبيع في بدالمستعق فلا يكون المبيع سالم اللدشتري فيست له حق الرجوع لوجدان شرطه قبل في هذا الفرق طرلان وضع المسئلة في الزيادات ايضاغيان العبد في يد المشتري ولئن سلمنا انه في يد المستحق فلابلزم قبول البينة لبقاء السانف المبطل للدعوي والاوي أن يقال أن المشتوى أقام السنة على اقوارالبائع تَمَلِّ اللَّهِ فِي مستَّلَ الْجِامِعِ الْعَمْرِ فَلَمْ تَقْبِلَ لَسَا غَضَ وَفِي مستَّلَهُ الزَّبَاداتِ اقام الدِّنة على الاقواربد البيع فلادارم الناقض فقبلت البينقة فال صاحب النهاية ولم يتضرك

## (كتاب البيوع -- \* باب السلم \*)

لى فيه شي سوئ هذا بعد أن تا ملت فيه برهة من الدهر وفيه نظرلان النو فيق في وضع الجامع الصغيرممكن لجوازان يكون المشترى اندم على الشراء ولم يعلم باقوار البائع بعدم الامر ثم ظهرله ذلك بان قال د ول سمعناه قبل البيع ا قربذ لك ويشهدون به وسنل ذلك ليس بمانع كما تقدم \* والواضح في الفرق ماذكرة المصنف رح على مافرر ناوماقيل ان التاقض المبطل لاد عوى باق نجاب عنه بان المشتري غير متناقض من كل وجه لانه لاينكر العقد اصلاولا ملك الثمن للبائع فان بيع مال الفير منعقد وبدل المستحق مملوك والماينكروصف العقد وهوالصحة واللزوم بعدالاقراربه من حبث الظاهرفكان متناقضامن وجه دون وجه فجعلناء متناقضا في مسئلة الجامع الصغير لانه لايفبد فائدة الرجوع بالنس لسلامة المبيع له اذهوفي يدع ولم نجعله متنافضا في الفصل الناني الانه يفيدفا تدة الرجوع بالشن لعدم سلامته لكونه في يد غيرة فكان ذلك عملابالشبهيس بقدر الامكان نصونا البه فول ومن باع دار الرجل قبل معناه باع عرصة غيره بغير امرة ودحله المتنري في بنائد فيل بعني فهضها وانما قيد بالادخال في البناء اتفا فالم يضمن البائع اي قيمة الدارهند أبيصر غارج وهوقول الى بوسف رح آخر اوكان بقول اولايضمن البائع وهوفول محمدرح وهي مسئلة غصب العفار على ماسيأتي ال شاء الله تعالي واصا اسلع

لما فرغ من الواع البيع التي لا يشترط فيها قبض العوضين اوا حد مدانرع في بيان ما منشرط فيه فيه ذلك من وقد م السلم على الصوف لكون الشرط فيه فيم احدالعوضين فيمويسرله المعرد من المركب وهوفي اللغة عدارة عن نوع بيع معجل فيه المن \* وفي اصطلاح المعتبية المحدد فيا حدا خدا حل القريب بهردادة شرائط ورد بان السلمة اذا بيعت بئس مؤجل وجد فيه هذا المعنى وليس بسنم ولوبيل بيع آجل بعاجل لاندنع ذلك \* وركنه الانجاب والقبول الن متول رب السلم لآخر من عاجل المعالمة ولل بعاجل للها المناس المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المناس السلم المعالم المعا

# (كاب البيوع مسلاباب السام \*)

اسلمت اليك مشرة دراهم في كرحظة ا واسلفت فغال الآخر قبلت ويسمى هذا ربّ السلم والآخر المسلم اليه والعنطة المسلم فيه \* ولوصدر الايجاب من المسلم اليه والقبول من رب السلم صبح و شرائط جوازه سنذ كرفي اثباء كلامه قول السلم عقد مشروع بالكتاب السلم عقد مشروع دل على ذلك الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّدِينَ آمَنُوْ الزَّا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ الْحِي أَجْلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ معناه اذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه وفائدة قوله مسمى الاعلام بأن من حق الاجل ان يكون معلوما \* ووجه الاستدلال ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه اللهذان الله احل الساف المضمون وانزل نيهااي في السلف على تاويل المداينة اطول آيه في كتابه وتلاقوله تعالى يا ايها الدين آمنوا اذاتد اينتم بدين الاية فان قيل استدلال بخصوص السبب ولامعتبربة قَلْنَا عَمُومُ اللَّفَظُ يِتَّنَا وَلَهُ فَكَانَ الاستدلال بِهُ \* وقوله المضمون صفة مقررة للسلف كما في قوله تعالي يحكم بها النبيون الذبن الملموااذ معاه الواجب في الذمة واما السنة فماروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه نهي عن بيع ماليس عند الانسان ورخص في السلم والقياس يا بي جوازه لانه بيع المعدوم اذا لمبيع هو المسلم فيه لكا تركاه بالنص الولك وهوجا تزفى المكيلات والموزونات السلم جائزفي المكيلات والموزونات لقواء هاية السلام من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم والوجوب ينصرف العي كونه معلوما وهويتضمن الجوار لاصحالذ ءأن فيل من اسلم شرطية وهولا يتنضى النجوار كما في تعالى قال انكان الرحمن ولد فانا أول العابد بن قالجواب أن الدليل قددل على وحود السلم في الشرع والما العديث يستدل به على حوازه في المكيلات والموزونات والمراد بالموروات غيرالدراهم والدذنير لابهما انمان والمسلم فبه لايكون ثمادل بكون صمنا ولاصحم السلم فيهائم كبل بكون باغلا وفيل يعفد بيعابكس مؤجل التعصيد المنصور المنفأ فدين بقدرالامكان والاعتبارى العقود للمفاني والاول فول عيسي

# (كتاب البيوع - باب السلم\*)

عيسى بن ابان والثاني قول ابي بكرالاعمش \*وهذا الاختلاف فيما اذا أسلم حنظة اوغيوف من العروض في الدراهم والدنانيرليمكن ان يجعل بيع حنطة بدراهم موَّجلة بناء على انهما قصدامبادلة العنظة بالدراهم وامااذاكان كلاهمامن الانمان بان اسلم عشرة دراهم في عشرة دراهم اوفي دبنار فانه لا يجوز بالاجماع وماذ كرة عيسي اصم لان النصيب انما يجب في محل اوجها العقد فيه وهدا وجها ه في المسلم فيه وهواذا كأن من الاثمان لايصم تصحيحه لانهالاتكون متمنا وتصحيحه في الحنطة تصحيم في غيرما اوحباه فيدفلايكون صحبها فرله وكذاف المذروعات لانه يمكن ضبطها اي وكجواز السلم في المكيلات والموزونات جوازهفي المذروعات لكونها كالمكيلات والموزونات في مناط الحكم وهو امكان ضبط الصفة ومعرفة المقدارلارتعاع الجهالة فجاز الحاقها بهما \* وملى هذا التقرير سقط ما فيل الشي المايلحق بغيرة دلالة اذاتساويامن جميع الوجوة وليس المذروع مع المكيل والموزون كذلك لنفاوتهما فيما هواعظم وجود التعاوت وهوكون المذروع نيميا وهماصليان لان الماط هوماذكرنااذالجهالذالمفضيةالئ النزاع توتفع بذلك دون كونه قيموا اومنلوا قال قيل الدلالة لاتعمل اذا عارضها عبارة وقد عارضها قول النبي عليه الصلوة والسلام لاتبع عاليس صدك عانه عبارة اختصت منه المكيلات والموزونات بقوله من اسلم منكم الحديث نبقى ماوراء هما تحت قولدلاتبع فألجواب إنالا سلم صلاحية ما ذكرت للشفصيص لأن القران شرطاه وهوليس بموجود سلما هولكنه عام مخصوص وهودون القياس فلايكون معارضاللدلالة وكدافي المعدودات المتقاربة وهي المتي لاتنفاوت آحادها كالجوز والبيض لان العددي المتتارب معلوم مضبوط الوصف مقدو والنسليم فكان مناط العكم موجود اكمافي المذروع فجز السلم فيد العاط بالمكيل والموزون والكبير والصفير سواء لاصطلاح الناس على اهدارا الناوت عانه فلما يباع جوز بعلس وآخر بغلسين وكذا البيض بخلاف أبطيخ والرمان الدينعاوت آحاده

## (كتاب البيوع مسد باب السلم \*)

تفاوتا فاحنانها والفابطني معرفة العددي المتعاوت تفاوت الآحادفي الماليةدون الانواع وهذا هوالمروي عن ابي يومف رح وبؤيد ذلك ماروي عن ابي حنيفة رح ان السلم لا يجوز في بيض النعامة لا نه يتفاوت آحاده في المااية تم كما يجوز السلم فيها اي فى المعدودات المتقاربة عدوا يجوزكيلا وقال زفررح لايجوز كيلالانه عددي لاكيلي وعنه انه لا يجوز عدد اليضالوجود الثفاوت في الآحاد ولنا النافد ارمرة تعرف بالعدوا خرى بالكيل فامكن الضبط بهما فيكون جائزا ودكونه معدود اباصطلاحهما فجازاهدارة والاصطلام على كونه كيليا قول وكذافي الفلوس عدد الي يجوز السلم في العلوس عدداذكره في الجامع الصعير مطلقا من غيرذ كرخلاف لاحد وقيل هذا هذا المحنينة وابييوسف رحمهما اللمواماعنده حمدر والايجوز لانهاانمان والسلم فى الاثمان لا يجوزولهما ان الشنيةفي حق المتعاقدين ثابتة باصطلاحهما لعدم ولاية الغيرعليهما فلهما ابطالها باصطلاحهما فاذابطلت الثمنية صارت مثمنا يتعبى بالتعيين فجازالسلم وقد ذكرناة في بارب الربوافي مسئلة بيع الغلس بالفلسمن ومن المشائير من قال جوازالسلم في الفلوس قول الكل وهذا القائل يحتاج ألى الفرق المحمدر - بين البيع والسلم وهوان كون المسلم فيه مثمنا من ضرورة جوازالسلم ناتداه هما على السلم تضمن ابطال الاصطلاح في حقهما فعا دعشمنا وليس من ضرورة جوازالبيع كون المبيع مشنافان ببع الاثمان بعضها ببعض جائز فالاقدام على البيع نزد ضمن ابطال الاصطلاح في حقهما فبتى نسنا كماكان وفسد بيع الواحد بالاثنين الله ولانجوزالسلم في الحيوان وهولا بخلوا ماان بكون مطلفاا وموصوفا والاول لايجوز بالخلاف والناني الهجوزمند باخلاة للسامعي رج هويقول بدكن ضبطه ببيان الجنس كالابل والسن كالمجذع والنوح والموخ كالمخت والعراب والصفة كالسمن والهزال والنفاوت بعد فاك سانط نفلته والابداللياب وقد لبعث الدالبي عليه الصلوة والسلام امر معررين العاص ال يشتري بعيرا بيعير بن في نحد والجيش الي اجل واله عليه الصلوة

# (كتاب البيوع - \*باب السام \*)

الصلوة والسلام استقرض بكراو فضاه رباعياه السلم افرب الى الجوازمن الاستقراض ولناآن بعدذكر الاوصاف التي اشترطها الخصم يبقى تفاوت فاحش في المالية با متبار المعاني الباطنة فقد يكون فرسان متساويين في الاوصاف المذكورة ويزيد ثمن احدهما زيادة فاحشة للمعانى الباطنة فيفضى الى المازعة المنافية لوضع الاسباب بخلاف النياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت تفاوتا فاحشا بعد ذكرا لا وصاف وشراء البعير ببعيرين كان قبل نزول آية الربوا اوكان في دارالحرب ولاربوايين المسلم والحربي فيها وتجهيز الجيش والكاكان في دارالاسلام فنقل الآلات كان من دارالحرب لعزتها في دار الاسلام يومئذولم يكن القرض ثابتافي ذمةرسول الله عليه الصلوة والسلام بدليل انه قضاء من ابل الصدقة والصدقة حرام عليه فكيف يجوزان يفعل ذلك ولل وقد صح بجوزان يكون اشارة الى جواب مايقال التفاوت العاحش في المعاني الباطنة لابوجدفي العصانيرو الحمامات التي توكلوان السلم فيهالا يجوز عندكم وتقريره ان عدم جوازالسلم في الحيوان ليس لكونه غيروضبوط فانديجوز في الديباج دون العصافير ولعل ضبط العصافيريا لوصف اهون من ضبط الديباح بل هونابت بالسنة لايقال المهي من الحيوان المطلق عن الوصف والمشازع فيه هو الموصوف منه فلا يتصل بمحل النزاع لآن صحيد بن الحسن ذكر في اول كتاب المضاربة ان ابن مسعود رضي الله عنه رفع مالامضار بقالي زبدبن خليدة فاسلمها زيدالي عتريس بن عرتوب في ذلائص معلومة فقال ابن مسعودا ردد مالنالا تشلم اموالنا وهود ليل على اندلم يكن المنع لكونه مطلقا لان القلائص كانت معلومة فكان لكوند حيوا مالأيقال في كلام المصنف رح تساميرلان الدليل لمذكوربقوله ولنا منقوض بالعصافيرلان ذكرذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب بل من حيث جواب الخصم وأما الدليل على ذلك فهو السنة ولله ولاقي اطرافه كالرؤس والاكارع ولا يجوز السلم في اطراف الحيوان كالرؤس والاكارع

والكراع مادون الركبة من الدواب والاكارع جمعه لانه عددي منفأوت لامقدرته ولاقى جلوده لانهاتباع مدداوهي هددية فيها الصغيروالكبير فيفضى السلم فيهاالي المازمة ولايتوهمانه يجوز وزنالقيدة عددالان معناه انه عددي فحيث لم يجزعد دالم يجزوزنا بالطريق الاولى لانه لابوزن عادة وذكرفي الذخيرة وان بين للجلود ضربا معلوما يجوز وذلك لانتفاء المنازعة حولافي العطب حزما لكونه مجهولامن حيث طوله وعرضه وغلظه فان عرف ذلك جاز كذافي المبسوط ولافي الرطبة جرزا بجيم مضمومة بعدها واءمفتوحة وزاى وهي القبضة من الفت ونحوه للنعاوت الااذاعرف ذلك ببيان طول مايشد به العزمة انه شبرا و ذراع فانه يجوزان أكان على وجه لا ينفاوت قوله ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجود المحينئذ وجود المسلم نيه من حين العقدالي حلول الاجل شرطجوا زالسلم عندنا وهذا ينقسم الى ستة اقسام قسمة عقلية حاصرة وذاك لانهاما ان يكون موجودا من حين العقد الى المحل اوليس بموجود اصلاا وموجود اعند العقد دون المحل اوبالعكس او موجود افيما بينهما اومعدوما فيما بينهما والاول جائزبا لاتفاق والناني فاسد بالاتفاق والثالث كذلك والرابع فاسد عند ماخلافا للشافعي رح والخامس فاسد بالاتفاق والسادس فاسد عندنا خلافاللمالك والشافعي رح له على الرابع وهو دليلهما على السادس وجود القدرة على السليم حال وجوبه ولناقوله عليه الصلوة والسلام لانسلفوافي الشارحتي يبد وصلاحها وهوحجة ملى الشافعي رح فانه عليه الصلوة والسلام شرط اصحته وجود المسلم فيه حال العقد ولان التدرة على التسليم انما يكون بالتحصيل فلابدمن استمرا رالوجود في مدة الاجل ليتمكن من التعصيل والمنقطع وهوما لا يوجد في سوقه الذي يباع فيه وان وجدفي البيوت غير عقدور عليه بالاكتساب وهذا حجة عليهما واعترض بانهاذاكان عندالعقد موجودا كفي مؤنة الحديث ونازج عندالمعل ان مقد ورالتسليم فلامانع من الجوازو آجيب بان القدرة انماتكون موجودة اذا

# (كتاب البيوع -- \* باب السلم \*)

أذابقي العاقد حيا الى ذلك الوقت حتى لومات كان وقت وجوب التسليم مثيبه وفي ذلك شك ورد بال الحيوة البقة فتبقى واجيب بال عدم القدرة على ذلك التقدير ثابت فيبقي فأن قيل بقاء الكمال في النصاب ليس بشرط في اثناء الحول فليكن وجود المسلم فيه كذلك أجيب بان وجوده كالنصاب وجوده لاكماله ووجوده شرط فوجو دالمسلم فيه كذلك قُولِ ولوانقطم بعدالمحل يعني اسلم في موجود حال العقد والمحل ثم انقطع فالسلم صيمي على حاله فرب السلم بالخياران شاء فسنج العقدوان شاء انتظر وجود دلان السلم ذه صبح والعجز عن النسليم طارِ على شرف الزوال نصار كا باق المبيع قبل القبض في بقاء المعقود عليه والعجز عن التسليم فان المعقود عليه في السلم هوالدين الثابت في الذمة وهوباق ببقا تهاكا لعبد الآبق \* وفي قوله العجز الطارئ على شرف الزوال اشارة الى جواب زفررح من قياسه المتازع فيه على هلاك المبيع في العجز عن التسليم و في ذاك يبطل البيع فكذ اك ههنا ووجهه ان العجز عن التعليم اذاكان على شرف الزوال الايكون كالعجز بالهلاك لانه غيرصمكن الزوال عادة فكان القياس فاسدا فولك وبجوز السلم في السمك المالح السلم في السمك عدد الانجوز طربا كان اومالحاللتفاوت ووزنااماان يكون في المالح او الطري فان كان في المالح جاز في ضرب معلوم ووزن معلوم لكونه مضبوط القدر والوصف مقدور التسليم لعدم انقطاعه وان كان في الطري أن كان في حينه جازكذلك وانكان في غير حينه لم يجز لكونه غيرمقدور التسليم حتى لوكان في بلدلاينقطع جاز \* وروي من ابي حنيقة رح انه لا بجوز في الحم الكبار التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم في الاختلاف بالسمن والهزال \* ووجه الرواية الاخرى ان السمن والهزال ليس بطاهر فيه فصاري اصغار قبل يقال سمك مليم وصلوح ولاينال ما أحرا الافيانفة ردية وهوالمقدد الذي فيه ملح والامعتبر بقول الراجز بصرية تزوجت بصربا \* بطعمها المائم والعُريّا \* لانه مولّد لايوخذ بلغته قال الامام الزرنوخي كفي بذلك

جَجِة للفقهاء قُولِ في ولا خير في السلم في اللحم خير لكرة وقعت في سياق النفي فيفيد نفى انواع الخير بعمومه ومعناة لانجوز على وجدالها لغة قال ابودنيفة رحمه الله لا يجوز السلم في اللحم وقالااذ اوصف منهموضعا معلوما بصفة معلومة جاز لكونه موز ونامعلوما كسائرالموزونات ولهذا يحو زضمانه بالملل واستقراضه وزنا ويحري فيه ربوا الفضل فان قبل لحم الطيورموزون ولاجوزفيه السلم أجاب بقواء لانه لايمكن وصف موضع منه وهذايشيرالي ال عدم الجوازنيه مننق عليه \* وفي تعليله تامل لانه ال لم يمكن وصف موضع عند فوصنه ممكن باريدام في أحمر الدجاج والنبيال سمنه وفازاله وسنه وعداره الم وص المنائغ من حدل الم كورون أحم الطبور على طبو الانتشى ولا تحبس للتوالد فيكون البشلان بسبب الداسلم في المنظم والسلم في سنه ضوحا تزعندهم اتفاعا والدكوالوزن فامانيمايتاتي واحبس النواد أحوز والكال الدرماية من النفاوت في اللحم وسبب العظم في الفيور تفاوت لا يعتبر واللس كعظم السمك واليه مال شيخ الاسلام وهذابة وعي رجة الماعل به ولايي حنيفارح طريقان احدهما ان اللحم يشتمل على عاهومة سرمر عنى ماليس بمنصود وهوالعظم فيتناوت ماهوالمقصود بتفاوت ماليس بنصردالا يرى المتجرى المناكسة بين البائع والمنترى في ذلك بالندسيس والزع فكال المقصود مجهولا جهاللتفضي الي المازعاريا توتمع بميان الموضع والوزن موهذا ينتفري جوازه في داروع الملم وهو مخار عمد بن شجاع \* والاني ان اللحم يشتمل على المدن والمزال ومقاصدال مرايذاك خله وذاك الخلق المتلاف فصول السنة وبقلة الكلا وكسرته والسلم لايكون الامؤ حلاولابدري الهوند المحل على اي عفة تكون وهذه الجهالة مغضية الى النزاع ولادرشع بالوصف وهذا يقتفى عدم جوازة في مغلوع العظم وهذا هو الاصم قولس التصرين اللل جواب عن قولهما ولهذا يضمن إلمال بالمع وبعد التسليم فالملل عدل من التمدلان فيه وعاية الصورة و المعنى والقبض

## (كتاب البيوع -- \* باب السلم \*)

والقبض يعابس يعنى أن الاستقراض حال فيعرف حال المقبوض ولايفضى الجهالة الى المنازعة والمسلم فيه يعرف بالوصف ولاتر تفع به الجهالة فلايكتفي به فولك ولا يجوز السلم الامو جلاالسلم الحال لا يجوز عند ناخلافاللشافعي رح استدل باطلاق رَخْصَ في السلم لا يقال مطلق فيحمل على المقيد وهو قوله عليه الصلوة والسلام الهي اجل معلوم لمارذ كرة ولنا قوله عليه السلام من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الحق اجل معلوم شرط لجواز السلم اعلام الاجل كما شرط اعلام القد رفان فيل معناء من اراد سلمامو جلافليسلم الي اجل معلوم وبه نقول والحصومنوع وحيناذ لم يبق مقيدا فيحمل عليه المطلق والدليل على ذلك قوله في كيل معلوم و وزن معلوم فانه لابجوز اجتماع الكيل والوزن في شيئ واحد فكان معناة في كيل معلوم ان كان كيلبا ووزن معلوم ان كان وزنيا فيقدر الهي اجل معلوم انكان مؤجلا فالجواب ان قضية العقل كفت مؤلة التمييز فلاحاجة الى النقدير لانه خلاف الاصل سلمناة ولكن لايلزم من تحمل المحذ ورلضرورة تحمله لالضرورة ولاضرورة في النقد يرفي الاجل لابقال العمل بالدليلين ضرورة فبتحمل التندبرلا علم لآن قوله رخص في السلم يدل على جوازه بطريق الرخمة وهي انمائكون لصرورة ولاضرورة في السلم الحال ملي ان سوق الكلام لبيان شروط السلم لالبيان الاجل طبناً على ولأن السلم شرع رخمه لدفع حاجة المفاليس اذالقياس عدم جوازيع ماليس مدالاسان واشرع لدلك لا بدان ينبت على وجه تندفع به عاجة المفاليس والالم يكن معيد الماشرع اله والسام الحال ليس كذلك لان دوم الحاجة يعتمد الحاجة والمسلم اليه فيه اعالن يكون داءرا على التسليم في الحال اولانان كان الاول فلاحاجة فلاد نع فلا مرخص مبنى على المافي وان كان الناني فلابدمن الاجل لبعصل فيسلم والالادي الي الراع المحوج للمفلس وعاد على موضوعه باللقض فأن قبل لوكانت شرعيه انسلم لماذكوتم

## (كتاب البيوع -- \* باب السلم \*)

لماجاز صين عنده اكرار حنطة أجيب بان السلم لايكون الابادني الثمنين وهود أيل على العدم وحقيقته امرياطي لايطلع عليه فاقيم السبب الظاهراند ال عليه مقامه وبني عليه هذه الرخصة عماني رخصة المانر وله ولا الجوز الاباجل معلوم اذا ثبت اشتراط الاحل في السلم لابد من كونه معلوما لماروينا وبالمعقول وهوان الجهالة فيه منضية الى الما زعة كما في البيع فهذا يطالم بمدة قريبة وذلك يؤديه في بعيد ها واختلف في ادابي الاجل فقيل آدناع شهراً سند لالابدسالة كتاب الابمان حلف ايقضين دينه عاجلا فقضا لا قبل تمام الشهر برُّ في يدينه فاذا كان مأن وردانتهر في حكم العاجل كان الشهر ومافوة في حكم الأجل و قبل لله ايام وهوماذ كرد احدد بن ابي عمران البغدادي استادا لطحاوي عن صحابنار صهم الله اعتبار الخيار الشرط وليس اصحير لان النلث ثمة بيان أقصى المنة فاماادناه فغيرمقد روقيل اكثرص نصف يوم لان المعجل ماكان مقبوضافي المجلس وللؤجل ماينأ خرقبضه من المجلس ولايبقى المجلس بينهما فى العادة اكترمن نصف يوم ويه قال أبوبكر الرازي والاول اصح لكونه مدةيمكن تعصيل المسلم فيه فيهاو لماذكرنا مس كتاب الايمان ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينهلا يصح السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه افاله بعلم مقدارة لان التسليم في السلم منا خرفر بمايضيع المكيال والدراع فيفضي الى المازعة ويعلمهن هذا ال المكيال اذاكان معلوم المقدار والذراع كذلك أوباع بذلك الاناء المجهول القدريد ابيدلا بأس بذلك تعصول الاص صالما زعة وقد صريعني في اول البيوع أن البيع بدا بيد بمكيال لايعرف مندارة بجوزلان القبض يتعجل فيه فيندر الهلاك لكن لابد أن يكون المكيِّل ممالاينقبض ولاينسد كمااذاكان من حديدا وغزف اوخشب والعوها امااذاكان مدابنكبس بالكس كالزببيل بكسرالوء لان فعليلا مفتح الفاءليس من ابنيتهم والجراب والنزارة والجوالق مانه لايجوز لافضائه الى المازعة الاان ابايوسف رح استحسه في فرب الماء وهوان بشتري من سقاء كذا كذا مربة بهذه القربة من ماءللنعامل

قله ولا في طعام قرية بعينها او تمرة لخلة بعينها و كذالا يصح السلم في طعام قرية بعينها أوتموة نخلة بعينها لان انقطاعه من ايدى الناس بعروض آفة موهوم فننتفى القدرة على التسليم اشار الي ذلك قولد عليه السلام حين سئل عن السلم في تموفلان اما من تمر حائط فلان فلاارأيت لواذهب الله الشريم يستعل احدكم مال اخيه ولاخفاء في كونه منه عليه السلام بيانا بطريق التعليل لعدم الجوا زفي شرة قوية بعينها رقوله عليه السلام عال اخيد أرادبه رأس المال أي لولم تحصل الشوة فباي طريق يحل رأس المال للمسلم اليه وعوكانت أَنْسَبِهُ الْيِ قَرِيةَ بِعِينِهَا لَبِيانِ الصَفَةِ أَي لِبِيانِ أَنْ صَعْدَ تَلَكِ الْعَظَمُ الذي هي المسلم فيه مثل صغة حنطة تلك القربة المعينة كالخشمراني ببخارا والبساخي بفرغانه جازالعقد فان تميين الخشمران ليس باعتباران يكون العنظة منه لبس الأبل باعتباران صفة العنظة مثلابيثل صفة حنطة الخشمران وعلى هذاظهرالغرق بين مااذا اسلم في حنطة هراة وبس مااذا اسلمفي توب هروي في جوازالاني دون الاول فان نسبة النوب الي هراة لبيان جنس المسلم فيه لالتعيين المكان فان التوب الهودي ما ينسم على صفة معلومة فسواءنسم على تلك العنفة بهراة اوبغيرهايسي عروب واذا اتى المسلم اليه بنوب نسج ملى تلك الصفة في غيرهرا والجبر وبالملم على النبول الحالاف العنطة فال حنطة هواة ما تنبت بارض هواة والنابت في ضيرها لاينسب اليها وان كان سلك الصفد مكان تعيينا المكان وهوموهوم الانقطاع حتى لوكان لبيان الصفة عادى لا رل قُلْهُم رِلا بعم السلم عدابي حنيفة رحالا بسبعة شرائط صحة السلم موقوفة على وجودسبع شرائط عند أبى خنيفة رح وعلى خمسة عندها فاما المنفق عليه فهوان يكون في جنس معلوم حاله، اوفيرعاون عماور مقبة وبخسيا والمخسى خلاف المقي مسويالي أمضر واليالانان الني يسقبها السياء لانها مسخوسة العظمس الماء وصداء علومه جيدة اوردن وعقدار معلوم عشرين كرابيكيال معروف او عشرين وفلا لا واجال معلى والرصل في ذلك

من المنقول ماروينامن قوله عليد السلام من اسلم منكم النح ومن المعنى الفقهي مابينا ان الجهالة منضية فية الى النزاع واما المختلف فيه فمعرفة مقدار رأس المال ان كان ممايتوقف على مقدارة كالمكبل والموزون والمعدود وتسدية المكان الذي يوفيه فيه اذاكان له حمل بفتم الحاء ومؤنة ومعاه ماله نقل بصناج في حمله الى ظهرا واجرة حمال فهذان شرطان اصحته عندابي حنبقة رح وهوالمروي عن ابن عمر رضي الله عنه خلافالهماقالا في المسئلة الأولى أن المقصود يعصل بالاشارة عاشبه النس والاجرة يعني اذاجعل المكيل والموزون ثمن المبيع اواجرة في الاجارة واشير المهما جاروان لم يعرف مقدارهما فكذا ينبغي ان يكتفي بالإشارة في رأس المال بجامع كونه بدلاو صاركما اذاكان رأس المال ثوبافان الاشارة فيه تكفى اتفاقا وأن لم يعرف ذرعانه ولابي حنيفة رح انه ربما يوجد بعضهازيوفا ولايستبدل في المجلس فلولم يعلم قدرة لايدرى في كم بقى وتحقيقه ان جهالة ندررأس المال يستلزم جهالة المسلم فيه لان المسلم اليه ينفق رأس المال شيئا فشيئا وربما بجد بعض ذلك زيوفاولا يستبدله في مجلس الرد فيبطل العقد بقدر ماردة فاذالم يكن مغداررأس المال معلوما لايعلم في كم انتقض السلم وفي كم بقي وجهالة المسلم فيه مفسدة الاتفاق فكذاما يستلزمها معوفوله أوربما وجه آخرلفساده وهوان المسلم اليدفد يعجزهن تحصيل المسلم فيه وأبس لرب السلم ح الارأس ماله وأذا كان مجهول المقدار تعذر ذاك فان قبل ذلك امرموهوم الامعتبر به فيما بني على الرخص اجاب المصنف رح بان الموهوم في هذا العقد كالمتعقق لشوعه مع المنافي إذ القباس يخالفه الايرى إنه لو اسلم بمكيال رجل بعينه لم بجزلتوهم هلاك ذلك المكيال وعوده الى الجهالة لاسباعلى فول ون اعتبراد ني الاجل المترس نصف بوع مان قبل في هذا اعتبار المازل من الشبهة النس وجود بعض رأس المال زيوفا فيه البهة الاحتمال السالايكون كذلك وبعد الوجود الرد مستمل فقد الربود وبعد الرو ترك الاستدال في مجلس الردابضا معتمل والمعتمرهي

هى دون النازل عنها فألبحواب ما تقدم اذا لمعنى من الموهوم هوذلك \* وقيل بل هذه شبهة واحدة لان كلامنها مبنى على وجوده زيفا والآول اظهر وقوله بخلاف الثوب جواب عماقاساة عليه من الثوب \* وتقريرة ان الثوب لا يتعلق العقد على مقدارة لان الذراع في الثوب المعين صفة ولهذالووجدة زائداعلى المسمى سلمله الزيادة مجافا ولو وجدة ناقصالم يحط شيئاس النمن وقد تقدم ولبس كلامنافي ذلك وانبا هوفيما تعلق العقد على مقدارة فكان قياسامع الفارق \* ولم بجب عن الشمن والاحرة لان دليلد تضمن ذلك فان البيع والاجارة لاينفسخان برد الثمن والاجرة وتركب الاستبدال في مجلس الرد وص فروع الاختلاف في معرفة مقد اررأس المال ما اذا اسلم مائة في كرّحنطة وكرّشعبر ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فانه لا يجوز عندابي حنيفة رح لان المائة تنقسم على الحنطة والشعبربا عتبار القيمة وطريق معرفته المحز رفلا يكون مقدار رأس مال كل واحد منهما معلوما وعند هما يجوزلان الاشارة المي العين تكفي ألجواز العقدوقد وجدت اواسلم دراهم ودنالبرني كرهنطة وقدعلم وزن احدهمادون الآخرفانه لايجوز عندة لان مقداراحد هما اذاكان مجهول بطل العقد في حصت لعدم شرط الجوازوفي حصة الآخر أيضًا لاتحاد الصفقة اولجيالة حصة الآخر رعادها الجوزلوجود الاسارة \* رقالا والمستلذ المانية ال مكان العقد يتعيل المانية المعداء رحب المتداب رحد فدومانان كذلك ينعين كماغي بيع حنظة بعينها فان النسليم سجب في عرب من العدول سال بزاحمة مكان آخر لعدم ما يوجبه وما هوكذلك يتعين كاول اولات الامكان في الاوامر فان المجزء الاول يتعبن للسبية لعدم ما يزاحده وقد عرف في موجعة ومار كالذرف والفعب في تعين م الهالنسليم ونونض بعالدا باع عُعاماً وهوي السواد وعي عن محمدري أن المشرى أن كان يلم مكان الطعام ولا خوار أو وان لم والدائد أخوار ولوتعين مكان البيع النسايم لماكان لذالخيار وعورض بأن مكان العدد لوتمين الطل العدد ببيان

## (كتاب البيوع سمه باب السلم \*)

مكان آخركما في بيع العين فان من اشترى كرحفظة وشرط على الباتع الحمل الي منزلة ينسد عقده اشتراها في المصراو خارجة اجنسه او بخلاف جنسه والجواب من النقض ال مكان البيع يتعين للتسليم اذاكان المبيع هاضوا والمبيع في السلم هاضولاته في ذمة المسلم اليه وهوحاضرفي مكان العقد فيكون المبيع حاضرا بحضوره وفيه نظرلان فيه قيدالم يذكر فى التعليل ومثله يعد انقطاعاً وعنى المعارضة بان التعبن بالدلالة فاذا جاء صريح بخالفها يطلها وانعا فسد في بيع العبن لانه فابل الدن بالمبح والحمل فيصير صفقة في صفقة ولابي حنينة رحان السلم تسليمه غرواجب في الحال الشواط الاجل بالاتفاق وكل واهوتسليمدغير واحمب في الحال البنعين وكار العقد سيدنشسليه لا و موضع الالتزام العاريس للسلم سبب سيق بمال سلم بنفس الانزام ليكون العكم البناعلى طبق سببه والسلم وبمنعق تسليمه بنقس الافازام الكونده والمالخلاف القرض والغصب والاستهلاك فال تسليمها بستحق بنفس الالتزام فيتعين موضعه قال ارأيت لوعقد اعقد السلمفي السفينة في لجة البحر اكان بنعيبي صرصهم لعذد للتسليم عند حلول الاجل هناصا الابقوله عاقل وإذا ثبت ال مكان العقدله يتعين للايه وبقى مكان الابقاء سجهولاجها لذ مغضبة الى المنازعللان قيم الاشياء تختلن باحتلاف الاماكن ورب السلم يطالبه في موضع بكرفيه الثمن والمسلم اليه يسلمه في خلاف ذلك فعار أيج الدائمة في اختلاف الذيه واختلافها فلابد من البيان وص هذااي عمادكونان حهاله المكان كعها الذالوب في دال من فال من المشائير و صهم الله اللا فنلاف في المحال بوجب الحالق منده كالاختلاف في الجودة والرداءة في احد البدلين وقيل على عكسة اى الايوجب التحالف عادة بل القول للمسلم البه وعندهما يوجبه لأن تعين المكان تضية العنداي متنضاه عندهما عكان الاختلاف ى المكان كالاختلاف في نفس العقد وعاد : لمانه بعص من مقضياته صاربمنزلة الاجل والاختلاف فيماز يوجب التحالف وعلى هذا الخلاف النمر والاجرة والقدمة وعمورة النمور

### (كتاب البيوع مسدد بانب السلم \*)

النمن اشتري شبئا بمكيل اوموزون موصوف في الذمة يشترط بيان مكان الايفاء عندة وعندهما لايشترط ويتعين محان العقد وفيل انه لايشترط بالاتفاق والاول اصم وهو الختيارشمس الاتمةرح لان النس مثل الاجرة وهي منصوص عليها في كتاب الاجارات \* وصورة الاجرة استأجر دارااودابة بمكيل اوموزون موصوف في الذمة يشترط بيان مكان الايفاء عندة خلافالهما ويتعين في اجارة الدار مكانها وفي الدابد يسلم في مكان تمليمها وصورة القسمة اقتسمادارا واخذاحدهما اكثرمن نصيبه والتزم في مقابلة الرائد مكيلاا وموزونا موصوفافي الذمة يشترط عنده بيان مكان الايناء خلافالهما ويثمين مكان القسمة ولك و مالم يكن له حمل ومؤنة لا يسمناج فيه الى بيان مكان الايفاء قد تقدم بيان ماله حمل ومؤنة فيعلم من ذلك مالم يكن له حمل ومؤنة وقيل مالم يكن له حمل ومؤنة وهوالذي لوامرانسانا بحمله الي مجلس القضاء حمله مجانا \* وقيل ما يمكن وفعه بيدواحدة والتعقوا على أن بيان مكان الإيفاء فيه ليس مشرط لصحة السلم لعدم اختلاف الفيمة ولكن هل يثعب مكان العفد للايناء فيه روايتان في رواية البيامع وبيوع الاصل يتعين لانه موضع الألتزام مبرح عالى غيره وذكرفي الاحارات يوفيه في اي مكان شاء وهوالا صم لان الاماكن كلها سواء اذ المالية لا نخلف باختلاف الاماكن فيه قوله ولا وجوب في الحال جواب عباية ال يجور ان بنعين مكان العدّد صرورة وجوب التسليم فقال التسليم في الحال ليس بولجب ليتعين بالمنبارع فلوعين مكانا قبل لايتعبن لذفه لايفيد حيث لايلزم بنقلهمؤنة ولابختلف ماليته باختلاف الامكنة وتيل يتعين وهوا لاصر لااء يقيدعن وب السام سدّوط خطر الطريق ولوعين المصرنيه ماله حمل وسؤنة يكتفي به لان المصرمع تباس اطرابه كبقعفرا حدة فيداذكرناس الهلاقختلف قيعته باختلاف المحلة وقيل فيداذكرنا سي المسائل وهي السام بإنانس والاجرة والقسمة \* وقيل هذا الذالم يكن المصروطيما فاركان بين مواحيه مثل فرسخ والم يس ما حيد منه لم يحزلان فيه جها له منضية ال الماز مة الله والايمار

حنى يقبض رأس المال معناه ان السلم لا يبقى صحيحا بعد وقوعه على الصحة اذ الم يقبض رأس المال في مكان العقد قبل ال يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنالا مكانا حتى لومشيا فرسخا قبل القبض لم يفسد مالم بفترقاعن غير قبض فاذا افترقاكذلك فسد\* اما اذاكان رأس المال من التقويفلاندا فتراق عن دين بدين وقد نهى النبي صلى الله علية وعلي آله وسلم عن الكالى بالكالى اي انسيئة بالنسيئة وانكار عينا فلان السلم اخذ عاجل بأجل اذالاسلام والاسلاف ينبئان من التعجيل والمسلم فيه آجل فوجب ان يكون رأس المال عاجلاليكون ثابنا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والصوالة والكفالة فانها عقود تثبت ككامها بمقتضيات إساميها لفة وهذا وجه الاستحسان والقياس جوازة لأن العروض تنعين في العقود فيذك شرط التعجيل لم يود الى بيع الدين بالدين بخلاف الدراهم ولانه لابدس تسليم رأس المال ليتنلب اي لينصوف المسلم اليه فيه فيقدر على النسليم ولهذا اي ولاشتراط القبض فلنالا يصم السلم اذاكان فيه خيار الشرط لهما اولا حدهمالان خبار الشرطيمنع نمام القبض لكونة مانعامي الانعقاد في حق الحكم وهوثبوت الملك والتبض مبنى عليه وماكان مانعامن المبنى عليه فهومانع عن المبنى وكذالا يثبت في السلم خيار الرؤية لكونه فيرمفيد لان فائد تدالفسخ عند الرؤية والواجب بعقد السلم الدين وماا خذه عين فلورد المأخوذ عاد الي ما في ذمته فينبت الخيارفيما اخذه قانيا رئالما الى مايتنا هي فاخالم بفد فائد ته لا بجوز انباته وفي بيع العين يغيد فائدته لأن العقد بنتميم عند الرؤية اذارد المبع زنه ردعبي ماقنا ولم العقد فبنفسخ قبل فيه شكان ه أحدهان الديوني تولد فيداها وبوادبه وأسالل اوالمسلم ليالا سبيل الى الاول لان خيارالرؤية تابت في أمر المال صرح بدفي النعفة وذل لا في بدالسلم ولا الى الثاني لانتاء التربيب لاله في بيان اشتراط قبض رأس المال قبل الافتراق وثبوت الخيار فى السلم إم وعدم الاصدخل له في ذلك فكان اجنبيا الله والماني ال المبيع في الاستصناع دين

دين ومع ذلك للمستصنع خيار الرؤية والجواب من الاول انه يعود الى المسلم فيه وذكرة استطرادا ويجوزان يعود الحي رأس المال وهوانكان دينافي الذمة يتسلسل ولايفيدوانكان عينا وجب ان لايفيد لافضائه الى التهمة وص التأني افالانسلم ان المعقود عليه في الاستصناع دين بل هوعين على ماسيجيع في الاستصناع بخلاف خيار العيب لانفلايمنع تمام القبض لان تمامة بتمام الصفقة وتمامها بتمام الرضاء وهوموجود وقت العقد ولواسقط رب السلم خيا والشرط قبل الافتراق فلايخلواما ان يكون رأس المال قائماا ولافانكان التاني لم يصم المقد بالاسقاط لان ابتداء لا برأس مال هودين لا يجوز فكذا اتمامه باسقاط النميار وفيه نظرفان البقاء اسهل من الابتداء والجواب انه اتفاقى فالتشكيك فيه غيرمسموع وانكان الاول جاز خلافالزفررج وقد مرنظيرة وهوما اناباع الجي اجل مجهول ثم اسقط الاجل قبل العلول فانه ينقلب جا تزاعندنا خلافالزفررح ولله وجملة الشروط جمعوها جمع المشا تيز جملة سروط السلم في اعلام وأس المال وهومشتمل على بيان جنسه وفدرة وصفته وفي تعجيله والمراد به التسليم قبل الافتراق كما تقدم وفي اعلام المسلم فيه وهويشتمل عليل بيان الجنس والنوع والصفة والقدروفي تأجيله يعنى الهي اجل معلوم وقد تقدم بيان مقدارة وبيان مكان الايفاء كما مروفي القدرة على تحصيله وهوان لاينتظم كدابينا فان اسلم ما تتى درهم في كرحظة مائة منهما دين على المسلم اليدر مائة رقد فالملم في حصة الدين بأطل سواءا طابق المائتين ابتداءا وانماف العقدفي احدلهما الى الدين لفولت القبض وليجوز في حدية القد لاستجداع شرائطة ولايشبع الفسادلان الفساد طارئ اذ السلم وتع صحيحا امااذ المان اطلق ثم جعلاا لما تق من رأس المال تصاصا بالدين فلاا شكال في طرود كمالوباج عبدين ثم مات احدهدا قبل القبض كان الباقي دبيعا بالحصة عار تايو واعااذا اضاف الى الدين ابتداء فكذلك ولهذالونقدرأس المال قبل الافتواق سم وهذا الن القود و تتمين في العقور اذ اكانت هذا لكذا اذ اكانت دينا فعار الاطلاق والتنييد

سواء الاترى انه لوتبايعا عينابدين ثم نصادقا ان لادين لايبطل البيع حيث لم يتعين الدين فينعقد السلم صحيحا فيبطل بالافتراق لمابينا أن النبي عليه السلام نهي من الكالئ بالكالئ \* وقيد بقوله مائة منهما دين على المسلم اليه لان الدين على غير لايوجب شيوع الفساد لانهاليست بمال في حقهما قُولِ ولا يجوز النصوف في رأس المال و المسلم فيه لايجوز التصوف في رأس الحال قبل القبض لانه شوط صحة السلم احترازا عن الكالئ بالكالي فلوجاز التصرف فيه بالبيع والهبة والوصية ونحوها فات الشوط وهومعنى قوله فلمافيه من تفويت القبض المستعق بالعقد ولافي المسلم فبه كذلك لانه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوزولا بأس بمبعد ولان المنهوض بعدد السلم كالعين المنتري فرأس المال انكان مثلياجازان يبيع مرا بعشوان كان قيميا لا نجوز الامس عند لا ذاك النس ولا يجوز الشركة وهوان يشترك شخصا آخر في المسلم فيه ولاالتولية وصورتهماظاهرة وانباخصهما بالذكربعد مادخلافي العموم لانهما اكثر وقوعا ص المراجة والوضيعة وقيل احترازاعن قول البعض ان التولية جائزة لانها اقامة معروف فانه يولى غيره ما تولّي فان نقابلا السلم لم يكن لوب السلم ان يشتري من المسلم اليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله لقوله عليه السلام لا تأخذ الاسلمك أورأس مالك يعنى حالة البقاء وعندالفسخ يقذانص في ذلك ولانداخذ شبها بالمبيع لان الاقالة بيع جديدفي حق ثالث وهوالشرع والببع بقتضى وجود المعقود عليه والمسلم فيه لا يصلح لذلك لسقوطة بالاقالة فلابد من جعل رأس المال مبيعالير دعليه العقد والا لكان ما فرضنا لا بيعالم بكون بيعاهذا خلف باطلى هوصالي ادلك لكواه دينا ملل المسلم فه واداامكن إن يكون الدين معقودا عليه ابتداء فيما هو تبع من كل وجه وهو عقد السلم غلان يدكن ذلك انتهاء نيدا هوبيع من وجه دون وجه كان اولوي واذا نست شبهم بالمبيع و أنهيج لاسمر ف فيه فيل القينم فد إما رسبه و الن فيل اذا كان كذ لك وجب قبض

قبض رأس المال في المجلس اعتباراللانتهاء بالابتداء اجاب بقوله لانداى لان عقد الإقالة ليس في حكم الابتداء من كل وجه لانه بيع في حق تالث لا غيروليس من ضرورة اشتراط القبض في الأول اشتراطه في النانبي بالضرورة وإذا ثبت التبيه وهوان اشتراط القبض فى الا بتداء كان للاحتواز عن الكالئ بالكالئ والمسلم فيه سقط بالافالة فلا يتحقق فيه ذلك فلايشترط القبض والتأمل يغنى عن هذا السوال لان رأس المال اذا صار معقود اعليه سقط اشتراط قبضه فالسوال بوجوب قبضه لايردلكن المصنف رح دفع وهم من عسى يتوهم نظراالي كونه رأس المال وجوب قبضه ولوا برزذلك في مبرزالد ليل على انقلابه معقودا عليه حبث لايجب قبضه ولوبقي رأس المال لوجب كان ادق على طريقة قول، في أول الكتاب ويجوز باي لسان كان سوى الفارسية وهي طريقة قوله \*ولا عيب فيهم غيران سيوفهم \* بهن فلول من قراع الكتائب ، أولك وفيه اي في جمل رأس المال بعد الاقالة مبيعا خلاف زفررح هويقول رأس المال بعد الاقالة صاردينا في ذمة المسلم اليه فكما حاز الاستبدال بسائر لديون حازيه فاالدين والحجة عليه ما ذكرنا من الحديث والمعقول قُولِه ومن اسلم في حكر علما حل الاحل رجل اسلم في كرمن المعنطة ملماحل الاجل اشترى المسم المامن رجل كواوامورب السلم وهوستو . لم يضن قضاء حتى لوهلك المتبوض في بدوب السلم كان مس عال *ځ*ېږي د إن أمرة أن يقبضه لا جل المسلم اليه ثم نفسه فأكماله له ثم الكمد أ. أفسه جاز i ti لا جندعت الصفقتان بشوط الكيل الاولي صنقة المسلم اليه مع العه والنانية صفقته رب السلم فلابدس الكيل مونس الهي البي عليه الصلاية والسلام ص بدع الحام عنى بيجرى فيه صاعان و هذا هو محمل الحد بث على ما مرفى النصل المنمل بباب المرابحة والتولية قال فيه ومحمل الحديث اجتماع المفقتين على مانبس ولك والسلموان كان سابقا جواب عمايقال بيع المسلم أية مع رب السلم كان سابقا على

شراء المسلم اليه من بائمه فلا يكون المسلم اليه بائعا بعد الشرى فلم يتعقق الصفقة النانية ليدخل تعت النهي \* وتقرير القول بموجب العلقسلمنا ذلك لكن قبض المسلم فيه لاحق وقبض المسلم فيد بمنزلة ابتداء ألبيع لان المسلم فيه دين في ذمته والمقبوض عين وهو ضبر الدين حقيقة وان جعل عينه في حق حكم خاص وهو حرمة الاستبدال ضرورة فلا ينعدي فيبقى فيماورا تهكالبيع فيتحقق البيع بعد الشرى بشرط الكيل فقدا جتدمت الصفقتان فلابدمن تكوارالكيل والنكان الكرقرضا فاموالمستقرض المقرض بقبض الكرففعل جزلان القرض اعارة ولهذا ينعقد بلفظ الاعارة ولولم تكن اعارة لزم تعليك الشي بجنسه نسيئة وهوربوا ولهذا لايلزم التأجيل في القرض لان النأجيل في العواري غيرلازم فكان المردود عين المتبوض مطلفا حكما فلا بجتمع صفقتان وكذالوا ستقرض المسلم اليهمن رجا وامررب السلم بقبضه يكتفى فيه بكيل واحد فولد وص اسلم في كوفا مررب السلم رجل اسلم في كرفامر رب السلم أن يكيله المسلم اليه في فرائر رب السلم فعمل وهواي رب السلم غائب الم بكن له في فرائرة طعام فانه لا يكون قضاء فلوهلك هلك من مال المسلم اليالان الاعر بالكيل لم يصادف ملك الآمراذ حقه في الدين لافي العين فلا يصبح الامر فصار المسلم اليه مساء يراللغرائر من وب السلم وقد جعل ملكه فيها فصاركمالوكان عليه دراهم دين دد فع اليه كيساليزلها المديون فيه حيث لمبصرفا بضاولوا شترى من رجل حنظه بعينها ود فع غوائره اليااباتع وقال اه اجعلها فيها فغعل والمشترى غائب صارقابضالانه ملكه بالشواء لاصعالة صم الاصطماد فته الملك وأذاصم صارالبائع وكيلا عندفي امساك الغرائر فبقيت الغرائر في بنالمشتري حكمانما وقع فيها صارفي بداشنتري الوله الاترى توضيح لنملكه بالبيع فانداذا امره بالطعن في السلم كان الطعين للمسلم اليه وفي الشراء للمشتري وان امر ار تصديفي أنهجوفي السنم ففعل ملك من مال المسلم اليدوفي الشراء من مال المشتري وليس فاكهاالا باعتبار صحةالا مروعد مهاو صحته عرقونة دلي الملك فلولا انه ملكه لما صحح اعرق

اصرة وبعجوزان بكون توضيعالقوله لان الامرقدصم ولهذااي ولان الامرقدصم يكتفئ بذلك الكيل السراء في الصحيم لان البائع فائب عنه في الكيل فأن فيل البائع مسلّم فكيف يكون متسلما اجاب بقوله والقبض بالوقوع اي وتحقق القبض بالوقوع في غواتر المنتري فلايكون مسلما ومتعلما يخوانما فالفي الصحيح احترازا عماقيل لايكتفي بكيل واحد تسكابناه وماروي من النبي عليه الصلوة والسلام انه نهي من بيع الطعام حتى مجري فيه صاءان صاع البائع وصاع المشتري وقدمرقبل باب الربوا واوامر المشترى البائع ان يكيله في فرائر البائع ففعل لم يصرالمشتري قابضالانه استعار فوائرة ولم يقبضها فلاتصير الغرائر في يده لان الاستعارة تبرع فلايتم بدون القبض فكذاما وقع فيها وصار كمالواموه أن يكيله وبعزله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يده فلم يصو المشترى قابضالانه مستعير ولم يقبض فركك ولواجتمع الدين والعين صورته رجل السلم في كرحالة فللاحل الاجل اشترئ من المسلم البه كرًّا آخر بعينه و دفع غرائرة المناتجال الدين اي السام نيد والمن وحوالمنشري نيها فلا يخلوا المانع من ال يجعل فيهااولا الدين اوالعين الرائل الناز عاراان سارانا الري البضائي ما جميعا الما المين فلسعة الامرفية لمماد فتدالملك مكان فعل الماء وركنال الآمرور وبانه لايملم فائباص المنتري في القبض كمالو وكله بذلك نصّا والجرب إله فرت ضعنا والله ومت نصره أواها الدين فلاتماله بملكة ووضاعوالاتمال بالملك بالوضاييت انقض كون أستقرض حنصه واعوع ان بزرعها في أرضه وكس دفع الي صائغ خانداوا مو: ان بزيده من صده لعن دينار ولايتنكل بالصباغ فاس المبخ والمنتها تصالا بدلك المسأجر ولم بصرفا بنمالان المعقرود في الاجارة الفعل لا العبن والفعل لا التجار والذعل الم بصوم تصلا الريب الذبكري فأبضا لخوانكان الاول لم يعسر فابسا إما الدين المدم صحالام لعدم مصادية اللك لأن حقائل الدين الفي المين وهذا عين فكان الله وراجاء في المرار ومصوفا في ملكم

نفسه فلا يكون فعله كفعل الآمروا ما العين فلانه خلطه بملكه قبل التسليم وهوا ستهلاك مند إليه منيفة رح فينفسن العقد فأن قيل الخلط حصل باذن المشترى فلا ينقض البيع أجآب بان الخلط على هذا الوجه ما حصل باذن المشترى بل الخلط على وجديصير الآمريد قابضاهوالذي كان ماذوناب \* وفي عبارة المصنف رح تسامح لانه حكم بكون الخلطفير مرضى بهجز ماواستدل بقولد لجوازان يكون مراده البداية بالعين فيكون الدليل اعم من المد على ولادلالة للاعم على الاخص واجوزان ينال كلامه في توة المانعة عكأنه قال ولانسلم ان هذا الخلط مرضى به وقوله لجو ازسادان ع استنام الكلام وعندهما المئتري بالخياران شاء فسنح البيع وان شاء ساركدفي المحايظ لان الحلط ليس باستهلاك عندهما ولله وص اسلم جارية في كرد طة رجل اسلم جارد في كرد طة و و فع الجارية إلى المسلم اليه ثم تناولا ما قت الجارية في بدا لمسلم اليه معليه فيستها يوم قبضها ولم تبطل الافالذبه لاكها لانهما لوتفايلا بمدهلاك الجارية كانت الافالة صحيحة الانها بمتمد بقاء العقدوذاك بقيام المعقود عام وفي السلم المعقود عليه هوالمسلم فيه قصحت الاقاله حال بقائله واذاصح ابتداء صح انتهاء لان البقاء اسهل من الابتداء واداالفسنج العقدفي المسلم فيه العسنح في الجارية تبعا فيجب ودها وقد عجز فيجب عليه رد فيمنها وقامت مقام العاربة مكان احد العوضس كان فائما ولايرد ما فيل الجارية قد هلكت والمسلم فيدسقط بالاقالة فصاركه لاك العوضبس في المعايضة وهوبمنع الإذال وتدتقدم فى الاعالة ما بقرق بين المفايضة ربين ببع الجارية بالدواهم حيث يظلت الاقاله في السع عندهلاكهانفاه مادنه او وافي الكاب ظاهو لا بصناج الي الرح الكامو من امام الن رحل دراهم في ترحظ ، ذالخلق المادنان في محد السلمه ورين عما ودوالدي يكره العمدكان كالمربز ولدوهد المالانواف بوص كان صفاصمان والدي بكره ايضوع كالاول الدال الدعى اصعف وقدانعفاعلى عقدوا هدول كاس هده والمكرعند

مندا بيحنيفة رح وقال ابويوسف وصحمد رحمهما الله القول قول المنكروان الكوالصحة وعلى هذا اذا اسلم رجل في كرحنطة ثم اختلدا فقال المسلم اليه شرطت اك ردبا وقال رب السلم لم تشترط شيئًا فالدّول قول المسلم اليه لان رب السلم متعتفي الكارد صحة السلم لان المسلم فية يربوعلى رأس المال عادة و كان القول لمن شهد له الظاهر عامهما لما انتاعلي عند واحد واخلنا فيمالا يعم العقد بدونه وهويان الوصف والظاهر من عالهدا مهاشرة العد على وصف العجة دون الفسادكان الثاهر شاهدا للمسلم اليه وقول من شهدله اظاهرا فرب الى الصدق وفيه بحث لا فالانسلم ان المسلم فيدير بوعلى رأس المال بل الامر بالمكس فان القد القليل خيرمن النسيعة وانكانت كثيرة سلمناه لكنهير بوعليه اذاكان جيداوا ساذاكان رديا فممنوع سلمناه لكنه مخالف للحديث المشهور وهوقوله عليه الصلوة والسلام المهة على المدعى والمدين على من الكر وهوباطلاقه يقتضى البكون الفول قول المكروان الكرائسة والجواسان الماس مع وقور عقواهم و عدة تحرزهم من العبن في الماعات و كثرة رفيتهم في النجارة الرابحة يقدمون على السلم مع استعالية. عن السام من في السالذ الراهة وذلك أنوي وليل على وبوالنسلونية وأنكان رديا والعشار السابيء والسور سكوالعبورة وأنكان منكوألكنه مدع في المعنى فلايكون التول فيله كأودج الذااد مي رد الوديمة بإذا العكسته المسئلة وهوان ودعى رب السلم الوصف بالكو السلم البائر مكر الصدر بي العامم الصغير والمأخرون من المائخ رحمهم المقالوا عبد ال فكون عول أوسان المود المعنينة وح لانه يدعى الصعلوان كان عاهده مكرا ومددد انول المسلم اليدود مدهووا الكرالصية وله وسقرود و ودورد درود به ما يذ حكر وبعدة اسطوط الرل اوب الدام عند هدا ، في صارف نسامي في استعمال البعد والمالي وتقوره ولوغ ل بداي ١٠ وكس له اجل وفال رب السام بل كان لداجل فالفول قول رب منه تا السم اله منعمت

في انكار ولانه ينكرما ينقعه وهوالاجل فان قبل لانسلم اله متعنت لانه بانكار ويدعى فساد العندوسلامة المسلم فيدلدوهويربوعلى رأس المال في العادة فيكون النول المسلم اليه وهوالقياس اجاب المصنف وح بال الفساد بعدم الاجل ضيرمتيقي لمكال الاجتهاد فال السلم الحال جائز عند الشافعي رح واذالم يكن متيتنا بعد مد لم يلزم من انكارة ردرأس المال فلايكون النفع بردرأس المال معتبرا اخلاف عدم الوصف وهوالمستلذالا ولي فان الفساد بعدمه منيقن وفيه نظرلان بناء المسئلة على خلاف مخالف لم يوجد عند وضعها غيرصحيب فالاولى أن يقال أن الاختلاف كان ثابتابين السحابة رضى الله منهم أن ثبت ذاك وليس ببطابق لأذكره صاحب النهاية وغم ووفي عكسه وموان بدعي المداليه الإجل ورب السلم يكوه القول لرب السلم عند غدالانه يكوحة اعليه وكل من هوكدلك فالقول قوله وأن الكر الصحة كرب المال اذامال للبضارب شرطت لك نصف الرايم وزيادة مشرة وقال المضارب لابل شرطت لي نعف الربيع فالقول قول رب المال لكون المضارب منعنتا في الكارة حقاله وهو زيادة عشرة ولوغال رب المال شرطت لك نصف الراس الاعشرة وقال الممارب لابل شرطت اي نعف الراح فان القول اوب المال لانه ينكو استعقاق الربيح وأن الكوالصيعة وعندابي حيدرح القول المصلم اليه لاده يدعي الصحة وقداتفقاعاي مقدوا حدانالسلم العال فاسدليس بهتر آخرواخلفا فيجوازه وفسادة وكاما منفقين على الصحة ظاهر ألوجهس الا احد هماان اظاهر من حالهما مباشرة العقد بصفة الصحة بواللاني إن الاقدام على الشائلام مراعله والاجل من شوائط السلم فكأن اندافهما على المقدافوارًا بالصحة فالمكرومد وماع في ندَّم ما تبهم والكاره الكاريم ، الإفرار وهوصودود بخلاف المصارية فالهمالذا اختادانها توع معل الاختلاف مامه الفافسدي سارت اجارة وإذا صحتكانت شوكذ ماذ اختلفانا لمدي الصعقمة والعص للفساد ه ه على المقد آخر خلافه و وحد ١٤ العدد منه الإحالان في الحواز و الفساد يستلزم اعتبار

اعتبارالاختلاف الموجب للتناقض المردو دلوحدة المحلوعدم وحدته يستلزم عدم اعتبار الاختلاف لاختلاف المحل ولماكان السلم مقداواحد اكان الاختلاف فيه انكارا بعد الاقرار وهوتناتض فلم يعتبر الانكار واما المضاربة فهي ليست بعقد واحد عند الاختلاف فكان المحل مختلفا ولاتناقض في ذلك فلم يكن الاختلاف معتبرافكأن المضارب يدعى استعقاق شيع في مال رب المال وهومنكروالقول قول المنكرو عبرالمصنف رح عن الوحدة باللزوم لانه بالفساد لاينقلب عقدا آخروعن غيرها بغيراللزوم لانقلابه عقدا آخرعند الاختلاف فان قيل هذا العذرالذي ذكرتم في المضاربة يشكل بمالوقال شرطت لك نصف الربير وزبادة مشرة وقال المضارب لابل شرطت لي نصف الربيم فان القول للمضارب وكان الواجب ال الايعتبر الاختلاف فيكون القول لرب المال لانكارة ما يدعيه المضارب في ماله فالهجواب الانبات على معلى النفاء ورود النفي والانبات على محل واحد وههنا قدو وداهليدلان رب المال قدانبت له بتموله شوطت لك نصف الربح ما يد حيه ويدعى بقوله وزيادة عشرة فساد العقدوذلك انكاربعد الافرارلان المعطوف يقرر المعطوف عليه كمااذا شهدا حدالشاهدين بالف والآخرالي وخمسالة على ماسياً تي فيكون اللقي والاثبات وارداعلى محل واحدره واغل فيكون القول لمدعى الصحة وهوالمضارب كما في السلم وهذا الحل مخنص بهذا الكماب وحهد المعل دموعه قول في وجوز السلم فى الثياب السلم فى الثياب جائزاذابين الطول والعرص والرقعة يعال رقعذهذا النوب جيدة يرا دغلظه وتخاننه لانه إسلم في معلوم مقدو والتسليم وان كان توب حو بروهوا لمنخذ من الابريسم المطبوخ لابدمن بيان وزله ايمالان قيمة الحربرتضلف باختلاف الوزن فذكر الطول والعرض ليس بكاف ولاذكر الوزن وحده لان المسلم الهور مابأني رات حلول الاجل بنطع حريربذلك الوزن وليس ذلك بسوادان محالقوامافي التياب فالوزن لبس مشوطه وذكرشمس الائمة السرخسي واشتراط الوزور في الوزاري وم استغلف بالمقل وأنخفة

قُلِكُ ولا يجوز السلم في البهوا هر العددي الذي يتفاوت آحادة في المالية كالجواهر واللآلي والرمان والبطين لايجوزفيدالسلم لافضائه الى النزاع وفى الذي لايتفاوت آحاده كالجوز والبيض جازاذاكان من جنس واحدوفي صغار اللؤلؤالتي تباع وزنا يجوز السلملانة ممايملم بالوزن فلاتفاوت في الحالية ولا بأس بالسلم في اللبن والأجراذ ا اشترط فيه ملبنا معروفالانهاناسمي الملبن صارالتفاوت سيلس ولس يسمرانبكون سادالا متبارفيلحق بالعددي المتقارب وله وكل ماا مكن ضبط صفته ومعرفة متداوع جاز السلم فيه هذه فا عدة كلية تشتمل جميع جزئيات ما يجوز فيه السلم ومالا بجوز وفيه احث من وحهين \* احد هما انه عكسها فقال ومالا تصبط صفاه ولا يعرف مفدارة لا يجوز السلم فيه ولا ينعكس قولنا كل انسان حيوان الي كل ماليس بانسان ليس بحيوان \* والنافي انه ذكر القاعدة بعد ذكر الفروع والاصل ذكرالقاعدة اولائم تفريع الغروع عليها والجواب من الاول ان جوازالسلم يستلزم امكان ضبط الصغة ومعرفة المقدار بقوله عليه الصلوة والسلام من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم الحديث وح كان مثل قولناكل انسان ناطق وهوينعكس الى قولنا كل ما ثبس بالسان ثيس بناطق وعن الناني ال تقديم القاعدة على الغروع يليق بوضع أصول العقه واحافي العقه فالمتصوده عرفة المسائل الجزئبة فتقدم الفروع تم يذكر ساهو الاصل الجامم للمروع المتقدمة ولائاس بالسلم في طست اوتمقمة ارخفين او حوذلك اذا اجتمع نيها شرائط السلم والاعلاخيرفيه اي لا بجوزلان الجوازخيرفينتفي ولله وان اسمع شامن ذلك بعرا حل جازالاستمساع هوان يجيئ انسان الي صانع فيقول أعنع ليه شيئا صور زمكدا وفدره كذا بكداد رهما وبسلم اليدجميع الدراهم أويضها اولايسلم وهو لإخلوامان يكون نهاو و تعامل والبداها رغوله هيئامي ذلك اي مما تقدم من طست رامقم بيضين اولاوالناسي لاجوزقياسا واستصنانا كماسجي والاول يجوزا سنحسانا والماس الأخسى عدم جواز دالا مديع المدرم وقديهي رسول للدصلي اللم فليموهلي آله وسلم

وسلمعن بيع ماليس عندالانسان ورخص في السلم وهذا ليس بسلم لائه لم يضرب لداحل الميه اشار بقوله بغيراجل \* وجه الاستحسان الاجماع النابت بالنعامل فان الناس في سائر الاعصار تعارفوا الاستصناع فيمافيه تعامل من غيرنكيروالقياس بترك بمثله كدخول الحمام ولايشكل بالمزارعة فانه فيهاللماس تعامل وهي فاسدة عندابي حنيفة رجلان الخلاف فيهاكان ثابتافي الصد والاول دون الاستصناع واختلفوافي جوازة هل هوبيع اومدة والصحبيرانه بيع لاعدة وهومذهب عامة مشائخنار حمهم الله وكان الحاكم الشهيدرح يقول هوموا عدة ينعقدالعقدبالنعاطي إذاجاء بهمفروغا ولهذا يئبت لكل واحدمنهما الخيار وجه العامة انه سماه في الكتاب بيعا واثبت فيه خيا والروعية وذكر القياس والاستحسان ولانه يجوز فيما فيه تعامل لافيما لاتعامل فيه كما إذا طلب من الحاتك أن ينسي له ثوبا بغزل من عندة اوالنحياطان يخيطله تميصا بكرباس من عندة والمواعدة يجوزفي الكلوثبوت الخيارلكل منهما لابدل على المراعدة الايرى انهما اذاتبايعا مرضا بعرض ولم يركل واحدمنهدا ماأشتراه فان لكل واحدمنهما الخيار وهوبيع محض لامحالة فان قيل كيف يجوزان يكون بيعا والمعدوم لا يصليم أن يكون مبيعاً أجاب إن المعدوم قد بعتب موجود احكما كالناسي للتسمية عندالذبع فأن التسمية جعلت موجودة بعذرالنسيان والظهارة للمستعاضة جعلت موجودة بعدرجواز الصلوة لثلاتتضاعف الواجبات فكذلك المستصنع المعدوم جمل موجودا حكما للتعامل فأن قيل انهابصم ذلك ان لوكان المعقود دليد هوالعين المستصنع والمعقود عليه هوالصنع إجاب بان المعقود عليه هوالعين دون العمل حنى لوجاءيه مفروغا الدن صنعته الرص صنعت قبل العقد فاخده جاز وفيه نفى لقول ابي سعيد البرد حي ذانه بارل المعقود عليه هوالعمل لان الاستصناع طلب الصنع وهوالعمل ومررض بالدلوكان بيعالما بطل بموت احد المنعاقدين لكنه يبطل بموت احدهما ذكر في جامع فاصي خاس واجبه بال للاستصناع شها بالإجارة من حيث أن نبه طلب الصنع وهوالعمل وشبها

بالبيع من حيث اللقصور منه العين المستصنع فلشبهه بالاجازة فلنا يبطل بموت احدهما ولشبهه بالبيع وهوالمتصود اجرينافيه القياس والاستحسان واثبتناخيا والرؤية ولم نوجب تعبيل النمن في مجلس العقد كما في البيع فان قبل ايّ فرق بين هذا وبين الصباغ فان فى الصبغ العمل والعين كما في الاستصناع وذلك اجارة محض الجيب بان الصبغ اصل والصبغ آلته فكان المقصود فيه العمل وذلك اجارة وردت على العمل في عين المستأجرو ههنا ألاصل هوالعين المستصنع المملوك للصانع فيكون بيعا ولمالم بكن له وجود من حيث وصفه الابالعمل اشبه الاجارة في حكم واحد لا غير ولاينعين المستصنع الاباختيار المستصنع حتى لوباعه الصانع فبل أن يراه المستصنع جاز وهداكله أي كونه بيعالاعدة وكون المعقود عليه هوالعين دون العمل وعدم تعينه الاباختيارة هوالصحيم وهواحتراز صانبل في كل منها على خلاف ذاك قوله وهوبالخياران شاء اخذه وأن شاء تركه اي المستصنع بعد الرؤية بالخياران شاء اخذ هوان شاء تركه لانه اشترى مالم يرة ومن هو كذلك فله النحياركما تقدم ولاخيا وللصانع كذاذ كردف المبسوط فيجبر على العمل لانه با يُع باع مالم يرة ومن هو كذائك لا خيا راه وهو الاصم بناء على جعله بيعا لاعدة وعن ابى حنيفة رح أن له الخيار ايضا ان شاء فعل وان شاء ترك دفعا للضر وصنه لا نه لا بمكنه تسليم المعقود عليه الابضوروهو نطع الصرم واتلاف الخيط وعن ابي يوسف رح ائه لاخيا ولهما اما الصانع فلماذكونا أولا واما المستصنع فلان الصانع اتلف ماله بقطع الصرم وغيرة لبصل الهي بدله فلوثبت لذالخيار تضرر الصانع لآن فيرة لايشترية بمتله الايرين أن الواعظ اذا استمنع منبرا ولم بأخذه فالعامى لابشتر بداصلا فان فيل العرر وحمل برضاء فلايكون معتبرا أجيب بجوازان يكون الرضاعلي ظن ان الممتصنع مجبوره أي النبول فلما علم اختيار وعدم فأوفأن قيل ذلك بجهل منه وهولا بصلح عذرا في دارالاسلام تجيب بان خيار المستضع اغتيار بعض المتأخرين من اصحابنار حمهم الله ولم يجمب على

على كلواحدمن المسلمين في دارالاسلام علم اقوال جميع المجتهدين والما الجمهل ليس بعدر في دار الاسلام في الفرائض التي لا بدلافامة الدين منها لا في حيازة اجتهاد جميع المجتهدين وفيه الطرلان غيرالاب والجداذ أزوج الصغيرة بحرتم بلغث فان لها خيار البلوغ فان سكنت أجهاه إبان لها الخيار بطل الخيارلان الجهل في دار الاسلام ليس بعذ رمع انه ليس من الفرائض التي لا بد لاقامة الدين منها ولا بجوزيعني الاستصناع فيما لا تعامل فيه كما ذكوناس الثياب والقمصان ابقاءله على الفياس السائم من معارضة الاستحسان بالاجماع وقوله بغيرا جل في اول المسئلة احتراز عما اذاضرب له اجل فيمافيه تعامل فائه ح بكون سلما عندابي حنيفة رح خلافا لهما وامااذا ضرب الاجل فيما لاتعامل فيه فانه يصبوسلما بالاتفاق والمراد بضرب الاجل ما ذ كر على سبيل الاستمهال اما المذكور على سبيل الاستعجال مثل ان قال على أن تفرغ هذا فدا أوبعد فد لايصير، سلما لأن ذكرة حينتُ للفراغ لالتأخير المطالبة بالتسليم ويحكى عن الهندواني ان ذكرالمدة انكان من قبل المستصنع فهوالاستعبال فلايصيريه سلماوان كان من الصانع فهوسلم لانه يذكره على سبيل الاستمهال وفيما اذاصار ملما يعتبر شرائط السلم المذكورة الهمآفي الخلافية أن اللفظ حقيقة في الاستصاع وتقريرة ان ذكر الاستصناع يقتضى أن لايكون سلمالان اللفظ حديقة فيه وهوممكن العمل وذكرالاجل يقتضى ان يكون سلمالكنه ليس بمحكم فيه بل بحندل ان يكون للتعجيل واذاكان كذلك فقدا جشع المحكم والمحتمل فيحمل الناني على الاول يخلاف مالا تعادل فيه فانه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيم ولاني حنيفة رح انه دبس يعنمل اسلمواة وبدولانسلم إن الاهظ عمكم في الاستصناع فان ذكر الاجل ادخله في حيزا الاحتمال وأذأ كان محتملا للامرين كان حمله على السلم اولى لان جوازه بالاجماع بلاشبهة قيه وي تعا منهم الاستصاح نوع شبه ، يردبه ان في فعل الصحابة رضوان الله عليهم إجمعين

## (كتاب البيوع سسة مسائل منشورة \*)

في تما ملهم الاستصناع شبهة ولان السلم ثابت بآية المداينة والسنة دون الاستصناع مسائل منشورة

اى هذه مسائل مى كتاب البيوغ نشرت عن ابوابها ولم تذ كرند فاستدركت بذكرهاههنا وللم وبجوزيع الكلب والفهدوالساع يبع الكلب وكل ذي اب من السباع جا تُزمعلما كان اوغيرمعلم في رواية الاصل اما الكلب المعلم فلاشك في حوازبيعه لانه القالحراسة والاصطياد فيكون محلا للبيع لكونه منتفعابه حقيقة وشرعا فيكون مالاوا ماغير المعلم فلانه يمكن ال ينتفع به بغير الاصطياد فال كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الاحانب عن الدخول في بيته ويخبرس الجائري بنهاحه فساوى المعلم في الانتفاع بدو من ابيبوسف رح ان بيع الكلب العقوراي الجارح لا يجوزلانه غيره منتع بدولانه عليد الصلوة والسلام نهي من امساكه وامربقتله فلناكان قبل ورود الرخصة في اقتباء الكلب للصيد اوللما شية اوللزرع وفال الشافعي رح لا يجوزبيع الكلب لقوله عليه الصلوة والسلام ان من السعت مهرالبغي وثمن الكلب والسحت هوالحرام والبغي الزانية فعيل بمعنى فاعل وترك التاء الحاقا بفعيل بمعني مفعول كقولهم ملحفة جديد ولانه نجس العين بدلالة نجاسة سوره فانه منولد من اللحم و ماكن كذلك لا بجوزيعه لان البجاسة تشعر بهوان المحل وجوازالبيع با مزازة نكانا متنا فيبن والنجاسة ثابتة فكان البيع منتفيا ولناان النبي صلى الله عليه و على اله وسلم نهي من يع الكلب الأكلب صيد اوما شية وهي التي تحرس المواشي وأعنرض بان الدليل اخص سن المدسئ فان المدعى جوازبيع الكلاب مطلقاو الدليل يدل على جوازيع كلب العيد والماشية لاغير واجيب بان ذكره لابطال شبول إلعدم الذي هومدعى العضهراما ثبات المدعى فنابت بعديث ذكره فى الاسرار برواية عبدالله بي مدريس الماصر رضي الدعلها المقال تفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملب الربعين ومامس أب اعميمه بنوع رفيه نظرلان الطعاوي عدث في شرح الآمر

#### (كتاب البيوع ـــ \* مسائل منشورة \*)

الآتاروس بونس عن ابن وهب عن جرايح عن ممر وبن شعيب عن ابيه عن جده عبيد الله بن ممر رضي الله عنهم انه تضي في كلب صيد قتله رجل با ربعين درهما وهذا مخصوص بنوع كما قرئ \* وقيل الاستدلال على جوازييع الكلب المعلم وخير المعلم سوى العقور والحديث يدل على الاول والثاني علىق به دلالة ولانه منتفع به حراسة واصطياد الف ونشرفكان مالا فيجوز بيعه واعترض بوجهين \* أحدهما ان الانتفاع بمنافع الكلب البعيله وذاك لايدل على مالية عينه كالآدمي ينتفع بمنافعه بالاجارة وهوليس بمال يخوالناني النشعر المضزير ينتفع به الإساكفة إيس بمال واجيب عن الاول بان الانتناع بمنافع الكلب يقع تبعا لملك العين لانصدافي المنفعة الايرى الفيورث والمنفعة وحده الانورث فجرى مجرى الانتفاع بمنافع العبدوالامة وجميع مالا يوكل لحمه وعن الناني بان الخنزير صحرم العين شرعا فتثبت الصرمة في كل جزء وسنط التقوم والاباحة لضرورة الخر زلايدل على رفع الحرمة فيما عداها كاباحة لحسه حاله المخمصة \*واذا ثبت ان مناط الحكم الانفاع ثبت في الفهدوا النسر والذئب بخلاف الهوام للوَّذية كالحيَّات والمقارب والزنابير لاسلاينتفع بها الوَّلْمُ وَالْعديث محسول **جواب من استدلال الشافعي رج بالحديث المروي وتقريره ماروي من ابراهيم** انه قال روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه رخص في شي كلب الصيدوذلك دليل على تقدم نهى انسن فانهم كالواالفوا الناء الحالب والمت تؤذي الديدان والفرباء فأهوا من اقتائها فشق ذلك عليهم فأصروا بنتل الكاذب رنه واعبى يدما أعتبتا الزجرص العادة المألوفة ثم رخص بعدة لك في ثمن ما يكون منتفه ابه من الحكالب فالعديث الذي رواة هوالذي كان في الابتداء والجوزان قال العديث مشترك الالزام لانفقال تمن الكلب والنس بالعقيقة لايكون الافي المارمة أيُّم أن ما آبارة العين جواب من استدلاله بالمعقول بالمنع فان تداحقه في حالة الاخترار سجوز بالهبة والوصية وليس نجس العبن كذلك ولوسلم نتحرم المارل دون البيع كالسرقين

مندنا على ماسيجي أن شاء الله تعالى **قُلِك** ولايجو زبيع الخمر والخنزير بيع الخمر والخنزير للسلم غيرجا أزيعني انه باظل وتقدم وقوعهما مبيعا وثمنا وما يترتب على ذلك في البيو ع بواستدل بقوله عليه الصلوة و السلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل تمالها قال معمدرج في كتاب الآثار اخبرانا ابو حنيفة رح قال حدثنا محمد بن قيس ان رجلامن تقيف بكني أبا عاصر كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل هام راوية من خمرنا هدى اليه في العام الذي حرمت راوية كماكان يهدي نقال وسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم يا ابا عا موان الله قد حرم ألخمر فلا حاجة الما في خمرك قال فخذها بارسول الله فبعها واستعن بثمنها على حاجتك فقال له النبتي عليه الصلوة والسلام ياابا عامران الذي حرم شربها حرم بيعها واكل نسنها ولله واهل الدمة في البيا عات كالمسلمين قال صحمدرح في الاصل لا نجوز بين اهل الذمة الربوا ولابيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولايجو زالسلم بينهم في الحيوان والدرهم بالدرهمين يداييد ولانسيئة ولاالصرف نسيئة ولاالذهب بالذهب الامتلابمثل يدابيد وكذا كل مايكال اويوزن اذاكان صنفاوا حداوهم في البيوع بمنزلة اهل الاسلام واستدل المصنف رح على ذاك بقوله عليه الصلوة و السلام في ذلك العديث فا علمهم ان لهم ماللمسلمين وعليهم ما على المسلمين ولانهم مكلنون يعنى بالمعاملات بالاتفاق فيحتاجون الي مأتبقى به نفوسهم كالمسلمين ولاتبتى الانفس الابالطعام والشواب والكسوة والسكني ولانحصل هذة الاشياء الابيباشرة الاسباب المشروعة ومنهاالبيع فيكون مشروعا في حقهم كما في حق المسلمين الافي الخمر والخمريو فان عقدهم عليهما كالعقد على العصبو والناوفي كولهما الموالاء هومة في اصفادهم ومحن امرنا بان تتركهم وطايعنقدون دل على ذلك قول عمر صبى الله عمد لعماله عبن حضو وااليه وقال لهم يا هؤالاء اله بلغني اندأ ودوريف الجزية الميتقوا لضربروا لحدوفال الال اجل الهم يعطون الكلاتفعلواذلك

### (كتاب البيوع مسد الله مسائل منشورة 4)

ذلك ولكن ولوا اربابها بيعها نم ذنوا انهن منهم ولك وس قال لغيره بع عبدك من فلان صورته ان يطلب انسان من آخر شراء عبد يبالف درهم و هولا يبيع الابالف وخمسائة والمشتري لا يرضب فيه الابالق فيجي آخرويقول لصاحب العبد بع صدك هذا من هذا الرجل بالف على اني ضامن لك خمسمائة من النمن سوى الالف فهوجا تزويا خذ الإلف من المشتري وخمسما ئة من الفيامن وان لم يقل من النين جاز البيع بالف ولاشئ على الضامن والفرق بينهما ماذكرة بناء على الاصل الماران الزيادة في النس والمنس جميعا جائزة عندنا وتلتحق باصل العقد خلافانز فروالشا فعي رحمهما الله لانه اى الالحاق تغييرللعقد من وصف مشروع اليل وصف مشروع وهوكونه عدلا اوخاسرا الورانحائم قدلايستفيد المشتري بتلك الزبادة شيئابان زادفي النس وهويساري المبيع بدونها فصارا لفضل في ذاك كبدل الخلع في كونه لا يدخل في ملك المرأة في مذا بالته شي فعازا شترائها على الاجنبي كهولكي لابد من تسبة الزبادة لتعقش المالمصورة وان فانت معنى المخرج عرجز الصرمة فاداه ال من المن وجد القرط فيصح واذالم بال صارفكر خمسمائة من العاص رسرة مسعالي الدع ماسميا من المال والرسوة هوام لايلتزم بالضمان واعترض باوج، الرل كبي اجب الرع من السن عابه رام يدخل في ملكه شيع من المعقود عليد الله في لركل حسسائفك الرجهت الظالم وباعلى المتري ويتحمل عنه الضامل ولم بتوجه عليه بالاتناف الدلث أن على السوال عرران بحب على الاجنبي والمس لغردفكذاك الزيادة والتكو العائب إعال المستلفيفني عن هذه الاسولة والجراب مها ولا بأس بنكرار فالكالنعة ن فان ورود السوالي اذا كان ثغموض فها إصل الكالم عجوابه تكراره وذاك الماؤه بيئال ففول الدن فلسندن أن بقابل بالمال جرع فجزه فجازان بكون بعض الدن غالما عليقابله عن البدل كان في مة في النس اذاع في المبع يساوي النمو والراد ، التكون الوادة على المسري الماولا والل

## (كتاب البوع بسد \* مسائل منشورة \*)

ومثل ذلك يجوزان يثبت على الاجنبي كبدل الخلع واذا جازذلك يطلب ممن التزمه لاغيرو الملتزم فيمانحن فيد الاجنبي فلاينوجه انطلب على المشترى \* فظهر الفرق بينه وبين اصل النس فان اصل النس لا بدوان يقابله شئ من المال فلايكون كالزيادة وح لايلزم من عدم جواز وجوبه على الغيرعدم جوازمالايلزم وجوب شئ في مقا بلته ﴿ وقع فى الكتاب والخدسمائة بالالف واللام في المضاف دون المضاف اليه موقيل لاخلاف في امتناعه وقال ابن مصفور بعض الكُمَّاب يجيزون ذلك وهوتنيل جدَّا \* وقيل اذاور د مثل هذا ينبغي ال الا يعتقد اضافة الخمسة بل الجرفي المضاف اليدعلي حذف مضاف اي الخمس خمسمائة وللوس اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها رجل اشترى جارية ولم يتبضها حتى زوجهابرجل فوطئها الزوج جاز النكاح اوجود سبب ولاية الانكاح وهو الهلك في الرفبة على الكمال وما ثمهمانع عن الجوازلان المنع عن التصرف في المبيع فبل القبض انمايكون من تصرف ينفسخ بهلاك المبع قبل القبض كما تقدم والكام ليس كذلك وهذا النزويج يكون قرغمالان الوطي لماكان بتسليطمن جهة المشتري كان فعلمكفعله وان لم يطأ ها الزوج فليساي معدد النزييج قبضا استحسانا وفي القياس هوقبض وهورواية عن ابيوسف، رح حنى ان هلكت بعد ذلك هلكت من مال المشتري لان التزويج عيب حكمي حتى لووجدها المشتري ذات زوج كان له ان يود هاو المشتري اذا عيب المعقود عليه صار قابضا نصاركا لاعتاق والتدبير والتعبيب الحقيقي كقطع اليدو فقأ العين رجه الاستحسان أن في النعيب العقيقي استيلاء على المعل باتصال فعل منه اليه وبه يصير قابضا وليس كدلك في أتحدَّدي فالأيصير قابضاوا لاعناق والمد بيوا تلاف للما ليقوا بهاء للملك ولهذا ينبت لذا اولاء وه بن ضرور تدان بصير نابضا أوليه وعن أشنري عبدامعا بالمشترى رجل اشترى مقول فغاب المنشري قبل فض الدع وتداننس والمب البائع من الفاضي بيع العدبشنه لهدا نفت الى ناكد حتى المراليندونما للهمة فالزا إفامها فلا يخلواما أوكانت الفيرتمعروفة اولافاركان

فان كان الأول لم يبعه في الدين لأن وصول البائع الي حقه بدون البيع ممكن وفي البيع ابطال حق المشتري وانكان الثاني باع العبدواوفي الثمن لان ملك المشتري ظهربا قرار البائع فيظهر على الوجه الذي اقربه وقد اقربه مشغولا احتقه فيعتبركذلك \* وهذا لان العبد في يدة والقول قول الانسان فيما في يده فلواد عي الملك كان مسموعا ولوا قربه لغيرة كاملاصم بحكم اليد فكذااذا افربه ناقصا مشغولا بحقه ويثبت الملك له نافصا على وجه يتنضى الاستيفاء وقد تعذر فيبيعه الفاضي فيه كالراهن أذامات فان المرتهن احق بالمرهون يباع في دينه أذا تعذر الاستيفاء والمشتري اذامات قبل قبض المبيع مفلسا فال المبيع يهاع بثمنه يخلاف مااذا قبض المشتري المبيع فأن بينة البائع لم تقبل لان حقه الم يبق متعلقابه بل هو دين في ذمة المشتري فيكون البينة لا ثبات الدين والاثبات على الغائب مدتنع عندنا وفية احث من اوجه \* الأول أن اقامة البينة على الغائب لا يجوز لانها تعتمد انكار الخصم وذلك من الغائب مجهول \* الثاني ان القول بجواز البيع قول بجواز النصوف في المبيع تبل القبض وقد تقدم بطلانه \* الثالث أن ذلك يفضى الى الفضاء على الغائب بزرال الملك و هولا بجوز وفي ذلك لا فوق بين كونه مقبوضاً وغيره قبوض فالتفرقة بينهما تحكم والجواب عن الاول أن اقامة البية كماذكر نالنفي النهمة لاللقضاء والماالقاضي يقضي بموجب انوار المقربدافي بدعوفي ذاك الاصاع الى انكار الخصم وعن الناني وجهان المدهما قول بعض المذائع ان الدامي ينصب من يقبض العبدللمشتري تم يبع لان بيع القاصى كبيع المشتري فلامجوز قبل القبض ورد وان المشترى ليس له أن بتبضة قبل نقد النس فكذا من بجمل وكيلا عنه وليجب بأن ذاك حق البائح وقد بتمامع بتأخيره بتوالاني إن البع هها غيرمقصود والدالما مسود الطو المائع والعام المع المعال مدا والموزل المت ضمنا مالاشت فعدا وعل المائث عاذكرفان حداليس فعاء على النائب والعاهو تفده على الما ضربال مرا ربعاني بدد

## (كتاب البيوع الاسسسائل منشورة ١٠)

وذلك المايكون اذالم يقبضه المشتري واعااذا تبفده فلايعكون ذلك وحظهرالغرق واندنع التحكم تم اذا باعه فان ففل شئ بسك للمشري لانه بدل حقه وان نقص يتبع هواي يتبع البائع المشتري فان كان المسترى المسنري المسنري نفاب احدهما فالحاضر لايملك قبض نصيبه حشى ينقد جميع النمس فاذانقد ع اجبر البائع على قبول نصيب إلغا ئب وتسليم نصيب الغائب من العبد الى الحاضر واذا حضر الفائب فللحاضر أن يرجع عليه بما نقد لا جله و له أن يحبس نصير، حال يستوفي ما نقدة عند أ التحنيفة وعصد وحميما الله وال ابويوسف رح لاسببرالبا تع عليه فبول اعبيب الفائب من الثمن ولوقيل الانجبرعلي تسليم إنه بيه صياله بدالعاد والبقيض الانصيبه مؤاياة الفرد وإذا تبض العاضرالعبدلم يرجم على الفائب اذا هنس بما الدولاجله وايس له حق العبس على ذلك و حكان متطوعا بما ادى ص صاحبد لانه نضى دينه بغير امرد ولا رجوع في ذلك وهوا جنبي عن نصيب صاحبه فليس له النبض ولهما انه مفطر فيه لانه لإيمكنه الانتفاع بنصيبه الإباداء جميع النمري لاتحاد الصفقة ولكون البائع له حق الحبس ما بقي شيع منه والمضطرير جع كمعيرالوهن فان ص اعارشيئار جلاليرهنة فوهند ثم افلس الواهن وهو المستعيرا وخاب فافتكه المعيرفانه يرجع على الراهن بماادئ وانكان ذلك قضاء دين الفير بغيرامرة لاضطراره في القضاء وهذامما لاينكرفان للضرورات احكاما فأن فيل لوكن النعليل بالاضطوار صحيحالماا ختلف الحكم بين حال حضور الشريك وغيبته فاندلا يقدر على الانتفام بنصيبه الابعد نقد صاحبه فأنجواب أن الاضطرار في حالة حضورة مفقود لا كان ان يخاصه الى الحاكم ليتدنصيه من النس فيتمكن هوس فيص لصير، من المب عملان حال فيبته وعلى هذافهم الفرق بين مانحن فبعوبين مااذا استأجرادا وافغاب العدهافهل تداالاه والماهب الدارفة دالها عرك الاجروفانه بكون مشرعا بالاجماع كر فروة الرفي الفائد بديره احمامها الرحوة الأبس الأجرجين الدار الاستماء

### (كتاب البيوع ــ \*مسائل منشورة \*)

لاستيفاء الاجرة كذاذكر الامام التمرئاشي وحوانا أنبت المحق الرجوع كان المحق العبس حتى يستوفي حقنكالوكيل بالشراء اذاقضى الثمن من مال نفسه على ماسيحي فولم ومن اشترى جاربة بالني مثقال ذهب وفضة رجل اشترى جاربة وفال اشتريتها بالني مثقال ذهب وفضة صح ويجب عليه من كلواحد منهما خمسمائة منقال لانه اضاف المثقال اليهماعلى السواء لانه عطف على المضاف البه وهوعطف مع الافتقار والعطف مع الافتقار بوجب الشركة وليس اولوية لاحدهما على الآخرفيجب الشاوى فيل وكان الواجب ان يقيد المصنف رح بالجودة او الرداءة او الوسطلان الناس لا يتبايعون بالتبر فلابد من بيان الصفة قطعاللمنازعة ولهذا قيد محمدرج بهافي الجامع الصغبر وبيوع الاصل ويجوز ان بقال تركه لكونه معلو ماص اول كتاب البيوع ان ذلك لا بدمنه ولوقال اشتريت منك هذه البارية بالف من الذهب والفضة وجب المشاركة كمافى الاولى للعطف الاانه بجب من الذهب عناقيل خيسما تقعنقال ومن الغضة دراهم خمسما تقدرهم كل عشر تووزن سبعة لانه هوالمتعارف في و زررااد راهم ولفا قال إن يقول النظرالي المنعارف يفتضي إن ينصوف الحق ماهوللتعارف في البلدالذي وقع فيدالمقدائور المرس المصلور وحل أخرع شرقد واهم جياد وجل له على رجل عشرة دراهم جياد متضاء ربو فاوالذابض بالرفا . تقها اوهاكت فهر قضاء عندا بيصنيفة ومحمد رحمهما الله وقال بويسيف رح يرد مسارز وفسر برجع عليه بأنجيادان حف في الوصف مرمي من حيث الجودة كما ان حقه مرمى في الاصل من حرث الذه وفارانس عن كمية حقه رجع عليه بمقدارة فكذا اذانقص في كيفيت ولايمكن ره يندبانجاب صدان الوصف منفرد ألعدم انفكاكه وهدرة عند المفابله بجنسه فوجب المعبر العلى ماظلاولا بي حنيفة ومحمدر حمهما الماءان المقبوض مسجنس حقه بدليل انهلو تجوزيد فيعالا نجوزالا ستبدال كالصرف والسلم جازفكان الاستيفاء من حيث الاصل المقبوض هاملا علم يحق حته الافي الجودة ونداركها منفردة بايجاب ضمانها غيرمدكن شرعا لماذكرا انها عندا لمقابلة

#### (كتاب البيوع -- \* مسائل منشورة \*)

بالجنس هدرولا عة لالعدم تصو والاسكاك ولا بالبجاب صمان الاصل لان المضمون حينقذ هوالاصل والفوض اندمن حبث الاصل مستوف فابجاب الضمان باعتبارة الجاب له عليه ولانظيرله في الشرع واعترض بوجهس بدا حدهما ان انجاب الضمان على الرجل لفسه لا بجوزاذ البيفدوه بنايفيد فصارككسب الأذون لناشر بوري فأناه مضمون على للولي وألى كان ملكاله حتى لواشترى صم به والداسي ان المنصود الاصلى هوا حيامه صاحبه ووجوب الضمان له عليه ضرى ذلايه بمروالجواب عن الاول إن العائدة تمه الما هي للغرما ونعتقاً له تعديس السعير الإرامدان في العن الداني أن الوصف ناده ولا مع وران عدر ازمال ١٠٠٠ كراه العرم مري ارض رحل اذا الفوغ طمو في ارض رحل ولم دوره في عنك لم بدلت عولم والخدو و بدا ادا داخي نهذا و تكس فيها ظى وفي عص السخ تكسويية اللهي لاءه بأح سنبت يدة اليد في ملكه ولا نه صيد و الصيد لمن اخده بالحديث وكونه بؤخذ بغيرجيلة لانخرجه عن الصيدية كصيدا لكسر رحله في ارض انسال فانه الآخة دون صاحب الارض والنكس الستروه عناه في الاصل دخل في الكماس والوموضع افأى ومعنى تكسوا كسررها وفيد بذلك حنى لوكسوا احد نهوله وأميض في معنى الديد لاناعله ولاد جب أجزاء على المدرم مكسود اوشية ومواد ع صاهب الارض لم يتحد ارصدالد لك اسارة الين الوعد ها ادلك بال حفرها لينع فيها او بفير ذلك مسايصط دب كالذا ما الاله بعد ه عهى كشبك نصبت السعاف يباغل بها صيد فهوالآغاد وكذا الدادخل اله ودواردا وونع ما سرص السكر إداندراه في سابه مالم يكف اي يضمه الي لفسه أوكان مستهدان العلاف والداعش العلي في ارضه على العمل لصاحها لان عياس الرائم ي من الرال الرس مأه ما المتان جمع نُزُلُ وهي الزيادة و هان معوالمرق د ١٠٠٠ عن عارفائه الإصفيلي وحد الفرار فصل والعالها ( - الناب فيها والراب أجون جران الماء للخلاف العرد (كتاب الدرف)

#### (كتاب الصرف)

#### \* كتاب الصرف \*

ولله الصرف بيع خاص وهوالذي يكون كلواحدمن العوضيس من جنس الاثمال وقد تقدم مايدل على تأخره عن السلم في اول السام وسدى هذا العقد صوفالاحدا لمعنبين اعاللحاجة الى النفل في بد ليه من بدالي بدوالصرف هوالقل والرونغة وامالاد الايطلب به الاالنوادة يعني لإطلب بهذا العقدالازيادة تعصل فيماية ابلهامن الجودة والصياضة أدلة وداربتهم بها بعينهاكما بالفع بغيرهاممايقا بإهام المطعوم والمابوس والمركوب فلولم تطلب بدالزدادة والعين حاصله في يده ماكان فيه فائدة اصلافلا يكون مشروعا وتددل على مشروعيته قوارة عالي وإحل للمالبيع وقواية عايد الصارة والسلام الذهب بالذهب ألحديث واذاكان المطلوب به الزوادة والصوف هو الزواده لغه كدا فاله الخليل اسب ان يسمى صرفا و سنه اي وعن كون الصرف هوالزيادة لغة سميت العبادة الداخلة صرفاً عال عليه المدارة والسلام من النسهل الي غير إدبنال غيل الله منه صرفاولا منالا والمنال هو العرض سبي به نكونه الداء العن الي المسر وسروط على الاعمال الانتابض قبل الامتراق بدنا موان لايكون فيه حيارة بالناجيان وساء المناح والمسال دسام بين المسادليفسند وم لحدهما الآخو الله مان باع رجل بنده بنده أوه در در المراز العوز الا مدر بدل وال الدسا في الجورة فو الصياف، بان مكون احده الصريحي الآخراط صريح بدء هراء ه بالسلام الدهب بالدهب ملابمنل العديث والمراد المدال عي الدوري اوعد النوند عاء الصاءة والمالام حيدهاورد بهاسن وف تكرياد تكسب أبيوع ني البالويوا هدت معهد رم في اول كاب العرف في الاصل من الهدين رم من الواد من سريع والماران الكرف في الماهم الله ويتعرف المالي مراك المالي المالية ن عاك به علانه على وال حافظ به معيان إلى الكولة ناكه أعام على أساسا placed in a complete series of the contract of

الافتراق بالابدان واجب بالمنقول وهومارويناس قوله عليه الصلوا والسلام بدابيد وقول عمورضي الله عنهوان استنظرك ان يدخل بيته ملانه طري وهوفي الدلالة على وجوب القبض كما ترى بدوبا لمعقول وهوانه لابدهن قبض احدهما نضراجا للعقد عن الكالري بالكالري وذلك يستلزم قبض الآخر تعقيقا للساوا قراغيا لنحقن الوبوار قوله في الكتاب فلابنعقق الربوا قيل منصوب بجواب الفي وهوقوله نم لابد الله ولان احدهما دليل آخر وتقريرة ان احد العوضين ليس اولي بالقبض من الأخر فيجب قبد همامعا ولافرق في ذلك بين ماكانا يتعينان كالمصوغ اولايتعيان كالمصروب اوبتعين احدهمادون الآخرلاطلاق مارويناوهو قوله عليه الصلوة والسلام الذهب بالندب العدبث وهويشاول المصوغ وغيري ولكرلانه الكان ينعين جواب عمايقال بع المنمووب بالضروب بلاقبض لا يصح لانه كالئ بكالئ ويع المصوغ بالمصوغ لس كذلك لنعينه بالنعين وتقريرة أن المصوغ وان كان يامين نفيه شبه، عدم التعين لكونه ثمنا خلقة فيشترط فبضه اعتبار للشبهة في باب الربوا عال قيل فعلى هذا التقرير يلزم في بيع المضروب باللصوغ نسيئة شبهة الشبهة لان في بيع المضروب بالمضروب نسيئة شبهة الفضل فاذا بيع مضروب بمصوغ نسيئة وهومما يتعين كان بالظرالي كونه خلق تماشبهة عدم التعبن وتلك الشبهة زائدة على الشبهة الاولى والشبهة هي المعتبر تدون المازل عنها اجيب بان عدم الجواز فى المضروب نسبتة بقوله عليه الصلوة والسلام بدايد لا بالشبهة لان الحكم في موضع الص مضاف المه لذالي العله فيكون المحرمة في هذه الصورة ما عتبار الشبيئة والمراد بالافتراقي وايكون بالابدان حتى لومنيا معاالي حهذوا حدة اوناما في المجمر اواغمى عليهما لايطل الموق لقول ابن عمررسي الله مهماوان وأب من سطح صب معه ونمده اروي من ابن جبالة فأرسالت عبد الله بن عمر رفعي الله عنهما فقلت انا نقدم ارض المروساالورق القال النافقة وعندهم الورق الخعاف الكاسدة فنبتاع ورتهم المشن

#### (كتاب الصرف)

العشرة بنسعة ونصف نقال لاتفعل ولكن بع ورنك بذهب واشترو رقهم بالذهب ولالفارقهم حتى تستوفي وان وثب من سطح فشب معه وفيه دليل على ان المفتى اذابين جواب ماسمل عند لا بأس ان يبين للسائل الطريق المحصل لمقصود x مع التحرز عن الحرام ولا يكون ذاك مما هو مذ موم من تعليم الحيل وفيد مشيهما بجهة واحدة لانه لومشيا الى جهائين يوجب تفرق الابدان وهذا المذكورس النفرق هوالمعتبرفي قبض رأس عال السلم وقوله بغلاف خيارا لمخيرة يرجع الى قوله لم يبطل الصرف بريدان مشي المخبرة مع زوجها وأنكان الى جهة واحدة يبطل خيارها لانه يبطل بالامراض وأن باع الذهب بالفضة جاز التعاضل لعدم المجانستو وجب التقابض لقواة عليه السلام الذهب بالورق وبوا الاهاء وهاء على وزن هاع بمعنى خذ ومنه قوله تعالى هَا وُمُ اقْرُو الكِتَا بِيهُ قُولَ فان انترقا في الصرف منعلق بقوله و لابد من قبض العوضين يعني لبقاء العقد فأن افترقا فبل قبض الموضين اواحدهما بطل العقد لفوات شوط البقاء وهذا صحيح بخلاف من بقول ان القبض شرط الصعة فان شرط السي يستفوالقبض انما هوبعد العقد وما اجبب به بان شرط الجواز مايشترطمقارا أحاله النقدالاان اشتراط القبض مقارنا لحالة العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غيرتواغل لما فيه من انبات اليد علي مال الفير بفير رضاه معلَّما البحواز يقض يوجد في المجلس إن لمجلس العدد حكم حاله العندكما في الاسجاب والقول فصار التبض الموجود بعد العقدفي مجلسه كالموجود وحت المتدحد راوكان موجودا وقت العقد من حيث العتيقة كان شرط الجرارفكدا اذاكان مرجودا حكما فعلى ما ترى فيمس النمحل مع حصول المنصود بجماء شرطاللبقاء رنهدااي ولان الاعتراق بلافيض منل لابصيم منوط العبارى الصوف ولاالاجل بان بقول الشريت هددالدرا نيربهذة الدرم على الى الخاولات الم او طل الي ما ولان الخارلابةي الموس مستعقا لم الماك وبالاجل بموت اغض المسعق والمرق بين العاراني ان في الغيار

يتأخر القبض الحي زمان سقوطه فلم بكن في الحال مستحقاوفي الاجل ذكرفي العقد ما ينافي الفهض وذكرمنافي الشئ مفوت لعكذا قيل فكالدراجع الى ان في الاول استحقاق النهض فائت وفي اللاني القبض المستعق شرعا فائت قولم الااذا اسقط الخيار في المجلس يعنى منهما ان كان الخيارلهما اومنمن له ذلك فيعود الى الجواز لارتعامه فبل تقررة استحسانا خلافالز فورح وهوالقياس وان اسقطا الاجل فكدلك وان اسقطاحدهما فكذلك في ظاهرالرواية وص ابي يوسف رح ان صاحب الاجل اذا اسقط الاجل لم يصيح حتى يرضي صاحبه والموق بعرف في شرح القد وري لمختص الكرخي وقيد بسرط الخيارلان خيارا لميب والرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقود الاان خيارالروًية لاينبت الافي العين لاالدين لاندلافائدة في رده بالخبار اذالعقد لاينفسنج بوده وإنه برجع بمثله ويجوزان يكون المقبوض مثل المردوداود ونه فلا يفيد الرد فائدته ولا بجوزالتصرف في ثمن الصرف فبل قبضه التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه لاسجوز فاذاباع دينار ابعشرة دراهم ولم بقبض العشرة حتى اشترى بهاثو بافسد البيع فى النوب الهوات القبض المستحق بالعقد حقالله تعالمي اذالر بواحرام حقاللًا تعالى والقياس بقضى جوازة كما نفل عن زفررح لان الدراهم لا تتعين عينا كانت اودينا فينسوف العد الى مطلق الدراهم اذالاطلاق والاضافة الي بدل الصوف اذذاك سواء والمافال عن زفروح لان الطاهر من مذهبه كمذهب العلماء النائد ولك الدول السن في باب الصرف مسع لأن الصرف بيع ولا بدفيه من مبيع وماثمه سوى المسى ولسي احدهما اوليل لكونه مسيعا فبجعل كلوا حد مهدا مسيعا من وجهونسا عن وحدواً لل كالما للنبين خاتمة ومع لمبع من القبض الالبحوزكما معلما في المقايضة واحتبرنا كأع واحدمنهما ساء ن وحدوميمامن وجه ضرورة المقاد البيع وأريان كاواحدميما حذبه ألك نسلم عدم الاولوبنعان عادخا البعاولي بالمنية ولجيب بان ذلك في الاسان

الاثمان الجعلية كالمكيلات والموزونات التي هي غبرالد راهم والدنانيراذا كانت دينافي الذمة لافى الاثمان الخلفية ولله وليس من ضرورة كونه جواب عمايقال لوكان بدل الصرف مبرهار جب ان يكون متعيناً فقال كونه صبيعالا يستلزم النعين فان المسلم فيه صبيع بالا تفاق وأيس بمنعين وعورض بأن كلوا حدمنهما لوكان مبيعا لاشترط فيام الملك فيهما وقت العقد وليس كذلك فأنه لوباع دينارا بدرهم وليسافي ملكهما فاستقرضا في المجلس وافترفاء س قبض صم واجيب بان الدراهم والدنانير حالفا لعقدتمن من كل وجة وإنما ا متبرنا مشمنا بعد العقد الضرورة العقد فيجعل مثمنا بعدة ثما قبله فلايشترط وجودة قبله فول ويجوزييع الذهب بالفضة مجازفة اذاكان الصرف بخلاف الجنس مع مجازفة لان المساواة فيه غيرمشروطة لكن القبض شوط لقوله عليه الصلوة والسلام الذهب بالورق ربوا الاهاء وهاء وهو والمعقول المنقدم مرادبقوله لماذكرنا بخلاف بيعه بجنسه مجازفة فانه لايجوزاذالم يعرف المنعاقدان قدرهما وأنكا نامتساويين في الوزر في الواقع لان العلم بتساويهما حالة العقد شرط صحتدلان العضل ح، وهوم والموهوم في هذا الباب كالمتحقق والنبي عليه الصلوة والسلام لم يرد المماثلة في علم الله تعالى لانه لاسبيل الى ذلك وانما اراد المماثلة في علم العاقدين ولم يوجد فان وزنافي المجلس وعلما في أشجاس تساويهما كان القياس ان الابجوز لوقوع العقد فاسدافلا ينقلب جائز الكنهم استحسنوا جوازه نن ساحات المجلس كساءة واحدة وفال زفررح اذاعرف الساري بالوزن جاز سواء كان في المجلس اوبعده لأن الشرط هوالمماثلة والفرض وجودهافي الواقع والجواب مانلاان المرادبها ماهوفي عامهما أولكومن باع جاربة قيمنها الف مقال ضه الجدع س القود وغيرها في البيع لا بخوج القود عن كونها صرفا ساندا بلها من النس فاذاراع جارية فردتها الف ما قال نضة رفي صفها طوى مصه سيدة الف، مذال والعي مدال فضة والدمن المس الفي صفال تم افتر فأ فالدي ناد نمن الغضة لان فبض حصة الطوق ي ألجالس واجب عفاللدوع الكونه : دل العرف وقبض أنن

الجارية ليس بواجب ولامعارضة بين الواجب وغيرة والظاهر من حال المسلم الانيان بالراجب تفريغاللذمة كمااذا ترك سجدة صلوتية وسهى ابضائم اتعى بسجدتي السهووسلم تصرف احدى سجدتي السهوالي الصلوتيةوان لم ينوهاليكون الانيان بهاعلى وجه الصحة وكذا لواشتراها بالفي منقال الغانسيئة والغانقدا فالمقد تمن الطوق لان الاجل باطل في الصرف جائزني بيع الجارية والظاهرمن حالهدا المباشرة على وجه الجواز وكذالوباع سيفا معلى بمائة دراهم وحليته خمسون ود فع من الثمن حسين فان د فع سا كنا عنهما جاز البيع وكان المقبوض حصة الحلية لما بيان الظاهرالا تيان بالواجب وإن صرح بذكرهما فكذلك لان الانس قديران بذكرهما الواحد قال الله تعالى بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وانما بخرجان من أحد هما فيحمل عليه بقرينة الحال وأن فال عن ثمن العلية خاصة فلاكلام فيه وان قال عن ثمن السيف خاصة وقال الآخرنعم اولا وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية لان الترجيم بالاستعقاق عندالمسا والله في العقدا والإضافة والامساواة بعد تصريح قوله ان المدفوع نمن السيف فان لم يتقابضا شيئا حنى افتر فأ بطل المقد في العملية لانه صرف فيها واما في السيف فان كان لا يتعمل الابضر وفكذ لك لعدم امكان التسليم بدونه ولهذالا يجوزا فرادة بالبيع كالجذع في السقف وان كان يتغلص بلاضورجاز في السيف وبطل في العلية لاندامكن ا نراده بالبيع فصاركا لطوتي والجارية قرامك وهذا اذاكانت الغضة المعردة يعني النس ازيد معافيه اي المبيع تعميم الكلام لان قرض المسئلة الالحلية خمسون والندن مائة فكان ذكره مستغنى عنه لكنه عسم الكلام لبيان الاقسام الأخروهي اربعة الاول ان يكون وزن العضة المردة أزبد من وزن الفضة التي مع غبرها وهوجائزلان مقدارها بقابلها والزيادة في مقابلة السرنلاينفي الى الربوا والنآني أن يكون وزن المفردة مثل المنضمة وهوغيرجائز لأن الغفل ربوا سواء كان من جنسها او من غير جنسها والناك ان تحكون

#### (كتاب الصرف)

تكون المفردة اقل وهو واضيح والوابع أن لايدري مقد ارها وهوفا مدلعدم العلم بالمساواة غندالعقد وتوهم الغضل خلآفالزفررح فان الاصل هوالجو ازوالمفسد هوالفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم به حكم بجوازة والجواب ان مالايدري يجوزفي الواقع ان يكون مثلاوان بكون اقل وان يكون زائدافان كان زائد اجاز والافسد فتعدد جهة الفساد فترجعت واعترض بان كل جهة منهماعلة للفساد فلاتصلح للترجيح واجاب شمس الائمة الكردري رح بان مرادة انه اذا كان احدهما يكفى للحكم فعاظنك بهم الاالترجيم الحقيقي اذلاتعارض بين المفسد والمصحم فيما تلحق الشبهة فيه بالحقيقة قولد ومن باع اناء فضة ثم انترقا و من باع اناء فضة بغضة او بذهب وقبض بعض السن دون بعض وافترقا بطل البيع فيمالم يقبض ثمنه وصح فيما قبض واشتركا في الاناء لانه صرف كله وقد وجد شرط بقاء العقد في بعض دون بعض فصح اي بقي صحيحا في بعض و بطل في آخر و هذا بناء على ان القبض في المجلس شرط البقاء على الجواز فيكون الفساد طار تا فلايشيم لايقال ملى هذا يلزم تفريق الصفقة وذلك فاسدلان تفريق الصفقة قبل تدامها لا يجوز و ههنا الصفقة تامة فلا يكون مانعا وفد تقدم معنى تمام الصفقة في لم ولو استحق بعض الاناء اي ولواستحق بعض الاناء في هذه المسئلة فالمشترى بالنخياران شاء الحد الباقي بحصته وانشاء ردة لأن الاناء تعيب بعيب الشركة اذ الشركة في الاعيان المجتمعة تعد عيبالانتقاصها بالتبعيض وكان ذاك بغيرصنعه فيتخير بخلاف صورة الانتراق فان العيب حدث بصنع منه وهوالافتراق لاعن ببض قُول ومن باع نطعة نقرة المواد من النمرة تطعة ضة مذابة فاضا فذالقطعة الى الفرة من باب اصاعة العام الى الخاص وإذاباع قطعة نقرة بذهب او فضة ثم أستحق بعضهاا خد مابقي بحصنها ولاخيارله لان السركة فيهاليست بعيب لأن التبعيض لايضره بخلاف الاناء ﴿ أَنْ وَمِن باع در همين ودنيارا بدرهم ودينارين جازرجل باع درهمين وديارابدرهم ودينارين جازالبيع وجعل

كل جنس بخلافه وذال زفروالشافعي رحمهما الله لايجوز وعلى هذا اذاباع كرشعير وكري حنطة بكري شعير وكرحنطذ والاصل ان الاموال الربوية المختلفة المجنس اذاا شتمل عليها الصفقة وكان في صرف البجنس الى الجنس فساد المبادلة يصرف كل جنس منها الى خلاف جنسها عندالعلماء النامة تصحيحا للعقد خلافالهما فالاان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه لانه قابل الجملة بالجملة ومن فضية النقابل الانقسام على الشيوع لا على النعيين ومعنى الشيوع هوان يكون لكل واحدمن البدايس حظمن جملة الآخر والدليل ملى ذلك الوقوع فانه اذا اشترئ فلبااي سوار ابعشرة ونوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لاسجوزوان مكن صرف الربح الى النوب وكدااذا اشترى عبدا بالف ثم باعه مع عبد آخر مبل نقد السن بالف و خمسها تُذَلا يجوز في المشترى بالف وان امكن تصحيحه بصرف الالف البه وكذا اذاجمع بين عبدة وعبد غيرة فقال بعتك احدهما الايحوز وال امكن تصحيه بصرفه الي عبده وكذااذاباع درهما وثوبا بدرهم وثوب فافترقا من غروس فهد البيع في الدرهم ولا يصوف الى النوب وليس ذلك كله الالماذ كونا ان نصية هـ ١ المذابله الانقسام على السمو عدون النعيين فالثعبين تغيير والنغيير لا يجوز والمان المعابله المطلفه تعتدل مفيله العرد بالترد فكأن جائز الارادة فينبغي أن يكون مرادا هامااله جائزالا رادة فلان كل مثان تحتمل المتيدلا محالة ولهذااذ أباع كرحظة بكر بهافسدلان الكرقابل الكرونف ل الآخر و إما وجوب ال بكون مراد افلانه طريق وتبين الصحيح المددفجب سلوكه والمنى مع تعيمه لدلك بامكان ان يكون درهم من الدرهمين بعد بلدد وهم والدرهم الآخر المفابلة دينار من الدينار بن والديم ربققا بلة "ديار الآحر بداهدا فاذالا ما ما اردمامن الطويق الزالصرف الي حلاف الجنس على اي وجه كان ملحل أن فهمان حكوتم تغيير ات كنسرة وعاهوا لل تغيير اصغين والمجواب عن تواينا أن في المرف التي خلاف البيس تفيير تصرفه أن يتال فيه تغيير وعف

وصف التصرف اواصله والاول مسلم ولانسلم انه مانع عن الجواز والثاني ممنوع لان مؤجبة الاصلى وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل باقي على حاله لم يتغير وصارهذا كما اذاباع نصف عبدمشترك بينه وبين غيرة ينصرف الى نصيبه تصحيحا لتصرفه وال كان في ذلك تغيير وصنى التصرف ص النبوع الي معين كما كان اصل التصرف وهو ثبوت الملك في النصف باقيا \* ثم إجاب عن المسائل المستشه دبها \* اما الأولى اعنى مسئلة المواجعة فبقوله لاسيمير تولية في القلب بصرف الربح كله الى الثوب ولا يخلو من ان يكون مراده الدتغييرفي الاصل اوغيرذلك فان كان الثاني فلم يبينه وان كان الاول فهو ممنوع لما تقدم في باب زيادة النمس والمنمن ان الانتقال من الزيادة الى النقصان تغيير للعقد من وصف مشروع الح وصف مشروع ولعله يجوزان يقال ان ذلك في المساومة امااذا صوحا بذكرالمرا بحة فالتفيير إلى التولية في اصل العقد لافي وصفه وا ما التانية فبقوله والطريق في المسئلد البانية غير متعين لانه يمكن صوف الزبادة على الالف الى المشترى وقد تقدمت هذه المسئلة في سُواء ما باع بافل مما باع فبل نقد النمن واما النالنة فلانه اصيف البيع الى الملكر والملكوليس امحل للبيع والمعين صدة والنبئ لايتناول ضدة واما في الاخيرة فان العقد قد العقد صعيعا وفسد حالة البقاء بالاعتواق بلاقهض وكلاصافي الابتداء بعني ان الصوف الى خلاف الجنس لصحة العقد ابتداء وهوفي الابنداء صحير الولله وس باع احدمش درهما بعسوة دراهم ودينا والمسئلة المنقدمة كان البدلان فيها جنسين من الاموال الربوية وفي هذه احد هماوهي صحيحة كالأولى وتكون العشوة بينلها والديناوبدرهم لان شرط الصرف التمامل لماروبناس العديث المسهور وهوموجود ظاهرا اذا لظاهر من حال البائم أرادة هذا البوع من المفابلة حملا على الصلاح وهو الاقدام على العقد الجائز دون العاسد الله واوتبايعا فضد بعصة ولوباع عشرة دراغم وشيمًا معد بخمسة عشود رهما فأماان بكون ممالة قيمة اولاوالاول ماان ببلغ بقية العصة اولاها ن كان ممالا قيمة له

كالتراب مثلالا يجوزالبيع لان الزيادة لم يقابلها عوض فيتعقق الربوا وان كانت قيمته تبلغ الفضة كثوب يساوي خمسة جازبلا كراهة وان لم تبلغ فهوجا تزمع الكراهة ككف من زبيب اوجوزة اوبيضة \*والكراهة امالانه احتيال لسقوط الربوا فيصير كبيع العينة في اخذا الزيادة بالحيلة \* واما لا نه يفضى الي ان يألف الناس فيستعملوا ذلك فيما لا يجوز فأن قيل فالمستلف المتقدمة مشتملة على ماذ كرت ولم يذكر فيها الكواهة أجيب بأنه انمالم يذكرهالانه وضع المستلة فيمااذاكان الدينار الزائد سقابله الدرهم وقيمة الدينار تبلغ الدرهم ولاتزيد وعلى هذا يكون الدينا رغير المصطلح وهومايكون قيمته عشرة دراهم والحقان انسوال ساقطلان الكراهة إنماهي للاحتيال تسقوطربوا الفضل وهولا يتحقق في المسئلة المتقدمة لان فيها الظاهر من حالهما ارادة المبادلة بخلاف هذه المسئلة فان ارادة المبادلة بين حفنة من زبيب وفضة زائدة ليست بظاهرة فولك ومن كان له على آخر مشرة دراهم مسئلة يتبين بهابيع النقد بالدين وهوعلى ثلثة ا تسام لا نه ا ما ان يكون سابقا ا ومقارنا اولاحقاها في كان سابقا وقد اضاف اليه العقد كما اذاكان له على آخر عشرة دراهم فباعدالذى عليه العشرة دينارابا لعشرة الذي عليه فانه يجو زبلاخلاف وسقط العشرة من ذمة من هو عليه لانه ملكها بدلا من الدينا رغاية ما في الباب ان هذا عقد صرف وفي الصرف يشترطقبض احد العوضين احترازاهن الكالئ بالكالئ ويشترط قبض الاخراحترازا من الربواوذلك لان بقبض احد البدلين حصل الامن عن خطرالهلاك فلولم يقبض الآخركان فبه خطوالهلاك لان الدين في معنى التاوي فيلزم الوبواو هذا معدوم فيمانحن فيه لأن الدينارنقد وبدله وهوالعشرة سقطعن بائع الدينارحيث سلم له نام بيس أيه خفر الهلاك وحاصله أن تعيين احد البدلين بعد قبض الآخرللا حترازعن الرمواولاروا في دين يسقط وانداهوفي دين يقع الخطرفي عاقبته وانكان مقارنا بان اطلق العقدولم يضف ألى المنوة الذي عليدودفع الدينارفاما ال يتقاصا اولافان كال الناني لم تقع المقاصة

المقاصة مالم يتقاصا بالاجماع وان كان الاول جاز ووقعت المقاصة استحسانا والقياس ينفيه وبد قال زفور حلانه استبدال ببدل الصرف وهولا يجوز كمالوا خذببدل الصرف مرضا ورجه الاستحسان انه يجب بهذا العقدتمن واجب النعيين بالقبض لماذكونا من وجوب قبض العوضين قبل الافتراق لقوله عليه الصلوة والسلام يدابيد والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس العقد لعدم المجانسة بين العين والدين لان بدل الصرف واجب التعيين بالقبض والدين قد سبق وجوبه لكنهمااذا اقدما على المقاصة بتراضيهما لابدنيه من تصحيم ولاصحة لهامع بقاء عقد الصرف فتجعل المقاصة متضمنة لغسنج الاول والاضافة الى الدين الذي كان عليه ضرورة اذلولاذلك كان استبدالابيدل الصرف وهولا يجوز وعلئ هذاكان الفسخ ثابتا بالافتضاء ولهماذلك لان لهما فسنح اصل العقد فكان لهما تغيير وصف العقدمج بقاء اصله بالطريق الاولى وهونظير مااذا تبايعا بالف ثم بالف وخمسمائة وفيه بحث من اوجه الاول ان عدم المجانسة بين العين والدين الموسع المقاصة لماوقعت أذا اضيف العقد الح الدين السابق ألتاني أن الثابت بالاقتضاء بجبان يثبت على وجه لا يطل به المقتضى واذا ثبت الفسخ المقتضى بطل المقتضى وهوالمقاصة لانها تقتضى قيام العشرة النابت بالعقد وقدفات بالفسن التالث أن العقد لوفسخ للمقاصة وجب قبض الدينارعلى البائع بحكم الافالقلان لافالقالصوف حكم المعرف والجوانب من الاول ما اشاراليه المصنفرح بقوله وفي الاضافه الى الدين يعنى المعهود يقع المقاصة بنمس العقد على مانبية وهن الثاني بان المقاصة يقتضي قيام العقد وهوموجود لانهما لما ابطلا عقد المصرف صارا كانهما عقدا عقدا جديد افتصم المقاصة به وعن التالث بان الاقالة ضمنية تشت في ضمن المقاصة فجازان لايشت لمئل هذه الافالة حكم البيع وزنورج حبث لم يقل بالا قتضاء ثم يو افقهم في المسئلة فنعين له وجه القباس فان قبل لم توك المصنف رح الاستدلال بعديث إبن مررضي الله عنهسا وهوما روي انه

قال لرسول الله عليه الصلوة والسلام انى اكرى ابلابا لبقيع الى محقه بالدراهم وآخذ مكا نهاد نانيرا وقال بالعكس نقال عليه الصلوة والسلام لابأس بذلك اذا افترقتما وليس بينكما ممل فالجواب انه يدل على المقاصة وليس فيه دلالة على انهما كانا يضيفان العقد الى الدين الاول او الي مطلقه فلم يكن قاطعا حتى يلتزمه زفورح وأنكان لاحقابان اشنرى دينار ابعشرة دراهم وقبض الدينارثم أن مشتري الدينار باع ثوبامي بائع الدينا ربعشرة دراهم ثم ارادان يتقاصا ففيه روايتان في رواية ابي سليمان وهى التي اختارها فغرالاسلام وقال المصنف رح في اصح الروايتين تقع المقاصة وفي رواية ابي حفص واختارها شمس الائمة وقاضي خان لاتقع المقاصة لان الدين لاحق والنبي عليه الصلوة والسلام جوز المقاصة في دين سابق لعديث ابن عمررضي الله عنهما ووجه الاصح أن تصدهما المقاصة تضمن انفساخ الاول والإضافة الهي دين فائم وقت تحويل العقد فيكون الدين حسابقاعلى المقاصة هذا هوالموعود من الجواب عن السوال الاول و هوليس بدافع كما ترى الااذا اضيف ان القياس يقتضى ان لا تقع المقاصة بين العين والدين اصلائعدم المجانسة الاانه استحسن ذلك بالاثر ويقوى هذا الوجه أن الدين لا يتعين بالتعيين كما تقدم فالمطلق والمتيد منه سواء وقد وقعت المقاصة اذا اضيف الى الدين السابق بالاتفاق فكذا باللاحق بعد فسنج العقد الاول والالكان الدين ينعين بالتعيين وذلك خلف أويقال المراد بعدم المجانسة عدم كونهما موجبي عقد واحدفاذا اضيف الى الدين السابق تجانسا واذا اضيف الى دين مقارن عدم المجانسة بس العين والدين السابق وانما المجانسة حينة فينها وبين الدين المغارن وهذاا وضم فولك وبجوزيع درهم صحيح ودرهمين فلدالغلقمن الدراهم هي المفطعة التي في القطة منها قبر اصَّا وطُسُوج اوحبة فيرده ابيت المال لا نزيا فتهابل لكونها تطعاوياً خذها المجارونين درهم صحيم ودرهمين فلقبدرهمين صحيحس ودرهم فلقجا تزلوجود المقتضى وانتذاء

واتنفاء المانع أما الاول فلصدورة عن اهله في معله مع وجود شرطه وهوالمساواة واما الثاني فلان المانعان تصورههنافهوالجودة وهي ساقطة العبرة عندالمقابلة بالجنس قولله واذاكان الغالب على الدراهم الغضة فهي دراهم الاصل ان التقود لا بخلومن فليل غش خلقة اوعادة فالأول كمافى الردي والتأنى ما يخلط للانطباع فانها بدونه يتفتت فاذاكان كذلك يعتبر الغالب لان المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك فاذ اكان الغالب على الدراهم والدنانير الفضة والذهب كانافئ حكم الذهب والفضة ويعتبرفيهماس تحريم التفاضل مايعتبرفي الجيار فلا يجوزيع الخالص بهاولا بيع بعضها ببعض ولا الاستفراض بها الامتساويا في الوزن وان كان الغالب عليهما الغش فليسافي حكم الدراهم والدنانير <u>فان اشترئ بها انسان فضة خالصة</u> فان كانت الفضة الخالصة مثل تلك الفضة التي في الدراهم المغشوشة اوا قلَّ اولا بدري فالبيع فاسد \*وان كان اكترصح وهي الوجوة المذكورة في حلية السبف وان بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس الى خلاف الجنس وهي في حكم عصة وصفر الله ولكه ولكه صوف جواب عماية ال اذاصوف الجنس الى خلاف المينس لم يكن صرفا فلا يكون التقابض شرطاو وجه ذلك أن صرف الجنس الي خلاف الجنس ضرورة صعة العقد والنابت بالضرورة لاينعدى فبقى العقد فيماوراء ذنك صرفاوا شترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين واندا شرط القبض في العضه يشترط في المغو لانه لايتميز عنه الابضر وهذا يشير الى السلهلاك انما يتحقق عندعدم التمييز قال المصنف رح ومشا تضارحهم الله يريد به علماء عاورا والنهرلم يفنوا بجواز ذلك يعنى التناضل فى العد الى والغطارفة أي الدراهم الغطوبفية وهي المنسوبة الى غطريف بن عطاء الكندي اصبركواسان ايام الرشيد \* وقيل هوخال هرون الرشيد لانها اعز الاصوال في دياريا فلوا بيح التفاضل فيهاى لوافتى باباحتدت رجوا الى الفضة والذهب بالقياس \* ثم المعتبر فى المعاملات بهما المعناد فان كانت تروج بالوزن كان التبايع والاستقراض فيهما بالوزن

وان كانت تروج بالعدفهما بالعد والكانت تروج بهما فبكل واحد منهما حيث لم يكن منصوصاعليهما تمرهي مادامت تروج تكون اثما نالا تتعين بالتعيين فان هلكت قبل التسليم لايبطل العقد بينهما وبجب عليه مثله واذاكانت لا تروج فهي سلعه تنعين بالنعيين كالرصاص والستوقة فيبطل العقد بهلاكها قبل التسليم اذاعلم المنعاقد ان حال الدراهم ويعلم كل ولحد منهماان صاحبه يعلم وان لم يعلما اولم يعلم احدهما اوعلماولكن لا يعلم كل منهما ان صاحبه يعلم فان البيع يتعلق بالدراهم الرائجة في ذلك البلد الذي عليها معاملات الناس دون المشار اليدوان كانت يقرالها المعض درن البعض مع عا أربوف الايتعلق العقد بعينها بل الجنسها زيوفا أن علم البائم خاصة لانه رضي الجنس الزبوف وان لم يعلم تعلق العقد اجنسهام الحياداه دم الرضاع منه بالزبوف واذا اشترى بها سلعة نم كسدت قبل القد فترك الباس المعاملة بها بطل العقد عند ابيصنيفة رح وقال ابويوسف وصعمد رحمهما الله لم يبطل وعليه قيمتها لكن عند ابييوسف رح قيمتهايوم البيع وعند صعمد رح آخر ما تعامل الاس بها والمصنف رح فسر الكساد بترك الناس المعاملة بها ولم يذكرانه في كل البلاد أوفى البلد الذي وتع فيه العقد ونقل عن عيون المسائل ان عدم الرواج انمايوجب فسادا أبيع اذاكان لايروج في جميع البلدان لانه حيصير هالحتكا ويبقى البيع بلائمن وامااذا كانت لاتروج في هذه البلدة وتروج في غبرها لايفسد البيع لانه لم يهلك لكنه تعيّب فكان للبائع الخياران شاء فال اعظملل التدالذي وقع عليه البيع وان شاءا خذ قيمة ذلك دنانير فألوأ وماذكرفي العبون يستقيم على قول محمدرج واما على قولهما فلايستقيم وينبغي ان يكتفئ بالكماد في للك البلدة بماء على اختلافهم في بيع المفلس بالفلسين عندهما يجوز اعتبار الاصفلاح بعض الماس وعند محمدر م لا بجوز اعتبار ا لاعطلاح الكل فالكساد بجب أن يحول على هذا القياس ايضالهما ال العقد قد صم الوجود ركه في معلهمي غيرمانع شرعي الاانه تعدر التسليم بالكساد وذلك لايوجب العساد

الفساد كمااذاا شترى بالرطب فانقطع واذابقي العقد فال ابويوسف رح وجهت القيمة يوم البع لانه مضمون بالبيع وقال صحمدرج قيمة يوم الانقطاع اي الكساد لانه انتقل الحق منه الى القيمة في ذلك اليوم ولا بتحنيفة رح ال النس يهلك بالكسادلال الدراهم الني غلب فشها انما جعلت ثمنا بالاصطلاح فاذا ترك الباس المعاملة بها بطل واذا بطل النمنية بقى بيعابلاتمن وهوباطل لايقال العقدتنا ول عينها وهوباق بعد الكسادوهو مقدورالتسليم لانانقول ان العقدتا ولها بصغة النمنية لانها مادامت رائعة فهي تثبت دينافي الذمة وبالكساد ينعدم منهاصفة النمنية وصفة النمنية في الفلوس والدراهم المغشوشة التي فلب فشها كصغة الماثية في الاميان ولوانعدمت المالية بهللاك المبيع قبل القبض اوتخمر العصير فسد البيع فكذاهدا والجواب ص الوطب ان الوطب مرجوالوصول في العام الناني غالبا فلم يكن هلاكامن كل وجه نلم يبطل لكنه يتخبر بين الفسخ والصبر الي ان الحصل الما الكساد في الدراهم المغشوشة التي غلب غدها فهلاك النمنية على وجه لايوجي الوصول الي ثمنبنها في ثاني ألحال لان الكساد اصلى والشئ اذارجم الي اصله فأمّا ينقل عنه و أذا بطل البع عان لم دكن المبع مقبوضافلا حكم لهذا البيع أصلام وأن كان دقبوضافان كان فأثمأ وجسروه بعينه مح وان كان هالكا ومستهلكا فان كان منليا وجب ردهنك شران كان قيميا وحب ردنيمته كوافي البيع العاسد هذا حكم الكساد وحصكم الإنطاع من ابدى اللس كالك واليه اشارالمصنف رح بقوله وعند محسدر حبوم الانقطاع وان كان صدر البحث بالكساد واماإذا غلبت بازدياد القيمة ارتعت القيمة بالرخص فلامعتبر بذلك فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العارالذي كان وقت البع قُلْمُ ويَجُوز السِّع بالدَّاوس البيع بالملوس جائز لانهمال معلوم اي معلوم ندرة و وصفا والمانال كذلك اشارة الحي وجوب بيان المعدار والودى اوالاشارة البدنم انهااماان يكون نائقة اوكا مدة حالة العقد

فان كان الاول جاز البيع وان لم يعين لانها اثمان بالاصطلاح فالمشتري بها لا يجبر على د فع ما عين بل هو مخبرين ذلك ود فع مثله وان هلك ذلك لم ينفسنج العقد وأسكان النانى فلابد لجواز البيع بهامن التعيين لانها سلع واذاباع بالفلوس النافقة ثم كسدت فهو على الخلاف الذي بيناه في كساد الدراهم المغشوشة قبل نقد ها مندا التعمية ورح بطل البيع خلافالهمافال الشارحون هذا الذي ذكره القدوري من الاختلاف منا في الم في المبسوط والاسوار وشوح الطحاوي حبث ذ كربطلان البيع عندكساد العلوس في هذه الكتب من غير خلاف بين اصحابنا الله وذكروانقل الكتب الماد كورة وليس فيه سوى السكوت عن ببأن الاحة لاف الاما نقل عن الاسوار وهوما قيل فيه ا ذا شتري شيئا بنلوس في الذمة فكسدت نبل القبض بطل الشراء عندنا وقال زفورج لاببطل لاندليس تحت الكساد الاالعجزعن تسليمه والعقدلا يبطل بالعجزعن تسليم البدل كمانوابق العبد وكمالواسلم في الرطب فانقطع آوانه وهذا بظا هرقوله عند ناوان دل على الاتداق لكن الدليل المدكور لز فررح يمنعه الانه دليلهما في كساد الدرا هم المغشوشة حيث قالا الكساد لايوجب العساد فجعله منسداهها يفضى الى التحكم الااذاظهر معني نقهى يعتدد عليه في الفرق بينهما ولم المفروذاك فولك ولواستقرض فلوسا نا مقة فكسدت اذا استغرض فلوسا فكسدت يجب طيه رد منلها عدا بسحنيفة رحلانه أي استقراض المنلي اعارة كماان اعارته قرض وموجب استقراض الملي ردعينه معنى وبالظرالي كونه عارية بجبرر دعينه حقيقة لكن للكان قرضا والادفاع بهانمايكون باتلاف عينه فاتر دعينه حقيقه فيجب ردعينه معنى وهوالمل وبجمل معنى العين حقيقة لانه لولم بجعل كولك لزم وماداه الشئ بجنسه نسيئة وهولا جوز وأن قيل كيف يدعون المل بمعنى العين وقد فانتوصف السنية واندا كان بمعنى العين ان لورد مثله حال كونه نا فقا اجاب ألمُصوف رح أن المنيلفضل فيداي في القرض اذ القرض لا تختص بداي بدعني الكونية ومعناه

## (كتاب الصرف)

ومعناه ان الثمنية ليست عين القرض وهوظاهر ولالا زمامن لوازمه فجازان ينغك الغرض ص التمنية ويجعل الاستقراض من حيث كونه من ذوات الامثال الايرى ان الاستقراض جائزفي كل مكيل وموزون اوعددي متقارب وبالكسادلم يخرجمن كونهمن ذوات الامثال بخلاف البيع لان دخولها في العقد فيه بصفة الثمنية وقد فات ذلك بالكساد وتحقيقه أن الممل المجرد عن النمنية اقرب الى العين من القيمة فلا يصار اليها ما دام ممكنا وعندهما تجب قيمتهالانه لمابطل وصف الثمنية تعذرودها كماقبض وليس المثل المجرد عنها في معناها فيجب ردقيمتها كما إذ السنقرض مثليا فانقطع لكن عند ابي يوسف رح يوم القبض وعندمصمدر عوم الكساد على ما صرمن قبل واصل الاختلاف بعني بين ابي يوسف وصعمدرهمهما اللدفي مس غصب مثليا فانقطع نعندابي يوسف رح تجب القيمة يوم الغصب وعند محمد رحبوم الانقطاع وسبجئ وقعل محمدرح انظرللمقرض والمستقرض لان على قول أبيحنيفة رج بجب ردالمنل وهوكاسد وفيه ضوربالمقرض وطي قول ابيبوسف رج تجب الفيدة يوم القبض ولا شك أن قيمة يوم القبض اكترمن قيمة يوم الانقطاع وهو ضرربالمستقرض فكان قول محمدرج الظرالمحانبين وقول ابسوسف رج ايسرلان فيمة يوم القبض معلومة للمقرض والمستقرض وسائرالناس وقيمة يوم الانتطاع تشتبه على الس ويختلفون فيهافكان قوله ايسرول مون اشتري شياب صفى درهم فاوس جازرجل قال اشتربت هذا بنصف درهم فلوس يعني أن ذلك الصف من الدرهم فلوس لا فقرة وذلك معلوم عندالياس وقت العقد جازو بجب عليه الوفاء بذلك القدرس الفلوس وكذااذا فأل بدالق فلرس وهوسدس درهم اوبقيراط ملوس جازوقال زفررح لا بجوزلانه اشتري بالفلوس وهي معدودة ونصف درهم ودانق وقبواط منه موزونة وذ كرهالاينني عن بيان المدد فيمقى النمن مجهولا وهومانع من الجواز والنافرض المسلة فيما اذاكان مايباع بنصف درهم من الدليس معلوما من حيث العد فكان مفنياً عن ذكر العدد واذا

زادعلى الدرهم جوزة ابويوسف رح بناءعلى كونه معاومان فصل محمدرح بين ما دون الدرهم وما فوقه فجوزني مادون الدرهم خاصة لان في العادة المبايعة بالفلوس فبما دون الدرهم فكان معلوه ابعكم العادة ولا كذلك الدرهم فالواوالا صم قول ابيبوسف رح لاسيما في ديارنا بناء على عدم المنازعة لكونه معلوما ولاشتراك العرف ولك وصن عطى صيرفيا درهما هذه ثلث مسائل \* الاولى أن يعطي د رهما كبيرا ويقول اعطنى بنصفه فلوسا ومنصفه نصفااي درهما صفيوا وزنه نصف درهم كبيرالا حبله جازالبيع في العلوس وبطل فيما بقي عدهم الاسقابل نصف الدوهم بالعاوس ولاما نع فيه عن الجواز ونابن الصف بنصف الاحبة وهورس فلاسبوز وملى ياس قول ابي حيده رح بطل، في الدل لا تعاد الصفنة وقوة العسادلكونه مجمعا عليه فيشبع كما اذا جمع بين حروعبد وباعهما صفقة واحدة وعبارة الكتاب تدل على انه لانص عن ابي حنيفة رح دوالنانية ان يكر راعظ الاعطاء والمسئلة بعالها فالحكم أن العقد في حصة الفلوس جا تزبالا جداع لانهما عقدان وفسادا عدهمالا يوجب فسادالآخركما لوقال بعني بنصف هذا الالف عبدا وبنصفها دنَّا من الخمر فان البيع في العبد صحيح وفي الخموفاسد ولم يشع العماد لتفرق العفقة وحكى ص الفقيه ابي جعفو الهندواني والفقيه المظفرس اليماني والشيخ الامام شيخ إلاسلام رحمهم الله ان العقدلا يصرحها ايضاوان كر رانظالا عطاء لاتسادا المفقد عار قوله أعاني مسايدة وبنكوارها لابنكر والبيع وهذا لان بذكوالما وعقلا بنعقدالبيع فان صفال بمن فال مسال بعدد البيم مالم مثل الآخرا شتربت واذاكان لا ينعقد بذكر المساومة فكف بكورينكرارها معتمل والال فطالعهم وهولختيا والمعنف رجعوالاللة ال يتعل آحد إنصف درمز الرس دفي بعض السن ولدسا بدلا عن نصف ونصط الاحبه جاز والعرق من رس تراي المام يتكورا للط بنعة، بل وابل الدرهم بما يبلع من العلوس بصف فر ويدعد درهم الرحبة فيكدن لدغي درهم الرحبة بملذو الباقي بزراء العلوس غان

فال المصنف وحوفي اكترنسخ المختصرة كوالمسئلة النائية اراد قوله اعطني نصف درهم فلوس ونصفا الاحبة وهي النائنة فيماذ كونايويد بذلك أن المسئلة الاولى ليست بمذكورة في اكثرنسنج المختصر قال ابونصر الاقطع في شرحه للمختصر وهو غلط من الناسخ في اكثرنسنج المختصر قال ابونصر الاقطع في شرحه للمختصر وهو غلط من الناسخ للمختصر قال المنالة لله

عقب البيوع بذكر الكفالة لانها تكون في البياعات خالبا ولانها اذاكانت بامركان فيها معنى المعاوضة انتهاء فاسد ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة والكعالة في اللغة موالضم قال الله تعالى وكفلها زكريااي ضمها الى نفسه وقرئ بتشديد الغاء ونصب ذكريا اي جعله كا فلالهاوضا منالمصالحها \* وفي الشريعة ضم ذمة الى دُمة في المطالبة وقيل فى الدين والاول اصبح لان الكفالة كما تصم بالمال تصبح بالنفس ولادين ثمه وكما تصبح بالدين تصبح بالاعيان المضمونة بنفسها كما سيجيع ولانه لوثبت الدين في ذمة الكفيل ولم ببرأ الاصيل صارالدين الواحددينين وعورض بمااذاوهب رب الدين دينة للكفيل فانه يصم ويرجع به الكفيل على الاصيل ولولم يصرالدين عليه لما ملك كما قبل الكفالة لان تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز واجيب بأن رب الدين لما وهبه للكفيل صرفجعلنا الدين عليه ح لضرورة تصحيير النصرف وجعلناه في حكم الدينين وأماقبل دْلِكَ فَلاَضْرُ وَرَةَ فَلا يَجِعَلُ فِي حَكُمُ الدينِينَ الْوَلِيْدَ الْدَفَالَدْ ضَرِبَانَ الْكُعَالَدْضُوبِانَ كَفَالَة بالنس وكفالة بالمال فالكفالذ بالغس جائزة عندنا والمضمون بهالحضارا لمكعول بهوفال الساسي رح لاجوزلانه كال مالايقد رعلى تسليد الانه رقباني مثله لاينقاد له ليسلمه ولانه لأقدرة له على نفس المكمول به شرعا امااذا كان بغيرا موه نظاهر وامااذا كان وامرة ولأن امرة بالكمالة لابئبت المعليه ولاية في نفسه ليسلمه كما ان امرة بالكفالة بالمال لابثبت له عليه و لانذارة دى المال ص مال المكذول عنه بخلاف الكفالة بالمال لان له ولاية على مال نفسه والوله عليه الماعة والعلام الزعيم غارم اي الكفيل ضامن \* ووجه

الاستدلال إنه باطلاقه يفيد مشروعية الكفالذبنوءيها لايقال هوع شترك الالزام لانه عليه السلام حكم فيه بصحة الكفالة التي يلزم فيها الغرم على الكفيل والكفيل بالنفس لايغرم شيئا لآن الغزم على شئ ينبئ عن لزوم مايضروهوموجود في الكفالة بالنفس لانه يلزم الكفيل الاحضار وهويتضرربه فولك ولانه يتدرعلي تسليمه جواب عماطاله الخصم كفل بمالايقدر على تسليمه مو تقرير واذا لانسلم الدلايقدر على تسليمه وقول اذلا تدرة له على نفس المكفول به سننوع فان قدرة كل شئ بحسبه وهو يقدران يعلم الطالب مكانه ويخلى بينه وبينه اويستمين بأعوان القاصي على ان قوله لاقدرة له على نفس المكنول به شرعا مبنى على عدم جوازالكفالة فلايصلح دايلاله ولي والجاجه ماسة استظهار بعد منع الدليل وذلك لان معنى الكفالة وهوالضم في المطالبة قد تعقق فيه والمانع منتف لماذكرنا والعاجة وهي احياء حقوق العباد ماسة فلم يبق القول بعدم الجواز الاتعنتا وعنادا قول وتنعقد اذاغال تكفلت بنفس فلان لما فرغ من الواع الكفالة شرع في ذكرالا هاظ المستعملة فيها وهي في ذلك على قسمين قسم يعبر به عن البدن حقيقة كقوله تكفلت بنفس فلان اوبجسدة اوبيدنه وقسم يعبربه عنه عرفا كقوله تكفلت بوجهه وبرأسه وبرقبته فان كلامنها صحصوص بعضوخاص فلايشدل الكلجنية الكنه يشلله بطريق العرف الوكدا اذاعبر الجزء شائع كنصف اوثلث لان النفس الواحدة في حق الندالة لا تنجز عل محلن ذكر بعضها شابعا كدكركلهاكماه وفي العالاق من صحة اضافت اليد تصلاف سااناء ل نكفلت بيد فلان او بوجله لانازيمبر بهما عن البدن حتى لابصم اصاصالطلاق البيماوكذا يتعددادا فال فسنته لانه تصربم بدوجب مقد الكنالة وكداأذاقل على لانه وبفدالالنوام وأذااذا قال الى لامنى د علي على في هذا المقام قال علبه العلود والسلام من ترك ما لا فلي رثته ومن ترك كلا أو عبالا فالتي والكل هواليتيم والعال من بعوله اي بنفق عليه ويجوز أن يكرن عطن انسبر فيكون المواد بهما العيال وكذا اذا قال الازعيم بالان الزعاسة هي

هي الكفالة وقدروينا فيه اوقبيل لان القبيل هوالكفيل ولهذاسي العك قبالة يخلاف ما اذا قال اناضا من بمعرفته لانه النزم المعرفة دون المطالبة و ذكر في المنتقيل انه اذا قال انا ضامن لک لمعرفة فلان فهو كفالة على قول ابي يوسف رح وعلى هذا معاملة الناس فان شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه احضاره اذاطالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه فان احضره برئت ذمته وان لم يحضره لايستعجل في حبسه ثعله مادري لمايد عي فاذاعلم ذلك وامتنع فاماان يكون العجزا ومع قدرة \* فان كان الناني حبسه الحاكم "وان كان الاول فاما ان يعلم مكاندا ولا عنان كان الاول امهله العاكم مدة ذها به ومجيئه فان عضت ولم يحضرة حبسه لتعتق امتناعه عن ايفاء الحق \* وأن كان الثاني فالطالب اما ان يوافقه على ذلك اولا \* فان كان الاول سقطت المطالبة ص الكفيل للحال حنى يعرف مكانه لنصاد قهما على العجز عن النسليم للحال موان كان الثاني نقال الكفيل لااعرف مكانه وفال الطالب تعرفه فاس كانت له خرجة معروفة ينخرج الى موضع معلوم للتجارة في كل وفت فالقول قول الطالب ويؤمر الكنبل بالذهاب الى ذلك الموضع لان الظاهر شاهداله \* وان لم يكن ذلك معر وفامند فالقول قول الكفيل لانه متمسك بالاصل وهوالجهل؛ لمكان ومنكولز ، م المطالبنادا ، \* وفال بعضهم لايلتفت الى قول الكفيل ويحبسه الحاكم الى ان يظهر عجزيلان المطالبة كانت متوحهة عليه فلايصد ق على اسقاطها من نفسه بما يقول فأن النام الطائب بيند الدفي مرضع كذا امرالكفيل بالذهاب اليدرا حضاره اعتباراً للنابت بالبينة بالمابت معاينة ولله وادالحضرة وسلمه في مكان اذا حضر الكفيل المكمول بنفسه وسلمه في مكان بقدر المكفول الن يضامه ، في مال الى يكون في مصرورئ الكفيل لان المتصور بالكولة بالنفس هو اللحاكدة عند الفاضي فالماسلّة في مثل ذلك المكان حصل المقصود فبرئ الكعيل الاسمالاتزم النساء الامرة ولحدة ودحمل لاك بهافلناوان كفل على ال يسلمه في مجلس الفاضي فسلمه في السوق بوي لحصول المقصوب

وهوالقدرة على المحاكمة مخوقال شمس الائمة السرخسي المتلخرون من مشائخنا رحمهم الله قالوا هذابنا ءملي عادتهم في ذلك الوقت اما في زماننا أذا شرط التسليم في مجلس القضاء لايبره بالنسليم في غيرذاك المجلس لان الظاهر المعاونة على الامتاع لغلبة اهل الفسق والفساد لاعلى الاحضار فالتقييد بمجلس القاضي مغيد وان سلمه في برية لم يبر علعدم المقصود وهوالقدرة على المحاكمة وحدا اذاسلم في سوادلهدم فاض يفصل الحكم وان سلمه في مصراً خرفيرا المصرالذي كفل فيدبري وادابي حنيتة رج للتدرة على المخاصمة فيه وصد هما الريس الانسقد يكو سهوده فيما عينه فالنسليم الايفيد المقصودة والجواب ال شهودة كماياته هم ان يكون فيما هينه يتوهم ان يكون في الذي سلمه فيه فتعارض الوهمان وبقى التسليم متحققا من الكفيل على الوجه الذي التزمه فيبرء وهذالان المعتبر تمكنه س ان يحضره مجلس القاضي امالينبت الحق عليه اوياً خذمنه كفيلا وقد حصل \* وقيل هذا اختلاف عصر وزمان فان اباحنيفة رح كان في القرن الثالث وقد شهدرسول الله عليه الصلوة والسلام لاهله بالصدق فكانت الغابة لا على الصلاح و القضاة لا ير غبون الى الرشوة وعامل كل مونقاد لاعرالخليفة فلايقع التفاوت بالتسليم اليه في ذلك المصو اوفي مصرآ خراة نم تغير أحال مد ذلك في زص ابي يوسف وصحمدر حمهما اللعظهر أعساد والميل من التضاة الي اخذ الرشوة نقيدا السليم بالمصوالذي كفل له فيه د فعاللضور عن الطالب ولوسلمه في السجن مان كان العابس هو الطالب برئ دوان كان غيرة لم يمر والاندلم بقدر على المعاكمة قره وذكر في الواقعات رجل كعل بنفس رجل وهوم عبوس فلم يقدران ياني به الكفيل لا بحبس الكميل لا له مجنوس احضاره واوكمل به وهو ضطلق تم حبس حبس الكفيل حتى بأتى به الانه حال ما كفل قادر على الانيان به والله واذا مات المرتفول ، بري الكميل من الكتال، بالنفس بقاء (لكفالة بالنفس ببغاء الكفيل والمكفول بنة وسائيما اوموت احدهما مستغالها \* اعالذامات المكعول به فلان الديل عجز

عجزمن حضارة ولاندسقط العضورعن الاصيل فيسقط الاحضارعن الكفيل وإما اذامات الكفيل فلانه مجز من تسليم المكفول بدبنفسدلا محالة فأن قيل نايودي الدين من ماله اجاب بأن مالد لا يصلم لا يفاء هذا الواجب وهوا حنمار المكفول بدر تمليمه الى المكذول له لا اصالة وهوظا هو لانه لم يلتزم المال ولانيا بقلانه لا ينوب عن النفس بخلاف الكفيل بللال فان الكفالة لا تبطل بموته لان ماله يصلح نائبا إذ المقصود ايفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلك فيؤخذ من تركته تم برجع ورثته بذلك على المحكفول عنه اذاكانت الكفالة بأمرة كما في حالة الحيوة واذامات المكفول له فللوصى أن يطَّالب الكفيل ان كان له وصى وان لم يكن فلوارته ان يقعل ذلك لقبام كل منهما مقام الميت وله ومن كفل بنفس آخر بالإضافة ولم يقل إذا دفعت اليك فانابري فدفع الية فهوبرئ لانه يعنى البراءة وذكره لتذكير الخبروه والموجب ومعناه الكفااذ بالمفس موج عاالبراءة مندالتمليم وقعوجد والتنصيص على الموجب عند معرول الموجب ليس بشوطكشوت الماك بالشراء ناله يئيت بلاشوط لانه موجب التصرف وكسل الاستمناع فانه يثبت بالنكاح الصحيح لكونه موحمه وكذافي سائرالموجات ولآل في النهاية لانهموجب التصرف اي لان دفع المكتول بدألي المكتول لدموجب تصرف الكفالة بالنفس والموجبات تثبت في النصرف بدون ذكرها عر حاوليس بشي لان الدلام في أن البراءة تعصل بدون التنصيص لادفع المكفول به الى المكفول ك فأل الفقيد ابوانايت رجي شرح الجامع الصغيرانما اورد فذالنفي الاشتباه الان تسليم النفس يصتاج اليه وقنابعا وفت حتى يصل اليه حقه فلعل الطالب يقول مالم استوف حقى من الملكوب لايبرأالكفيل ولحن يغال لدفدا وجب على نفسه النمايم ولبيذكر المكوار اذاوجه التسليم ولايشتوط قبول الطالب التسليم كمافي فضاء الديون لان الكفيل نبرأ ندسه بايفاء صبن ما النزم فلا يتوقف على تبول عاجبه فلو تونف لربدا امتاع من ذاك ايفاء لحق نفسه

فيتضرربه الكفيل والضرومدفوع بقدر الامكان ولوسلم الاصيل نفسه عس كفالنه اي كفالة الكفيل وقال دفعت نفسي اليك من كفالة فلان برأ الكفيل وصاركتسليد الكفيل لأن المكفول به مطالب بالخصومة وفي بعض النسيخ بالحضور من جهة الكفيل اذاطولب به فهو ببرأ نفسه عن ذلك بهذا النسليم لكين اذا قال دفعت نفسي من كفالة فلان لان تسليم النفس على المكفول به واجب من جهنين من جهة نفسه ومن جهة الكفيل فمالم يصرح بقوله من كفالة فلان لم بقع التسليم من جهة الكفيل فلا يبرأ وعلى هذا فما فكرفى الهاية من فوله لانه مطالب بالخصوصة اي لان المكفول به مطالب بالخصوصة فلايكون في تسليم نفسه الى الطالب متبرعا وفية نظر لانه الابلزم من انتفاء النبوع وقوعة ص الكفيل ليبرأ به لان ثمه جهة اخرى كما ببنا ولانه يستلزم ان يبرأ الكفيل وال لم يقل من كفالة فلان و هوخلاف ما في المبسوط والشاء ل و فيرهما و تسليم وكيل الكفيل ورسوله لقباء هما مقامه كنسليمه ولك فان تكفل بنفسه على انه ان لم يواف بدالي وقت كذارجل قال ان لم اواف بفلان الى شهر فهوضا من لما عليه وهوا اف فلم يحضر لا في الوقت المذكور ضمين المال ووافاه اي اتاه من الوفاء وقيد بقوله لماعليه وهومفيد لانه لولم يقله لم يلزم الكفيل شئ عندعدم الموافاة على قول محمدرح خلافالهما وبقوله وهوالف وهوغير صفيد لانه اذافال فعلى مالك عليه ولم يسم الكمية جازلان جهالة المكفول بدلاتمنع صحة الكفالة لابتنائها على النوسع ولهذا الوقال كفلت لك بما ادركك في هذه ألجارية التي اشتريتها من درك صحت وكذلك الكفالة بالشجة صعيعة مع انهالم تعلم هل تبلغ النفس اولا تم الحكم في هذه المسئلة شيئان \* احدهما صعة الكمالة وفيه خلاف الشافعي رح \* والناني عدم بطلان الكفالة بالنفس عنداداء ما تكفل به من المال بعد وجود الشرط والدليل على الاول قوله لان الكفالة بالمال يعنى في هذه الصورة معلقة بشرط عدم الموافأة وهذا ظاهر لنصراحه بذكوكلدة الشرط وهذا التعليق بويدبه تعليق الكفالة مالمال بعدم الموافاة صعيم لانه شوط

شرط متعارف وسنذكران تعليق الكفالة بالمال بشرط متعارف صحيم فاذاصم التعليق ووجدالشرطلزمه المال وعلى الثاني قولدلان وجوب المال عليه بالكفالة لاينافي الكفالة بنفسه وتقريره ان الكفالة بالنفس لما تحققت حقاللمكفول له لا يبطل الابما ينا فيهامن تسليم او ابراء اوموت وليست الكفالذبالمال منافية لها لاجتماعهما ولان كلواحدمنهما للتوثق فلايبطلها وكيف يبطلها وقديكون له عليه مطالبات اخرى وابطالها يفضى الى الضرربا لمكفول له وهوصد فوع ومورض بان الكفالة بالمال تثبت بدلامي الكفالة بالنفس ووجوب البدل ينا في المبدل منه كما في خصال الكفارة واجيب بان بدليتها ممنوعة فان كل واحد منهما مشروع للتوثق كما مركا لكغالة بالنفس بعده نلها وبان اجتماعهما صجيع والوفاء بهما اذذاك واجب بخلاف خصال الكفارة على الصحيي \* وقال الشافعي رح هذه الكفالة اي المعلقة بالشرط لاتصر لانهاي تعليق الكفالة تعليق سبب وجوب المال بالخطرفاشبه البيع في أزوم المال بالعوض بالرجوع على الاصيل اذاكان باموة وتعليق سبب وجوب المال فى البيع لا يجوز فكذا ههنا والتحواب انالانسلم ان فيه تعليق سبب وجوب المال بالخطو لان الكفالة عند ناالنزام المطالبة لاانتزام المال سلمناه ولكنه اشبه البيع مطلقاا ومن وجه والاول ممنوع والثاني يفيد المطلوب لانه يشبه البيع من وجة كما مرويشبه النذر س حيث الالتزام وفشبه البيع بقنضي الانجوز النعليق بالدروط كالها موشه النذر بقتضي جوازذلك واعمال الشبهين اولي فقلنالا يصبح تعليقه بشرط غيرمتعارف كهبوب الربيم ونحوع ويصيح بشرط متعارف عملا بهما والتعليق بعدم الموا عاة متعارف فان اللاس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال مدم الموافاة بالفس وبغبتهم في ذلك اكترص وغنهم في حجري الكالة بالنفس أولك ومن كفل بدس رجل ومن كفل بفس وطل ال أم اواف به خدا عملي الخال ان مات المحقول عندف دن الخال لتحقق السرط وهو عدم الموافاة وهذه مسئلة الجامع الصفيرفهي وان وائة تمسئله العدوري المدكورة فان في كل منهما

وجوب المال بعدم الموافاة بالشرط لحكيها عدمهاه بها بالرث رفيها تقده ت بفيرة فذكره بيا نا أحد م النفر تة بين عدم الموافاة بالموت وبنبرد ونيه مبهة قوية وهو ان الكفالة بالنفس اذاستَعُت وجب ن يسقدُه أيترتب عليهاه ن الكالة بالمال الكونها كالتوكيد لهاليست مقصودة ولهذا اذاوافي بالنس لهازمه المال وقد سقطت اذاستطت الاولى بالابراء فبجب ال يسقط فيما نعن فيد لان الاولين سقات بالموت الاقتدم إن الكفيل بالنفس يسرأ بموت المكفول بدوالالزم اس متكون مافرضاه باكبدالله روقع ودادالدات وذاكم خلف باطل الجاب الاء المال الدين وع في فوائد والدين وع في فوائد تم يوضع لد فبالا براء تنفسخ الكفالة من كل وه، وبالموث مسخ ف الرح الي المطالبة بتسليم النفس ضرورة عجزالكه أل من التسليم الستعق بعنه الدكمالدان المستعقبه تسليم يقع ذريعة الى الخصام وهوه اجزمن مل هذا التسليم ولاضرورة الى القول بانفسا خهافي حق الكفا اذبالمال لان عدم المواناة مح العجزمي تسايم النفس متعقق هذاماذكره ولابلزم صيرورة التأكيد مقصود الان المؤكد لم يستطبا لنسبة اليد فهوتاكيد كماكان قال قيل اذن ينضر والكفيل وهوهد فوع طناالا لتزام منه ضرود فوج واد النزم حيث يتيقن باحتمال الموت ولم يستنى فان قيل ترك الاستماء ذامنه ان بالموت تنفسنج الكفالة بالنفس فكذا ما يترتب عليها للذرعة على منه على خلاف اخلاق لعظه في ان ام اواف فالابدود في اضرار فير والرافي وص ادعي على آخره الدديدار وص ادعي على آخره الله د باروينه أباند اجيدة اورد بقهندية او مصربة اولم سينها حتى تكمل مفسر على ما بهامان لم بواف به فدا فعليه الما تد عظله ولم ماف به فدا عليه الم سعد المحسد، راب رسف رح أخرادفال متعمد وحان لم بسنها حتى تكتل تم ادعن بعد الكفالذ ما كذه وعوفذ بصفة الاتسمع وحواد فلايتدر المدعى علي مطالبة الكفيل بالكفالذوذاك بوجهين تخاحدهما أن الكبر أي واز بن كذالت ما لا مذالا عن النسبة حيث لم ينسبه الي ما عليه با مروتر دد قد

قديكون وقد لايكون وهومدم الموافاة بالمدعى عليه غد افلا تصم الكفالة على هذا الوجه وان بينها لا حتمال انه أم يلتزم الحال الذي هو على المد عي عليه بل التزم ما التزمه على وجه الرشوة ليترك المدعى عليه في الحال وهذا الوجه منسوب الى الشيخ الاهام ابى المنصورالما نربدي رج وهوكما ترى يقتضي ان لا تصح الكفالة وان بين المال وبه صرح المصنف و حوالماني ان الدعوى بلابيان فيرصح يحد فلم يجب احضار النفس وح لاتصم الكفالة بالنفس فلايصم مايبتني طبيها وهذا منسوب الى الشيخ الامام ابي العسن الكرخي وهويقضى السعة اذاكان المال معلوما عند الدعوى ولهماان المال ذكرمعرفا لانه قال فعلى المائذ فينصرف الي ما عليه ويكون النسبذ موجودة فضرج عن كونه رشوة فكان المال معلوما والدعوى صحيحة فصحت الكفالة بالنفس والكفالة بالمال لكونها مبنية على الاولى وهذه المكنة في مفا بله النكتة الاولى لمحددرح وقوله والعادة جرت في مقابله المانية وتقريرة ان المال اذالم بكن معلومالا باس بذلك لان العادة جرت بالاجمال في الدهاري في غير مجلس القضاء دمالحيل الخصوم والبيان عند الحاجة في مجلس الغضاء فيصم الدموي على اعتبار البيان عاذ ابس التحق البيان باصل الدعوي فكانه اراد بالمائة المطلقة في الابتداء المائة التي دعيها وبسنها في الآخرة وعلى هذا صحت الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول قوله في هذا البيان لانه يد عي صحة الكفالة الأله ولا بجوز الكمالة بالمعس من توجه عليه الحداو القصاص اذا طلب منه كفيل بنفسه بأن تحضرة في مجلس الفضاء لانبات مايد عيه المدعى عليه فامتنع عن اعطائه لا يجبر عليه عندابى حنيفة رح وعلى هدايكون معنى فواء ولا تجوزالكالة لا يجوزا جبارالكعالة بعدن في المضاف واسلاد الجوارالي الكمالله مجاران ال ابوبوسف ومحمدر ه. بدالله يجرفي عدالدو و النفية حق العبد فجبر عليها دعما في ما ترحقونة رقي انتماعن لانه حالي هي المداي لان المنلب فيه حق العبد على المغلوس الدون التعام،

مشتمل على العقين وحق العبد غالب وليس تفسير الجبره بنا البحبس بل الامربا لملازمة بأن يدور الطالب مع المطلوب اينماد اركيلا يتغيب فاذا انتهى الي بابدا رهواراد الدخول يستاذنه الطالب في الدخول فان اذن له بدخل معه و بسكن حيث سكن وان لم ياذن له بالدخول يجلسه في باب د ار دويمنعه من الدخول بخلاف الحدود الخالصة لله تعالني كعد الزناوشوب الخسوحيث لايجوز التحفالة بهاوان طابت نفس الكفيل به سواء اعطاه قبل اقامة البينة اوبعد هااما قبل افامتها فلان احدالم يستحق عليه محضور مجلس العكم بسبب الدعوى لانه لاتسمع دعوى احدفي الزنا وشرب الخمر فهذالم يكفل الحق واجب على الاصيل وبعدقيام البينة قبل الشديل يحبس وبه الحصل الا منيثاق فلا جاجة الى اخذ الكفيل ولا بيحنيفة رح قولد عليه الصلوة والسلام لاكعالة في حدمن غيرفصل يعني بين ما هوحق العبده نه وبين ما هوخالص حق الله تعالى قيل هذا من كلام شريح رضى الله عنه لا من كلام النبي عليه الصلوة والسلام ذكرة الخصاف في ادب القاضي من شريع وقال صدر الشهيدفي ادب القاضي روي هذا العديث مرفوعا الي رسول الله عليه السلام ولان صنى الحدود والقصاص على الدرو فلا يحب فيها الاستبثاق. بالتكفيل فآن قيل حبس واقاه قشاهد عدل ومعنى الاستيناق في العبس اتم من اخذ الكفيل اجيب بأن الحبس للتهمة الاللاستيثاق بخلاف سائو العقوق النها الاقدرى بالشبهات فيليق بها الاستيناق كمافئ التمزير فانه صحض حق العبد بسقط باسقاطه ويشبت مع الشبهات بالشهادة على الشهادز والعلق فيه فيجبر المطلوب على اعطاء التحفيل كما في الاموال ولوسعت المساي لوتبرع المدعى عليه باعظاء الكفيل للفالب من غيرجبر عليه في التصاحي وحد التذف مع بالاجماع لانه امكن ترتيب موجه دايه لأن تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكميل وينحقق معنى الصفالة وهوالضم والتن الدام المحبوبي حد السرقة بعد القذف على المذهبين وللمولا عبس فيها حتى

حنى بشهد شاهدان لا يحبس الحاكم في العدود من وجبت عليه وفي بعض النسخ فيهما اي في حد القذف و القصاص حتى يشهد شاهد ان مستوران او شاهد عدل يعرفه اي يعرف الجاكم كونه عدلالان الحبس ههناللنهمة اي لنهدة الفساد لالانبات المدعي لانه يصناج الى حجة كاءلمة والتهمة تثبت باحد شطرى الشهادة ا ما العددا والعدالة لأن الحبس للتهدة من باب دفع الفساد وهومن باب الديانات والديانات تثبت باحد شطريها وقدروي ان رسول الله عليه الصلوة والسلام حبس رجلابالتهمة بخلاف الحبس في باب الاموال لانه اقصى عقوبة فيه فلايتبت الاستجة كاملة وحاصل الفرق ان ماكان العبس فيه اقصى عقوبة كمافي الاصوال اذاثبت وعدم موجبات السقوط وامتنع عن الايفاء لا يحبس فيه الا بحجة كأملة وماكان اقصى العقوبة فية غير الحبس كالحدود والقصاص فان الاقصى فيها القنل اوالقطع اوالجلد جازالحبس قبل ثبوته بالسجة للتهمة ولغائل الديقول الحبس للتهمة قبل ثبوت المدعى بالحجة ينافي الدرء بالشبهات والدرء نابت بقوله عليه الملوقرا اسلام ادرؤا الحدود بالشبهات وبالاجداع على ذلك فينتفي العبس للتهمه ويمكن أن يجاب عنه بان يحمل قولهم للتهمة على أن المواد به اتهام العاكم ايضا بالتهاون فيه وبيانه ان الدرء مامور به والترك والتهاون حرام لا فضاء ه الى فساد العالم الذي شرع العدود لدفعه فاذا وجد احد شطري الشهادة ولم بحبسة الحاكم اتهم باندمتهاون في ذلك وهوفادح في عدالته والانقاء ص امناله مامور به فيحبس باحد شطري الشهادة اذااتهم المدعى عليه بالفسادد فعاللتهدة عن الساعم والحبس من النبي عليه الصلوة والسلام في ذلك وقع تعليما للجواز حيث لم يكن عليه السلام ممن يتهم بذلك ثم اذا سمع الحجة الكاملة تحيّل للدرء هذا والله اعلم بالصواب وذكرفي كتاب ادب القاضى لا يحبس في العدود والقصاص بشهادة الواحد مدهمالان اخذ الكفيل لما جاز مند دما جازان يسنو ثق به فيستغنى عن الحبس وقبل

معني كلامه ان في الحبس في الحدود والقصاص عنهما رواينين في رواية بحبس ولايكفل وفي رواية اخرى مكسه لعصول الاستيثاق باحدهما وفي دلالة كلامه على ذلك خفاء لا محالة قولك والرهن والكفالة جائزان في النصراج اور دهذه المسئلة ههناد فعا لما عسى ان يتوهم ان اخذ الكفيل عن الخواج لا يصبح لكونه في حكم الصلات دون الديون المطلقة فان صحة الكفالة تقتضي دينا مطالبا به مطلقا والخراج كذلك الايرى انه يحبس به ويدنع وجوب الزكوة ويالازم من عليه لاجله فصحت الكفالة عنه والماقيل مطلقا يعنى في الصوفة والممات احترازا عن الزكوة فانها يطالب بها اما في الاموال الظاهرة فالطالب هوالامام واماغي الباطنة فملاكها لكونهم نواب الاءام والكفالة بهالا تجوز لانها غبر صطالب بهابعد الموت ولماكان الرهن توثيقا كالكفالة استطرد بذكرة في باب الكفالة فقوله لانه ديس مطالب به اشارة الى صحة الحكالة فان كل دين صحيح تصم المطالبة به فى الحيوة والمدات تصم الكفالة بالاستقراء ولوجود ماشر عالكفالة لاجله فيه وقوله ممكن الاستيفاء اشارة البي صحة الرهن فانها تعتمد امكان الاستيفاء لكونه توثيقالجانب الاستيفاء فيترتب موجب العقد في الرهن و الكفالة عليه فيل في كلام المصنف رحمة الله عليه لف ونشرمشوش ولابعدفي تصده ذلك قوله ومن اخذمن رجل كعيلابفسه تعدد الكعلاء عن شغص واحد صحير كفلواجملة اوعلى النعاقب لان موجب عقد الكفاله النزام المطالبة اي أن يلتزم الكفيل ضم ذمة الى ذمة الاصيل في المطالبة بان يكون مطلوبا باحضار المكنول عندكما انه مطلوب بالحضور بنفسه ولهذا فلنان ابراء الكفيل لايرتد بردة لرجومه الى الرام من لد الطلب على الطالب وهو حنف باطل و المقصود بشرع الكفالة المنوثق وبالنابية بزداه التونق ومايزدادبه انسئ لابائيه البتة فكان المنتضى أجوازة موجودا والمانع منتنيا فانتول باحناعة فول بلادليل واذاصحت النائية لم يبوأ الاول لانالنا محمنا هاليزواد التونق نلوبرأ الاول مازاد الزمانقص فبافرضا لزيادة لمبكن زياده هذا

هذاخلف باطل وقال ابن ابي ليلي يبرأ الكفيل الاول لان التسليم لما وجب على الناني فلوبقي واجباعلى الاول كان واجبافي موضعين وهذا بناء على اصله ان الكفيل اذا كفلّ بالديين برئ المطلوب فكذلك همنا والجواب ال ذلك بخالف المحقيقة اللغوية والاصل موافقتها ويفضى المن عدم التفرقة بين الكفالة والحوالة قان فيهايبراً لمحيل وذلك باطل تم اذا سلّم احد الكفيلين نفس الاصيل الى الطالب برئ دون صاحبه قُول في واصا الكفالة بالمال فجائزة لما فرغ من الكفالة بالنفس شرع في بيان الكفالة بالمال وهي جائزة سواء كان معلوما كقوله تكفلت صه بالف او مجهولا كقوله تكفلت عنه بمالك عليه اوبسا يد ركك في هذا البيع يعني من الضمان بعد ان كان دينا صحيحالان مبنى الكفالة على التوسع فانها تبرع ابتداء فيتحمل فيهاجهالة المكفول به يسيرة وغيرها بعدان كانت متعارفة قولك وعلى الكفالة بالدرك بفتم الراء وسكونها وهوالنبعة دليل على جوازها بالمجهول وفيه اشارة الى نفي قول من يقول أن الضمان بالمجهول لايصم لانه التزام مال فلايصم مجهولاكالنس في البيع وقلنا الضمان بالدرك صحيم بالاجماع وهوضمان بالمجهول وصار الكفالة بمال مجهول لا لكفالة بشجة آي شجّة كانت اذا كانت خطاء فانها صحبحة والكانت لمجهول لاحتمال السراية والاقتصار وانما قيدنا خطاط لنها اذاكانت عمداو قدسرت وكانت الشجة بآلة جارحة فانها توجب القصاص والكفالة بهالاتصح ولمامرذ لك في كلامه لم بحتم الى التقييد به وشرط ان بكون المكفول به دينا صحيحا و فسرة بأن لا يكون بدل الكتابة لاندليس بدين صحيم اذالدين الصحيم هوالذي له مطالب من جهة العباد حقا لنفسه والمطلوب لايقدر على أسقاعه من في ... الإبالايفاء وبدل الكنا بذليس كذلك لاقتدارالمكاتب ال يسقط البدل بتحديد نفسته وقيل لال المراعل لالتحب له على عبدة شي فيطالبه به الألك والمُكفول لد بالنجيار المكفول له صايرين إلى بالنب الدي على الإصل اي الديس ويسمى الديس اصلالان الطالبة مائة ماء على مطالبة الديس مة

غير متصور فكانت المطالبة فوعاوهذا التخييريناء ملحل ما تقدم أن الكفالة ضم ذعة الحل ذعة فى المطالبة وذلك يقتضى قيام الاولى لا البواءة عنها الا اذا شرطت فيه البواءة فيصير حوالة امتباراللىعنى كما الالعوالة بشرط الدير أبها المحيل يكون كفالة فعلى هذاله ال يطالبهما جميعا جملة ومتعاقبا بخلاف المالك اذا اختارتضمين احدالفاصبين اي الفاصب وغاصب الغاصب فانه اذااخنار تضمين احدهمالا يقدر على تضمين الآخرلان اختيارة احدهما يتضمن التمليك اذا قضي القاضي بذلك فلايتمكن من الناني اما المطالبة بالكفالة فلايتضمن التمليك فولك ويجوز تعليق الكعالة بالشروط بجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم متل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع اولا مكان الاستيفاء مللان يقول اذاقدم زبدوهو مكفول عنه اولتعذرالاستيفاء مثل قوله اذاغاب عن البلدة اواذا مات ولم يدع شيئااوان حل مالك عليه ولم يواف به فعلى ولا يجوز بشرط مجرد عن الملائمة كَقوله ان هبت الربيع أوجاء المطر وقيد بكون زيد مكفولامنه لانه أذاكان 'جنبياكان التعليق به كمافي هبوب الربيح وامتدل بقوله تعالى ولمن جاء به حمَّانُ بعيروانا به زعيم فان منادي يوسق عليه السلام علق الالتزام بالكعالة بسبب وجوب المال وهوالمجيئ بصواع الملك وكان نداؤه با مريوسف عليه السلام وشريعة مَن قبلنا شريعة لنا اذا نصّها الله ورسوله من غير الكاروفية بحث من وجهين احدهما ما قال بعض الشافعية ان هذه الإيه محمولة على بيان العمالة لمن يأت به لالبيان الكفالة فهوكقول من أبق عبده من جاءبه نله عشرة فلايكون كفالة لان الكفالة انمايكون اذا التزم عن غيره وههنافد التزم عن نفسه والناني ان الآية عتر وكة الظاهر لانها تعنمل على جهالفا لمكفول له وهي تبطل الكعالة والجواب من الاول ان الزعيم حقيقة في الكفالة والعمل عامهما عكن واجب فكان معادر ألله اعلم أن يقول المنادي للغيران الملك بقول لمن جاه به حمل بعيروا نابه زعم بداك فيتقون ضا منامن الملك لاعن نفسه

نفسه فتحقق حقيقة الكفالة وعن النائي بان في الآية امرين ذكر الكفالة مع جهالة المكفول له واضافتها الهي سبب الوجوب وعدم جواز احدهما بدليل لايستلزم عدم جواز الآخر فأن قلت ما الفرق بين جهالة المكفول به وجها لة المكفول عنه وجها لذا لمكفول له فان الاولى لا تمنع الجوارا صلًا والثانية تمنعة اذاكانت الكفالة مضافة كقوله تكفلت بمايابعت احدامن الناس والنالنة تمنعه مطلقا فألجواب ان الاولى منصوص على جوازها قال الله تعالى حِمُّلُ بَعيرُ وهوفير معلوم لانه يختلف باختلاف البعير فلم يمنع مطلقا والنانية انما تمنعة لا جل الاضافة لا للجهالة فأن الكفالة المضافة الى المستقبل يا بي القياس جوازها هلي ما يأتي وانما جوزت استحسانا للنعامل والنعامل فيما اذاكان المكفول عند معلوما فالحجهول باق على اصل القياس والنالثة انما تمنعه مطلقا لأن الكفالة في حق الطالب بمنزلة البيع حتى لا يصم من غيرقبول الطالب وفي حق المطلوب بمنزلة الطلاق والعتاق حتى بصح من غير قبوله كمايصم الطلاق والعناق من غيرقبول اصلاوا ذاكان بمنزلة البيع فيحق الطالب كانتجهالة الطالب مانعة جوازها كما النجهالة المشترى مانعة من البيع بخلاف جانب المطلوب فأرب جهالته لاتمنع كماان حهالة المعتق لاتمنع جواز العثق وهذا هوالموعود بقوله على مابأتي قوله وكذا اذا جعل كل واحد منهما اجلااي كمالا بصح تعليق الكفالة بهبوب الربح وصبي المطركذ الابصح جعلهما اجلا للكفالة وفي كالا مدطر من أوجه الاول أن قوله لا يصم النعليق يقتضي نفي جواز النعليق لا أي جو زالك الذ مع أن الكفالة لا تجوز التاني أن قوله وكذا اذا جعل معطو فاعلى قواه فا ما الايصم نيكون تقد يرة وكذالا يصم اذاجعل ولايخلواماان يكون فاحل يصم هو العليق او الكفا لذاذلم بذكرنالنا والاول لا يجوزاذ لا معنى لقوله وكذا لا يصم النعليق اذا جمل كل واحد منهما اجلاوالناني كذلك لفوله بعده الاانه تصح الكفالة النالث ان الدايل لايطابق المداول ذن المداول بطلان الاجل ع صحة الكفالة والدليل صحفتمليقها بالشرط

وعدم بطلانها بالشروط الغاسدة ومع ذلك فلبس بمستقيم الانها تبطل بالشوط المعض وهواول المسئلة ويمكن ان يجاب من الاول بان حاصل الكلام نفي جواز الكفالة المعلقة بهما وألمجموع ينتفي بانتفاء جزئه لايقال نفي الكفالة المؤجلة كنفي المعلقة ولا ينتفى الكفالة بانتفاء الاجل لاس الايجاب المعلق نوع اذا لتعليق يخرج العلة عن العلبة كما عرف في موضعة والاجل عارض بعد العقد فلايلزم من انتفائه انتفاء معروضه وقد تقدم في الصرف مايقاربه انكان على ذكرمنك وعن الثاني بان فاعل يصم المقدر وهوالاجل وتقديره وكما لايصم التعليق لايصم الاجل اذا جعل كلواحد منهما اجلا وعن الثالث بان المراد بالتعليق بالشرط الاجل صجاز ابقرينة فوله ويجب المال حالا وتقديرة لان الكفالة لما صم تعليقها باجل متعارف لم يبطل بالاجل الفاسد كالطلاق والعتاق ومجوزالمجازعدم الثبوت في الحال في كل واحد منهما فان فال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة بالف عليه ضينه الكفيل لان النابت بالبينة كالنابت معاينة ولوعاين ماعليه وكفل عنه أنر مه ما عليه فكذ لك اذا ثبت بالبينة نصح الضمان به وان لم نقم بينة فالقول نول الكفيل مع بمينه في مقدار ما يعترف به لانه منكوللزيادة وانماكان القول قوله لانه مال صجهول لزمه بقوله فصاركما اذا افربشي مجهول وانماكان مع بمينه لان من جعل لقول قوله نيما كان هوخصما فيته والشئ ممايصم بذله كان القول قوله مع يمينه كالمدعى عليه بالمال و اليه اشار بقوله لا نه صنكر للزيادة فأن اعترف المكفول عنه باكثر عما اقربه الم يصدق على كعياء لاء انرار عنى العبرولا ولاية له عليه ويعدق في حق نفسه الهلايلة عليها كالمريض إذا الترفي مرفن الموت يمسى أقرارة في حق نفسه ولا يصمح في غرما مدير ر الصحة حيث بذدري على المتوله حال الموض الله و مجوز الكالها موالمكفول منا وبغيراء والكالة بامراغكفول عنه وهوان يقول اضمن عني اوتكدل عني وبغيرامرة سأري أأجرازلان الدليل الدال علي جوازها وهوتولد عليه الصلوة والسلام الرعم

الزعيم غارم وامثاله لا يفصل بين كونها باصرة او بغيرة ولان الكفالة الترام ان بطالب بما على الغيروذلك تصرف في حق نفسه و كل ما هو تصرف في النفس فهولازم اذا لم يتضروبه غيره وغيرالمتصرف ههنا هوالطالب والمطلوب فقط والطالب غير صنضور بل منتغم لا محالة والمطلوب ان تضرر فانما يتضر ربا لرجوع عليه وذلك لا يكون الامند الاموفيا لم يامرام يتضرروان امونقد رضي والضورا لمرضى غيرضار فتبين ان الكتالة بنوه بهامما يتنفسها المقتضى مع انتفاء المانع وكل ماهوكذلك فالقول بجوازة واجب ثم ان كمل بامرة رجم بما ادى عليه لانه قضى دين فيرة بامرة و من تضى دين غيرة بامرة رجع عليه ولايتقض بمااذاكان المكفول عنه صبيا صحجورا عليه او عبدا كذلك وأموالكفيل فانه اذاا دى لايرجع على العببي وعلى العبد مادام رقيقا لأن المواد بالامو مأهوممتبر شرعاوماذكرتم ليس كذلك ولابها اذاقال لفيرة أدِّعني زكوة مالي أواطعم عنى عشرة مساكين ففعل فقد ادى دين غيره با مرة ولايرجع عليه مالم بقل الآمر ملي اني ضاس لأن المراه بالدين هو الدبن الصحيم وماذ كرتم ليس كذلك على ما نقدم وان كعل بغيرا مرة لم يرجع لانه متبرع بادائه والمتبرع لا يرجع وقال مالك رح الكفيل اذاادى رجم سواء كفل باعرة اوبغيرا موه لان الطالب بالاستيقاء ملك المال من الكفيل ارافامه مقام نفسه في استيفاء المال من الاصيل والجواب أن تعليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز فاذا كغل با مره فبنفس الكفاله كما يجب المال الفالب على الكفيل مجهب للكفيل على الاصيل ولكن يؤخوالي ادائه وهذالا يكون عند كفالثه بغيرا مرياككم رجع بداادى اعلم ان الكفيل يدلك المكفول به في نصول منها الاداء الي صاحب الدس ومنها مبته اياه ومنها ارثداله ومنهاصلحه اياه على جنس آخرفاما النصل الاول فسلجي دوجين مو أحديما ال يحكون ادى ماضس ونيه الرحوع بما ادى لانه مثل ماضس الوالناني ان بكون ادئ خلاف ما ضمن كما ادئ زيرفابدل ما ضمن من الجياد وتجوز لهذلك

اوبا لعكس من ذلك وفيه الرجوع بماضمن لابهااد عن قال المصنف رح لانه ملك الدين <u> الاداء فنزل منزلة الطالب والطالب لم يكن له ان يطالبه الابما في ذمته فكذامن نزل</u> منزلنه وقاس ذلك على نصل الهبة وهوان يهب المكفول له الدين الذي في ذمة المكفول عنه للكفيل فان الكفيل بملحكة ويرجع على الاصيل بماضمن وعلى فصل الميراث وهوان بموت المكفول له ويرقه الكميل فانه يماك الدين ويرجع بماضمن لقيامه مقام الطالب وفيه بحث من وجهين \*احدهماان هبة الدين للكفيل تعليك الدين ص غيرص عليدالدبن اذالكالة ضم ذعة الى ذعة ف المطالبة لافي الدين مواللاني ان فى الهبة والمبراث المملوك واحدلا تعدد فيه وهوما ضمن واما فى الاداء مخلاف ماضمن فقد تعدد الا مرولايلزم من الرجوع بناغسي فيما تعين الرجوع به فيما تعددا عنه. ماادى وماضمن والمجواب عن الاول بوجهين احدهاان تدارك الدبن من فيو من عليه الدين يصبح استحسانا اذاوهبه واذن له في النبض مقبضه وهذا لأن ذلك انما لا يصبح لانه تمليك مالايقدرعلي تسليمه واذااذن له بالقبض صاركانه اخرجه من الكفالة ووكله بالقبض فقبضه تم وهبه اياه وح يكون تعليك النابن معن عليه الدين وهوجا تزوالناني ان الكفالة ضم ذعة الحي ذمة في المطالبة اذالم يكن هناك ضرورة فاما اذا كانت فجوز أن بجمل في الدين وهها قد وحدت الضرورة لان الهبة موضوعه الدلك ومن ضرورة فاكمان مجعل الدبن في ذمة الكفيل حتى بالماكم ماعايد لاما على غبره واستن داك لأن للدولاد فعل الدبن المه بإحالد الدسي هايه فامكي أن لجمل ذلك ملت عي تصرفهما وهذا بر هدك الى الموقى بهي الواء الدين وهباله في اله الأدراء لا والدرار والهبة ترتبه فان الابراء المناث محض صكالعاق والطلاق كني درا مرب الماالبة وذلك موجود دلاسر ود فالود والهمة لماكات تداخكا النف تداكات ووالتسليم وذلك في غيرون عليه الدين غيرمتصور فسمت الساحة أي نه أي الدبي المصر التدليك و

والنمليك برئد بالرد فكمالو وهب الدين ص الاصيل صم الرد فكذا من الكفيل ومن الناني بان التشبه انما هوفي نزول الكفيل منزلة الطالب وذلك موجود في الجميم تم إذا نزل منزلته والطالب ليس له إن يطالب الإماضين له فكذا من نزل منزلته وعاس ذلك علي صورة الحوالة وهوان يحيل المديون طالبه على رجل ليس له عليه دين وادى المحتال عليه ذلك بخلاف ماضمن فان المحتال عليه يرجع على المحيل بماضمن لابداادى لانه ملك الدين بالادا وفنزل منزلة الطالب قول ماذكرنا في العوالة فيل يردد به حوالة كفاية المنهى قوله بخلاف المامور بقضاء الدبن جواب دخل تندير الكفيل لايرجع الااذا ادى بامرالمكفول عنه وحلافرق بينه وبين الماموريقضاء الديون والمامور يرجع بماادى فكذلك الكفيل وتوجيهة ال يقال المامور بقضاء الدين لم يجب اله على الآمرشي حيث لم يلتزم بالكفائة فلا يملك الدين بالاداء حنى بنزل منزلة الطالب فيرسع ماضمن وانما الرجوع سكم الامرفانا الامرفانا مسارهما فلوادي الزروف من الجياد رقورله ذك رجع بهادون الحرادلان الاداء الما موره لم بوجدوان مكس فكذلك لأن الأصلم بوحد في عض الريادة و مرعانها وعلى هذا فقوله وهم بما ادي باطلاقه فيه تسامع واما اذا صالم الكسيل رب الدس موء عن اوعس الحدهما ال معالم ملى افل من الدين كما اذاصالع عن الال على هدسه الدوفي سرعع ساا دور لاسا مس لاساسفاط فكان الراء فيما وراء بدل الصلم وفيه لامرح الدسل على المكمول عنه على مانذكرع الوالى أن يصالح على جنس آخروفيه تدلك الدس فيرجع بماضمين وسيأتي أولي وليس للكفيل أن يطالب المحكون عند بالمال الكفيل بالمال ليس أنه أن وغالب المكتول عند به فيل أن دودي عمد لان الموحب المطالب هو التعابك وهو لإبماكه من الرداء والتفي الموحب اخلاف الوكيل بالسواء حيث يرجع وألى الاداء لان فرجب درود في هفه حيث العقديده ماني بين الموكل والوكش مبادالد حكمة

ولهذا وجب التحالف إذا اختلفافي مقدارالنس وللوكيل ولاية حبس المشتري من الموكل لاجل النس كالبائع والمبادلة توجب إلملك الموجب لجواز المطالبة ولله فأن لوزم بالمال اذالوزم الكفيل له أن يلازم المكفول صه إذاله يكن للمكفول عنه مثل الدين في ذمة الكفيل لانه هوالذي اوقعه في هذه الورطة فعايه خلاصه وكذا اذا حبس كان له ان العبسة اذا كانت الكفالذباه ووال الشاسي رح أبس لدنك لانغلايتعلق لدحق على الاصيل تبل الاداوتلا هوه و واعفلباللغ لأص وافالبر ألطالب المكفول عنه اوام توفيل دبنه برئ الكنيل لاندابرأ الاصيل وابراء الاصيل يستلزم ابواء الكفيل لار المطالبة بوحود الدس وقد سفط بالا بواء فالم بنق المطالبة على الاصيل وهوظاهر ولاعلى الكنيل لان الدس لم بكن عاده في الصحيح ولم يكن عايه الاالمطالمة وقد انتهت بانتهاء علتها وقوله فى الصحيم احترا زعن قول بعض المنا تنم بوجوب اصل الدين في ذه ألحكنبل عاي ما تقدم ولا يتوهم أن على ذلك الفول براءة الاصيل لا يوجب براءة الكفيل فان ذاك بالاجماع ويعال بان الكفالة لانكون الافي ما هو مضمون على الاصيل وقد سقط الضمان من الاصيل بالاداء اوالا براء فيسقط من الكفيل ايضالان وجوب الضمان ملى الكفيل فرع وجوبه على الاصيل ولم يمق ذلك فلايقي هذا فأن قيل فواهم راءة الاصيل توجب براءة الكنيل مقوض سااذ اشرطبراءة الاصبل في ابتداء الكفاله فأن براءة الاصيل فيهموجودة ولم توجب براءة الكفيل على الآنقض في ذلك عانا فلنان براءة الاصيل تُوجِب براءة الكفيل وإذا شرط براءة الاصيل في ابتداء الكفالدلم يبق هاك كفيل بل الباقي اذذاك مال عليه ولم نقل بأن بواءة الاصيل توجب براءة المحال عليه وأن ابرأ الطالب الكفيل لربيرا الاصيل الن على الكفيل المطالبة دون اصل الدين وسقوط المناابة عنه لا بوجب سقوط اصل الدير إلان بتاء الدين على الاصيل بدون الطالب اوبدون الكفيل جائرالايرى إنه لومات الكفيل ما سقط الدين عن الاصيل وال اخرالط الب عن الاحداد

عن الاصيل فهوتا خير عن كفيله وان اخر عن الكفيل لا يكون تا خيراعن الاصيل لان التاخيرا براءمؤقت لاسقاط المطالبة الهل فاية فيعتبر بالابراء المؤبد وردبان هذا الاعتبارمع عدم الساوى وهوباطل الابرى ان الكفيل لوردالا براء المؤبدلم يرتدبل يثبت الابراء وتسقط عنه المطالبة ولوردالابراء الموقت ارتدبالردووجب عليه اداء ماضمنه حالا وألجواب ان اعتبارشي بغيره لايستلزم النساوي بينهما من كل وجه والالانتفي الاعتبارنعم يحتاج الى ذكرفارق عندمن بقول بجواز دبين قبول احدهما الرد دون الآخروهوماذكروه ان الابراء المؤبد اسقاط محض في حق الكفيل لا تمليك فيه حيث لم يكن عليه الامجردمطالبة والاسقاط المحض لايقبل الردكاسقاط الخياروا ماالابراء الموقت فهو تاخير مطالبة ليس فيه اسقاط ولهذا يعود بعد الاجل والتاخير قابل للرد فولد بخلاف مااذاكفل بالمال العال مؤجلاالي شهوفانه ينأجل عن الاصيل لانه لاحق له الاالدين حال وجودالكفالفصارالاجل داخلافيه يجوزان يكون جياب دخل تقديرة لانسلمان التاخير عن الكفيل لا يكون تا خير اعن الاصيل فان الكفيل اذا كفل بالمال الحال مؤجلا العي شهرفا نه يكون تلخيرا عن الاصيل و وجه ذلك انه ثيس بنا خيرص الكفيل مل هوتلخير لاصل الدين لانه لما شرط التاجيل في ابند أء الكفالة ولم يكن ح حق للطالب سوى الدين لان المطائبة الحاصلة بالكفالة لم يثبت بعد تعين تاخيره واذاكان تاخير الاصل الدين وهو في ذمة الاصيل تاخرعنه ومن الكفيل جميعا واما فهنا اى فيما اذا اجل بعد الكفالة فانساكان لناخير المطالبة العاصلة بالكفالة ولابلزم من ذلك تاخير اصل الدين قُولْك وأن صالح الكفيل رب المال مصالحة الكفيل ربّ المال على افل من قد رالدين بجنسه على اربعة اوجه وهوان يشترطبراء تهما جميعاا وبراءة المطلوب خاصةا وبراءة الكمل خاصة اولم يشترطشي من ذلك \* ففي الاول والناني برئلجميعا \* وفي النالث برأ الكفيل عن خسسائة لا غير والالف بعاله على الاصبل والطالب بالنياران شاءا خذ جميع دينه

ص الاصيل وان شاء اخد خمسما ئة من الكفيل وخمسما ئة من الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل بما ادى ان كان الصلح والحكفا لذبا صرة \* وفى الرابع وهومسئلة الكتاب فان قال الكفيل الطالب صالحتك من الإلق على خمسمائة ولم يزد على ذلك برئا جميعا ص خمسما تقلان اضافة الصلح الى الالق اضافة الى ماعلى الاصيل حيث لم يكن على الكفيل سوى المطالبة فيسر الاصيل من ذلك وبراء ته توجب براءة الكفيل لما تقدم تم برئاجميها عن خسمائة با داء الكفيل ويرجع الكفيل على الاصبل بداادى لانه اوفي هذا القدرباء ووان ذال صالحتك عما استوجب بالكفالة كان فسخاللكفالة لااستاطا لاصل الدبن فياخذ الطالب خيسما "لنص الكميل ان شاء والما في ص الاصبل ويرجع الكفيل على الاصول بماادى ومسالحتما والابخلاف الجنس تمليك لاصل الدين منتبالمبادلة فرحع بجميع الانفواعترض بانه يلزم تعليك الدين من فيرمن عليه الدس وذلك لا يجوز واجيب بانهجمل الدين في ذمة الكعيل لتصير الدنانيربد لامن الدين ويكون تمليك الدين ممن عليه الدين وتكون البواءة مشروطة للكفيل فيرجع على الاصيل لاربواه ةا الكفيل لاتوجب براءة الاصيل بخلاف مااذاصالح على خمسما تقحيث لايمكن ان يكون خمسما تقبدلا عن الألف لكونه رموافيبقي الدين في ذمة الاصيل والبراءة مشروطة له وبراء ته توجب براءة الكفيل فببرء أن عن خمسما تمة وبرجع الكفيل على الاصيل بخمسما تمة اذا كفل بامرة كماذكونا فولمه ومن الكفيل ضمن له مالاذكرههنا تلث مسائل يتعلق بالابراء \* لحدها ما ذكرفيه ابنداء البراءة من المطلوب والنهاء ها الى الطالب يوالثاني ان يذكرا بتداءها من الطالب بوالناك بالمكس فالأولي أن يقول لكعيل ضمن له بامرة مالا قد برئت الى من المال وفيها برجم الكنيل على الاصيل لما ذكونا إن البواءة التي تكون ابنداء ها ص المعالوب اي الكفيل والنهاء عاالي الفائب لاتكون الإبالا بعاء فكان بمنزلة ان يقول د مستَ الى المال وفيضيه منك وهوافرار بالتبض فلايكون لرب الدين مطالبة من الكفيل ولا

ولامن الاصيل ويرجع الكفيل على الاصيل والنانية ان يقول ابرأتك وفيهالارجوع للكفيل على الاصيل ولحكن لرب الدين ان يطلب ماله من الاصيل لان ما دل عليه اللفظ براءة لا تنتهى الى غيرة وذلك بالاسقاط علا يكون افرار ابالا يفاء وهاتان بالانفاق واماالنالثة وهوان يقول برئت ولايزيدعليه فقد اختلف فيه قال محمد وح هومثل ان يقول ابرأتك لاند يحتمل البراءة بالاداء والبراءة بالابراء والانية ادنا هما فيثبت أولك فلايرجع الكفيل بالشك يجوزان يكون دليلاآ خرو توجيهه ان يقال تيقنا بحصول البراءة باى الاصرين كان وشككنافي الرجوع لان البراءة انكانت بالاداء رجع الكفيل وانكانت بالابراء لم يرجع فلا يرجع بالشك وقال ابويوسف رح هومثل ان يقول برئت الى لانه اقر ببراء لا ابتداء ها من المطلوب فانه ذ كر حرف الخطاب وهو التاء وذلك انما يكون بفعل بضاف اليه على الخصوص كما اذا قبل نمت وقعدت مثلا وهوفيما نحن فيه الإيفاء لانه يضع المال ببن يدي الطالب و بخلى بينه و بين المال فتقع البراء ة وان لم يوجد من الطالب صنع فا ما البراء ة بالزبراء فممالا بوجد بفعل الكفيل لا محالة وقيل ابوحنيفة رجمع ابي يوسف رجئي هذة المستلة وكان المصنف اخاارة فالخردوهو اقرب الاحتمالين فالمصيواليه او أي وقيل في جميع ماذ كونا اذاكان الظالب حاضوا مرجع فى البيان اليه لانه هوالمجمل وإما اذاكان فائبا بالاستدلال على الوحوة المدكورة وأعتوض بوجهين احدهما ان المجمل مالايمكن العمل به الابيبار من الجمل وقدظهر مما ذكران العمل به ممكن واللاني ان حكم المجمل النوقف فبل ابيان وههذا قد اتفقوا على العمل في الوجه الاول والماني الانبات والنفي فكيف بكون مجلامع الماء لازمه واجيب بان قوا، برئت الى والكان بمنؤلة الصرام في حق ايفاء المنزل وقد الطالب من حيث الاستدلال لكدنيس بصرح فيه بال هوقابل للاستعارة بان يقال برئت الى لان ابرأتك وان كان بعيدا من الاستعمال وماذ كروم في تعليل الاوجد الليد

اسندلالي لاصريح في الايفاء و فير الايفاء فكان العمل به عند العجز كالعمل بالنص فلما أمكن العمل بصريح البيان من الطالب في ذلك سقط العمل بالاستد لال وأنكان واضحافي دلالته ملى المراد وكونه غير صريح في الايفاء والابراء هوالذي سوغ استعمال لفظ المجمل والرجوع الى بيان الطالب صريحا وقت حضورة ليكون العمل به عملابدايل لاشبهة فيه وهذا تطويل لاطائل تعته أن كان المراد بالمجمل المجمل الإصطلاحي وأن كان المراد المجمل اللغوى وهوماكان فيهابهام فالخطب اذريهون هونا فرلمك ولابجو زتعليق البراءة من الكفالة بالشرط تعليق البواءة من الكفالة بالشرط مثل أن يقول أذا جاء غد فانت بوئ من الكفالةلا يجوزلانها ليست باسقاط محض لما فينمس معنى الندليك كما في سائر البراءات والتعليق انمايصم في الاسقاط المحض ورد بمالوكفل بالمال ويا لنقس وقال ان وافيتك به غدا فانا بريَّ من المال فوافا لا من الغد فهو بريَّ من المال فقد جوَّ وتعليق البراءة من الكفالة بالمال بموافاة المحفول بهو المسئلةفي الايضاح ويروى انهيصح لانهاا سقاط صحض كالطلاق لان على الكفيل المطالبة دون الدين في الصحيم ولهذ الايرتد الابراء من الكفيل بالرد بخلاف ابراء الاصيل والاسقاط المحض يصم تعليقه وقيل في وجه اختلاف الروايتين ان عدم الجوازانما هواذا كان الشرطشرطامحضا لامنفعة للطالب فيه اصلاكقوله اذاجاء غدونحوة الانه غيرمتعارف فيمابين الناس كمالا يجوز تعليق الكفالة بشرط ليس للناس فيه تعامل فاما اذاكان بشرط فيه نفع للطالب وله تعامل فتعليق البواءة به صحيح كالمسئلة ألمقولة من الايضاح فاللطالب فيه نفعالما فيهمن ابراء بعض واستيفاء بعض وصالد متعامل الايرئ أن صاحب الدين أذا قال عجل خمسما تمة على انبي ابرأتك من الباتني كان صحيحاوان علق البراءة عن البعض بتعجيل البعض فرواية عدم الجواز محمولة على ما اذاكأن الشرطشرطا محصا غير منعا مل ورواية الجواز على مايقابله فولد وكل حق لا يسكن استيمارُ ه من الكفيل از تصمر الكفالفية ذكرضا بطة لمالا تصم الكفالة ومعنى قوله لا

## (كتاب الكفالة)

لايمكن لايسم لان امكان الضرب أوجز الرقبة ليس بمنتف لا محالة لكنه لا يصمح شرما وعبر عنه بعدم الامكان مبالغة في نفي الصحة فاذاكفل رجل آخربما عليه من الحدود والقصاص لم تصرح كفالته حيث لايصر الاستيفاء منفلان الاستيفاء يعتمد الايجاب عليه وهوستعذراذالوجوب عليه اماان يكون اصالة والفرض خلافه اونيابة وهي لاتجري في العقوبات قالوالان المقصود هوالزجر وهوبالا قامة على المائب لا يحصل وفيه تشكيك وهوان الزجراماان يكون للجانبي بان لا يعود الي مثل ما فعل اولغيره فان كان الاول فقد لا يحصل المقصود كما ترى بعض المتهتكين بعود الى الجناية وان كان الثاني فقد حصل المقصود بالاقامة على النائب هذا في الحدود و واما في القصاص فالاول منتفى قطعالعدم تصوره بعد الموت اصلالاسمالة والناني كمافئ الحدولعل الاستدلال ملي ذلك بالاجماع اولى فانه لم يرولا حدص اهله خلاف في عدم جربانها في العقوبات فيكون التشكيك، ح تشكيكا في المسلمات وهو غير مسموع أولك اذا تكفل عن المشتري بالتمن جاز الكفالة والنمن عن المشتري جا الزوبلاخلاف لانه دين صحيم كما الرالديون وعلى هذا يكون فكره تمهيدا لذكرا لكعاله بالمبيع والاحيان المذكورة بعده واعلم إن الاعيان بالنسبة الحق جوازالكفالة بها تقسم بالقسمة الاوليدالي ماهوا مانة لانضمن كالوديعة والمسفار والمستلجر ومال المضاربة والشركة والهل ما هومضمون نم المضمون ينقسم الهل ما هو مضمون لغيرة كالمبيع والمرهون والحل ماهومضمون بنفسة كالمبيع بيعا فاسد ا والمقبوض على سوم الشراء والمفصوب والكفالة بهاكلها اماان يكون بذواتها أوبتسليمها فان كان الاول لم تصيح الكفالة فيمايكون امانة اومضمونا بالغير ويصم فيمايكون مضمونا بنفسه عندنا خلافا للشافعي رج نعلى وذال تجوز الكعالة بالمبيع من البائع بان يقول الكفيل للمشتري ان طك المبيع فعلتي بدادالانفصري مضمور بغيرة وهوالتهن ولادالمرهون لالممضمون والديري ولادالوباعة والمستدار والمستاجر لانهاا عانة ويجوزني المبيع ببعافا مداوالمقبوض علي سوم الشراء

والمغصوب وبجب ملى الدعفيل تسليم العين مادام قائما وتسليم قيمته عندالهلاك لانهاا ميان مضمونة بعينها ومعنى دلك ان يجب قيمتها عند الهلاك نهومضمون بغيرة كمامر ومنع الشافعي رح الكفالة بالاعيان مطلقا بناء على اصله ان موجب الكفالة التزام اصل الدين في الذمة فكان صحلها الديون دون الإعبان وان شرط صحتها قدرة الكفيل على الإيفاء من عند لا وذلك يتصور في الديون دون الاحيان م وبلنا بناء على اصلنا ان الكفالة ضم الذمة الى الذمة في المطالبة وللطالبة تقتضي ان يكون المطلوب مضموناً على الاصيل لاصحالة والامانات ليستكذلك والمضمونة بغبرة كالمبيع المضمون بالثمن والموهون المفسون بالدين لا القيمة غيرهضمون على الاصبل حتى لوهلك المبيع في يدالبا كم مقطالتس وانفسخ العقد ولوهلك الرهن في يدالمرتهن صارمستوفيالد بنعولا يلزمه مظائبته فلايتصور الكفائة بدوان كان الثاني اعنى الكفالة بتسليم الاعبان المذكورة فماكان مضمونا بغيرو كالمبيع اذا كفل بتسليمه قبل قبضه بعد نقد الثمن والمرهون اذا كفل عن المرتهن بتسليمه الى الراهن مساستناء المرتهن الدس جازم وذكرفي الذخيرة ان الكفالة من المرتهن للراهن لاتصح سواء حصات الكفالة بعين الرهن اوبود المتى تضيى الدين ولعل صمله اختلاف الروايتين الا فان هلك المبيع فلاشئ على الكذل إن العدّ فن الفسخ و رجب على البائع ردا لسرور الكفيل لم يعمن النس وان هلكما الرض عد المرتبي ند لكملان عين الرهن الركان بمقدار الدين اوزائداعليه والزبادة عليه من بالدين امائلة في يدالموتهن ولافعال فيها واكن امانة فانكن فيرواحب السلوم كالوردة رمال المفاربة والشركة فاس الواحمية ويهاعنام الناع عندالطلب لاالسايم ولانجوزالكفالة بسلبه العدم وجويه كمالانحرز بعينها وان كان واجب النسليم والمساحر بفتي الجيم اذا ضمن رجل بتسليمه الى المستلجر كرن استاجردابة وعمل الأجرولم يقبضها وكمل لدبذلك كفيل صحت الكفاأة والكفيل موزخد بتساييها مادامت حوذفان فلكت نليس ملى النفل شي الن الاحارة

الاجارة انفسخت وخرج الاصيل عن كونه مطالبا بنسليمها وانماعليه ردالاجر والكفيل ماكعل به وقرك المصنف رح ذكرالمستعاركما ترك ذكرالو ديعة اشارة الي عدم جوازة واظنه تابع شمس الا تمة في ذلك فانه قال الكفالة بتسليم العارية باطل \* قبل وهذ اليس بصواب فقدنص محمدرح في الجامع ان الكفالة بتسليم العارية صحيحة وفيد نظرفان شمس الائمة ليس مدن لم يظلع على الجامع بل ثعله قد اطلع على رواية اقوى من ذلك فاختارها وله النزم فعلاوا جبادليل لماذكرة وفيه اشارة الى التفرقة بين مايكون واجب النسليم ومالايكون كما نصلنا قله ومن استاجر دابة للعمل اعلم ان من استاجر ابلامعينة للحمل فكفل رجل بتسليمها صحت لما تقدم آنفاوان استا جرغير معينة للحمل فكفل رجل بالحمل فكذلك لان المستحق هوالحمل وهوقاد رعليه بالحمل على دابة بنفسه وأن استاجرها للحمل فكفل بالحمل لم تصبح قال المصنف رح لآنة اي الحفيل عاجزعه اي عن الحمل عني الدابة المعينة لأن الدابة المعينة ليست في ملكه والحمل على دامه عسم أيس تحمل على تلك الدابة وفية نظرلان عدم القدرة من حيث كونه ملك الغير توسع صحنه لاحدث الاعيان مطانا كمان هب المه الشافعي رح واستدل به على عدم حوازهافي الاعيان مطلعا يه الكوني الربضاح جواباللهافعي ي وهوقوله تسليم التزمه متعبوري الاعبان المضمونة في المجملة فصير المزاعد لان ما لذرعة بعقد لا يعتبرفيد التصورود اك فيرس افع الن تسليم ما الترعه منصوري الجملة دكان الوحب عسة ها فيما أحن فيه ايضا وكذا الذاستا حرعبد ابعينه للحدمة فكعل له جل بعد عنه لم يصر لما بيا إنه عدر عما كمل به قول ولا تصر الكفالة الابقبول المكفول أه في المجلس وهذا صدابعيف وحدر صهمااله ودوفول الى بوسفرح الاول وقال خراجوزاذا أجأز حين ما بأفه وله ينشر طفي بعض أنسخ الزجاء ي فعل اي نسخ كاله المسوط وفيه بيوزال نسخ كفالذ المبسوط لم تعدد وانباطي اسفه واحاه فالوجود في بعضها

دون بعض يدل على ترك في بعض او زيادة في آخروذكر في الايضاح وقال ابويوسف رح يجوز ثم قال وذكر قوله في الاصل في موضعين فشرط الاجازة في احد همادون الآحر وعلى هذا يجوزان يكون تقديركلامه في بعض مواضع نسخ المبسوط وعلى هذا الخلاف تابت بينهم في الكفالة بالنفس والمال جميعالا بي يوسف رح في وجه الرواية التي لم يشترط الاجازة فيها إنه تصرف التزام وهوظا هروكل ما هوكذلك يستبد به الملتزم كالافراروالنذر فهذا يستبدبه الملتزم ومنع كونه التزاما فقط وبان الاقرارا خبارعن واجب سابق والاغبار ينم بالمضبو والنذرمن العبادات ومن له العبادة لايشترط قبوله أعدم العلم به وله في وجه رواية التوفق على الاجازة ماذكرا هني الففولي في الكاح رهوان يجمل كلام الواحد كالعقد النام فيتوقف عأيل مأوراء المجلس لانه لاضررني هذا التوقف على احدومنع عدم الضورلجوازرفع الاموالي فاض يرعل براءة الاصيل عن حق الطالب كماهو مذهب بعض العلماء في أن الكفالة اذا صحت برئ الاصيل وفي ذلك ضرر على الطالب ولهسال في عقد الصفالة معنى التعليك لان فيه تعليك المطالبة من الطالب فلايتم بعد الابجاب الابالتبول والموجود شطر العقد فلا يتوقف على ماوراء المجلس وعلى هذا الوقبله عن الطالب فضولي توقف على اجازته الوجود شطربه فولك الافي مسئلة واحدة هذا استنناء من قوله لا تصم الكفالة الابقبول المكنول له فكانه فال لا تصم ذلك عندهما الافي مسئلة واحدة استحسانا والقياس عدمها لمامران الطالب غيرها ضرفلا يتم الضمان الالقبوله ولان الصحيم لوفال ذلك لورثته أولاجنبي لم يصم فكذا المربض وللاستحسان وجهان \* حد هما ال بف ل اذا فال المريض لوارته تكفل عني بما على من الديس فكانه قال اوف مي ديمي و تلك وسية في العقيقة واهذا يصبح وان لم يسم المكفول لهم وقد تقدم ان جهالة الكفرال المست الكفالة ولهذا قال المشائم رحمهم الله انماتهم هذه الكفائة الله على مال عد الموت الصيمالمني الوصية واذاكان في معناها لا يكون القبول في

#### (كتاب الكمالة)

فى المجلس شرطا قبل في كلم المصنف رج تسامج لاله في دهني الوصية لاانه وصية من كل وجه لاندلوكان كذلك لما اختلف الحكم بين حاله الصحة والمرض وقد ذكرفي المبسوط ان هذا الا يصم في حالة الصيعة وليس كذلك لانمقال لان ذلك وصيد في العقيقة ومثل هذه العبارة تستعمل عندالمحصلين فيمااذا دل لفظ بظاهره على معنى واذا نظرفي معناهيؤل الحل منى آخرو حلامرق بين ان يقول في معنى الوصية او وسية في الحقيقة \*والتاني ان يفال المريس فأكم مذم الطالب لعاجته اليهاي الى فيامه مقامه بوجود ما يقتضيه مس ننع المريض بتعريع ذمته وانتفاء المانع بهجو دماينا فيهمن نفع الطالب فصاركان الطالب قد حضر بنفسه وقال للوارث تكفّل من ابيك لي فأن قبل قيامه مقام الطالب وحضور وليس محل النزاع وانماع واشتراط القبول وهوايس بشرط ههنا اجاب المصنف بقوله وانما يصيربه ف االلفظ ولابشتوط القبول لانهير الابداك قيق اي المريض مريد بقوله تكفل عني تحقيق الكفالة لاالما ومذلذ والرن فاهرهالنه التي هوعليها فصار كالاصوبالمكاح كقول الرجل لامرأة زوجني نفسك، نذالت زوجت ان ذلك بمنزلة نولهما زوجت ونبلت وظاهرقو له ولايشترط الفهول بسل على سقونا في منه الصورة وهوا السب الاستماء وقمتياء بالاه وبالكاح مدل على قيام لعظ ولحدمقاه هما واجوزان دكواه سلكبي في هذه المدناء التيمك ولوقال المرس ذاكمه الجنسى اختلف المتائير رحمهم الدانعالي فبعاذا فاللويض لاجنبي تتعل عني بماعلي ص الدين فقعل الاجنبي ذلك اخدف المنائخ فسخم من لم المحر في كداد والاجنبي غي و عالب بنف ادريندلافي الحروة ولا بعدموت، دون الالزام نكان المرحى والصحيم في حقه سراء ولوفال الصعير دلك لاجنبي اولوا والمامع بدون قبول المكدول المكداللوض وصهم س صحعد الدالمون تصديدالفاراند والاجنبي انا بضي دارد مويرجع في تركنه بسيم هذامن المريض على ال اجعل فالماماء الاللب لتدبيق الحال عليه بدوض الموت كما تذعرومال ذلك لايوجد من الصحيح والتعامل القيام المعايل المارق الرصة

كما هوالوجه الآخرس الاستحسان ولهذاجا زمع جهالة المكفول لهوجواز ذلك من المريض الضرورة لايستلزم الجوازس الصعيم لعدمها فحله وإذامات الرجل وعليه ديون اذا ما ت المديون مغلسا ولم يكن عنه كفيل فكفل عنه بدينه انسان وارثاكان او اجنبيا لم تصبح الكفالة عندابي حيفة رحمه الله وقالاهي صحيحة وهي قول الائمة الثلثة لهما ان الكفيل قد كفل بدين صحيب تابت في ذمة الاصيل وكل كفالة هذا شانها فهي صحيحة بالاتفاق وانما غلنا كعل بدين صحبهم تابت لان كونه دنيا صحيحا هوالمفروض وثبوثه اما ان يكون بالنسبة الى الدنيا او الآخرة ولاكلام في ثبوته وبقائه في حق احكام الآخرة واماني حق احكام الدنيافهو ثابت ايضالانه وجب أحق الطالب بلاخلاف وما وجب لاينتفى الابابراء من له المحق اوباداء من عليه الحق اوبفسخ سبب الوجوب والمفروض عدم ذلك كله فد موى مقوطه دعوى مجردة من الدليل وممايدل على ثبوته في حق احكام الدنياانه لوتبرع به انسان صرح تبرعه ولوبرئ المفلس بالموت ص الدين لما حل لصاحبه الاخذمن المتبرع وإذاكان به كفيل اوله مال فان الدين باق بالانفاق فدل على ان الموت الايغير وصف الثبوت ومعايدل على ذلك ان المشتري لومات مفلسا قبل اداء الثمن لم يبطل العقد ولوهلك الثمن الذي هودين عليه بدوته مفلسا أبطل العقدكمن اشترى بفلوس في الذمة فكسدت قبل القبض بطل العديه لأك النس وغالم يبطل ههنا علم ان الدين باق عليه في احكام الدنياولا يحنيفة رحمه الله ان الدين ساقطنان الدين هو الفعل حقيقة وكل فعل يقتضى القدرة والقدرة الما تكون ينفسه أو المخلفة وقد النفت بالتفائهما فانتفى الدين ضرورة ومعنى قوله الدين هوا أفعل حقيقة ان المقصود والفائدة الحاصلة مندهو فعل الاداء والدليل على ذلك وصفه بالوجوب يقال دبريء جبكانة أل الصلوة واجبة والوصف بالوجوب حقيقة انماهوفي الافعال فأن تلتان وم قيام العرض بالعرض وهو غيرجا تزباتفاق متكلمي اهل السقة فعليك بد

بما ذكرنا من الجواب في التقرير في باب صفة الحس للما موربه فأن قلت فقديقال المال واجب أجاب المصنف رح بقوله لكنه اي الدين في الحكم مال لان تحقق ذلك الفعل في الخارج ليس الابتمليك طائفة من المال فوصف المال بالوجوب لآن الاداء الموصوف به يؤل اليه في المآل فكان وصفا مجازيا فان فلت العجز بنفسه و بخلفه يدل على تعذر المظالبة منه و ذلك لا يستلزم بطلان الدين في نفسه كمن كفل عن عبد محجورا قر بدين فانها تصمروان تعذر المطالبة في حالة الرق فلنا غلط بعدم التعرقة بين دمة صائحة لوجوب الحق عليهاضعنت بالرق وبس ذمة خربت بالموت ولم يبق اهلاللوجوب عليها وهذا التقرير كما ترئ يشير الى ان المصنف ذكر د ليل ابي حنيفة رح بطريق المعارضة ولواخرجه الى سبيل الممانعة بأن يقول لانسلم ان ألدين ثابت بل هو ساقط ويذ كرالسند بقوله فان الدين هوالفعل كان احدق في وجوه النظر على ما لا ينخفي على المحلصين وتنبه لهذه النكتة واستفن عن اعادتها في ما هو نظير ه فيماسياً تي الله والتبرع لايعتمد فيام الدين جواب عماقالا ولوتبرع به انسان صح يعني ان النبرع لا يعتبد قيام الدين فان من قال لفلان على فلان الف درهم وإذا كفيل به صحت الكفالة وعليه اداؤه والله يوجد الدين اصلاولان بظلان الدين انما هوفي حق الميت لا المستحق لان الموت يخرج من قام به من المحلية واذاكان باقيافي حق المستحق حل لدان ياخذ ودينه ما تبرع به الغيروعلى هذا لا يبطل البيع بموت المئترى و علما أبقائه في حق البائع فان السقوط في حق المبت لضرورة نوت المحل فلا يتعدى الى فيرة بخلاف الفلوس اذاكسدت فان الملك قد بطل في حق المشترى فلذلك انتفض العقد قول له وإذا كان بد كبيل جواب عن فولهما وكذا يبقى إذا كان به كفيل اوله مال وبيانه ان القدرة شرط الفعل اما بنفس القادرا وبخلامواذا كان به كفيل اوله مال فأن انتفى القادر فخلف وهوالكفيل اوللال في عق بقاء الدين باق رفوله او الافضاء ملي ما هوالسماع وعليه اكترالسنخ تنول وكانه

فال الكعيل والمال اللم يكو ناخلفين فالافضاء الى الاداء بوجود هدا باق الخلاف مااذا عدما ويجوزان يكون في الكلام لفي ولشرونقد يرة نخله وهو الكفيل اوالافضاء اي ما ينضى الى الداء وهوالمال؛ ق وعلى هذا يشترط في القدرة اما نفس القادرا وخلفه ا وما يفضى الى الاداء وقد و تع في بعض النسخ اذ الافضاء على وجه الذابل لأول فعلنه وعلى هذا يكون تقديرالكلام فخلفه باق حذفه لد لالذالمذكور علبه كما في قوله \* شعر \* فعي ساعندنا وانت بالده عندك واض والرأي صختلف ومعادكا واحده والكفيل والمال خلف للميت لأن رجاء الاداء منهما إق ان الخلف ، به بحصل كدابنا موالا عبل مند عدمه وهماكذالك فكاللحافيس وفيه مايري مي المدف مع السيدة والارابي سياسادل النعم باطلاق قوله عليه السلام الزعيم فارم فانه لا يعسل بني الحي والميت وبماروي ان النبي عليفالسلام انبي بجنارة اصاري اصل اليه فقال عليد السلام نهل على صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان اودباران فامتنع على العلوة عايه وقال صلوا على صاحبكم نتام على اوا بوتنا دة رضي الله عنه على اختلاف الروايش وقال هماعلي يارسول الله فصلى رسول اللهصلى الله عليه وملم ولولم تصيم الكذالة عن اليت المعاس لماصلي عليد بعدها كماامتنع قبلها فعاذا يكون جواب اسي حنيفة رحدة اللدنيه عن ذلك أنج ياب ان فوله الزعيم فارم يدل على الكذبل يفرم ما كعل به والكلام في كميل الميت المدلس على هو زعيم ايلاوا ماهديث الانصاري فانسيعتمل ان يكون ذلك من على والعي تنادة رضي اللحدية افرار ابكنالة سابقة فان افظ الاقرارو الانساء سواء فيها ولا عدوم لعكايه أحال واعتدن أن يكون وعدا بالنبوع \*ونحن نقول بجوازه بدليل ماروي الدول السلام كان قبل لعلى ما على الديباران حتى قال بوما تضيتهما عال الآن دردت عاره جادته والم عن يالا وركال كمالذ لأجبره على ذاكر والعن الراد الما على من المراد الما عد دمة الى منامرة العول ببطلان الكمالد من الميت الفلس أعدم مايضم اليه وجاعده : ما

متساهل حيث لم يثبت من الشرع جعل الذمة المعدومة موجودة قول ومن كفل ص رجل بالف رجل كفل عن رجل بأمرة بالف عليه نقضى الاصيل الكفيل الالف قبل أن يعطى الكفيل الالف صاحب المال فلا يتخلواما أن قضاه على وجه الا فتضاء بان دفع المال اليه وقال الى لا أمن ان بأخذ الطالب منك حقه نخذ ها قبل ان تؤدى فقبضة اوعلى وجه الوسالة وهوان يقول الاصبل للكفيل ذه هذا المال وادفع الى الطالب فان كان الاول فليس للاصيل ان يرجع فيها اي في الالف المدفوع وانته باعتبار الدراهم الانه تعلق به حق القابض وهو الكفيل على احتمال قضائه الديس فمالم ببطل هذا الاحتمال باداء الاصبل بنفسه حق الطالب ليس له ان يسترد ة لان الد فع اذاكان لغرض لا يجوز الاسترداد فيه مادام باقيالثلا يكون سعيافي نقض مااوجبه وهذاكمن عجل الزكوة ودفعها الى الساعى فانهليس له إن يسترد هالان الدفع كان لغرض وهوان يصير زكوة بعد الحول فمادام الاحتمال بافياليس لداارجوع ولان الكفيل ملكه بالقبض على مأنذكر وهوانكان النانى فليس له ال يسترده ايضالانه تعلق بالمؤدئ حق الطالب والمطلوب يبطل ذلك باسترداده فلايقدر عليه لكمه لايملكه لانه تمصض في يدوا مائة فان تصرف الكفيل فيما قبضه على وجه الاقتضاء ورايح فية فألوبيم له لا بجب عليه النصدق به لا نه ملكه حين قبضه وألرابح الحاصل من ملكة طيب له لامحالة مع والما فلما اله ملك حين قدصه لان قضاء الدين اما ال حمل من الكفيل اومن الاصيل \* فان كان الاول فظاهر لانه قبض مأوجب له في ملكه من حين قبض كمن قبض الدين المؤجل معجلا \* وأن كان الناني فلانه وجب للكفيل على المكفول عنه منل ماوجب للطالب على الكغيل قال في المهابة وذلك لان الكعالة توجب دبيس ديناللطالب على الكميل وديناللكفيل على المكفول عندلكن دين الطالب حال ودين الكفيل، وحل الول وقت الاداء من حيث تاخيره عالبته بما وحب له على المكفول عنه الى مابعد الاداء ولهذالواخذ الكفيل من الاصيل رها بهذا المال صم بمنزلة مالواخذ

وهنابدين مؤجل ولوابرأ الكفيل الاصيل قبل الاداء الى الطالب من الدين او وهبه منه يجوزحنى لواداه الكفيل الى الطالب بعد ذلك لم يرجع به على الاصيل وقال كذا ذكرة الامام قاضي خان والامام المحبوبي وهذاموا فق لبعض عبارة الكتاب ظاهرا والمسائل المستشهديها ولكن لايوافق ماتقدم من الالصحيم ان الكفالة ضم دمة اللي دَمة في المطالبة فانه على هذا القدير الكفالذتوجب الكعبل على الاصيل من المطالبة مثل ما وجب للطالب على الاصيل من المطالبة الاان مطالبة الطالب حالة ومطالبة الكفيل اخرت الى وقت الاداء فمزل ها وهب للكفيل على الاصبل من المطالبة منولة الدين المؤجل ولهذا اي لكونه ما زلا منزله لوابرأ الكعيل المطلوب تبل اداءه صم وكدااذا اخذرهاا ووهبه صنه والئ هذاذهب بعض السارحين وجعل ضمير عليه اللمكفول عنه ويجوزان بكون للكفيل والمعنى بحالهاي الكفالة توجب للكفيل على الاصيل من المطالبة منل ما يوجب للطالب على الكنيل من المطالبة وفيه من التمحل ما ترى من تنزيل المطالبة منزلة الدين المؤجل وتملكه ما فبض بمجرد ماله ص المطالبة مع أن المطالبة لا تستلزم الملك كالوكيل بالخصومة اوالقبض فان له المطالبة ولابداك ما قبض ولعل الصواب ان يكون توجيه كلامه لانه وجب للكعيل على المكفول عنه و ن الدين متل ما وجب ثلط لب على المكفول عنه لا على الكفيل و ح الا منا فا قبينه وسي مأتفدم أن الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة لان بالسبة الى الطالب لبس علي الكعال الاللطالبة واما ان يكون للكفيل دبن على المكفول عنه مل دين الطالب فلانيا فى ذلك فيكون الواجد صد الكعالة دبنين ونلث مطالبات دبن وعلالة عالين الطالب على الاصبل وطالبه له فقط على الكميل بناء على ان الكماله ضم ذمذ الى ذمة ف المفاله فردين وطائمة للكفيل على الاصيل الاالى المطالبة مناخرة الى ونت الاداء فيكون دين الكعيل، و وجلا ولهذاليس له ان يطالبه عبل الاداء كماتقد م وأي ول فدا

فمامعنى قوله فبنزل منزلة الدين المؤجل وهومؤجل فلنامعناه فينزل هذا الدين المؤجل منزلة الدين المؤجل لم يكن بالكعالة وفي ذلك اذا قبضه معجلا ملكه فكذاههنا هذاهاستم لى والله اعلم الاان فيه اي في الربح الحاصل للكفيل بتصرفه في المقبوض على وجه الافتضاء وقدادى الاصيل الدين نوع خبث على مذهب المحنيفة رحمه الله نبينه في مسئلة الكفالة بالكروالخبث لايعمل مع الملك فيما لايتعين وقد قورناه في البيوع في آخر فصل احكام البيع العاسد واما اذا قضاه الكفيل فلاخبث فيه اصلافي قولهم جديما\* واذا قبضه على وجه الرسالة فالربح لايطيب له في قول ابيحنيفة وصحمد رحمهما الله لانه رسى من اصل خبيث وفي قول ابي يوسف رحمه الله يطبب لان الخراج بالضمان \* اصله المودع اذا تصوف في الوديعة و ربح فيه فانه على الاختلاف ولوكانت الكفالة مكرحنطة ما مركان حكم الربح فيما لايتعين اما اذاكانت الكعالة فيمايتعين ككرَّمن حنطة قبضها الكعيل من الاصبل فل ان يؤدي الى الطالب وتصرف فيها وربح الربيح له فى القضاء لما بينا الله ملكه قال ابو حنيدة رحمه الله واحب الى ان بردة على الذي قضاة يعنى المكفول صفهولا يجب الردعلية ذاك في الحكم وهد برواية الجامع الصفير عن ابي حسمة رح وفي رواية كتاب البيوع عنه الربيح له ولابتصدق شرولا سردة على الاصيل ومهاخذ ابويوسف وصحمد رحمهما اللهوفي رواين كناب الكناله عسامة لابطيب له وبصدق به وجهروابة كتاب البيوع وهو دليلهما اله رابح ي ملكه على الوجه الدي ديداة وسار المح في الكديسلم له الربيح و وجه روابة الكفالة أنه تمكن الخبت مع الماك لاحد الوحهين الم المالان الاسبل بسبيل من الاسترداد على تنديران بقصى الكربنفسه وإذاكان كدلك كان الرابع حاصلاي ملك متود دس ان نقروان لا بقروماً ذلك ملك اصرواوعدم الماك اصلاكان خبياناذاكان فاصرائمكن فبد ضبهة الغبث الوامالاله رصى بداى بكون المدفئع ملكا للحكنيل على اعتبار قعامه فالذافقاه الاعبال بعسه لمربكن واضبابه

فتمكن فيه المخبث وهذا الخبث اي الذي يكون مع الملك يعمل فيما يتعين وهوراجع الى اول الكلام وتقريرة تمكن الخبث مع الملك وكل خبث تمكن مع الملك يعمل فيما يتعين لما تقدم في البيوع فهذا الخبث يعمل في التكريزنه مما يتعين و الخبث سبيلة النصدق فيتصدق به ووجه رواية الجامع الصغيران الخبث لحقه أي لحق الذي قضاه فاذا وداليه وصل العق الئ مستحقه وهذا اصح لان الحق للمصفول منه لكنه استعباب لاجبرفاذارد عليه فان كان فقيراطاب له وان كان غينا ففيه رواينان قال الامام فخرالاسلام والاشبهان يطيب له لانه انمار عليه باعتبارانه حقه هذا اذا قبضه على وجه الاقتضاء وأذا قبضه على وجه الرسالة فعلى ما تقدم من الاختلاف فيمالا ينعين عند المعنيفة وصمد رحمهما الله لايطيب الربح للحفيل وعندابي يوسف رح يطيب فولكه وس كفل عن رجل بالف اذا امر الاصيل الكفيل أن يعامل إنسانا بطريق العينة وفسرة المصنف رح بأن يستقرض من تا جرعشرة فيا بي عليه ويبيع منه ثوبايساوي عشرة بخمسة عشرة صلار غبة في نيل الزيادة ليبعيه المشتري المستقرض بعشرة ويتحمل عنه خمسة ففعل الكفيل ذلك فالشراء واقع له والراسم الذي ربحه البائع فهوعليه الاعلى الاصيل ويسمى هذا البيع عينة لما فيه من الاعراض **م**ن الدين الى العين وهومكروة لان فيه الاعراض عن مبرة الاقراض مطاوعة للبخل الذي هومذموم وكان الكرم حصل من المجموع فان الاعراض عن الاقراض ليس بمكروة والبخل الماصل من طلب الربع في التجا. انتكذلك والالكان المرابحة مكروهة قيل اما مبرة الافراض فلقوله عليه السلام الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشروا مامذموم البخل فاقوله عليه السلام البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة والسخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النيران وانمالزم الربح للكفيل دون الاصيل لانهاما كفالة فاسدة ملى ماقيل نظرا الى قوله على فانه كلمة ضمان لكنه فاست لان الضان والكفالة إنمايصم بما هو مضمون على الاصيل والخسران ليس بمضمون على

#### (كاب الكفالة)

على احد فلا يصم ضمانه كرجل قال لآخر بع منا مك في هذا السوق على ان كل وضيعة وخسران يصيبك فاناضامن بهلك فانهضير صحيح \* واما وكالة فاسدة نظرا العل قوله تعين يعني اشترلي حريرا بعينة ثم بعد بالنقد باقل منفوآ قض ديني وفسادها باعتباران الحرير فيرمتعين اي فيرمعلوم المقدار والثمن كذلك فان قيل الدين معلوم والماموربه هوصقد ارة فكيف يكون النمن صجهولا أجاب بقوله لجهالة مازاد على الدين فأندد اخل فى النس وإذ افسدت الكفالة والوكالة كان المشترى للمشتري وهوالكفيل والرابح اي الزيادة على الدين عليه لا نه هو العاقد وص الناس من صوّر للعينة صورة اخرى وهوان يجعل المقرض والمستقرض بينهما فالثافى الصورة الني ذكوهافى الكناب فيبيع صلحب الثوب الثوب باتنى عشروس المستقرض ثم ان المستقرض يبيعه من الثالث بعشرة ويسلم الثوب اليه ثم يبيع الثالث الثوب س المقرض بعشرة ويأخذ منه عشرة ويد نعه الى المستقرض فيند فع حاجته فيصمل لرب الثوب ثوبه ودرهمان بعشرة دراهم فيكون مكروها لماحصل ضرضه في الربوا بطريق المواضعة فراراص القرض المندوب \* واساتوسطا بثالث احترازا من شراء ما باع باقل مماباع قبل نقد النمن \* ومنهم من صور بفيرذاك وهومذ موم اخترعه اكلة الربوا وقد ذمهم رسول الله عليه السلام بذلك فقال اذاتبا يعتم بالعين وابتعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم وقيل وأياكم والعينة فانهالعبنة أوليك ومن كفل عن رجل بماذاب له عليه رجل كفل من رجل بداناب له عليه اوبد عني له عليه فعاب المكفول عنه فأقام المدعى البينة على الكفيل الله على المكفول عنه الف درهم لم تقبل بينته حنى يحضر المكفول عنه لان قبولها يعتمد صحة الدعوي ودعواه هذه في صحيحة لعدم مطابقتها بالمكفول بهوذلك الأن المكفول به اعامال مقضى به على الاصيل لدلالة ما قضى بصراحة عبارته ودلاله ماناب باستلزامه على ذك نان معنى ذاب تقرر والتقرر انما هوبا لقضاء والد عوى مطلق عن ذلك فلاعطابقة بينهدا واما وال يتضي به

بجعل لفظ الماضي بمعنى المستقبل كقوله اطال الله بقاك فهو والكان ضعيفالان ارادة معنى المستقبل من لفظ الماضي خلاف الظاهرلايصار اليه الالنكتة تتعلق بعلم البلاغة غير مطابق لد مواه لا طلاقها وتقييد المكفول به حتى قبل ان من ادعى على الكفيل أن قاضى بلدكذا نضى له على الاصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم وافام على ذلك بينة قبلت بينته لوجود للطابقة حينة ذجوالشارحون ذهبوافي تعليل هذه للستلف الحي اسالمكفول به مال قضى اويتفيل به بعد الكفائة والمدعي يدعي العايصيم ان يكون قبل عقد الكفالة أوبعد ع فلا يدخل تحت الكفالة بالشك وليس في لفظ المصنف رح ما يدل على ذلك أصلا قد توعل والتعليل بدون ذاك صحيح لان المكفول بدامامال مقضى والم يدعه أومال يقفي بهومع غيبة الاصيل لايصيح لكونه قضاء على الغائب فلاتكون الدعوي صحيحه فلاتقبل البينة ومن انام البينة على أن له على ذلان الف درهم وان هذا كفيل عنه بأمرة قضى به على الماضروالذ نب جميعاوان ادعى الكفالذ بغيرامرة قضى به على العاضرخاصة وهبنا يحتاج الحي ثلثة فروق ذكرالمصنف رح منها اثنين \* احدهما ان البيئة قبلت همنا دون ما تقدم لان المكعول به همنا مال مطلق من التوصيف بكوند مقفيا به ا ويقضى به فكانت الدعوى مطابقة للمدعى به فصحت وقبلت البينة لابتنائها حالي دعوى معيحة بخلاف ما تقدم كما مريد ومن الفرق بينهما أن هناك لوصد تدفقال قد كنات لك بماذاب لك عليه اوما فضى لك عليه ولكن ليس لك عايه شي له يلزمه شي من المال وهمنالوقال كفلت لك عنه بالف درهم لكن ليس لك شئ أبالنفت اليه والآخو الفرق بين الكفالة بامر وبينها بغيرا مرمع أن النضاء على الفائب الاجوز فحكان الولجب عدم التفرقة في أن لا يكون الكفيل ذ داعن الاصيل بين أن يكون باهره أوبنيره ووجد ذلك ماذكر ببقوله لانهماب يواريان المدنه بالموقبوع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغيرا مرة تبرع ابنداء والتهاءرة ألماكان كذلك فهما فيراس لأصحالا والذا

واذائبت ذلك فبدعواه احدهما لايقضى له بالآخرلان المحاكم انمايقضى بالسبب الذي يدعيه المدعي الايرى انه لوادعى الملك بالشراء لا يجوزله القضاء بالهبة وان كان حكمهما واحدا وهوالملك فاذا ادمى المدمى الكفالة بالاصروقضي بالكفالة بالامربينة ثبت امرة صححة كاملة والامر بالكفالة ينضمن الاقرار بالمال فيصير مقضيا عليه فلوحضر الفائب بعد ذلك لا يعتاج الى اقامة البيئة عليه واذا ادعاها بغير أمرة فانها لاتس جانب الغائب اذليس من ضرورة وجوب المال على الكفيل وجوبه على الاصيل لانه اى الشان ان صحة الكفالة بغيرا سريعتمد صحنها قيام الدين في زعم الكفيل حتى لوقال لفلان على فلان الف درهم وانابه كفيل وجب المال عليه وان لم يجب على الاصيل شع فلا يتعدى الدين عن الكفيل الى الاصيل والفرق التالث بين ما نص فيه من المسئلة وبين مااذا ابهم فادعي ملي رجل اند كفل له عن فلان بكل مال له قبله ولم يفسروا قام على ذلك بمناه وأن له على الغائب الف درهم كانت له قبل الكفالة فانديقضي بها على الكفيل والاصيل سواءاد عي الكفالة بامرة اوبنيرة \* ووجهه ان الحاضرانما ينتصب خصما من الغائب اذالم يمصكن اثبات مايدمي على أتماضر الابائبات مايدمي ملى الغائب والكفالة اذاكانت بمعلوم امكن النضاء على بدون القضاء على الاصيل لانه معلوم ومعرف بذاته واذاكانت المجهول المسيمالم بكر على الاعبل الرائجهول يستاج الى التعريف والتعريف الما يسمل بماكان على الاعسل في بركاكة فال ال كان لك على فلأن مال فانا كفيل عائبته المد مي وسيأتي تدام ذلك أَرْكُ عن الكمالة بامر فجوزان يكون فبرفا آخريس مااذا المام البيئة على الكفالة بامرة ويس مااذانا معلها بغيره وال النابب بالبيقة كالمابت عالم لونبت الكفالة بأمرعانارجع الدهرال والدي على الأميل شدادا و من و و المراكة الكفاله فقد ومهان الطالب ظلمة والظلوم الأياب المان الماني طيه صارمكذ بالفرعافيطل مازعمله كمن

اشترى شيئاوا قربان البائع باع ملك نفسه ثم جاء انسأن واستحقه بالبينقلا يبطل حقد في الرجوع بالبينة على البائع بالنس لان الشرع كذبه في زعمه ونوقض بما قال محمد رحمه الله في من اشترى عبد إنباعه ورحليد بعيب بالبينة بعد ما انكرالعيب به تم ارادان بردة على بائعه الم يكن له ذاك عند محمد رحمه الله خلافا لابي يوسف رح حيث لم يبطل زعمه مع ان القاضي لما قضي عليه بالرد بالعيب كذبه في رعمه واجيب بانه انسالم يكن له ان يرده علمي بائمه لان قول الاعيب به نفى للعيب في السال والماضي والقاضي انما كذبد في قيام العيب عندالبائع الناني دون الاول لان قيام العب عندالبائع الاول لبس بشوط للرد على الثاني فانترفا قُولُك ومن باعدارا وكفل رجل عنه بالدرك وس باع داراوكنل عنه رجل بالدرك وهوالتبعة على مامر والمراد قبول رد النس عنداستحقاق المبيع فهوتسليم اي تعديق من الكفيل بان الدارملك البائع فلواد عي الداربعد ذلك لفسه على المشتري لاتسمع دعواه لان الكفالة اماان تكون مشروطة في البيع اولافان كان الاول وهوشرط ملائم للعقداذ الدرك يثبث بلاشرط كغالة والشرط يزيدة وكادة فتمام البيع انما يكون بقبول الكفيل فكانه هو الموجب للعقد فالدعوى بعد ذلك منه سعى في نقض ما تم من جهته وهوباطل ولهذالوكان الكفيل شفيعا بطلت شفعته وبطلان السعي في نقض ما تم من جهته من مسلمات هذا الفن لا يقبل التشكيك بالا فالفرنحوها فانها صحيحة وال كان طلبها سعيافي نقض ما تم من جهة الطالب \* على ان المراد بالقض ما يكون بغير رضى العضم والإفالة ليست كذلك فهي فسخ لانقض \*وان كان اللاني فالمراد بالكفالة احكام البيع وترفيب المشنري لاحتمال ال لايرغب المشتري في شراء المبيع مخافة الاستحقاق فيكفل تسكينا لقلبه فصاركانه قال اشترهذه الدارولا تبال فانهاملك البائع فان ادركك درك فأناضامي وذلك اقرار بملك المائع ومرزاة بملك البائع لاتصح دعواة بعد ذلك وانعاة لنزل منزلدالا فرارلانه يؤل اليه في المعنى ولك ولوشهدوختم وارشهد الشاهد علي

#### (كتاب الكفالة \_ \* فصل في الضمان \*)

على بيع الداروخة مشهادته بان كتب اسعه في الصك وجعل اسمه تحت رصاص مكتوبا ووضع عُليه نقش خا تمه حتى لا يجري فيه النزويروا لنبديل كذا ذكري شمس الا تُمة العلواكي ولم يكفل لم يكن ذلك تسليما وهوعلى دعوالا قيل قوله وختم وقع اتفاقا با عتبار عرف كان في زمانهم ولم يسق في زمانها فان الحكم لا يتفاوت بين ان يكون فيه ختم اولا فان ادعى لنفسه يسمع دعواه وتقبل شهادته لغيرة ايضالان الشهادة لأتكون مشوطه في البيع لعدم الملائمة ولاهي افراربالملك لان البيع تارة يوجد من المالك واخرى من غيرة فالشهادة على اله باح لا يكون اترار ابانه باع ملكه ولعله انماكتب الشهادة ليحفظ الحادثة يخلاف ما تقدم من ضمان الدرك فانه افرار بالملك لماتفدم قال مشائضارح ماذكو ان الشهادة على البيع لايكون تسليما محمول على ما اذالم يكتب في الصك ما يوجب صحة البيع ونفاذة منل ان بكون المكتوب فيه بأع فلان اوجرى البيع بين فلان وفلان فشهد على ذلك وكتب شهد فلان البيع اوجرى البيع بمشهدي \*واما اذاكتب قيه مايوجب صحت ونفاذه مل أن يكون باع فالأن كذاوهو بملكة وكتب الشاهد شهد بذلك فانه تسليم فلاتصم دعواه الزان يشهد على اقرار المتعاقدين فانه نيس بتسليم وان كان المكتوب في المك ما يدل على الصحة والفاذج

### \* نصلُ في الضمان \*

ومن باع لرجل ثوبا الضمان والكفالة في هذا الباب بمعنى واحدومًا كان مسائل البامع المعفير و ردت بلفظ الضمان فصله اللنعائر في اللفظ واعلم ان كل من رجع اليه حقوق العقد بلايصح منه النزام مطالبة ما بجب به فس وكل رجلا ببيع ثوب ففعل وضمن له النق فالضمان باطل وكذا المضارب اذا باع من المناع شيئا وضمن لوب المل لان الكمالة النزام المطالبة وهوفا هرمما تقدم والمطالبة اليهمالي الى الوكيل والمضارب الان مقوق العقد ترجع الى الوكيل ولوكيل بجهة الاصالة في البيع بناء على ماهو الاعمل ان حقوق العقد ترجع الى الوكيل للوكيل الموكيل بالمؤلل الوكيل المؤلل ا

# (كتاب الكفالة ــ \* فصل في الضمان \*)

حتى لوحلف المشتري ما للموكل عليه شئكان بارافي يمينه ولوحلف ما للوكيل عليه شئ كان حاننا وكذا المفارب واذاكان كذلك فلوصح الضمان لزم ان يكون الشخص ضامنا لبفسه وفساده لايخفي ولايتوهم التصحيح باختلاف الجهة فأنه امراعتماري لايظهر عند الخصومة ولان المال امانة في يد الوكيل والمضارب وهوظاهر فلوصح ضمانهما لكانا ضمايس فعافرضناه اموالم يكن اميناون اك خلف باطل فيكون الضمان تغييرا لحكم الشوع وليس العبدذلك لنزعه الى الشركة في اله يوبية وقد قررنا بطلان ذلك في التقربر تقربوا تاما فيرد عليه كاشتراط الضدان على المودع رالمستعير فالهما لوضينا الوديعة والعاربة للمستعير والمودعلم بجزدلك ولقاتل اديقول الوكالفبانفرادهامشروعة والكفاله كذلك فلم لايجوز ان يحكون المال المانة بايديهما أذالم يضمنا فاما اذا ضمنا فيكون ذلك رفعا للامانة الى الضمان وتحولا من حكم شرعي الى حكم شرعى فعاركما اذاباع بالف ثم باع بالف وخمسمائة والجواب ان رفع الامانة إنما يكون ببطلان الوكالة كيلا يخلف المعلول عن علته وبطلانها حانما يكون ضرورة صحقا الكفالة والكعالة همناب نزلذا لفرع للوكا لقلانه كفل بماوجب بالوكالة فلا يجوزان بصح ملحي وجه يبطل به اصلها بخلاف مسئلة البيع فاررا الناني ليس فرعا للاول وكدلك اذاباع رجلان عبداصفقه واحدة وضمن احدشا لماحبه حصنه من الشمن لم يصبح لانه أن صبح فأن ال بعصته من النمن شائعا عمار فما صالفسه وقد تقدم فسادة وان صح في نصيبة مفوز اادئ الي قسدة الدين فل فيضه و ذلك لا يجوزلان القسمة افرازوذلك اطال يكون حسااويوصف مسبز وكلاهما فيمافي الذمةمي الدين خبرمت ورج وذكرفي الفواتد الظهيربذني تعليله لأن مايستحق بنصب احدهما الآخر ان يشاركك فيه اذاكل والابدليل ال احدهما لو استرى باصب منه شيئاكان الكمر والابقة المشاركة رأوسم الضمأن فعايؤديه الصامن يحتكمن ببندويس المضمون لهفكان لعامي وحود منه على الشريك فالدارجع طل حكر الدرا عفي مقدار وأوقع فيه الرجوع ب

# (كتاب الكفالة \_\_ \* فصل في الضمان \*)

ويصير كانه ما ادى الاالباقي فكان للضامن ان يرجع بنصفه الباقي ثم وثم الى ان لا يبقى شئ فهذا معنى قول مشائضنا ان في تجويز هذا الضمان ابتداءً ابطاله انتهاء به فقلنا ببطلانه ابتداء ولامعنى لما قبل في تعليل هذه المسائل لوصح الضمان اماان يصح بنصف شائع أوبنصف هونصيب شريكان الضمان يضاف الهن نصيب شربكه فكيف يصبح شائعا \* وقوله ولاوجه الى الناني لمافيه من قسمة الدين قبل القبض لامعني لهذا ايضالانمقاد الاجماع على ان احد همالواشترى بنصيبه من الدين يجوزوليس فيه معنى القسمة فكذا اذاضس احدهما بنصيب صاحبه ولكن التعويل لماذكرنا نقله صاحب البهاية وغيره وفيه نظرلان قوله فاذارجع بطل حكم الاداء في مقدارما وقع فيه الرجوع المايصيم لو كان الرجوع باعتبار نقض ما ادى وهوممنوع بل من حيث انه استيفاء لما يستعقه عليه ولم يبق له حق فيما بقي بهذا الاعتبار فلا يرجع فيه وقوله لان الضمان يضاف الى نصبب شريدًا، تكيف بصبح شائعاً بجاب عنه بأن نصيب الشريك وهو النصف مثلاله اعتباران اعتبارنصف نائج في كل جزء من اجزاء النس واعتبار نصف مفرز في بعض افرادة الاتعاق له في البافي من الافراد والاختاء في اختلافهما وتغاور همافتوك ذاك نقص في النعقل وفوله لا معنى لهذا ايضالانعقاد الرجماع الى آخره وسيأب منه بانه انهالم تلزم القسمة فيه لان ما اشترى احدهما بنصيبة وقع على النوكة ولهذا كان للآخر ان بشار كد بخلاف ما اذا با عاصفتنين بان سمى كل واحدمنهما منا لنسه تمضي احده ماللآخر بنصيبة فان الضمان صحيح لامتياز نسبب كانهما عن نصيب الآخو لاره لا بشركة نمه لانها تكون بالمحاد الصنقة والفرض هٰ لافه واستوضيم بقواء الابرئ إن الله منوي ان يقبل اصيب احدهما ودردالا خروله ان يقبض نصب احد هما اذا نفدنمن حصنه وأن كان قبل الكل ولوا تحدث الصفقة لم يكن لهذك الولله ومن ضمن هن آخر غراجه ونوائبه ونسمته فهوجا نز الضمان عن المفراج والنوائب والقسمة

### (كتاب الكفالة ... \* نصل في النسمان \*)

جا تُز \* إما الخراج نقد تقدم في قوله من قبل والرهن والكفالة جائزان في الخراج \* قيل والمرادبه الموظف وهوالوا جب في الذهة بان يوظف الامام في كل سنة على مال على ما يراه د ون المقاسمة وهي التي يقسم الامام ما يخرج من الارض لانه ليس في معنى الدين لعدم وجوبه في الذمة وقد تقدم في هذا الشرح ما يفرق به بين الخراج والزكوة وذكوالمصنف رح فرقاآخر بقوله وهو بخالف الزكوة لانها صجرد فعل اذا الواجب فيها تمليك مال من غيران بكون بدلاءن شي والمال آلته ولهد الانؤدي بعدموته الإبالوصية واما الموائب فقد براد بها مايكون بعق وقدير ادبها ماليس بحق والاول كدى الانهار المستركة واجراك ارس للمعلة ومأوظف الامام لتجهيز الجيس وفداء الاسارئ بأن احتاج الى تجهيز الجيش لقتال المشركين اوالي فداءاسوى المسلمين ولم يكن في بيت المال مال فوظف مالاعلى اللاس لدلك والضمان فيه جائز بالاتفاق لوجوب ادائه على كل مسلم اوجبه الامام عليه لوجوب طاعته فيما يجب الظر للمسلمين والماني كالمجبايات في زماناً وهي التي يأخذها الظلمة في زمانا ظلما كالقبيم فعيما ختلاف المشائني \* قال بعضهم لا يصح الضمان بهالان الكعالة شرعت لا لتزام المطالبة بما على الاصيل شرعا ولاشئ عليه شرعا ههنا \* وقال بعضهم بصح وممن يميل اليه الامام البزدوي بريد فخرالاسلام لان صدرالاسلام ممن مال الى عدم صحتها فال فخرالاسلام واما الوائب فهي ما ينعقه من جهة السلفان من حق اوباطل او غير ذلك مماينوبه محت الكفالة بهالانها دبون في حكم توجه المطالبة بهاو العبرة في الكفاله للمطالبة لانها شرعت لالتزامها ولهذا فلماأن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسامين بالقسط والمعادلة كان ماجوراوالكان اصله من جهذالذي يأخذ باللاولهذا طلاان من قضيل فائبة غيره باذاه يرجع به عليه من غير شرط الرجوع استحسا البمنزلذ ثمن المبيع قال شمس الاحة مذااذا امروب لا صن اكراة أما اذاكان مكرها في الامرفلا يعتبرا مود في الرجوع واما قوله

# (كتاب الكفالة - \* فصل في الضمان \*)

قوله وقسدته فقد ذكرص ابي بكربى سعيدانه قال وقع هذا الصرف غلطالان القسمة مصدر والمصدر فعل والفعل غيرمضمون وأجيب بان القسمة قد بجيع بمعنى النصيب قال الله تعالى وَنْبَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءُ تِسْمُةُ بَيْنَهُمْ والمراد المسيب \* وكان الفقيد ابوجعفر الهند والحي يقول معناها ان احد الشريكين اذاطلب القسمة من صاحبه وامتنع الآخر عن ذلك فضمن انسان ليقوم مقامه في القسمة جاز ذلك لان القسمة واجبة عليه موفال بعضهم معناها إذا اقتسمائم منع احد النريكين قسم صاحبه فبكون الرواية على هذا فسمه بالضمير لا بالناء وقد علمت أن القسمة بالناء تجيئ بمعنى القسم بلاتاء وفال بعضهم هي المواتب بعينها وذكرتعسيرالمواتب بحق وبغيرة وعلى هذافذ كرة بالواوللبيان من باب العطف للتفسيرا وحصة منهااي ص النوائب بعنى اذا قسم الامام ما ينوب العامة نصوصةً نة كرى النهر المشترك فاصاب واحداشئ من ذلك فبجب اداه ه وكفل به رجل صحت الكفالة بالاجمام قبل وتكن كان ينبغي أن يذكرالر واية ملّى هذا الندير وقسمته الوا وليكون عطَّف النفاص علين العام كما في مولد تعالى من كان هَدُوْالله وَمَلا كُندُورْسُاه وَجِدْوْلُ وَمِيْكَالُ فاشار المعنف الحيال الروايه باوداي تدبران يكون القسمة حصاص الوالب النالقسمة الاكت حصة مسهانهم معلاوواماا ذاكانت هي الروائب بعينهافه وصل الواهله وه وقدل هي النائه والموظمة الرائمة والمرادس الموائب ما ينوبه فير راتب قيل وصمى قال مهدا القول الاسام نخوالاساذم والعم ماريا ويعنى جوارا لكمالة في ما كان بحق بالاتماق واختلاف المنائخ رح في ما كان بخره ف الولئه ومن قال لآخرلك على مائفه الي شهرومن قال لآخراك على مائة الول سهر فقال المقرله هي حاله فالقول قول المذعي لكونها حالة وان قال صمنت لك عن ذلان مائة المن شهروة لللقراءهي حالففا انول قول الصاص وروي عن ابي بوسف رحوا براهيم بن بوسف رح أن الغول فيهما للمفوله والل السانعي رح القول فيهما للمقريد له أن الدين فوعان حال ومؤجل فأذا اقربالمؤجل فدد انواحد النوعين فالقول قوله امتبارا بالكفالة واجبب

# (كتاب الكفالة - \* معبل في الضمان \*)

بفسادالاعتبارلان الاجل فى الدين عارض كما سيأتى ولابى يوسف رح انهما تصادقاعلى وجوب المال تم ادعى احدهما الاجل على عاحبه فلايصدق فيه الابالحجة اعتبارا بالاقراربالدين \* واجيب بما اجيب بدالشا فعي رح \*و وجد الفرق بينهما ان المقراقر بالدين مد عياحقالنفسه وهوتاخير المطالبة الي اجل فكان ثمه اقرارا على نفسه ودعوى على غيرة والاول مقبول والثاني يحتاج الحل برهان فاذا مجزعنه كان القول للمنكروفي الكفالة ماا قربالدين لانه ليس عليه في الصحيح كما تقدم وانما اقر بمجرد المطالبة بعد الشهر فوضح الفرق بينهما ولقا ملل ان يقول هب انه لادين عليه فيقربه البس انه اقربا لمطالبة فللخصم ان يقول أقربالمطالبة مدعيا حقالنفسه وهوقا خبرها الي اجل فكال تمة اقرارا على ننسه ودعوي الن آخرماذكرتم فلايتم الفرق وعلى تقديرتمامه فهومعارض بان يقال الكفالقلاع انت التزام المطالبة وجب أن لا بشبت الاجل عند دعواء الكفيل لانه اذا ثبت بطلت الكفالة وفيه من الماقض مالا يخفى والجواب ان المصنف رح ذ كرالفرق الاول اقنا عياجد ليالدفع الخصم فى المجلس و ذكرالنائي لمن له زيادة استبصار في الاستقصاء على مانذكروان الكفالة التزام المطالبة اعم من كونها في الحال اوفي المستقبل والناني موجود في ما نحن فيه فلامناقضة قولم ولان الاجل في الديون عارض هوا لفرق الثاني ومبنا د على ان مالايثبت لشئ الابشرطكان من عوارضه وماينبت لدبدونه كان ذاتيائه وهوحس لابالوقطعنا النظر عن وجود الشوط لم بنبت له ذلك فكان عارضا والاجل في الديون بهذه المنابذلان ثمن البياعات وللهو ووثيم المنلعات مال لابثبت الاجل فيها الابالشوط وفى الكفالذليس كذاك فانديست و ولاء نغير شرطاذاكان ورجلا على الاصبال فكان الاجل ذانيالبعض الكفالة منوطاله كالماطق المنوع لبعض الحيوان وهذااقصي مايت ورفي العدد من الدقة في اظهار المأخذ واذاكان الاجل في الديون عارضا لاينبت الابسرط فكان القول قول من انكرة مع اليمين كما في شرط النيارواذا كان ني

### ( \* تاب الكفالة حسد \* فصل في الضمان \* )

فى الكفالة ذا تباكان ا قرار ابنوع منها فلا يسكم بغيرة فكان القول قوله ووقع فى المش والشافعي رح العق الثاني بالاول وابويوسف رح فيمايروي عنه الحق الاول بالتاني والعكس هوالمشهورس مذهبهما موفس الشارحين من حمل على الروايتين عن كل واحد منهما \* ومنهم من حمله على الغلط من الناسخ ولعله اظهر الله و من اشترى جاريه وكفل له رجل بالدرك وقد تقدم معناه فاستحقت الجارية لم يأخذ المشترى الكعيل بالنمن حتى بقضى له على البائع بردالش لان احتمال الاجازة من المستعق ثابت وثبونه يمنع ان يوخذ الكفيل بالثمن لان بمجرد قضاء القاضي بثبوت الاستحقاق للمستحق لاينتقض البيع في ظاهر الرواية مالم يقض له برد الثمن عليه فلوكان الثمن عبدا فاصقه بائع الجارية بعدحكم القاضي للسنحق نفذا عناقه واذالم ينتقض لمهجب الثمن على الاصيل واذا لم يجب على الاصيل لم يجب على الكفيل وانما فاله على ظاهر الرواية احتراز اعما فال ابويوسف رح فى الامالى له ان ياخذ الكفيل قبل ال يقضى على البائع لان الضمان فد توجه على البائع ووجب للمشتري مطالبته فكذلك تجب ملى الكفيل فآن قيل فأذا تضيى الحاكم المحرية فبمجرد الغضاء بهايثبت للمشترى حق الرجوع فما الفرق بينها وبين الاستحة في اجاب المصنف رح بقول بحلاف القضاء بالحرية لان البيع يبطل بهالعدم المحلية فيرجع المشترى على البائع وكفيله ان شاء وموضعة اوا تل الزيادات في ترتيب الاصل ارادبترتيب الاصل ترتيب صحدرج فانه افتتح كتاب الزيادات بباب الماذون مخالفالترتيب سائر الكتب تبركابما املي به ابویوسف رح فان محمدارح اخذ ما املی ابوبوسف رح بابابا با وجعله اصلاوزاد عليدمن عنده مايتم به تلك الابواب فكان اصل الكتاب من تصنيف ابي بوسف رح وزيادانه من تعشق محمدر حوادلك ساه كناب الزيادات وكان ابتداء املاء أبى يوسف رح في هذا الكتاب من بأب الماذون ولم يغيرة معمد رح تبركا به تمرتبها

الزعفراني على هذا الترتيب الذي هي عليه اليوم الله ومن اشترى عبدا فضمن أنه رجل بالمهدة فالضمان باطل ذكرههنا ثلث مسائل الاولى ضمان العهدة وقال أنه باطل ولم يحك خلافا والتآنية ضمان الدرك وهوصحيح بالاتفاق والتآلثة ضمان الخلاص وقدا خنلفوافيه فامآبط الارالا ولئ فلان هذه اللفظة مشتبهة لاشتراك وقع في استعمالها فانها تقع على المك القديم الذي عند البائع وهوملك البائع غير مضمون عليه وماليس بمضمون على الاصيل لا تصر الكفالة به وفد تقع على العقد لانهاما خوذة من العهد والمهد والعقد واحد وقد تقم على حقوق العقد لإنهام شرات العقد وفد تقع على الدرك وهوالرجوع بالنمن على البائع عند الاستعفاق وعلى خيار الشرط كماجاء في العديث عهدة الوقيق ثلثة ايام اي خيارانشرط فيه ولكل ذلك وجه يجو زالحمل به عليه فصار مبهما فتعذر العمل به واما جواز الماني اي ضمان الدرك فان العرف فيه استعماله في ضمان الاستحقاق فصار صبيناله فوجب العمل به \* وا ما الثالث فابوحنيفة رح قال هو عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة اي على كل حال وتقدير وهوالنزام ما لاية در على الوفاء به لانه ان ظهر مستحقا فربما لايساعدة المستحق او حوافلا يقدر مطلقا والتزام مالايقدر على الوفاء بدباطل وهماجعلاه بمنزلة الدرك تصحيحاللضمان وهوتسايم للبيع أن قدر عليه اوتسليم الثمن أن مجزعته وضمان الدرك صحيير وأجيب بأن فراغ لذمذاصل فلايشتغل بالشكء والاحتمال ذكرا بوزيد في شروطُه ال أباحنيفة والايوسف رحمهما الله كانايكتبان في الشروط ما ادرك فلان بن فلان نعلى فلان خلاصه أوردالنس وهذابشير الياس فلان الضمان انماكان بالخلاص منفردا وامااذ الضم البذرد النس فهوجا لنزيل وعلى هذا ففي كلام المصنف رح نظولان الواجب عندالعجز وراسام البيم انماه والكس لاالقيمة وهومد فوع باس المراد بدالتس سجاز انشهرة امرة وعذواه ولاعدالة كيمه باستعمال أخبازني مالايلتبس فضلة هذامايدل عليهكلام المعاشب

## (كناب الكفالة - \* باب كفالة الرجلين \*)

كلام المصنف رح وذكر الصدر الشهيد في ادب القاضي للخصاف ان تفسير الخلاص والدرك والعهدة واحد عندا بي يوسف و صحمدر حمهما الله وهو تفسير الدرك وهذا يدل علي ان الخلاف ايضافي العهدة ثابت \* وذكر في القوائد الظهيرية و اماضمان العهدة فقدذكرهنا اي في الجامع الصغير انه باطل ولم يحك خلافاله وذكر بعض مشائضارح ان عند أبي حنيفة رحمه اللف مان العهدة ضمان الدرك وهو خلاف ماذكره المصنف رح فكانه اعتمد على مافي الجامع الصغير و ذكر بطلائه من غير ذكر خلاف

# \* باب كمالذ الرجلين

لما فرخ من ذكر كفالة الواحد فرك وكفالة الاتنين لما ان الاتنين بعد الواحد طبعا فاخره وصفاليناسب الوضع الطبع قولك اذاكان الدين على اثنين وكل واحدهنهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشترى الرجلان صدا بالف فالنمن دين عليهما لا محالة فأن كفل كل واحدمهما عن صاحبه فعا ادى احدهمالم يرجع على شريكه حتى بزيد المؤدئ على العذف فيرجع بالزورة لان كل ولحدمن الشربكين في النصف اميل وفي المصف الآخركة للوكل من لان في الصف احداد وفي الصف الآخركفيلافداادي الين تدام النصف كان عدا عليه بعتى الإصالة صرفا الحي افوى ما عليه كمالوا شتري ثو بأرحش ق دراهم بعشرين درهما فنقدفي المجلس عشرة جعل المقود تس المسرف لان الواجب به إقوى الحاجته الى القبض في المجلس وماعليه بحق الاصالة اقوى لا مدس و ماعليه بحق الكفاله مطالبة لادين وهي تابعة للدين لابتنائها على الدين فان المطالبة بالدين بدون الدين فيرمنصورة فلابعارض، بل ينرجم الدبس عليها وينصرف المدروف البد الهانمام العنى في الزبادة عليه زممار صه اذام يكن عليه فيها الحرالا الذمني فالنفي المعارضة لالنفاء مدلل ارضس في النصف كان النفاؤهالكون احدهدار جعا لالإنفائه الزُّولُهُ إِزْدَرُدُا الْ هُومُلِي و ساوردة بماس العلق فالله جعل نقيض المدعي

# (كتاب الكفالة .... \* بابكفالة الرجلين \*)

وهوالبرجوع ملئ صاحبه مستلزما لمحال وهورجوع صاحبة عليه المستلزم للدور فانه قال لو وقع في النصق،عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه الديرجع عليه لكن ليس لصاحبه ان يرجع عليه لانه بوَّدي الى الدور فلم يقع في النصف من صاحبه ليرجع عليه وقوله لأن اداء نائبه كادائه بيان للملازمة وتقريرة أن صاحب المؤدى يقول له الت اديته مني بامري فيكون ذلك كادائي ولواديت بنفسي كان لي ان اجعل المؤدى عنك فان رجعت على واناكفيل عنك فانا اجعله عنك فارجع عليك لان ذلك الذي ادبته عني فهو ادائى فى النقدير ولواد ستحقيتة رجعت عليك فعلى تقديرادائى كذلك والسويك الآخريقول مناه ما فال فادي الى الدورولم يكن في الرجوع فائدة فجعلاا لمؤدى عن نصيبه خاصة الني تمام الصفي لينقطع الدور بخلاف الزبادة على السف فانه لورجع على شريكه بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه إذليس على الشريك احكم الاصالة الاالنصف فيفيد الرجوع وأذا كفل رجلان ص رجل بمال على أن كلواحد منهما كتيل عن صاحبه بكل المال وعن الاصيل كذلك ناجتمع على كل واحد من الكفيلين كعالئان كعالذ من الاصبل وكفالذ من الكعبل وتعددت المطالبة اكل واحد منهما مطالبة له على الاصيل واخرى على الكفيل وصم الكفالة من العكميل لان موهب الكفالة التزام المطالبة وعلى الكفيل مطالبة فتصم الكمالة عن الكميل كماتصم عن الاصيل وكماتم حوالة المحنال عليه بماالتزم على آخروهومعنى قوله ومعنى المسئلة في الصحيم عَكَلَ مَنِيَّ أَنَا وَالْحِدَ مَا وَهِ فِي الْمُ لَكُ فَصَاءَ الْمِلْكُولُ الْمُؤْدُ عِلَا وَكُنُو الْأَنْ مَا الْدِي حَدِيمًا ودع شائعا عنهما اذا الكل كالفول المرص البعص على العض العدد ما المراك لة في المف إجهة مود ورة المعلوضة بينها وسي الكمالة واداريع الذارج وال مرده بوسع، ر الودي لي الدوران صيته الاستواء و ١٥ حصل برجوع احد سابعني ماأدي وأيسس وجوع الزخرعليه سخلاف ما تعدم إلى كاروا حدمنهما لم بالترم جديم المال

## (كتاب الكفالة -- \* بابكفالة الرجلين \*)

المال بحكم الكفالة بل التزم نصف المال بشرائه بنفسه ولصغه بكفا لته من شريكه وجعل المؤدى ص الكفالة يؤدي الى الدور كما تقدم \* وانما قال في الصحيح ليناً في الفروع المبنية على ذلك فانه فال ثم يرجعان على الاصيل لانهما اديا عنه احد هما بفسه والآخر بنيا بته ولولم يكن كل واحد منهما كفيلا عن الاصيل كان الرجوع عليه لمن كفل عنه لالهما وقال وان شاء يعني من ادي منهما شيئارجع بالجميع على المكعول عنه لانه كعل عنه بجميع المال بامرة ولوكان احدهما كفيلاعن الكفيل فقطلم بكن لدرحوع على الاصيل وقال واذاابوأرب المال احدهما اخذالآخر بالجميع لان ابراء الكفيل لا يوجب براءة الاصيل فبقى المال كله على الاصيل والآخركعيل بكله على مادياً من قوله ان تكون الكفالة بالكل من الاصيل ولهذا ياخذ عنه وهوظاهر قُولَد واذا اعترق المتفاوصان فلأصحاب الدبون ان يأذنوا ايهماشا ؤالجميع الدين اذا افترق المتعاوضان وعليهما دين فلاصحاب الديون اريأخذوا ايهما شاؤا بجييع ذلك فان ادعى احدهم اشيئاله وجع على شريكه بشي حتى مزيد المؤدي علي النصف فيرجع بالزدادة لانها تعقد على الكفالة بماكن من ضمان النجاعة وم كان للغرماء ال بطالبوا أبهما سأو الجميع المايي لأن الكفا لدتبت بعقد المفا وضة قبل الافتراق ولابطل بالادتراق فأذا ظلوا احد ماء الهدو الدس مه اليس الدان درجع على ماحد حنى دؤدي اكموص العدف فاهروس الرحيدي في كفاله الرجاس أأليك واذا كوتب العبدال كمابه ولحدة واذا كوتب العدد ركابنور هده مال فال المولين كاتبنكما على الف الى كذاوكل واحده وماكر له عن صاحب صيدلك أسلحسان والفياس الحلافه لاه شرط مهكة لقالمكائب والكفائدسان كالهوكل والحدم هما على السراد، باطل و ما الجاما و اولي أن كون اطلاه الما كالرعد الما المكالب فلان الكالمقرم والأكاتب "بهاكمة مابللان الكه لمسدل الكاب ذا سوس النا تفقعي ديامة عاورد الكالة ليس كالكام ورج الدسته أوال تبعل كال واحدمها

# (كتاب الكفالة - عباب كفالة الرجلين \*)

اصيلاني حق و جوب الالف عليه وبكون عنقهما معلقا بادائه اي باد اءكل وأحدمنهما كانه فال لكل واحد منهما ان اديت الألف فانت حرفهذ أوان تجعل كل واحد منهما كفيلا بالف عن صاحبه كماسنذكرة في المكاذب وهذا انعايستقيم اذا كانت الكتابة واحدة ولهذا قيدبها وإمااذا اختلف الكتابنان فان عتق كل واحد منهما تعلق بمال على حدة فتعذر تصحيحها بهذا الطريق، اذا عرف ذاك عرف استواء هافي الوجوب عليهما الاستوائهمافي العلة اعنى الحكمابة فكأن كل الردل مفدونا على كل واحد منهما ولهذا لايعتق واحد منهما مالم يؤد جميع البدل فعا اداه احد عنارهم بنصفه على صاحبه لاستوائهما ولورجع بانكل اولم يرجع بشئ الغى المساواة ولولم يؤديا شيئلحتى اعتق المولى الدديماسم المتق الصادنة العتق ملكه وبرئ المعتق عن النصف لانه مارضي بالمال الاليكون وسيلفالي العنق ولم يبق وسيلة فيسقط النصف ويبقى النصف على الآخر لان المال في الحقيقة مقابل برقبتهما حتى يكون موز عا منقسما عليهما وانماجعل والى كلواحد منهما احتيالا لتعصيم الضمان نكان ضروريا لايتعدى في غيرموضعها وإذااعتق استغنى منه وانتفى الضرورة فاعتبر مقابلا برقبتهما فلهذا يتنصف وعورض بانه اذاكان مقابلا بهماكان على كل واحدمنهما بعضد فيجب اللايصم الرجوع مالم يزد المؤدى على العدف اللايلزم الدوركما مرواجيب بان الرجوع بنصف ماادى النا هوللتحرز عي تفريق الصفقة على المولئ لان المؤدى لو وقع عن المؤدي على الخصوص برئ بادا عص نعسه رودق لان المكاتب اذا ادى ماعليه مى بدل الكتابة عتق والمولي شرطُ عليهِ دال مؤدباً جديماً وبهذة جديماً فكان في التخصيص أخرا والمولئ بتعربق الصلقلة فاوتعنا المؤدين عنهما جميها وأذا بقي الصفي على الرخر فالمولين الريد عذ بدايهما نذاء الما المعتق فبالكاثر المحدوبالإصالة فيل اخذا لموق بالكفالم تصحيم الكفالة ببدل الكنامة وهي الله والم المال كل والمدمنهما كان مقالبالجميع الالفي والباقي بعض ذاك ، قي

#### (كتاب الكفالة \_\_\_ \* باب كفالة العبدوعنه \*)

نبقي على تلك الصفة لان البقاء يكون على وفق النبوت فان اخذ الذي اعتقه رجع على ما حديد الدي اعتقه رجع على ما دي لاندادي عند بامر وان اخذ صاحبه لم يرجع عليه بشي لاندادي عن نفسه باب كفالة العبد وعنه \*

حق هذا الباب التاخير لان العبد متاخر عن الحراماً لشرفه وامالان الاصل في بني أدم هوالحربة ووضع تبويبه يقتضي تقديم كذا لقالعبد في البحث ولكن اعتبر كون الوا والجمع المطلق وفيه ما فيه ولله ومن ضمن عن عبدمالالا بجب عليه قولتلا يجب عليه صفة لما لا وجواب المسئلة قوله فهو حال \* وعدل عن عبارة محمدرح في الجامع الصغير رهي قوله من محمد من يعقوب عن المحنيفة رحمهم الله في العبد الذي يستهلك المال نذي لا نجب عليه حتى بعتق نضمنه رجل إلم يسم حالا ولا غير حال الى عبارة في الكتاب ذن عبارة صحمدر - يحتاج الحل تاويل فان العبداذا استهلك المال عيانا يوخذ بدفي الحال قال فغرالاسلام مراده أذا اقربالاستهلاك وكذبه المولئ الاوقل بعمهم مراده العبد أحجور عليه البالغ اذا أود م ما لا فاستهلك، فأنه لا يوخذ به في الحال بل بعد العناق عندابي حنيفةوصعد رحمهما الله واما عبارته في الكناب وهوزن وص عدى على عبدمالا لا يبجب عليه حتى يعتق وثم يسم حالا ولا غبوة فلا سحة أج الهي شيئ لشا وأبها ما اذا ا قرالعبد باستهلاك وكذبه الهولي اواقرفه انسان اوااحه ودع صحبورا ووطيئ امواغ مدمهة بغيراذي المولين اواودعه انسان فاستهلكه فالهلايو اذبناكك كاه العمال ها ماصعة الكعاما في هذه الوجوه فلانه كفل بمال مضمون على الاصيل مقدر والتسليم للكميل نصح كما في سائر الديوين سواء كانت في د مقا يُلي اوالفلس \* واما كونها حالانلان الله على العبد المكنول عنه حال اوجود السب وقبول الدمة لكن لايطالب لوجود المانع ص المطالبة ودوالعسرة اذجميع ما أي يد مذك الموطل ولم يرض شلق الدين ودنا المانع فيرو ساق في حق الكعل لاند عبرو مسرفيجب العمل بالمقتنعي فصاركا لكنائد دري غائب بصح ويوهد

الكفيل حالاوان عجز الطالب عن مطالبة الاصيل وكالحكفالة عن مفلس بنشد يداللام فانهاتسم ويوخذالكفيل به في الحال وأن كان في حق الاصيل منا خرا الى المبسرة فأن قيل اذالم يوخذ من العبد الابعد العتق فلم لم يجعل هذا بمنزلة دين مؤجل حتى لا يوخذ الكفيل ابضا الابعد الاجل أجاب بقوله بخلاف الدين الموجل لانه متأخر بمؤخر يعنى ان الدين ثمه تأخره فالاعيل بمؤخراي امريوجب الناخير وهوالتاجيل لابمانع يمنع من المطالبة بعد وجويشمالا وقد النزم الكفيل ذلك فبلزمه مؤجلاتم اذا ادى الكفيل رحم على المبد بعد المتق لان الطالب لا يرجع عليه الابعد العتني فك دا الكميل لقيامه مفامه وألملومن ادعى على عبدمالا الكفالة بالنفس لا تتفاوت بين ما اذاكان المكفول بنفه حرا اوعبدافان بموتديبرأ الكفيل لبراءة الاصيل كمالوكان حراوذ كرهذه تمديدا للذي بعد هاولبيان الفرق بينهما فأن ادعى رقبة العبد على ذى اليد فكفل بهرجل فمأت العبد فاقام المدعى البينة أن العبد كان له ضمن الكفيل قيمتد لان على الموليل رد الرقبة على وجه يخلفها القيمة عند العجز عن ردها وإذ اوجب ضمان التيمة على الاصيل وجب على الكفيل لانه التزم المطاثبة بماعلى الاصيل وقد انتفل الفسان في حق الاعبل الى القيمة فحكد آفي حق الكفيل بخلاف الاول اى الضمان الاول لان محل ما الترصة وهوا أعبد قدفات وسقط عن العبدتسليم نفسه فكذا عن كنيسنا والداقيد بإغامة البيئة احترازا حداا ذائبت الملك له با فرارذي اليدا وبتكوله ص اليدين حيث بتضيي نتسة العبد الميت على المدعن عايه ولابلزم الكعيل لان الافرا رحجة فاصرة الااذا اقو الكفيل بدانا فوسالا عسل ألل في واذا كفل العبد عن مولاه باذنه اذا كعل العبد عن ولا دباعرة فأعال لا عفلوا ما ال بكون عليد دين مستغرق أولا وال كان الاول لم يصير كمالنه عق الفرعاء والكان باذن المولئ والكان اللاني محت اذاكانت بأمره ارن هالية لحوازه مله ال مجعله إالدبي بالرهي والإقرار بالدبي بوايا كمل المولي عن

### (كتاب الكفالة ... \* باب كفالة العبد وغنه \*)

من مبدع فهي صحيحة سواء كانت بالنفس اوبالمال مديوناكان العبداو فيرمديون فاذاصحت الكفالةوادي العبد بماكفل بهبعد عثقه أو ادى المولى ذلك بعد عتق عبدة لم يرجع واحد منهما على صاحبه وقال زفررح يرجع لان الموجب للرجوع وهوالكفالة بالامرتحقق والمانع وهوالرق قد زال وقلناهذه الكفالة انعقدت غيرصوجية للرجو ع لآن العبد لايستوجب على مولاه دينااذالم يكن عليه دين مستغرق وكذا المولئ لايستوجب على عبدة دينا بعال وكل كفالة تنعقد غيرمو جبة للود لا تنقلب موجبة ابد أكس كذل عن غيرة بغيرا مرة فبلغة فا جازفان الكفيل بعد الاداء لايرجع على الاصيل بشي من ذلك ويوتض بأن الراهن أذا اعتق العبد المرهون وهومعسر وسعى العبد في الدين فانه يرجع به على المولئ مع ان العبد هناك لايستوجب دينا على مولاه واجيب بانه مغالطة فان كلامنا في ان العبد لايستوجب على مولاه دينا وفيما ذكرت الحريستوجب دينالان استيجاب الدبن عليه انما هو بعد العتق الكونه غيرمطالب به قبل العتق فلا يكون ممانين فيه ولا تجوز الكفالة ص المكاتب بمال الكتابة تكعل به حراوعبد وانما قال بمال الكتابة دون بدل الكتابة أيتنا ول البدل وكل دين يحكون للمولئ عليه ابضا غيربدل الكتابة اما في بدل الكتابة فلانه دبن غيرمستقر لشويده ع المافي وهوالرق فان المكاتب عبدمابقي عليه درهم فكان القياسان لايصم الجاب بدل الكتابة عليه لماذكوناان المولي لايستوجب على عبد لاشيئا من الماللكن ترك القياس بقوله تعالى فكاتِبُوْهُمُ إِنْ عَلَيْتُمْ فيَّهُمْ هُنُواً وكل ما ست مع الما في كان غيرمستقراي ثابت من وجه دون وجه فلايظهر في حق صحة الكفاله لاقتصائها دينامستقرا لانها لنوثيق المطالبة واذاكان غيرمستقر جازان بسقط بغيرا ختيا إلطالب فلم تبنى للكفا لففائدة بل قديكون هزواولعبًا قُولُك ولانه دليل آخر على عدم استقرارة فانه أذا مجزنفسة سقط الدين والمستقر من الدين مالايسقط الإبالا داءا وبالإبراء وقوله ولايمكن الباته دليل آخر على المدعى وهوعدم

صحة الكفالة ببدل الكنابة موتقرير وان الكمالة به ان صحت فلا يخلوا ما ان يكون ثبوته على الكفيل على وجه نبوته على الاصيل وهوان يستط بتعجيز الكبيل نفسه كمايستط بتعجيز الاصيل نفسه اومطلقا ولاسبيل الي كل واحد منهما الاول فظاهولان الاصيل بتعجيز نفسه يرد رقيقا لمولاء كماكان والكفيل ليس كذلك مخوا ما النائي فلفوات شرط الضم الذى هوركن الكفالة لان من شرطه الاتحاد في صفة الواجب بالكمالة نسمة المعنى الضم ونغيا للزيادة على المستلزم الايرى ان الدين لوكان على الاصيل ، عُجلاكان على الكفيل كدلك فى الكفالفالمطلغة ولوكان جيدا او زبفا على الاصيل كار على الكفيل كذلك، والمطلق غير صحد مع المقيدة أوالزمناه وطلقالن الزام الزيادة واين ما النزم و قيضير جا أو الخواما في غير بدل الكنابة -فلانه اذا عجز نفسه سقطعنه وتفسن الكتابة سقوط بدلها لابتائه طيها اذلولا هالم يستوجب المولى عليه شيئا وبدل السعاية كمال الكتابة في عدم جواز الكفالة للمولى على قول أبى حنيفة رح لكونه ديناغير مستقرلته وتهمع المافي لماان احكام المستسعى احكام العبد عنده من عدم قبول الشهادة وتزوج المرأتين وتنصيف العدود وغيرها وعلى تولهما تصح إلار بدل الكتابة لم يكن مستقر السقوطه بالتعجيز وهوفي السماية لابتحقق فكان كالحرالهديون \*كات العوالة \*

العوالة تناسب الكفالة من حيث ان فيها النزا مالماعلى الاصيل كما في الكفالة ول ذاجاز استعارة كل منهما للآخر اذا المشرط موجب احد لهما للاخرى عند ذكو الاخرى لكنه احرالحوالا لاخرى لكنه الحرالحوالا لا بها تنضدن براه و الاصيل والبراء و تفعيا لكذال بكد اما باغسنها هو العوائة في اللفة منوائفل رحو ونها كين ما تركبت دارت على معلى العلى الرائم في الرائم في المناخ المناف منها الدين من دمة الاصيل الي ذمة المعنال ما ومن سيل الموتو به واما شوئه المناف الدين من دمة الاصيل الي ذمة المعنال ما ومن سيل الموتو به واما شوئه المناف المنا

# (كتاب الحوالة)

ابوداؤدفى السنس وقال حدثنا القعيني من مالك من الي الزناد من الاعرج من ابني هريرة رض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع وقال النرمذي في جامعه بعدماروى العدبث باسنادة الئ ابي هريرة رضحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه اذا احبل احدكم على ملئ فليعنل امربالا تباع والاتباع بسبب ليس بمشروع لأيكون مامورامن الشارع فدل على جوازها وإما الناني فلانه قادر على ايفاء ما التزمه وهوظاهر وذلك بوجب الجواز كالكفالة واماا ختصاصها بالديون فلانها تنبئ عن التحويل لما ذكرنا والتحويل في الدين لافي العبن وتغريوه الحوالة تعوبل شرمي والتحويل الشرعي انعايتصور في معق ل شرعي وهوالدين لانه وصف شرى في الذمة يظهر الروعند المطالبة فجازان يعتبرة الشرع في ذمة شخص آخو بالتزامه \* واصاالعين اذاكان في محل محسوسا فلايمكن ان يعتبر في محل آخرليس هوفيه لان ألحس يكذبه فلا يتعقق فيه الاالنقل العسي وليس ذلك ممانص فيه قول وتصم برضا المعيل والمحتال والمحتال عليه شرط صحة الحوالفرضي المحتال لان الدين حقه وهواي الدين ينتقل في الحوالة والذمم متفاوتة فلابد من رضا در لاخلاف في ذلك لاهل العلم وامارضي المعنال عليه فهوشوط عندنا يعوفال السافعي رحان كان للمحيل دين عليه فلايشترط وبه قال مالك واحمد رحلانه محل النصرف فلايشترط رضاه كمالو داع عبد افاند لايشترط رضاه لان الحق للمحيل عليه فله إن يستوفيه بمفسه وبفيرة كسالو وكل بالاستيفاء وإمااذا لم بكن للمصيل دين عليه فيشتوط رضاه بالاجماع \* قلناانه الزام الدين ولالزوم بدون الالنزام لايقال الزام العاكم بالبينة على المنكوالزام بدون الالنزام لآن العكم اظهار للالتزام لاالزام وامارضي المحيل فقد شرطه القدوري وعسى بعال بان ذوي المروات قد يأ نفو ن بتحمل غيرهم ما عليهم ص الدين فلابدمن رضاهم وذكرف الزيادات ان الحوالة تصح بد ون رضاه لان الترام الدين من المحنال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل

ذيتضر بدبل فيه نفعدلان المحال عليه لا يرجع عليه اذالم يكن باموه قبل وعلى هذا يكون نائدة اشتراطه الرجوع عليه اذاكانت بامرع وقيل لعل موضوع ماذكرفي الفدوري ن يكون للمحيل على المحال عليه دين بقدرها يقبل الحوالة فانهاج يكون اسقاطا لمطالبة المحيل من المحال عليه فلايصح الابرضاة والظاهران الحوالة قد تكون ابتدارها من المعيل وقد تكون من المحال عليه \* والاول أحالة وهي فقل اختياري لا يتعور بدون الارادة والرضي وهووجه رواية الندوري والثاني احتيال بتم بدون ارادة المحمل بارادة المحال هليه ورضاه وهووجه رواية الزيادات مخوعلي هذا اشتراطه مطلقا كداذهب البداز تعد الله بناء وابن إن ابناء الحق حقه فل ايفاؤه من حيت هاء من ضرف سرماله بتمين بغض العجهات اوه وماشتوا فالمطلفا كداذهب اليدبيض النارجين بدعطي ردابة الزيادات أيس على ما ينبغي أولك واذا تمت الحوالة برئ المعيل من الدين بالقبول اذا تمت الحوالة بوكنها وشوطها كان حكمها براه ةالمحيل من الدين \* وقوله بالقبول متعلق بقواء اذا تست الحوالة والمرادبة رضاء من رضاد شوط فيها على ما تقدم \* وقوله من الديبي اختيارمنه لاهوالصحيع ممالختاف فيقمشا تخنار حمهم الله افان منهم من نهب الى انها توجب براءة ذمة المحيل من المطالبة والدبن جميعا ومنهم من ذهب الي انها توجب بواءتهاعن المطالبة ومنشاء ذلك ذكر معمدر حاحكاما تدل علي القرايس فدمايدل علي الاول ماقال ان المحنال اذاوهب الدين من المحيل او برأ من الدين بعد الحوالة لانصرهمته ز ابرار و بقى الدين في ذمته وجب ان بصح و لو ابراً المحال عليه او وهب الدبن منه سم وهذا يقتضى تحول الدين الي ذمة المحال عليه وبراءة المحيل مديوه وما بدل على الناني أن المحتال اذا الوأ المحال عليه صح ولا يرتد بالرد كابواء الكفيل ولوانتقل صل الدبن الي المحال عليه وجب ان يرند برده كمالوا بوأ المحيل قبل الحوالة والاصيل ني انكوال وأن الابواء ح يكون تعليك الدين مس عليه الدين والتعليك يرتد بالوجه وعبا

ومنهاان المعيل اذانقد ماللمعتال بجبرالمعتال على القبول ولوانتقل الدين بالعوالة يكون المحيل منبرعا في نقد المال كالاجنبي والاجنبي اذا تبرع بنضاء الدين لا يجبر رب المال على قبوله \*فالواوالاول هوالصحير لانها تصرف في تحويل الدين فيجب تحويله \* وقبل الاول قول ابي يوسف رح والناني قول محمدرح موالعائدة تظهر في الراهن اذالمال المرتهن بالدين هل يسترد الرهن فعند ابي يوسف رح يسترد لا كالوابرأة عن الدين وعند محدد و الايستود و كمالواجل الدين بعد الرهن وفي ما أذا ابرأ الطالب المسيل بعد العوالة عندابي يوسف رجلابص إبرأته بالحوالة وعند محمدرج يصم لبقاء الدين في ذمته إذ المتحول بها هوالمطالبة لا غير لا يقال ماذ كرة المصنف وجيدل على وجه ثالث وهو البراءة من الدين دون المطالبة حيث لم يتعرض لذكرها لآن انتفاء الدين بون بلامطالبة يستلزم وجود الملزوم بلالازم وهوممتنع فاكنفي بذكوالدين عن المطالبة لاستلزامها اياه وقأل زفررح لا يبرألان الحوالة كالكفالة لان كل واحدمنهما عقد توثق وفي الكفالة لا يبرأ فكذ افي الصوالة وقال ابن اي لبلن رح ونقل ذلك من ما لك رح الكمالة كالحوالة كا ذكرنا وفي العوالة يسرأ فكذافي الكتالذ وجوابهنا واحدوهوان أنحكم ندوغاف الى ماذكرتم من الاشتراك بل الي العارق وهواحتمام على واحده نهدا بمفهوم خلاف مفهوم الآخرلغة فان العواله للفل لغذومنه حوالم الفواس راحصل نقل الدين من الذمة لا يبقى فيها اما الكفاله فللصم وهويقنضي بق ما يضم اليه والاصل موافقة الاهكام الشرعية للمعانى اللغوية واعترض بالحوالة بغيراس المحيل فأنها حوالة صحيحة كمامرولا بقل فبهاولاتحويل وهونقض اجمالي والتحواب المالاسام ال لاعل قبيا والدبعد اداء الديس ظاهر التحقق ولهذا الايمقي هلي المحيل سي الألف والتولق باحتيارالاملي جواب أزفورج تقريره سلمنا ان كل واهدمنهما هذه توثق لكى برزعة أهميل لاتناف لان النونق يتحقق معها بالخيارات لمين اي الاحامي الايفاء

السوطة معةذات اليدوالاحس قضاء بان يوفيه بالاجود بلامماطلة وهوفي الحقيقة ينزل ى الجواب بالقول بالموجب وقوله وانما يجبرعلى القبول جواب نقض يرد على قوله والاحكام الشرمية على وفاق المعاني اللغوية وتقريره لوصح ذلك لانتقل الديس من المحيل فصارا جنبيامنه فاذانقده كان الواجب ان لا يجبر المحتال على القبول اي لاينزل منزلة القابض اذا ارتفعت الموانع بين المحتال والمنقود ويكون المحيل اذذاك منبرعا كالاجنبي فباداء الاجنبي المنبرع لا بجبر الطالب على القبول وتقريرا لجواب لانسلمان المحيل متبرع في النقد وانمايكون متبرعالولم بعتمل عود المطالبداليدبالتوى وهوم عُنمل فلا يكون متبرعا قول في يرجع المحال على المحيل الذار يتوى حقدهذا عطف على قوله برئ المحيل اي اذا تمت الحوالة بالقبول برئ المحيل ولم برحع المحال على المحيل بشئ الاان يتوى حقه على ماياً تي من معنى التوى وقال الشافعي رح لا برجع وأن توى لان براءة المحيل حصلت مطلقة اي من شرط الرجوع على المحيل عند التوى وهوظاهرحيث ثم يكن ثمهما يدل على التقييد وكل ماكان كذلك فلا يعودالا بسبب جديد كمافئ الابراء وتأيدبماروي ص ابن المسيب الفكان له على على رضى الله عنه دين فاحاله به ملى آخر فمأت المجال عليه فقال ابن المسيب اخترت عليا فقال ابعدك الله فابعد « نعجرداحتياله ولم يجوزله الرجوع فلاآلبواءة حصلت مطلقه لنظاا ومطلقا والناني ممنوع والاول مسلم لكن لايفيدكم لجوازان يكون مقيدة بدلالذالحال اوالعرف أوالعادة فقول انها حصلت مقيدة بسلامة حقه له والكانت مطلقة بدلالة الحال لال المقصور من شرع الحوالة التوصل الى استيفاء الحق من المحل اللاني لانفس الوجوب لان الذمم لا تُغتلف في الوجوب وانما سخناف بالنسبة الى الايفاء فصارت سلامة الحق س المحل الثاني كالمشروط في العقد لكولها هو الماللوب فاذا فات الشرط عاد الحق الى أجل الاول فعار رصف السلامة في حق المال بدكوم في السلامة في المبيع بأن اشتري

### (مكتاب الحوالة)

اشترى شبئا فهلك قبل القبض فانه ينفسخ بنفسه المقدر يعود حقه فى الثدن واللم بشترط ذلك لفظللان وصف السلامة مستحق للمشتري وهذا بشيوالي ال الحوالة تنعسخ ويعود الذين وهوعبارة بعض المشائن وقوله اوتفسخ العوالة لفواته اي لفوات المقصود وهوالسلامة لانه قابل للفسنح حتى لوتراضيا على فسنج الحوالذ انفسخت وكل ما هوقابل له افاات المقصود منه ينفسخ كالمشتري اذاوجد المبيع معيبا واختار رده فانه ينفسخ البيع ويعاد الثمن وان لم يشترطذلك في الفقد لما صراشارة الحل عبارة آخرين منهم وهويشير الحي ان الحوالة تفسخ ويعاد الدين على المعيل فالمصنف رح جمع بين طريقتي المشائن رحمهم الله واستخدم قوله فصاركوصف السلامة في المبيع فيهما بمعنيين مختلفين ويؤيد ما ذهبنا اليه ماروي عن عثمان رضى الله عنه قال اذا توى المال على المحال عليه عاد الدين على ألمحيل كماكان ولاتوى على مال مسلم ولم يعرف في ذلك مخالف فحل محل الإجماع وعورض بان المحال وقت المحوالة صخيريين ان يقبل الهوالة فينتقل حقه الهي ذمة المحال عليه وبين ان يأ با ها ابقاء لحقه في ذ مة المحيل وكل مخيريين شيئين اذا اختار لحدهما نعين عليه ولا يعود الى الآخر و كالمفصوب منه اذا اختار تضمين اهدا لفاصبين ثم توى ماعليه تُم يرجع على الآخريشي \* وكالمولي إذا اعنق عبد لا المديون فاختار الفرماء استسعاء العبد ثم توي عايهم ذلك لم يرجعوا على المولي بشي والجواب ان قوله اذا اختار احدهما تعين عليه إما ال يريد بدشيتين احد هما اصل والاخرخلف منه أوكل منهما أصل \* فأن كان الناني فليس مما نحن فيه فقيا سه عليه فاسد مه وان كان الاول فلانسلم انه اذا اختار احدهما تعين بل اذا إخِتار ألْخلق ولم بحصل المقصود كان له الرجوع الى الاصل لأن اختبار الخلف وترك الإصل لم بدكن الاللتوثق فاضافة تواء الحق الى وصف يقتضي شوته فاسدة فى الوضع فول النوى عند ابى حنيفة رج احد الاسرين توي المال اذا تلف وهو عندابي حنيفة رح تتعقق باحد الامرين أماان يجعد المحال عليه الحوالة فيعلف ولابينه

للمحال ولاللمحيل على المحال عليه لانه ح لابقد رعلي مطالبته \*و اما ان يموت مفلسا لان العجزعن الوصول الى الحق و هوالتوي في العقيقة يتحقق بكل واحد منهما \* اما في الاول فلما ذكرنا \* واما في الثاني فلانه لم يبق ذمة يتعلق بها الحق فسقط عن المحال عليه وثبت للمحال الرجوع على المحبل لان براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفاء الابراءة اسقاط فلما تعذرا لاستيفاء وجب الرحوع \* وقالاهذان و وجه قالث وهوان يحكم الحاكم بافلاسه بالشهور حال حيوته وهذا الاختلاف بناء على ان الافلاس بتفليس الحاكم عندة لا يتحقق خلافالهما قالا النوى وهو العجزمن الوصول الى الحق نقد حصل ههنا لانه مجزعن استيعاء حقه فصاركموت المحال عليه \* وقال مجزعن ذلك عجز ايتوهم ارتفاحه بعدوث المال لان مال الله فادورايم وقد تقدم معناه في الكفالة فلم يكن كالموت ولومات المحال عليه فقال المحال مات مفلسلوقال المحيل بخلافه ذكرفي المبسوط والشافي رحالقول قول الطالب مع يمينه على علمة الانه متدسك بالاصل وهوالعسرة \* يقال افلس الرحل اذا صار ذافلس بعدان كان ذادرهم ودبنارفا سنعمل مكان افتقروفلسه القاضي اي قضي بافلاسه حين ظهرله حاله كذا في الطلبة وله وإذا طالب المحال عليه المحبل اذا طالب المحال عليه المحيل بمنل الحوالة مدعيا قضاء دينه من ماله فقال المحيل احلت بدين لي عليك لم يقبل قولة ويجب عليه مثل الدين لأن سبب الرجوع وهوقصاء ديمه بامر ه قد تعقق بأقرارة الاانهيدمي عليه دينا وهومنكر فالقول قول المكرو البيه للمحيل فان اقامها بطل حق المحال عليه في الرحوع فأن قيل لم لا يجوزان يكون الحوالة اقرارا منه بالدين عليه اجاب بقولدلانها قد تكون بدونه اي الحوالة قد تكون بدون الدين على المحال عليه فيجوز انعكاكها عشة وح يكون التقييد بالديبي تقييدا بلادليل واذا طالب المحبل المحتال بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لى وقال المعتال بل احلتي بدين كان لى عليك فالقول قول المحيل فأن قيل الحوالة حقيقة في نقل الدين ودعوى المحيل اندا حاله ليقيضه

ليقبضه لهخلاف الحقيقة بلادليل آجاب بقوله ولفظة العوالة ومعناه ال دعواه تلك دعوا ماهومس محتملات لفظه وهو الوكالة فأن لفظة الحوالة تستعمل فيها مجازالمافي الوكالة من نقل النصرف من الموكل الى الوكيل فيجوزان يكون مرادة من لفظه ذلك فيصدق لكنه مع بدينه لان في ذلك نوع مخالفة للظا هر فول وص اودع رجلا الف درهم اعلم ان الحوالة على نوعين مقيدة ومطلقة فالمقيدة على نوعين احدهماان يقيدا لمحيل الحوالة بالعين التي له في يدا لمحال عليه بالوديعة اوالعضب والثاني الله به بالدبس الذي له على المحال عليه \* والمطلقة و هي ان يرسلها ارسالا لايقيد هابدين له على المحال عليه ولابعين له في يدة وانكان له ذلك عليه اوفي يده اوان يحيل على رجل ليس له عليه دين ولاله في يدة عين ايضام وهو على نوعين حالة ومؤجلا فالحالة هي ان يحيل المدبون الطالب على رجل بالن حالة فانها تكون على المحال عليه كذلك لانهالتحويل الدين من الاصبل فيتحول على الصفة الذي على الاصبل والفرض انها كانت على الاصبل حالة فكذا على المحال عليه و ثبس للمحال عليه ان يرجع على الاصيل قبل الاداءلكنه يفعل به ما فعل به كما تقدم في (لكفالة موالموَّ جلة هوان يكون الدين على الإصبل مؤجلا فيحيل على المحال عليه بذلك الاجل فان المال يكون على المحال عايد الين ذلك الاجل لانه قبلها كذاك \* اذا عرف هذا فقوله وص اودع رجلا الف درهم وإحال بها عليه أخرفهو جائزلبيان جواز الحوالة المفيدع بالعبن التبي في يدالمحال عليه وديعة وقوله لانه اقدر على الفضاء دليل جوازه وذلك بوجهين المدهمان الاداء بها يتحقق من فير حق الجعيل وحينة ذلا يصعب عليه الاداء فكان اقدر والناني ان الوديعة حاصلة معينة ز تعاج الي كسب والدين تداحناج اليه واذاكان اقدرعلى القضاء كان اولى مالجواز وكانت جائزة بالدبى فلان تكون جائزة بالعين اجدرفان هلكت الوديعة برئ المودع وهوالمحال عليه وليس للمحتال شيع عليه لتقييدها بهااي لتقييدا لحوالة بالوديعة لانه ما التزم

الاداءالامنها فيتعلق بهاوتبطل بهلاكها كالزكوة المتعلقة بنصاب معين وقوله بخلاف مااذا كانت مقيدة بالمعضوب بأن كان الالف مغصوبا عند المحال عليه وقيد الصوالة بها بيان لجوازها بالعين المغصوبة وانهااذا هلكت لايبرأ الغاصب لآن المغصوب اذاهلك وجب على الغاصب مثله أن كان مثليا وقيمته أن كان قيميا فكان الفوات بهلاكه فواتا الى خلف وذلك كلافوات فكان بانيا حكما وقوله وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين كمااذاكان لرجل ملي آخرالف درهم وللمديون على آخركذلك واحال المددون الطالب على وديونه بالنف على ال يوفيد من الالى التي للمطلوب عليه فأنها جائزة وحكم الحوالة المقيدة في هذه الجملة وهي الحوالة المقيدة بالعين و ديعة كانت او فصبا وبالدين ان لايدلك المحيل المحتال عليه بذلك العين اوالدين الذي قيدت الحوالة به بعد هالاندتعلق بدحق المحتال فاندانها رضى منقل حقد الى المحال عليدبشرط ال يوفي حقد مماللمعيل عليه اوبيدة فتعلق بهحق استيفائه وإخذا لمحبل ذلك يبطل هذالحق فلايمكن من اخذها ولدي فعها المودع اوغيرة الى المحيل ضمن لانه استهلك محلام شفولا بحق الغير على منال الرهن فان الراهن بهد مارهن العبن لم يبق له حق الاخذ من بدالمرتهن لئلايبطل حق المرتهن وقوله وأن كان اسو لالفر ماء اشارة الي حكم آخرب نخالف حكم الحوالة حكم الرهن بعدما اتفقافي مدم بقاء حق الإخذالمحمل والراهن وهوان الحوالة اذاكانت مقيدة بالعبن اوالدين وعلى المحيل ديون كنبرة ومات ولم ينرك شيئا سوى العين الذي له بيد المحال عليه اوالدين الذي عليه فالمحتال اسوة للفرماء بعدموته خلافالزفررج وهوا أقياس لان دبن غرماء المصبل يتعلق بمال المحيل وهوصار اجنبيا من هذا لمال ولهذا الايكون لذان بأخذه في حال حيوته فكذا بعد وفاته ولان المحتال كان اسبق تعلقا بهذا المال لتعلقه في صحته وحق الغرماء لم يتعلق في صحته فيقد م المحال على فيرة كالمرتهن فللآلفين الذي بيدالمحتال عليه للمحيل والدين الذي عليه لم يصر

#### (كتاب ادب القاضي )

لم بصره ملوكا للسحتال بعقد الحوالة لايدا وهوظاهر ولارقبة لان الحوالة ما وضعت للنقل فيكون بين الغرماء واما المرتهن فانه ملك المرهون يداوحبسا فثبت لهنوع اختصاص بالمرهون شرعالم بثبت لفيرة فلا يكون لغيرة ان يشاركه فيه فرل وهذا اشارة الي قوله أن لا يملك المحيل \* وتقريرة ما ذكرنا دآنفا وقوله بخلاف المطلقة لبيان الحوالة المطلقة وانها لا تبطل بأخذا لمعيل ما له عندا المحال عليه من العين او عليه من الدين لآنه الضميرللشان لأنعلق لحق المحال به اي بما عند المحال عليه او عليه بل يتعلق حقه بذمة المحال عليه وفي الذمة سعة فأخذ ما له عنده او عليه لا يبطل الحوالة و علي هذا ليس للمودع والغاصب ان يؤدى دين المحتال من الوديعة و الغصب وللمحيل ان يأخذهما مع بقاء العوالة كماكانت وقول ويكرة السفاتيج السفاتيج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء فارسي معرب اصله سفته يقال للشئ المحكم وسمى هذا القرض به لاحكام امرة وصورتها الدفع إلى تاجر مالافر ضاليد نعه الى صديقه وقيل هوان يقرض انسانا مالاليقضيه المستقرض في بلديريدة المقرض وانما بد فعه على سبيل القرض لا على سببل الامانة ليستفيد به سقوط خطرالطريق وهونوع نفع استفيد بالقرض وقد نهي رسول الله صلحي الله عليه وسلم عن قرض جرتفعام وقيل هذا اذاكانت المنفعة مشروطة وإمااذالم نكن فلاباس وذلك ثم فيل انمااورد هذه المسئلة في هذا الموضع لانهامعاملة في الديون كالكنالة والحوالة فانها

#### معاملة ايضا في الديون والله أعلم بالصواب \* كتاب ادب القاضي \*

لماكان اكثر المازعات يقع في البياعات و الديون عقبها بما يقطعها وهو قضاء القاضي والنقاضي بحتاج الن خصال حميدة يصلح بها للقضاء وهذا الكتاب لبيان ذلك والآدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل قاله أبو زيد \* وبجو زان يعرف باذ ملكة تعصم من قامت به عما يشينه \* ولائك أن القضاء بالحق من

اقوى الفرائض واشرف العبادات بعدالايمان بالله امرالله به كل مرسل حتى خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قال الله تعالى انا انزلنا التورية فيها هدى ونوربَحكُم بها النبيون وقال الله تعالى وأن احكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهواء هم ولل ولا تصم ولاية القاضي لايصم ولاية القاضي حتى بجنمع في المولِّي بلفظ اسم المفعول واختاره على المتولى بلفظا سم الفاعل استرة الي ان القاضي ينبغي ان يكون قاضيا بتولية غيرة لا بطلبه التولية شرائطً الشهادة من الاسلام والصرية والعقل والبلوغ ويكون اي المولِّي من اهل الاجتهاد \*اما الاول يعني اشتراط شوائط الشهادة فلأن حكم القضاء يستفي اي بستفاد من حكم الشهادة لأن كلواحد من القضاء والشهادة من باب الولاية وهوتنفيذالتول على الغيرشاء او ابي وكل مايستفاد حكمه من الولاية من حكم الشهادة يشترط له شرائط الشهادة \* لان ولاية القضاء لما كانت اعم واكمل من ولاية الشهادة اومترتبة عليها كانت اولي باشتراطها يحوربمالوح المصنف بقوله يستفي استعارة للاستفادة الي ذاك وعلى هذا كل من كان اهلا للشهادة كان اهلا للقضاء وبالعكس فالفاسق اهل للقضاء لاهليته للشهادة حتحل لوقلد جازالا انه لاينبغي ال يقلد لانه لايؤتس في امرالدين لقلة مبالاته فيه كمافي حكم الشهادة فاندلاينبغي ان يقبل الفاصي شهادته ولوقبل جازهند نابناء عليل أن العدالة ليست من شرائط الشهادة نظرا الي اهل ذلك العصر الذبن شهد تهمرسول الله صلى الله عليه وسلم الخبريد والحق فا هرحال المسلم في غيرهم ولوكان عدلا وغسق باحد الرتوز بضم الراء كسرها وهي معروفة اوغيرة مثل الزنااوشوب الخمو الاينعزل ادائم يشترط العزل عند التاليد بتعاطى المحرم ويستحق العزل فيعزله من له الاص وهذا يقتضى نفون احكاده فبها ارتشي فيه وفي غيره مالم يعزل واليه اشارالامام البزدوي المخلط وهذا اشارة الين استعقاق العزل دون العزل هوظا هرالمة هب وروي عن الكرخي أنه ينفول بالفسق وهواختيار الطعاوي وعلى الرازي صاحب ابي يوسف رج والجوز

#### (كتاب ادب القاضي)

وبيجوزان يكون اشارة الهي ذاك والى ما تقدم من جواز تقليد الفاسق القضاء فأن اختيار الطحاوي ان الفاسق اذا قلد القضاء لا يصيرقا ضيا والاول اظهر لقوله وعن العلماء النلثة فى النوادرانه لا يجوز قضارة وهوفول الشافعي رح فانه لا يجوز قضارة مندة كمالا يقبل شهادته عندة وقيل هذابناء على أن الايمان يزيد وينقص فأن الاعمال من الايمان عندة فاذا فسق فقد أنتقص ايمانه وقال بعض المشائخ رح اذا قلد الفاسق يصبح ولوفلد وهوعدل ففسق ينعزل به لان المقلد ا متمد عدالته في تقليدة فلا يكون راضيا بتقليدة دونها وكان النقليد مشروطا ببقاء العدالة فينتفى بانتفائها واعترض بان قول الفقهاء البقاء اسهل من الابتداءينا في جواز التقليد مع الفسق ابتداء والعزل بالفسق الطارئ والاول ثابت لانهمن مسلمات هذاالفن يبتني عليه احكام كثيرة كبقاء النكاح الاشهود وامتناعه ابنداء بدونها وجواز الشيوع فى الهبة بقاء لاابتداء فينتفى الثانى وهوتبوت القضاء بالفسق أبتداء والعزل بالفسق الطارئ والجواب يوخدمن الدليل المذكوروهوان التقليدكان معلقابالشرط فان تعليق القضاء والإمارة بالشوط جائزبدليل ما روى ان رسول إلله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا واصرعليهم زيدبن حارثة ثم قال ان قثل زيد فجعفوا ميركم وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة اميركم وكذلك تعليق عزل القاضي بالشرط جائز ذ كره في باب موت الخليفة من شرح ادب القاضى والمعلق بالشرط ينتفي بالنقائه والفرق بين القضاء والامامة والامارة في أن الامام أوالاعبراذاكان عدلاوقت التقليد ثم نسق لا يخرج عن الامامة والامارة ان مبنى الامارة على السلطنة والقهروالغلبة الاترى ان س الاصراء س غلب وجاروا جاز والحكامه والصحابة تقلد واالاعمال منه وصلواخلفه وامامسي الفضاء فانه على العدالة والامانة واذابطلت العدالة بطل التضاء ضرورة والغاسق هل يصلم مفتيا قيل لالانه ص امورالديس و الفاسق لا يؤتمن عليها وقيل يصلم لايه يخاف أن ينسب الى العظاء فلايترك الصواب واما الثاني بعني اشتراط

#### (كتابادبالقاضي)

الاجتهاد للقضاء فان لفظ القدوري يدل على انه شرط صحة التولية لوقوعه في سياق لايصلي وقدن كومحمدرح في الاصل ان المقلد لا يجوزان يكون قاضيالكن الصحبيم ان العلية الاجتهاد شرط الاولوية قال الخصاف القاضي يقضي باجتهاد نفسه اذاكان له رأى فان لم يكن إله رأى وسال فقيها اخذ بقوله ولله واما تقليد الجاهل فصعبه مندنا بعتمل ان يكون موادة بالجاهل المقلد لانه ذ كرة في مقابلة المجتهد وسعاء جاهلا بالنسبة الى المجتهد وهوالمناسب لسياق الكلام ويعتمل ان بكون المرادبه من لا يحفظ شيئا من اقوال العقهاء وهوالماسب لسياق الكلام وهوقوله خلافا للشافعي رح فانه علله بقوله ان الاصربالقصاءيسند عي القدرة علية ولاقدرة بدون العلم ولم يقل دون الاجتهاد وشبهه بالتحري فأن الانسان لايصل الى المقصود بتحري غيره بالاتفاق فان الانسان لوصلي بتحري غيرة لم يعتبر ذلك والاول هوالظاهر وللاانه يمكنه ان يقضى بفتوي غيرة لان المقصود من القضاء هوان يصل الحق الى المستحق وذلك كما يحصل من اجتهاد نفسه بحصل من المقلد اذا تضى بفتوى غيره ويويد لا ماذكرة احمد بن حنبل رح في مسندة ان عليارضي الله عنه تال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا وانا حديث السن فغلت ترسلني الى قوم يكون بينهم احداث ولا علم لى بالقضاء فقال ان الله تعالى سيهدى لسانك ويثبت قلبك فعا شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك فانه يدل على ان الاجتهادليس بشرط للجوازلان عليارضي الله عنه حينة ذلم يكن من اهل الاجتهاد \* نعم ينبغي للمقلدان يختا والاقدر والاولى لقوله صلى الله عليه وسلم من قلد أنسا باعدلاوفي رعيته من هوا ولي منه فقد خان الله و رسوله وجماعة المسلمين وهوحديث ثبت بنقل العدل عن العدل فلايلتفت الي ما قيل الفخارج من المدونات فانه طعن بلا دليل علايتلدا لمقلد عند وجودا المجتهدا لعدل قول في حدالاجنهاد اشارة الى معنى الاجتهاد أجمالا فان بيانه تفصيلا موضعه احول الغقه وقد ذكرناه في التقرير مفصلا وحاصل ذلك

#### (كتاب ادب القاضي)

ذلك ان يكون المجتهد صاهب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معانى الائار \* اوصاحب فقه له معرفة بالحديث الملايشتغل بالقياس في المصوص عليه بدوا لفرق بين العبارتين بيس مدوقيل وان يكون مع ذلك اى مع ما ذكرنا من احد الامرين صلحب قريحة اي طبيعة جيدة خالصة عن التشكيكات المكدرة ينتقل من المظالب الى المبادي ومنها الى المطالب بسرعة يترتب المطلوب على ما يصلح أن يكون سبباله من عرف أوعادة فأن من الاحكام مايبتني عليها مخالفاللقياس كدخول العمام وتعاطى العجين وغيرذلك فولك ولابأس بالدخول في القضاء ولا بأس بالدخول في القضاء لمن بئق بنفسه الدا ذا تولا ، قام بدا هو فرضة وهوا لهق لان التضاء بالحق فرض أموبه الانبياء صلوات الله عليهما جمعين قال الله تعالى بادَا وُحُدُاناً جَمْلْنَاكَ خَلِيْفَة فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بِينَ النَّاسِ بِالْعَقِّ وقال لنبينا عليه الصلوة والسلام إنَّا أَنْزَلْنَا ِ الْيُكُ الْكِتَابُ بِأَلْحَقِّ لِنَّحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فمن وثق بنفسه انه يؤدي هذا الفرض فلا بأس بالدخول فيه لأن الصحابة رضوان المعطيهم تفلدوه وكفي بهم قدوة ولانه فرض كعاية لكونة امرابا لممروف ونهياعن المكرواعترس بالدخول في فرض الكفاية واللم يكن واجبا فلااعل من الذدب كما في صلوة الجيازة وغيره وأجيب بانه كدلكه الاان فيه خطر الوقوع في المعظور فكان به بأس الله ويكره الدخول فيدلمن خاف العجز من خاف العجز من أداء فرض القضاء ولاياص على نعسال عيف وهوالجو ربه كرواد الدخول فيدالل يصبراند خول فيدشوط اي وسيله الي مباشرته القبيم وهوالعيف في انتضاء محواندا عبر بلعظ المفرطلان اكتر مايقع من الحيف الماهو بالميل الهلحظام الدنيا باخذ الرشاء وفي المالب بكون ذلك مسر وطابعدا ومعين مثل أن يقول لي على فلان أوله عليّ مطالبة الصحدا على تضيت لى ملك كداركر: بعض العلماء او من السلف الدخول فيه سختاراً سواء وننوا بالغسهم الرخافوا عليها مع ومسرا مكوا عقهم مأبعدم الجواز فال الماند والمتهيد في الاب الثانعي ومنهم من قال لا يجوز الدخول في قال مكرها لا نرى إن ابا ها بقة رجده ي الى الفعاء تلث ، رات

#### (كابادبالقاضي)

فابي حتى ضوب في كل مرة ثلاثين سوطا فلما كان في المرة الثالثة قال حتى استشير اسحابي فاستشارا بايوسف رح فقال ابوبوسف رح او تقلدت لنفعت الناس فنظراليه ابوحنيفة رحمه الله نظر المغضب وقال ارأيت لواصرت ان اعبرالمحرساحة اكنت اقدرعليه وكالح مكافيا وكذادعي صعدد والهي القضاءة اميره ينقده وحبس فاصطرتم تقلد فاستدل المصنف على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من جعل على الفصاء عكا معاذ اع بغيرسكين رواه ابوهربرغ ضي أله عنه وذكرافه رالتهيدي ادب الفاصي وج، تنبيه التضاء بالذبح بغيرسك والزواسكين يؤثرف الظاهروا الخن جميعا والذبح بغيرسكين بؤثرف البائن بازهاق الروح ولايؤ ترفى الظاهرو وبال الصاء لابؤرني الظاهرفان ظاهر باهو وعلمة لكن في باطملانه هلاك مخوكان شيش الاتمة الحلوابي بقول لاينبغي لاحدان مزدري هذاللظ كيلايصيه مااصاب ذلك العاضي فقدحكى ان فاضياروي لدهذا الحديث فازدرأه ذال كيف يكون هذا تهد مي في مجلسه سن يسوي شره فجعل العلاق يعلق بعض المعرم أتحت ذقد اذعط عناصاب الموسى والقئ رأسه بين بديه \* ثم قال المصنف والصحيران الدخول فيدر خصه طعافي اقامة العدل لماروى الحسن هن ابي يوسف ومحمدر حسنهما الله انه الالمدمن فبرمسئله لابأس بدفقال الرك عزبه قالا ندقد احطى فأمه فيما اجتهدولا يوتف له أذاكان مجتهد الولايعيه غروعليه ولابدس الاعامة ال كال غيرمجنهد فال شمس الائدة السوخسي في شرح الذاضي الخصاف دخل في النضاء قوم صالحون واجتبه قوم صالحون وترك الدخول فيه اصلح واسلم لدينه لانه بلتزم أن يقضى بالحق ولابدري ايقدر علي الرفاء به اولاوفي ترك الدخول صيانة انسه \* وهذا اذاكان في البلد غرره من يصلي القصاء فاحاذ الحان هوالا حل الاغيرة فحينة ديمترض عليه الدخول صيامة العادفي حتوتهم واخلاء للعالم عن السادفي العدود والتعاص فاذا كان فى البلد قوم مناتسون للقفاء فاستم كل واحد منهم عن الدخول فيه انموا اذا كان السلطان

#### (كتابادبالقاضي)

السلطان بحيث لايفصل بينهم والافلاولوامتنع الكل حتى قلدجاهل اشتركوافي الائم لادائه الي تغييم احكام الله تعالى قوله وبسغى ال لايطلب الولاية ولابسالها من يصلي للقضاء ينبغي له ان لايطلب الولاية بقابة ولابساً لها بلسانه لما روى انس بن مالك وضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم من علب القداء وكل الى نفسه ومن اجمر عليه نزل عليه ملك بسدده \* وكل بالتخفيف اي فوض امرة اليهاومن فوض امرة الحي نفسه لم بهتد الى الصواب لان النس امارة بالسوء ولان من طلب القضاء فقدا عتمد متهم وورعة وذكاءة واعجبته نفسه فيصرم التوفيق وينبغي ال لايشتغل المرء بعظلب مالوال يحرم به واذا اكرة عليه فقد اعتصم بحبل الله مكسور الفلب بالاكراة على ما لا يحبه ويرضاه وتوكل عليه و من بَّتُو نَّالُ عَلَى الله فَهُو حُسُبه فيلهم الرددوالتوفيق فرلم نم بجوزالتلا تنربع ملى مستله القدوري يبين الدلافرق في جواز النقاد لاهله بين ان يكون المولي عادلاا وجائرا فكما جاز من السلطان العادل جازمن السلطان الجائر وهذالان الصحابة رضوان الله عليهم أجدعين تفادوا القضاء ص معاوية رضى الله عنه وكان المحق مع على رضى الله عنه في نوبته دل على ذاك حديث عمارس باسر رضى الله عنه بوانماقيته بقولة في نوبته احترازا عما يقوله اثر واحض ال الحق مع على في نوبة ابي بڪر وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجمعين وليس الامركدا فالوابل اجمع الامة من اهل العقد والعل على صعة خلافة الخلفاء قبله وموضعه باب الامامة في اصول الكلام \* وعلماء السلف والنابعين تقلدوه من الحجاج وجوره مشهور في الآفاق وقوله الااذا كان لايمكسون القضاء استساء من قوله يجوزا تناه من السلطان الجائر فانه اذاكان لا يمكنه من القماء لا يحصل المقصود بالنفاد فلا فائدة لمقلد م بخلاف ما اذا كان يمكم ورا قولي القساء بسلم ديوان القادي الدي كان بلامن تواي المضاء بعد عزل آخر يسلم ديوان القاضي الذي كان قبله والديوان درا حرائالني فيها السجلات وغيرها من المعاضو

والصكوك وكناب نصب الاوصاء وتقديوا لنفقات لأنهااي السجلات وغيرها انها وضعت في الخرائط لتكون حجه صد العاجة فنجعل في يدمن لدو لاية القضاء والا لايفيدو سماها حجة واللم يكن الكتاب منفردا عن التذكير والبينة حجة لانها تؤول اليها بالذذكير « نم البياض اي الذي كتب فيه العاد ثفور قاكان اوغيرورق لا سخلوس ا مور ثلاثة اما ال يكون من بيت المال اومن مال الضصوم اومن مال القاضي الاول \* فان كان الأول فوجه تسليم القاضي اباةظاهروك اأن كان من مال الضموم في الصميح النهم وضعوها في بدة لعمله وقد استل الى الموليل و كدا ان كان من هال الفاصي وهوالصحير إلانه انفذه تديما لاتمولاته وقوله في الصحير في الصورتين احتراز عما قاله بعض المشائيزان البياض الكان من مال الفعموم اومال الماضي لا بجبر المعزول على دنعه لانه ملكه او وهب له ولكن الصحبير نيهماما ذكرنالماذكر أولك ويبعث امينس بيان لكيفية السلم وهوان يبعث المتولى رحلبن من ثقاته و هوا حوط والواحد يكفى فيفيضا ها بعضوة المعزول اوامينه ويسألا بدشيثا فشيئا وبجعلان كلنوع منهاني خويطة على حدة لثلا يسلبه علمي الموتيل وهذالان السجلات وغيرها لماكانت موضوعة في الخوائط بدالمه وزيل الدينتيه على مالحناج اليه وقت الطلب وا ما المولّى فلم يتقدم له عهد بذاك فان تركت مجتمعة يشتبه على المولِّي فلايصل الي المقصود وقت العاجة اوشسر عابه ذاك وهذا السوال أي سوال المعزول لكنف الحال اللالزام فانه بالعزل النحق بواحد مس الرعاية فلأيكون أواء حجة ومتي قنداذاك يختمان على ذلك احتوازا من الزيادة والمقمان فيل قوله وهذا السوال اكشف السال يدل عائ الالسوال سعنى الاستعلام وهويتعدي المى المعول النافي بعن وجهاليس كذلك وأجيب بال المععول الناني مخذوف رُتُعْد برة ربي ما المرول عن احول السجلات وغيرها به وقوله شيئا فشيئا منصوب بعامل مضمويدل عابر نواه ويمألانه أي يمألان شيئا نشيئا عمها ولبس بشئ لان الكلام في الماني

#### ( كتاب ادب القاضي )

الشافي عُول الكلام في الأول \* والا ولي ان بجعل حالا بدعني مفصلا كما في قوله بينت له حسابه بابابابا ولله ويظرالمولي في حال المحبوسين بان يبعث الى الحبس من يحصيهم ويأتيه باسمائهم وسأل المحبوسين من سبب حبسهم لانه نصب ناظر الامور المسلمين وقول المعزول ليس الحجة لما تقدم فلابدمن التفحص عن احوالهم فيجمع بينهم وبين خصومهم فمن اعترف بعق الزمة اياة وحبسه اذاطلب الخصم ذلك لان الاقرار وكي الواجد يعل عرضة وعقوبته اي حبسه \* ومن انكرمايوجب العبس لم يقبل قول المعزول عليه الابالبية لما تقدم انفصاركوا حدمن الرعايا وشهادة الفرد غيرمغبولة لاسبما اذاكانت على فعل نفسه فأن قامت البينة بالحق والقاضي يعرف عدالة الشهودردهم الى العبس لقيام الحجة واللم يعوفهم يسال عن الشهود فال عداوا مكذلك واللم تقم اولم بعضر خصم وادعى المحبوس ان لاخصم له و هو صحبوس بغير حق لم يعجل بتخليته حتى ينادى عليه ايا ما اذا جلس يقول المادي ان القاضي يقول من كان يطالب فلان المحبوس العلامي مليضو فان حضرو الإصن إي القاصي أن بطلقه \* مان لم يحضر لرجل منهم خصم أخذمنه كه يلابنفسه واطلاملان فعل المعزول حق ظاهر اعلا بعجل بالمعلية ويستظهر اعرو لثلاية دى الحل ابطال حق النيرنجوازان بكون له خصم عائب بدعي عليه اذاحضر مدوالمرق لاستعيمة وحمدالله يسي احد الكفيل هها وبين مسئلة نسمة النركة بين الورنة حيث لاباً خدهناك كميلا ما الله الله الله الله المسلمة المحق الوارث الحاضرنا بعين وفي تدوته لفور ك فلايجوز تأخير المحقق لامرموهوم واماههنافان الحق للغائب ثابت ببقين نظرا اليظاهرحال المعزول لكنه مجهول فلايكون الكعالة لامرموهوم موييل اخد الدّعيل هها ايضا على الخلاف فلا يعتاج الى الفرق وذكرفي المحيط الصحبير ان اخذ الكتبل ها بالاتعاق و سرق المذكور يكون محتاجا اليه هوان قال لاكفيل لي أولاا على كميلا ما نه لم بحب على شي نادي عليه شهرا ثم خلاة لان طلب الكعيل كان احتياطا فاذا امتع إحناط

بوجة آخر وهويعصل بالنداء عليه شهرا فولمه وينظوا لمولى فى الودائع وارتفاع الوقوف لأنه نصمب ناظرافي امورالناس فيعمل في المذكور ملى حسب ما يقوم بد البينة اوبا عتراف من هوييدة لانه لابدلعملهمن حجة وكل ذلك حجة ولايقبل قول المعزول فيه لما موغيرمرة الأن يعترف ذواليدأن المعزول سلمها اليه فيقبل فيها قول المعزول لانه باقرارذي البد ثبت أن اليد كانت للمعزول فيصبح اقراراً لمعزول به كاله بيدة في الحال ولوكان بيدة عياناص اقراره به فكذا اذاكان بيدمو دعدلان يد المودع كيد المودع الااذابد أذوالبد بالاقرار لفيرمن إفراله القاضى فانه يسلم الى المقرله الاول لسبق حقه ثم يضمن قيمته للقاضى باقرارة النانى ويسلم الى المقرله من جهة القاضى والحاصل ان هذه المسئلة على خدسة اوجه وذلك لان من بيده المال اما ان يقربشي مما اقربه المعزول او بعجمد كله \* فأن كان الثاني فالقول قوله ولاسجب بقول المعزول عليه شيئ خوانكان الاول فاما ان يقول دفعه الفاضي التي وهولفلان بس فلان من اقرله القاضي وهوالمذكور في الكتاب ارّلابتعليله فاما ان يقول د فعه القاضي الي ولا ادري لمن هو وحكمه حكم المذكور في الكتاب والتعليل التعليل \* وإما ان يقول دفعه التي وهوالفلان غيرمن افرله القاضي وحكمه ما تقدم لانه لما بدأ بالدفع من القاضي فقد اقوباليدله فصار كان المال في بده لما مرثم اقرائه لفلان وهولا يصم \* وا ما ان بقول هولفلان غيرمن اقرله القاضي ودفعه الي القاضي وهوالمذكورفي الكتاب آخراوحكمه ان المال يسلم الى المقرله أولالسبق حقه ثم بضمن منله للقاضى با قرارة الثاني ويسلم الى المقرلة من جهة القاضي أن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا \* وهذا لأن افوارة الاول لماسم وجب تسليم المال الى المقرلة واذا قال بعد ذلك دفعنا لي القاضي وهويقول إفلان آخرفقد اقران اليدكانت للفاضي وباقزأره لغيرمن اقرله القاضي اتلف المال على من أترك القاضي نكان ضامنا للمثل اوالقيمة كذا نقل صاحب النهاية وغيره ص الصدرالشهبد وغيره وفية لظرلان الاقرار الاول اماان يبطل مابعته اولا وعلى كل واحد من التقدير بن

## الكابادبالقاضي)

التقديرين بلزم التسوية بين مابدأذ واليدبالدفع من الغاضي وبين مابد أبالا قران للغيربشمول الضمان اوشمول العدم ولم اراحداذكر الضمان للمقرله ثانيا في الوجه الرابع ويمكن أن بجاب عنه بان الاقرار الاول أن كان بالبديضنار إطال ما يعده والافلا وذلك لان الاقرارمس لايدله بصدورة ص الاجتبي من المقربه فاسد فاذا اقرباليد لشخص ثم اقربعد ، بالملك لغير ، بطل اقرار ، الثاني اصدورة عمن لا يملكه وانا اقربالملك لغيرة بمافي يدة صح افرارة ثم بالافرار باليدلغيرة بريدان يبطل الاول وليس له ذلك لانه ا قرار في حق فيرة ولكه يسمع في حق المودع لكونه اقراراعلي نفسه با ثلاف حقه با قرارة لغيرة في وقت يسمع منه ذلك ولله ويجلس للعكم جلوساظا هرافي للسهد الحاكم بجلس للقناء جلوماظا هوافي المسجدكيلا يستر مكانه على الغرماء وبعض المقيمين \* وروي عن ابي حنيفة رحمه اللهانه قال والمسجد الجامع اولى لانه اللهروارفق بالناس \* قال الامام على البزدري، رح وهذا اذاكان الجامع في وسط البلدة واما اذاكان في طُرف منها يضتار مسجدا في وسطها للا بلحق بعض الحضوم زيادة مشقة بالذهاب البهاوقال السافعي رحمة الله يكره الجلوس في المسجد لفصل الخصومة الانه يحضره المشرك وهونجس بقوله تعالى إِنَّهُ الْمُشْرِكُونَ نُجِسُ ويعضره الحائض وهي صنوعة عن الدخول في المسجد \* وفصل مالك بين ماكان العاكم في المسجد فيقدم البه الخصمان وبس الذهاب البه المعمل النصومة ولم يكرة الاول وكوة الناني وللاماروي أنه صلى الله عليه وسلم قال انعا بنيت المساجد لذكرالله والحكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتفكة وكذا الخلفاء الراهدون كانوا بجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولان الفضاء بالعق س اشرف العبادات فجاز في المسجد كالصلوة أقله ونجاسة المشرك جواب عن دليل الشافعي رح وتقريرة أجاسة المشرك في اعتقادة لا في ظاهرة فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوفود في المسعد فلايمنع من دخوله اذلا يصيب الارض منه والحائض فنبر بحالها فبخرج القاضى البهاا والى باب المسجدا ويبمث القاضى مس يفصل بينها وبين خصمها كمااذاكانث النصومة في الدابة فأن قيل يجوزان يكون العائف غير مسلمة لا تعتقد حرمة الدخول في المسجد فتخبر من حالها فليا الكفار لبسوا بمخاطبين بفروع الشرائع فلابأس بدخولها ولوجلس القاضي في دارة لا بأس بذلك قال الامام فضرالاسلام إذاكان داره في وسطالبلدة كما تقدم في المسجد فاذا جلس فيهاياً ذن للماس بالدخول فيها لان لكل احدحقا في مجلسه ويجلس معه من كان يجلس معه لوجلس في المسجد متى بكون ابعد من النهمة انفي الجلس وحددتهمة الظلم واخذ الرشوة وللم ولانقبل الهدية الاص ذي رحم محرم الحاكم لاتقبل الهدية الامن ذي رحم محرم الماوممن جرت عادتها لمهاداة قبل القضاء اما انه لايقبل الهدية فلانه من حوالب القضايا انالم يكن على صفة المستنهي وهوحوام والاصل في ذلك ما روى البحاري باسناده الحل عروة بن الزبير عن ابي حدود الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رحلامن الازديقال له ابن الاتبيّة على الصدقة فلما قدم فأل هذا لكم وهذا اهدي لي فقال صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت ابيه اوبيت امه فلينظرا يهدي له أولا \* واستعمل عمر رضى الله عنه اباهر برقرضي الله عندفقد م بمال فقال من ابن لك هذا قال ما تجت الخيول وتلاحنت الهدايا فقال اي دروالله هلا تعدت في بيتك فتنظرا بهدى لك أم إلافا خذ مند ذلك وجعله في بيت مال فعرفها أن قبول الهدية من الرشوة اذا كان بهذه الصغة وإما الغبول من ذي رحم محرم لاخصومة له فلانه من جوالب القرابة وهومندوب الى صنة الرحم وفي الردمعني القطبعة وهو عزام ولعظ الكتاب اعم من أن بكون بينهمامهاداة قبل القضاء والدلايكون \* وعبارة الهابة تدل على اللهاداة بينهدا قبل القضاء شرط قبولها كالاجنبي واماالقبول مس جرت عادته فأل القفاء بدياداته ولم يرد فلانه ليس باحكل عني القضاء بل هو جرول على العادي حيث المبزرعلي المعتاد وليس المخصوصة والعاصل ان المهدي للقاضي اما ان يكون ذا خصرية

#### (كتاب ادب القاضي)

ذاخصومة أولاوالاول لايجوز قبول هديته مطلقا اي سواءكان قريبا ارمها ديا قبل القضاء اولم يكن \* والتاني اما ان يكون قريبا اومن جرت له العادة بذلك اولاوالثاني كذلك لانه آكل على القضاء فبتعاماة والاول يجوز فبوله أن لم يزد من له العادة على المعناد وقال الامام فغوالاسلام رحان زادعلى المعناد مندما ازدادما لأبقد ومازاد في المال لابأس بتبوله \* ثم أن اخذالقاضي ماليس له اخذ الماذا يصنع به اختلف المشائخ رح \* فبعضهم قالوا يضع في بيت المال \* وعامتهم قالوا يردهاعلى اربابها ان عرفهم والبدّ اشار في السيرالكبير وان لم يعرفهم اويعرفهم الاان الرد متعذر لبدد هم يضعها في بيت المال و حصمه حكم اللفظة وانما يضعها في بيت المال لانه انما اهدى البه لعمله وهوفي هذا العمل نائب ص المسلمين فكانت الهدايامن حيث المعنى لهم ولا يحضوا لقاضى دعوة الاان نكون عامة قيل وهي ما يكون فوق العشرة وماد ونه خاصة \* وقيل دعوة العرس والختان عامة وماسوى ذلك خاصة وذكر المصنف رح أن الدعوة الخاصة هي مالوعلم المضيف أن القاضي لا يحصرها لا اتخذها وهواختيار شمس الائمة السرخسي واطلاق المظ القدوري لا يفصل بين القريب وغيرة وهوقول ابهعنينة وابي دوسف رحدهماالله وعن معمدرج انه يجيب د عرة القريب وأنكانت خاصة كالهدية تني في العرق الهمايس الضيافة والهدية حيث جوزاقبول هدية ذي رحم محرم والم يجوزا حضورد عوتدان ماغالوافي العمائة محسول حلى قريب لم يحتكي سهداد عوة وثره هاداة قبل الفصاء والعاحد شابعدة وماذ كروا فى الهدية محمول ملى ما اذاكان بينهما مهاداة مبل الفساء صادللر حبوذ كوصدر الاسلام ابواليسران احكانت الدعوة عامة والمضيف خصم بابغي ان لاجيب القاضي دعوته والكانت عامدً لأنه بؤري الى ايذاء الخصم الآخراوالي النهدة للكوسدود الجنائز ويود المويض الحاكم المهد الجنائز وبعود المريض لآن ذلك من حفوف المسلم فال صلى الله عليه وسلم للدعام على المسلم سنه حقوق روى ابوابوب رضى الله عنه

## (كتاب ادب القاضي)

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم على المسلم سنة خصال واجبة ان ترك خصلة او شبئا منها نقد ترك حقا واجباعليه آذاد عاه ان يجيبه وآذا مرض ان يعود لا واندامات ان يحضر لا وان القيه ان يسلم عليه واندا استنصحه ان ينصحه واندا مطس أن يشمنه كذافي تنبيه الغافلين ولايضيف احد الخصيس لانه صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك وروي عن علي رضى الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضيف الخصم الاان يكون خصمه معه ولان الضيانة والخلوة تورث الثهمة **وُلك** واذاحضراسوى بينهما اذاحضرالخصمان بين بدي القاضي واسكان احدهما من ولاه والآخر فقيرا اوكانا اباوابنا سوى بينهما في المجلس فيجلسان بين يديه على الارض لأنه لواجلسهما في جانب واحدكان احدهما اقرب الى القاضى ففات التسوية ولواجلس احدهما عن يمينه والآخرون بسارة فكذلك لفضل اليمين وان خاصم رجل السلطان الي القاضي فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه والخصم على الارض يقوم القاضي من مكانه ويجلس الخصم فيه ويقعد على الارض ثم يقضي بينهما لثلايكون مغضلالاحد الخصمين على الآخر \*وفيه دليل على أن القاضى يجوزله أن يحكم على من ولا و كذاك يسوي بينهماني الافبال وهوالتوجه والظروالاصل فيه قولد صلى اللدهليذوسلم اذآ ابنلي احدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والاشارة فولك ولايسار ودهما ولايشيراليه لابكلم الفاضى احد الخصمين سراء اليشير اليه بيده ولا سرأ سه والاحاجبة ولاناهله حجة والاضحك في وجهد لأن في ذلك كله تهمة و عليه الاحتراز عنها ولان فيه كسراً لعلب الآخر فبنعيه ص طلب حقه فيتوكه وفيه اجتراء من معل به ناك على حصمه ولايما زحهم ولاواحدامهم لانه يذهب بمها بذا لفصاء وينبغي أن يقيم بين بديه رجلا يصع الناس من النقدم بين بديه في غيرونته وبمنعهم عن اماءة الادب فيقال له صاحب المجلس والشرطوالعريف والجلواني من الجلوزة وهي المنع ويكون معه سوط يجلس الخصمين بمقد اردرا مين عن الفاضي

#### (كتاب ادب القاضي -- \* نصل في العبس \*)

القاضي ويمنع من رفع الصوت في المجلس ولك و يكرة تلقين الشاهد تلفين الشاهد وهوان يقول القاضي ما يستفيد به الشاهد علما بما يتعلق بالشهادة مثل ان يقول له اتشهد بكذا وكذا مكروة لانه اعانة لاحد الخصمين فيكرة كتلقين الخصم وهو قول ابي يوسف رح اللول ثم رجع و استحسن التلقين رخصة في غير موضع التهمة لان القضاء مشر و علاحياء حقوق الناس و ربما يحصرالشا هد عن البيان بمها بة مجلس القاضي فكان في الثاقين احياء المحقوق بمنزله الاشخاص و التكفيل و ا ما في موضع التهمة مثل أن ادعى المدعي الفا وخمسمائة و المدعى عليه ينكر خمسمائة وشهد الشاهد بالالف فالقاضي ان قال يحتمل انه ابرأ الخمسائة و استفاد الشاهد علما بذلك و وقف في شهاد ته كما وقف القاضي فهذا لا بجوز بالاتفاق \* و تاخير قول ابي بوسف رح يشيرالي اختبارة المصنف رح \* والاشخاص هوارسال الرجل لا حضار الخصم

هوارسال الرجل لاحضار الخصم \* نصـــل في العبس \*

لماكان العبس من احكام القضاء وتعلق به احكام افردوفي فصل على حدة و هو مشروع بقوله تعالى اوّينغوا من الآرض فان المراد به العبس به وبالسنة وهوما روي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم حبس رجلابا فتهمة خلاانه لم بكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكروهم روعثمان رضي الله عنهم سجن ركان تحبس في المسجد اوالد هليز حيث امكن ولماكان زمن علي رضي الله عنه احدث السجن بناه من قصب وسماه نافعافنقيه الملحوص فبني سجنامن مدرفسماه مُخبسًا به ولان القاضي نصب لايصال المحقوق الى مستحقيها فان امنه المطلوب من اداء حق المالل الم بكن للقاضي بدّ من ان يجبره على الاداء ولاخلاف ان لاجبر بالضرب فيكون بالحبس قول في واذا نبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس فريمه فلا يخلوا ما ان ثبت بالا قوارا وبالبينة عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس فريمه فلا يخلوا ما ان ثبت بالا قوارا وبالبينة فان كان الاول في يحبل بحبسه وامرة بديم ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة فلا بدمن ظهورها

## (كتاب ادب القاضي - \* فعل في الحبس \*)

واذا نبت الحق باقرارة لم يظهركونه مماطلافي اول الامرلان من حجته ان يقول ظننت انك تدهلني فلم استصحب المال فان اتيت اوفيك حقك فأن امتنع بعدذلك فقدظهر وطله فيحبسه \* وأن كان الناني حبسه كما ثبت بظهو والمماطلة بانكارة \*وروي عن شمس الائمة السرخسي مكس ذلك ووجهد الدالدين اذا ثبت بالبينة كان له ال يعتدر ويقول ماعلمت له دينا على فاذا علمت الآن لاا تواني في قضائه ولايمكنه مثل هذا الاعتذار في فصل الاقرار والمال غيرمقدرفي حق الحبس يحبس في الدرهم ومادونه الن ما نع ذلك ظالم فيجازي به به والمعبوس في الدين لا بخرج بمجيّر و فان والعطر والاضعى والجمعة وصلوة مكنوبة وحجة فربضة وحضو رجنازة بعض اعله وموت والده وولده اذاكان ثمه من يكفنه وبغسله لان حقوق الميت تصير مقاما بغيرة وفي الخروج تفويت حق الطالب بخلاف ما اذ المبكن ذلك النمازم القيام بحق الوالدين وليس في هذا القدركنيرضور بالطالب بوان مرض وله خادم لا بخرج لانه شرع لتضجر قلبه فيسارع الحي قضاء الدين وبالمرض يزداد الضجر وأن لم يكن أه خادم اخر جوه لانه اذا لم يكن له من يمرضه ربما يموت بسببه وهوليس بمستحق عليه بولواحتاج الى الجماع دخلت عليه زوجته وجاربته فيطأهماحيث لابطلع عليه احد لانة غيرممنوع عن قضاء سهوة البطن فكذاشهوة الفرج \* وقيل الجماع ايس من اصول المحواكم فيجوزان يمنع بخلاف الطعام ولابمنع مس دخول الهموحيرا للاعليه ليشاورهم غيقفاء الدين وبمنعون من طول المكث عندة قول فان امتنع حبسة في كل دبن ازمة بدلا فان امتنع الغربم عن اداء ما علية حسد اذا طلب الحضم ذلك كما سرولا يسأله عن خاه ونتروفان ادعى الاعساروانكره المدعي اخلف المشائع رهدهم الدنقالي في نبول دعواه فقال بعضهم كل دين أزمه بعقد كالنمن والمهرو الكمالة فالفول فولنول الدعري وقادكر القدوري هذا القول بقوله حبسه في كل دبن لزمة بدلا من مال حمل في دد، كنس المبيع اوالتزمة بعد كالمهرو الكعالة واستدل المصنف وعايل ذك بترلمان

#### (كتاب ادب القاضي سـ \* فصل في العبس \* )

لانداذاحصل المال في يدونبت فناؤه به وزواله من الملك محسل والثابت لا يزول بالمحسل وبقوله واقدامه على التزامه باختيارة دليل يسارة اذهولا يلتزم الاما يقدر على ادائه وهذا يوجب تسوية بين مااذاكان بدلاعن مال وبين مالميكن ويضرج منة مالمبكن دينا مطلقا كالنفقة وغيرها كماسنذكره والمراد بالمهر معجلة دون مؤجله لان العادة جرت بتسليم المعجل نكان اقدامه على المكاح دليلاعلى قدرته قال القدوري ولا يحبسة في ما سوى ذلك بعني ضمان الغصب وارش الجمايات اذا قال الي فقيولا نه لم بوجد دلالة اليسارفيكون القول قول من عليه الان بثبت المدعى أن له مالاببينة فيحبسه وروى الخصاف عن اصحابنار حمهم الله أن القول فول المد عن عليه في جميع ذلك أي ما كان بدلا ص مال ومالم يكن لان الاصل هو العسرة اذ الآدمي يولد ولامال له والمدعي يدعي عارضا والقول قول من تسك بالاصل حتى يظهرخلافه وكان القول قول المديون معهمينة وروي أن القول له الائهما بدله مال وهومروي من أبي حنيفة وابي يوسف رح لإنه عرف د خول شئ في ملكه رزواله صحتمل فكان القول للمدعى \* ومالم يكن بدله مالاكالمهروبدل الخلع ومااشبه ذاك فالقول قرل الدعي عليه لانه لم يدخل في ملكه شي ولم يعرف قدرته على العضاء فبقى منعسكا بالاصل وهوا لعسرة فذلك تلفة قوال وفي المسئلة قولان آخران احد هداان كل ماكان سبيله سبيل البر والمللة فالقول فيه قول المدعي عليه كمافئ نفقة المحارم بووالآخران يحكم الزي انكان زي العقراء كان القول له وان كان زي الذخلياء كان القول للمد مي الافي اهل العلم والاشواف كالعلوية والعباسية فانهم يتكلفون في الزيّ مع احتياجهم حنى لابذهب ماء وجههم فلايكون الزيّ فيهم دايل اليسار وفوله المعقة بيان لماهوا لمحفوظ من الرواية ذكر في كتاب النكاح ان المرأة إذاادعت على زوجها الدموسروادعث لننة الموسرين وزعم الزوج الممعسروعليه نفقة المعسرين فالقول قول الزوج «وفي كتاب العناق ان احد الشريكين اذا اعتق نصيب

من العبد وزهم انه معسر كان القول له وهانان المسئلتان صعفوظنان تؤيد ان القولين الاخيرين أما تاييد هماللزي كان القول فيه لمن عليه في جميع ذلك فلأنه جعل القول قول الزوج والموليل مع الهدابا شراعة دالنكاح والاعتاق فلوكان الصحيح ماذكرا ولاكان القول قول المرأة والشريك الساكت في دعوى اليسار بواما قاييد هما للذي كان القول لمن عليه الافي مابدله مال فلانه لمالم يكن بدل المهروبدل ضمان الاعتاق مالا جعل القول قول من عليه فعلم أن الصحييم هو القولان الاخيران وقوله واسخريم على ما قال في الكتاب يعني القدوري جواب من المستملنين نصرة للمذكورنية رتقورة الداي النفقة على تاويل الانفاق ليس مدين مطلق بل فيه معنى الصلة ولهذا تسقط بالموت بالاتعاق وقد تقدم إن الدين الصحبير وهومالا يسقط الابابراء من له اوبايفاء من عليه وكذا ضمان الاعتاق عندابي حنيفة رح وحينتذلا يردنقضا على مافي الكتاب وهونوله حبسه في كل دين لزمه بدلا ص مال أوالتزمه بعقدلان المراد بالدين هوالمظلق صنه اذبه يحصل الاستدلال على القدرة لانه اذا علم انه لا بحصل الخلاص منه في حيوته ومما ته من جهته الابالا يفاء والاقدام عليه دل على انه قادر عليه تم في ماكان القول فيه قول المدعى أن له ما لا أو ثبت ذلك بالبينة في ماكان القول قول من عليه يحبسه الحاكم شهرين اوتلائه نم يسأل جيرانه واهل حرفته ص يسارة واحساره اما الحبس فلظهو رظلمه بالمطل في الحال واما تو قيته فلانه لاظهار ماله أن كان مخفيه فلا بدمن مدة لتفيد هذم الفائدة فقد ربماذ كرفا وبروع فير النقدير بشهرين وثلاثة بشهروه واختيا والطحاوى لان مادونه عاجل والشهرآجل ال شدس الائدة الحلوائي هوارفق الافاويل في «ذا الباب وروى الحس عن اليعنية رحمه الله اربعة النهر الهاستة اشهروالصحبيران شيئامن ذلك ليس بمقدرلا زم بل هومفوض انيل رأي الفاضي لاختلاف احوال الاشخاص فيه من الناس عن تضجر في المجن في ددة فللذ وصنهم من لا يتضجر كثير ضجريمة دار تلك المدة الذي خجر الآخر فان وقع في رأيدان هذا

#### (كتاب ادب القاضي مسم نصل في العبس \*)

هذا الرجل تضجر بهذه المدة ويظهر المال ان كان له ولم يظهر به سأل من حاله فان سأل عنه نقامت بينة على عسرته اخرجه القاضي من الحبس ولا يحتاج في البينة الحل لعظ الشهادة والعدد بل اذا اخبر بذلك ثقة عمل بقوله والاثنان احفظ اذالم يكن حال منازعة امااذاكانت كمااذاادعي المطلوب العساروالطالب البسار فلابدس اقامة البينة فأن شهد شاهدان انه معسر خلى سبيله وليس هذا شهادة على النفي لان اليسار بعدالا مسارا مرحادث فيكون الشهادة باعرحادث لابالنفي وان استحلف المطلوب الطالب على اله لا يعرف انه معدم حلفه القاضي فان نكل اطلقه وان حلف ابدالهبس وفال شينج الاسلام هذا السوال من القاضي عن حال المديون بعدما حبسة احتياط وليس بواجب لان الشهادة بالاعسارشهادة بالنفى وهي ليس بحجة فللقاضي ان يعمل برأيه ولكن لوسألكان احوط \* قيل محمد رحمه الله قبل البينة على اليساروه ولايشت الا الملك وتعذرالقضاء بدلان الشهودلم يشهدوا بمقدارة ولم يقبل في مااذا انكرالمشتري جوارالشفيع وانكرملكه في الدار التي بيده في جنب الدار المشتراة فاقام الشفيع بيئة أن له نصيبا في هذه الدارولم يبينوا مقدار نصيبه نان القاضي لايقضي بهذة البينة فما الفرق بينهما واجيب بان الشاهد على اليسار ساهد على قد رقه على فضاء الدين والقدرة عليه أنما يكون بملك مقدا والدين فبئبت بهذه الشهادة قدرا لملك لكون قدوالدين معلوما في نفسه إما الشهادة على النصيب فليس بشاهد على شي معلوم الذن التاليل والحسيس في استعفاق الشفعة سراء فوضم الفرق بينهما قُولِ فأن لم يظهر له مال فأن لم يظهر للمحبوس مال به د مضى المدة الني رواها القاضي برأيه اوبعد مضى المدة الني اختارها بض المشائخ رهمهم الله كشهراوشهرين اواربعة على ما تقدم خلي سيال لأد، أستحق النظر فالى الميسرة بقوله تعالى وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٌ وَظُودٌ الى مَيسُوقٍ فكان العبس بددة ظلماوفي بعض انشروح جمل غوله يعني بعد مفتى المدة متعلقا بقوله خلي سبله نقال

## (كتاب ادب القامني - \* فعل في العبس \*)

المفهوم من كلامه انه الاتخلية مالم تمض المدة وليس كذاك فان اصحابناذ كروا في نسخ ادب القاضي وقالوا واذا ثبت اعسارة اخرجه من الحبس وعلى ماذكرنا لايرد عليه شيع من ذلك ولوفامت البينة على افلاسه قبل مضى المدة بان اخبر واحدثقة اواتنان اوشهد شاهد أن أنه مفلس معدم لانعلم لد مالاسوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقدا ختبرنا امرة سراو علامية ففيه روايتان تقبل في رواية ولا تقبل في رواية الاصل وعليها عامة المشائخ وان كان ذلك قبل الحبس فعن صددرح فيه روا يئان في رواية لا يحبسه وبه كان يفتي الشين الجليل 'بوبكومحمد بن الفضل وهو قول اسمعيل بن حمادين ابى حنيفة رحمهم آلله وفي اخرى وعليه عامة مشائنج ماوراء النهرانه يحبسه ولايلتفت الى هذة البينة لانها على الفي ولا تقبل الااذا تايدت بمؤيد وقبل الحبس ما تايدت وأذاحبس نمضت مدة نقد تايدت به إذالظاهران القادر على خلاص نفسه من مرارة الحبس لا يتحملها قال في الكتاب اي القدوري خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرما ته وهذا الكلام يمنى المنع عن ملازمة المديون بعد اخراجه من العبس في الملازمة هل للظالب ذلك ام لا وسنذ كرة في داب السجر سبب الدين ان شاء الله تعالى وذكو في الجامع الصغير رجل افر هند القاضي بدين فانه يحبسه ثم يسأل عد فان كان موسرا أبد حبسة وان كان معسول خلى سبيله وهذا بظاهرة يناقض ماذكر في اول النصل اللحق اذائبت بالاقوارلا يحبسه أول وطلة فيحتاج الهي تأويل ولهذاذكره المصنف تاويله بقوله وموادهاي مواد صحمد رحمه الله اذاا قرعند غيرا لقاضي اوعنده موة قدل ذلك فظهرت مماطلته وهذه الرواية تصلح أن تكون معتمد شمس الائدة السرخسي فيمانفل عنه من العكس كما تقدم في اول الفصل او يحمل على اختلاف الروايتين لكن الظاهر هوالناويل فله والعبس اولايعني ان المذكور في الجامع الصغير من الحبس اولا وهدنه ما بيناه ليس فيه مخالفة لمايناه فيح الح الي ذكرولها فلانعيد والولك ريحس الرجل

## ( كتاب ادب القاضي -- \* باب كتاب القاضي الى القاضي \* )

الرجل في نفقة زوجته اذا فرض القاضي على رجل نفقة زوجته اواصطلحاعلى مقدار فلم بنفق عليها فوفعت الى الحاكم حبسة المههور ظلمة بالامتناع ولا تحبس والدفي دين ولده لانه نوع عقوبة فلا يستحقه الواد على والده كالحد والقصاص قال الله تعالى وكرّ تقلّ لَهُمَا أنّ لانه نوع عقوبة فلا يستحقه الواد على والده كالحد والقصاص قال الله تعالى وكرّ تقلّ لَهُمَا أنّ من الرّحمة الااذا امشع من الانفاق عليه النه المواد في الله المواد في المدة فلا يمكن تداركها وسائرالديون لم تسقط به فا فتواله وكذا العبد لا يحبس المولى بعبدة اذا لم يكن عليه دين فأن كان حبس لان ذلك أحق الغرماء محوكذا العبد لمولاه لا يستوجب دينا عليه مح وكذا الدين مكاتبه اذا كان من جنس بدل الكتابة لوقوع المقاصة و اذا كان من غير جنسه لا يقع المقاصة و المكاتبة لتمكنه من استفاطه فلا يكون بالمنعظ الما الحرف عبس المولى لاجله موكذا المكاتب لدين الكتابة لتمكنه من استفاطه فلا يكون بالمنعظ الما ويحبس في فيرة لا لا يتمكن من الفسخ بسبب ذلك الدين وهوظا هوالوواية مدوقيل بجب التسوية بينهما لانه متمكن من تحجر زنفسه فيستط به الدين عنه كدين الكتابة و الله اعلم مح

\* باب كاب العاضى الى القاضى \*

اوردهذاالباب بعد صل الحبس لان هذا من عمل القضاة ايصاالاان السجن يتم بقاض واحدوهذا باتنين والواحد فبل الانسي خوالقياس يابي جواز العمل به لانه لايكون اقوى من عبارته ولوحضر بنفسه مجلس المكتوب البه وعبر بلسانه حمافي الحكتاب لم يعمل به القاضي فكيف بالحتاب و فيه شبهة التزويراذ الخط بشبه الخطوالخاتم الخاتم الاانه حمد ولحاجة الناس لهاروي ان عليارضي الله عنه جوزة لذلك و عليه اجمع الفقهاء في حقوق تنبل كتاب القاضي الى القاضي في الحقوق بنبل كتاب القاضي الى القاضي في حقوق تنبل كتاب القاضي الى القاضي في حقوق تنبل كتاب القاضي الى القاضي في الحقوق بنبل كتاب القاضي الى القاضي في حقوق تنبل كتاب القاضي الى القاضي في الحقوق بنبل كتاب القاضي الى القاضي الى القاضي في حقوق تنبل كتاب القاضي الى القاضي في حقوق تنبل كتاب القاضي الى القاضي في حقوق تنبل كتاب القاضي الى القاضي الكناب الحكمي وذلك لان الشهود المان يشهدوا

#### (كتاب ادب القاضي - \*بابكتاب القاضي الى القاضي \*)

على خصم ولاوتنكيرة يشيرالي انه ليس المدعى عليه اذلوكان اباه لما احتم إلى الكتاب ولابد منه لثلايقع القضاء على الغائب فالمرادبه كل من بمكن أن يكون خصما فان كان الاول حكم بالشهادة لوجود السجة وكتب احكمت وهوالمدعو مجلالان السجل لايكون الابعد الحكم وانكان الناني لم يحكم لانه قصاء على الغائب وهوعند نالا جوز وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب اليه بهاوه والكتاب العكمي والفرق ببنهما ان الاول اذا وصل الى المكتوب اليه ليس له الاالتنفيذ وافق رأيه اوخالفه لاتعال الحكم به و اما الناني فان وافقه نفذه والافلالده م انصال الحكم به وقد بشير الهي ذلك نما ، وحوندل انسهادة في العقيفة ويحتص بشرائط منها العلوم الضمسة وهي ان يكون من معلوم الي معلوم في معلوم لمعلوم علي معلوم وسنذكوماعداهان شاءالله تعالى وقولدر هواز لاهوالمردور بقوله على مانبين وهويشيرالي أن جوازه نابت بمشابهته للشهادة على الشهادة الأكار الماط وهوتعذر الجمع ببن الشهود والخصم فكماجو زالشهادة على الشهادة لاحياء حقوق العباد مكذاجوزالكتاب الى الفاضي لدلك \* ولايراد بالمشابهة القباس لما تقدم انه عضائق، المقياس فيرادبه الاتحادفي مناط الاستحسان وقوله يعنى قول القدوري في أتحقيق دنورج اعته الدبن والنكاح والسب والمنصوب والاسانة المجمودة والمضاربة المجمودة لانك ذاك بمنزلة الدين والدين يحوزنيه الكتاب فكذافي ماكان بمنزلته أولماء وهربع فه اى الدين معرف بالوصف يشيوالي ثلث اشياء اليل ال الدين الدايجو زفيه الكناب الالديمرف بالوصف لاستناج الى الاشارة والول الماسعاج الى الاشارة لا يجور نيه الكاب راك أن الامور المدكورة بسؤاته الدس في مها تعرف بالوصل التعالج الي الا ارة واعترض بال ما سوى الدبن الحناج البهافان النادد العناج الي الرجل والمرأة في دوى الكاج من أليانس وكذا في الباني مكان مراء بوأحيوان وكناب القاصي الي القاضي الاجوز والفيظاء والرواية واجيب بال الانه والي أحسر وط

#### ( كتاب ادب القاضي -- \* باب كتاب القاضي الى القاضي \*)

شرط في ماذكرت وهوليس بمدعى به وانداهونفس الكاح والامانة وغيرذالك مماهو من الانعال \* الاترى أن الاشارة الى الدائن والمديون لابد منها عند دعوى الدين وليس ذلك بما نع بالاجماع ويقبل كتاب القاضي الى الفاضي في العقار ايضاً لان التعريف فيه بالتحديد وذلك لا يحتاج الى الاشارة ولايقبل في الاعيان المنقولة للحاجة اليهاعندابي حنيفة ومحمدرهمهما اللهولهذالم بجوزاه في العبيد والجواري واستحسن ابويوسف رح في العبيددون الاصاءلغلبة الاباق في العبيد دون الاساء فان العبد يندم خارج البيت والامة تخدم داخل البيت فالباوعنه اي عن ابي بوسف رحانه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعة يعنى الكئب المبسوطة وشروح ادب القاضي موضعة ذلك بخارى ابق له عبد الى سعر قندم ثلافا خدة سمر قندي وشهو دالمولى ببخار افطلب من قاضى بخارا ان يكتب بشهادة شهود وعند و بجيب الى ذلك ويكتب شهد عندي فلان وفلان بان العبدالذي من صفته كيت وكيت ملك فلان المد مي وهواليوم بسمرقندييد فلان بغيرحق ويشهدعلى كتابه شاهدين ويعلمهما مافيه وبرسلهما الحي سمرقند فاذا انتهي الى المكتوب البد الحضرا لعبد مع من هو يده اينهد عنده عليه بالكتاب وبما فيه فيقبل شها د تهما وبفتم الكناب ويد مع العبد الحل المدعى ولابقفى بداء الدلان شهادة شاهمي الملك، لم بكن بحضرة العبدوياً خذ كعيلامن الحد عي د نمس العدو مجمل في عنق العبد خاتما من رصاص كيلايتهم المدعى بالسرة وبكتب كابالى قاسي بعارار سهده اهدين على كتابه وختمه و هلى ما في الكاب فأذا وصل الى قاضي بخار رسهدا بالكتاب وخاسه المرالد مي باعادة شهرده ليه هدرا؛ إيفارة الي المهداله عقه وه كه فاذاشهدوا ماك ففي اله بالعيد ركتب الى ذاك الخافى ما نبث عادة ليسري كعباء فور في رواية من ابي بوسف رح ان قاضي بخار الإينفى ماذه دالد مى لان المفدة أنب راعي يكنب كا بالخوالي ذاضي سعرفند في داحري مند وبنهده ها هديس ملى كنا ده

## ( كناب ادب القاضي - \* باب كتاب القاضي الى القاضي \* )

وختمه وما فيه ويبعث بالعبد الي سمرقند حتى يقضى له به بحضرة المدعى عليه فاذا وصل الكتاب اليديفعل ذلك ويبرئ الكفيل \* وصفة الكتاب في الجواري صفته في العبيد غيران القاضى لايدفع الجارية الى المدعى لكنه يبعث بهامعه على يدامين لثلايطأها قبل القضاء بالملكزا عماانها ملكه بدولكن ابوحنيفة وصعدد رحمهما اللهقالاهذا استحسان فيه بعض قبح فالداذاد فع اليد العبد يستخدمه قهواا ويستغله ويأكل من غلته قبل القضاء بالملك وربيا يظهوا لعبد لعيوه لان العلبة والصفة تشتبهان فان المختلفين قدبتنقان في العامي والصفات فالاخذ بالقياس اولي ردن محمدرح الديقبل في جميع ماينل وبحتول وعليه المناخرون وهومذهب مالك واحمد والشافعي في قول رحمهم الله ولله ولا بقبل الكتاب الابشهادة الرجلين لايتبل كتاب القاضي الي القاضي الاسجد تامة رجلين اورجل وامرأتين امااشتراط السحجة فلانه ملزم ولا الزام بدونها واما قبول رجل واصرأتبن فلانه حق لايسقط بالشبهات وهومما يطلع عليه فيقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كمافي سائر العقوق وكان الشعبي رح يقول بجواز كتاب القاضي الى القاضي بغيربينة قياساعلى كتاب اهل الحرب واجاب المصنفي بقوله بخلاف كناب الاستيدان يعنى اذاجاء من ملك اهل الحرب في طلب الامان فانه مقبول بغيريينة حتى لوآمنه الامام صم لانه ليس بملزم فان للامام رأبا في الامان وتركه و بغلاف رسول القاندي الى الهزكي وهكسه فأنه يتمبل بغير بينة لان الالزام على ألحاكم ليس بالنزكية بل هو بالشهادة الابرئ انهلونضي بالشهادة بلانزكية صروقوله وبخلاف رسول القاضي الى المزكي قبل نديشيرالئ ان رسول الفاضي الى القاضي غير معتبرا صلافي حق لزوم القضاء عليه بمينة ومغيرهنو النياس بقضي أتحادكنا بقورسوله في القبول كمافي البيح فالمكما ينعقد بكنابد بفقد برسولد اوأنحاد هماني عدماني القياس يابي جوازهما وغرق بينهما برجهين احدهما ورود الانرني جوازا اكذاب واجداع النابعين على الكتاب دون الرسول

#### ( كتاب الدب القاضي -- : \* باب كتاب القاضي الى القاضي الله

الرسول فبقي على القياس والثاني ان الكتاب كالخطاب والكتاب وجد في موضع القضاء فكان كالخطاب من موضع القضاء فيكون حجة \* واما الرسول فقائم مقام المرسل والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض وقول القاضي في غير موضع قصائه كقول واحد من الرعايا قول وبجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعوفواما فيه شرط ابو حليفة وصعمد رحمهما الله علم مافي الكتاب وحفظه والختم بحضوة الشهود ولهذا يجب ان يقرأ الكاتب كنابه عليهم ليعرفوا مافيه اويعلمهم به لانهم ال لم يعلمواها فيه كانت شهادتهم بلاعلم وهي باطلة قال الله تعالى اللهم نشهد بالتحقّ وهم يعلمون ويختم بحضرتهم ويسلمه الى الشهو دكيلا يتوهم التغييرا ذاكان بغيرختم وبيدالخصم وهذا قولهما وقال ابويوسف رح الديدفع الكذاب الى الطالب وهوالمدعى ويدفع اليهم كنابا آخرغير مختوم ليكون معهم معاونة على خفطهم فان قات شئ من الاصور المدكورة لايقبل الكناب عندهما وقال ابويوسف رح آخراشي من ذلك ليس بشرط بال اذا اشهدهم القاضي أن هذاكابه وخائمة فشهدوا على الكتاب والنعتم عدالفاضي المكتوب اليه كان كافيا وعدان النعتم ليس بشرط ابضافسهل في ذلك لما ابنلي بالقضاء والمافال آخرالان قواء الاول سل قول ابيحنيفة ومحمد رحمهما الله واختار شمس الايمد السرخسي قول ابي يوسف وح تيسيرا على الناس الوله واذاوصل الى القاضي لم يقبله الا بحضوة الخصر لما فوغ من بيان الاحكام المتعلقة بجانب القاضي الكانب شرع في بياس الاحكام المتعلقة بجانب المكنوب اليه \* فاذا وصل الكتاب اليه لم يقلدا لا بحضوة الخصم لأن ذلك بمنزلة اداء الشهادة وذلك لا يكون الا بحضرة الخصم فكدلك هذا بخلاف سماع القاضي الكاتب فانه جاز بغيبة الخصم لان سماعة ليس للحكم بل المقل فكان جا تُزاوان كان بغيبته وقال في شرح الافطع قال ابويوسف رح بقبله من غير حضورالخصملان الكتاب يختص بالمكتوب اليه فكان له ان يقبله والحكم بعد ذلك يقع بما علمه من الحكناب فاعتسر حضو والخصم عند الحكم به الولك فاذا سلمه الشهود اليه

اذاملم الشهود الكتاب الى المكتوب اليه نظر الى ختمه فان شهدوا ان هدا كتاب فلان القاضي سلمه اليناني مجلس حكمه وفرأة علينا وختمه فتحه القاضي وفرأة على الخصم والزمه بمافية وهذا عند المعضيفة وصحمد رحمهما اللهوفال ابويوسف وحاذاشهدوا انه كتأب فلان وخاتمة قبله وفتعة على ماه رانه لم يشترط شيئامن ذلك ولم يشترط في القدوري ظهور العدالة للفتع حيث لم يقل فاذا شهد واوعد اوا فال المصنف رح والصعبيم انه يعض الكتاب اى ينتمه بعد تبوت العد الفكذ اذكرة العصاف لانه اذالم ظهوالعدالة ربيا احتاج المدعى الى ان يزيد في شهود و وانما يمكنهم اداء الشهارة بعد قبام الختم ليشهدوا ان هذا كناب عَلَانِ القَاضِي وحَتْمَهُ فَامَا ادْاْ فَكُلَّ الْخَالْمَ وَلَا مِكَنْهِمِ ذَلِكَ \* وَهِدَا بِرِي الله ورظا هرفال المدعى إنما العناج الى زيادة الشهود اذاكانت العد القشرطاولم يظهر فامااذ الم يكن شرطافكما أدوا الشهادة جازفضها فلايحناج الي زيادة شهود والجواب انالانسلم اله لايحناج الي زيادة الشهود بعد الفتر بل يصناج اليهااذاطعن الخصم ولابدلهم من الشهادة على الختم وذلك بعد الفتيم غيرممكن \* وقد استدل على ذلك بان فكّ الخاتم نوع عمل بالكتاب والكتاب لايعمل به مالم تظهرعداله الشهود على الكتاب وفيه نظرلان فك الخاتم عمل الكتاب لابه ولعل الاصم ما قاله محددر من تجويز الفتم عند شهادة الشهود بالكاب والختم من غير تعوض لعد الذالشهود كما بقله الصدر الشهيدي في المفني والمكتوب اليه انماية لل الكتاب اذاكان الكاتب على القضاء حتى لومات اوعزل اوخرج عن اهلية القضاء بجنون اؤغماءا وفسق انا تولى وهوعدل ثم فسق على المرمن فول بعض المناتنج رح فبل وصول الكناب او بعدالوصول قبل القواء لابطل الكتاب وفال الويوسف رح في الامالي يعمل بهوهوقول الشافعي رح لان كتاب الفاضي الى القاضي سنزلذ المذهادة على الشهادة لانه بكنابه يعقل شهادة الذين شهدوا منده بالحق الى المكنوب اليه والذل قد تم الكتاب فكان بمنزلة شهود العروع إذا ما توا بعداداه الشهادة قبل التضاء وانه

(كتاب ادب القاضي -- \* باب كتاب القاضي الى القافض \* \* )

واللايمنع القضاء \* ولنا القول بالموجب وهوان الكاتب وانكان ناقلا الا إن هذا القل له حكم القضاء بدليل انه لايصم الاص القاضي ولم يشترط فيه العدد ولفظ الشهادة ووجب على التكاتب هذا القل بسماع البيئة وماوجب على القاضى بسماع البيئة قضاء لكنه غيرتام لان تمامه يوجب القضاء على المكنوب البه ولا يجب القضاء عليه قبل وصوله اليه وقبل قراءته عليه فبطل كما في سائر الاقضية اذامات القاضى قبل اتمامها واستدل المصنف رح بقوله لانه التعق بواحد من الرعايا ولهذا لايقبل اخباره فاض آخرفي غير عمله اوفي فيرعملهماوهذا ظاهري مااذاعزل امافي الموت اوالخزوج عن الاهلية فليس بظاهو لان الميت والمجنون لا يلتحق بواجد من الرعا ياويمكن ان يقال يعلم ذلك بالاولى وذلك لإنه اذاكان حياو على اعلية القضاء لم يبق كلامه حجة فلان لايبقى بعد الموت اوالخروج عن اهلیته اولی و کذالومات المکتوب الیه بطل کتا به وقال الشافعی رح یعمل به مس کان قائما مقامة في القضاء كمالو قال والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين \* ولناان الفاصى الكانب اعتمد على علم الاول وامانته والقضاة يتفاوتون في اداء الامالة فصاروا كالامنا ، في الاموال وهناك مدلا بعدد على كل احد فكذا هما الا اذا صوح باعتدادة ملى الكل بعد تعريف واحد منهم بقوله الحل فلان من فلان قاصي بلدة كداوالحي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لانداني داهو شرط وخوان يكون من معلوم الحل معلوم ثم صير فيرة تبعاله بخلاف ما اذا كتب ابتداء من فلان بن فلان قاصى بلد كذا الي كل من بصل اليه من قضاة المسلمين فاله لايصير مندابيحنيفة رح \* وقيل الظاهران محمدارح معة لانه من معلوم الى مجهول والعلم فيه شرط كمامو و هور د لفول اني يوسف وج في جواز لا فالله حين ابتلى بالقصاء وسع كنيرا تسهبلاللامر على الماس ولومات الخصم ينفذالكتاب ملحدور نته لقيامهم مقامة سواء كان تاريخ الكتاب فبل موت المطلوب أوبعده ولايقبل كتاب القاصى الى القاصى في الصدود والعصاص وقال الشافعي رج

## (كتاب البالقانسي - \*باب كتاب القاضي الى القاضي \* فصل آخر)

في قول يقبل لان الاعتماد على الشهود ولنان فبه شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة ولي قبوله سعي في اثباتهما والله اعلم الشهادة وهي فيرمقبولة فيهما ولان مبنا هما على الاسقاط وفي قبوله سعي في اثباتهما والله اعلم \* فصل الفرخ

قال فى النهاية قدد كرناان كتاب القاضى اذاكان سجلًا تصل به قضاؤه يجب على القاضي المكتوب اليه امضاؤه اذاكان في محل مجتهدفيه بخلاف الكتاب الحكمي فان الرأي لد في التنفيذ والرد فلذلك احتياج الى بيان تعداد محل الاجتهاد بذكر اصل اجمعها وهذا الغصل لبيان ذلك ومايلحق به الوهذايدل على أن العصل من تنمة كتاب القاضى الى العاضى لكن قوله آخرينا في ذلك لانه ليس في ذلك الباب فصل قبل هذاحتي بقول فصل آخروالاولين ال يجعل هذا فصلا آخر في ادب القاضي ذانه تقدم فصل الحبس وهذا مصل آخر ولك و جوز قضاء المرأة في كل شئ الافي العدود والقصاص تضاء المرأة جائز عندنافي كل شئ الافي الحدود والقصاص اعتبار ابشهادتها وقد مرالوجة في اول ادب القاضي ان حكم الفضاء يستفي من حجكم الشهادة لان كلواحد منهما من باب الولاية فكل ص كان اهلاالشهاد ةيكون اهلاللقصاء وهي إهل الشهادة في غير المحدود والقصاص فهي اهل القضاء في غيرهما \* وفيل اراد به ما مر ص قبل بخطوط من قوله لان فيه شبهة البدلية فانهيدل على ان ما فيه شبهة البدلية لا بعتبر فيهما وشهادتها كذلك كماسجي وقضاؤها مستفادمن شهادتها وليس للقاضي إن يستخاف على القضاء بعذر وبغيرة الاان يفوض اليهذلك لاسه للما القضاء دون التقلبد بهاى بالقفاء مصارة لوكيل لا جوزله التوكيل الااذا فوض اليه ذلك سخلاف المامور بافامذالجمعة حبث مجوزاندان بسنخان لاراداء الجمعة على شرف العوات لوقته بوقت ينوت الإداء بالتضاد عكان الاصربة من الخليعة اذبابالا سخلاف دلالدلك الما بجوز أذاكان ذلك الغيرسمع الخطبة لانها من موانظ فتتاح الجمعة عائ فنتم الامام الاول العلوة

(كَالْبُنَاوْبِ الْعَاصِي ـــ \*بابكتاب القاضي الى الفاضي المنافِي المنافِي المنافِي المنافِي المنافِي المنافِي الصلوة تمسقه الحدث فاستخلف مسلم بشهدها جازلان المستخلف بان لامفتتح وأمترفن بمن افسد صلوته ثم افتتم بهم الجيعة فانه جاز وهو مفتتم في هذه الحالة ولم يشهد الخطبة واجبب بانه لماصح شروعه في الجمعة وصارخليفة للاول التحق بس شهدا لخطبة واري ان الحاقه بالباني لتقدم شروعه في تلك الصلوة اولى فتامل قوله ولاكذلك القضاء اي ليس القضاء كالمجمعة لانه غير موقت بوقت يغوت بالتلخير عند العذر \* فدن اذن بالجمعة مع علمه انه قديعترض له عارض يمنعه ص ادا كهافي الوقت فقدرضي بالاستخلاف \* بغلاف القضاء فلو فرضناانه استغلف وقفسى الناني بمعضوص الاول اوقضى الناني عند غيبة الاول فاجاز الاول جازاذا كان من اجل القضاء كما في الوكالة فان الوكيل اذالم يؤذن له بالتوكيل توكل وتصرف بحضرة الاول اواجازه الاول جاز وقوله لانه حضرة رأى الاول يصلح دليلا للمستلتين اما في هذه المسئلة فلان الضليغة رضى بقضاء حضرة وأي القاضي وقت نفوذة لاعتداده ملحى علمه وعمله والحكم الذي حضره القاضي اواجازة قضاء حضرة رأي القاضي فيكون راضيابه وامافي الوكاله فسيجئ في كتاب الوكالة قيل الاذن فى الابتداء كالاجازة فى الانتهاء فلم إختله افى الجواز وعده واجيب بالم بع فان البقاء اسهل من الابتداء وإن الحكم الذي اذن له القاضي به في الابتداء قضاء لم يحضر هرأي العاضي فكان رضا الخليفة بتولية القاضي مقيدا به ولك فأذا فوص اليه سلكه اي اذا قال العالمة اللقاضي رلِّ من شئت كان له أن يولى خبرة فيصيرالناني نائباعن الاصل حتى لايملك الاول عزله لانفصارقا ضيامس جهة الخليفة فلايملك الارل عزله الاان يقول افواستبدل من شئت فيملك الاول مزله هوه فابناه على ال امرالقاضي لابتعدى الي غيرما فوض البه فاذاهال العمليفة ولر عن سنت واقتصر على ذلك كان آمر الدبالتولية والعزل خلافه وإذا اصاف الي ذلك واستبدل من شئت كان امر اله بهمافكا ناله بواذا عال الضليفة الرجل جملتك عاضمي الفضاة كان اذناله بالاستخلاف والعزل دلالة لان قاضي القضاء هوالذي بتصوف في القضأة تقليدا

# (كتاب ادب القاضي مسم بالمُ كتاب القاضي الى القاضي \* فسل آخر)

و عزلاكذا في الذخيرة \* قيل ما الفرق مين الوصى و القاضي فان كلامنهما مفوض اثيه ص جهة الغيروالوصى يملك التعويض الي غيرة توكيلاوايصاء وأجيب بان أوان وجوب الوصابة مابعد الموت وندسجز الوصى من الجري على موجب الوصاية ولا مكسالرهوع الى الموصى ذيكون الموصى راصابا سنعانه من غبر يولا كذلك القضاء وقيل القاضي مملك النوكيل والاصاء ولاساك النليد والتعليل المدكورفي التقليد يجرى فيهما وإحسب ال المقلد نفعل مالا عطم الوكيل والوصى فكون توفع العماد في القصاء اكمر الحالم واداريم الي الماصي حكم حاكم المعداة ادانه دم رحل الي قاص وآل حكم على ولار القاصي باداوكدا ودوار ام رئي معالعا للكتاب كالمعكم على متروك النسمة عامداعا مع الحي الموله تعالى ولا تاكلوا ممَّا لم دُكُوالْمُم الله عَلَيْه او السلااي المسهورة كالحكم سخل المطلعه ماما للزوج الاول محرد الكاح بدون اصابة الزوج الماني فأن المناز المالد خول البت محديث العسلة وقدن كرباهمافي التقرير على ما ينشى أوالا ده ع كانعكم و ظلال صاء التاضي في العباهدفية اربكون تولالادليل عايد فيل كما اذاء على على الدس سمون فعكم سقوط الدس ممن طيدلنا حيرالمطالمة عاده لادليل شرعي د ، ل على داك م وفي مص السم السم ال يكون رو وتالل الإساساء كاند بفول عدم وْمِدْ وَاذْ اللهِ وَ عِلْمَا اللهِ المالمُوكُورة بسب الديكون بولا الله أيل وق الجامع الصغير وماا ما وعد العقهاء عقدى درا غاصى نم هاء واص آهر برى عدد لك امصالا و فيه فائدوان أحد بهما الدقيد بالعقها واسارة الحيال الأعسى ابالم وملم سوعمع الاحتهاد فاتعى تصاؤه درصع الحنهاد لا ، عدة المراوع البه على دول العامة كدافي الدحوة عرالاً به أا ديد عوا درى خرذاك التارة الي الاعكم المالم بكن معالما الادله المدكور فيبدد سن الى مواحدار درار صفالها فالداذ الده وهو خالف أرأ له عبى مالواقع اوايل وريا -المدوري ماكذ عن الما أد نبي جميعاوالاصل في تنعبد العاضي مارفع الداد المركن معالد مضالعاللادلة المذكورةان الفضاءمتي لاقي محلامجتهدا فيهيفذولايود هفبرة لان اجتهاد الثاني كاجتهادا لاول فيان كلامنهما يحتمل الخطاء وقد ترجع الاول ما تصال القضاء بدفلاين تض ماهو دوية درجة وهومالم بتصل الفضاء به ولفا على رقول القضاء في المجتهد فيه متفرع على رأى المجمهد فكيف بصلم العرع مرجعا لاصله وبمكن ان مجاب عنه بان الفرع لامصلم مرجعا لاصله من حيث هومنه اومطلقا والداني مسوع مانه بجوزان يكون مرجعا لاصله من حيث بقاء الاصل عند وحود مايرفعه من اصل بلافرع اذالسي المساوي للشي في الدود لا دو فع ما يساوبة فيها مع شي آخروالاول مسلم وليس الكلام فيه ويؤيدة ماروي عن عمو رضى الله عنه اله لما شغله اشغال المسلمين استعلى مزيدس استوضى الله عنه فقضى زيدين رحلين نم لفي ممر رضي الله عمه احد الخصمس فقل أن زيد ا تضي عليّ يا امبر المؤمنين فقال له عمورضي الله عمه وكدت أقصبت اكن فقال مابسعك بالمبرالمؤمس السامة فاقض لبي فقال مدروسي الله عده أوكل ها عن آخراه عبت لك اكن هارأي والرأى مشترك ولوصى الد عبي في المجمهد ميه معالما الرابه ما سيالم د مساويه مد عد البعديمة رح بان كان عامدا دهية روايان وجد المادو هودليل السيان احماطريق الاولى الهايس تعطاء بيتين لكوند مجتهدا فيه وماهوكدلك فالحكم به داهدكاه ماأحتهدات مووحة عدمه المزعم فساد صائة وهوه ولذن نزعمه وفل الويوسف وصعدد رحمهما الأراد عدى الوجهين لانه عمي وناهر حطاء عده ويعدل مد مز صمه قال المصنف، ح وعاية التوى وللمنم المجنهدوية أن لاركون صالعالماد كرمالماذكران حكم العاكم في على معنهد فيه ماض اراد أرسين المجتهد نيه فقال نم المحهد فيه مالا مكون محانفالماذكونا من الكتاب والمدة ال عربة والاحداع وهاد احكم عاكم علاف ذلك ورف الي آحرثم مده مل سطا منى و ٥٠٥ نمروج الى فاض الث ١٠٠ إذ ١٠ راذل وصلال والماطل لا بجور عامه واعتماد به العالج تهدف فادادار عالى اللهي م ، كمامون مصه مرفع الى ثالب

# (كتاب ادب القاضي سُد \* بالبُّكتاب القاضي الى القاضي \* نصل آخن)

فاندينفذ القنباء الاول ويبطل الثاني لان الاول كان في محل الاجتهاد وهونا فذ بالاجماع والناني مخالف للاجماع ومخالف الاجماع باطل لاينفذ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تاويله كقوله تعالى ولأ تُلكِمُوا هَانَكُيرًا بَا قُكُمْ مِنَ السَّاءِ اللَّهَا فَدْ سَلَفَ فان السلف انفقوا على عدم جوا زنزوج امرأة الابوجاربته ووطئهاان وطئهاالاب فلوحكم حاكم بجواز ذلك نقضه من رفع البه والمراد بالسنة المشهورة ههنا كماذكرنا والمراد بالمجمع عليه مااجتمع عليد الجمهور أي جل الناس واكثرهم وصفالعة البعض غيره عتبرة لان ذلك خلاف لا اخذلاف فعلى هذاانا حكم الحاكم على خلاف ماعليه الاكسركان حكمه على خلاف الاجداع نقضه من ونع اليه ب وينبغي ان يحسل كلام المصنف رج هذا على مااذا كان الواحد المخالف مس لم بسوغ اجتهاده ذلك كقول ابن عباس رضي الله عنه في جواز ربوا الفضل فاندلم يسوخ له ذلك فلم يتبعه احدوا مكروا عليه \* فاذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه لان الاجماع صعقدعلي الحرمة بدونه فاما اذاسوغ لهذلك لم ينعقدالاجماع بدونه كقول ابن عباس رضي اللمعنه في اشتراط حجب الام من النلث الى السدس بالجمع من الاخوة وفي اعطائها تلث الجميع بعد فرض احد الزوجين فان حكمبه حاكملم بكن صغالفا للاجماع وهذا هوالمختار عندشس الائمة ولعله اختبارالمصنف رح ولا يحمل على قول من برى ان خلاف الامل غيره انع لا نعنادة لانه ليس بصحير مند عامة العلماء قوله والمعتبر الاخلاف في الصدر الاول معاه أن الاختلاف الذي يجعل المحل مجتهدافيه هو الاختلاف الذي كان بس الصحابة والتابعين رضوان اللانتالي عليهم اجمعين لاالني يقع بعدهم وعلى هذا الاحكم السافعي رح الوالمالكي برأيه بما بخالف رأى من نندم وليه من الصدر الاول ورفع ذلك الى هاكم ابريذاكم كال المال المكل شئ عنى الماضي في النَّا هر التحويمة كل ماضي الماسي بعريها في الظاهر عيرفي ما بينا فهدفي الباطن اي مند اللحوام وكذا اذا ففي

## (كتاب العاضي \* فعل [ بابكتاب القاضي الى القاضي \* فعل [ بال

فضى بأحلال لكن بشرطان يكون الدعوى بسبب معين كنكاح اوبيع اوطلاق اوعثاق لافى الاملاك المرسلة وهي مسئلة قضاء القاضي في العقود و العسوخ بشهادة الزوز فس العقود مااذاادعى على امرأة نكاحاوانكرت فاقام عليها شاهدي زوروقضي الفاضى بينهما بالنكاح حل المرجل وطئهاو حل للمرأة التمكين منه صلى قول التحنيفة رح وهوقول ابييوسف رح الاول خلافالمحمد وزفروا لشافعي رهمهم اللموهوفول ابييوسف رح الآخروكذا اذاادعت على رجل وانكرومنهاما أذا تضي بالبيع بشهادة الزورسواء كانت الدعوى صحهة المشتري مثل ان قال بعتني هذه الجارية اومن جهة البائع مثل أن يقول اشتريتَ مني هذه الجارية فانه بعل للمشتري وطئها في الوجهين جميعا سواءكان القضاء بالنكاح بعضورس يصلح الهدافيه وبالبيع بشهن مثل قيمة الجارية اوبائل ممايتغابن الناس فيه اولا عند بعض المشا تنخ لان الشهادة شرط لانشاء الحكاج نصدا والانشاءهمنايبت اقتضاء فلايشترط الشهادة وأن البيع بغبن فاحش مبادلة ولهذا بملكه العبد الماذون له والمكاتب وانَّ لم يملكا النبرع فكان كسائر المبادلات \* وقال بعضهم انمايست النكاح والبيع اذاكان القضاء المعضرمن الشهود لانه شرط صحة العقد والمبدن البيع بغبى فاحش لان القاضي يصير منشيا وانما يصبو منشيا فيماله ولاية الانساء وليس الم ولاية البيع بغبن فاحش لانه تبرع \* ومن الفسوخ ما اذا ادعي احد المهاندين في الناء فى الجارية واقام شاهدي زورفسخ القاضي حل للبائع وطنها وسها مالذالدعت طى زوجها انه طلقها ثلثاوا قامت شاهدى زوروقفى القاضي بالفرقة وتزوجت بزدج آخريهد انقضاء العدة حل للزوج الماني وطنها ظاهرا وباطباعلم إن الزوج الزول امناء باسكان احد الشاهدين اولم بعلم بذلك موقالان كان عالما بحقيقة الحال لاحل الريان الن الغرقة عندهما لم تقع باطناوا للم يعلم يعلم يعلم لذن لك \* واما الزوج الاول فلا بعل ا الوطى عندابي بوسف رج آخراوا وكانت العرفة لم تقع باطالانه لوغل ذلك لذن زار

(كتاب الناضي - \* باب كتاب القاضي الى القاضي \* فصل آخن) عند الناس فيحدونه \* وذكر شيخ الاسلام ان على قول ابيبوسف رح الآخر بحل وطثها سرًّا وملى قول معمدر ح بعل للاول والمهاما الميدخل بها الناني فاذا دخل بها الايحل سواه علم الناني بحقيقة المحال اولم بعلم قُولُك ولايقضي القاضي على غائب القضاء على الغائب ولدلا بجوز مندنا الا اذا حضر من بقوم مقيامه و قال الشافعي رح ان غاب من البلداوعن مجلس الحكم واسترفي الباد جاز والالا يصم في الاصم لان في الاستتار تضييعاللحقوق دون غيرة واستدل بان ثبوت التضاء بوجود السحة وهي البينة ذاذا وجدت ظهر الحق فيحل القاضي العمل بمقنف فأرثاان المدل بالشهادة لقطع المنازعة لأن المنها دة خريحتمل اصدق والكذب ولايجوز نباء الحكم على الدليل المعتمل الاان الشرع جعلها حجة ضوورة قطع للمازمة رلهذا اذا كأن الخصم حاضوا واقربالحق لاحاجة اليهاولا منازعة الابالا كاروام بوجد فان قال قدعملتم بالشهادة بدون الانكاراذ احضر الغصم وسكت أجيب بان الشرع انزاه مسكوا حدلالاء وعلى الصلاح اذ الظاهر عن حال المسلم ان لايسكت ان كان علية دين او د فعالظلمه ان اراد بسكوته توقيف حال المدعى عن سماع المحجة فكان الانكاره وجود احكما وآنقال سلمناان لامنازعة الابالانكارلكنه موجود ظاهرا في مانص فيه فان الاصل عدم الافرار اذ الاعلل في اليد الملك قلالمنوع فان الظاهر من حاله الاقرارلان المدعى صادق ظاهرًا لوجود مايصوفه عن الكذب من العقل والدين فهو لا يترك الاقرار لعقله ودينه ايضاوان قال لوامكر ثم غاب كان الواجب سهاع الحجة وليس كذلك فلنالذاكل شرطا فالملازمة ممنوعة لان وجود الشرط لايسنلزم وجود للدروط وسبأني لهجواب أخروان قل وقف الحكم على حضور الخصم غير مفيد بعد ظهور الحق بالبية لانه أن حضر بافرلزومت الدعوى وإن انكرفكذ لك فالجواب بان النزاع في ظهور العق بالبينة فانه عندما إيظهم بهاالا بالنزاع وباله مفيدلا حتمال الديطمي في الشهود ويثبته اويسلم الدعوي

ريدمي الزداء ويثبته اويقرقبل القضاء بالبينة فيبطل الحكم بالبينة ووقوع باك بعنا الحكب مكن

(كتاب اذب القاضي - \* باب كتاب القاضي الى القاضي \* صل القول

ممكن وفيه ابطاله وصون الحكم عن البطلان من اجل الفوائد فولم ولانه يحتمل الافرار الي آخرة دايل آخر على المطلوب والضمير للشان ويجوزان يتازع ان ويشتبه وجه القضاء واعمل الناني ومعناهان النأن يحذل الافرار والانكارا ووجه القضاء يعتملهما من الخصم فيشتبه على العاكم وجه القضاء لان احكامهما صفائقة فان حكم القضاء بالبينة وجوب الضمان على الشهود عند الرجوع ويظهر في الزوائد المتصلة والمنفصلة "وفد تقدم في اول باب الاستعقاق من البيوع ان الرجل إذا اشترى جارية فوادت عنده فاستعقبا رجل بالبينة فانه باخذها وولدها وان اقربها الرجل لم ياخذ ولدها لان البينة حجة مطلقة كاسمها مبينة فيظهر علك الجارية من الاصل فيكون الولد متفرعاعن جارية مملوكة المستحق ولهذا ترجع الباعة بعضهم على بعض \* بخلاف الحكم بالاقرار فانه حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير ولهذا لاترجع الباعة بعضهم على بعض به فأن استدل الخصم بقوله عليه السلام البينة على المد صي فانه لا يفصل بين كون الخصيم حاضرا اوخائبا أو بحديث هند حيث قالت يارسول الله صلى الله عليه وسلم إن اباسفيان رجل شجير لابعطني من اللفقة ما يكفيني وولدي نقال عليه السلام خذي من مال ابي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف فقد قضي عليه بالفقة وهوغائب أجباء عن العديث الاول بانه يدل علي ان سنادعي شيئا فعليه اقامة البينة وهومع كونه مشروك الظاهر لان أنخصم اذا افرليس على المدحى اقامة البيئة ليس بحمل النزاع والما النزاع في ان القاضي هل بجوز له ان يحكم على الغائب اولا ولبس فيه مايدل على نفى اوانبات وفدقام الدليل على نفيه وهو قوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه حين بعنه الى اليمن لا تقض لا حداً لخصمين حتى نسدج كلام الآخر فانك اذا سعت كلام الآخر علمت كيف تقضى رواة التومذي وقال هذا مديث حسن وص حديث هندبان رسول اللمصلى الله عليه وسلم كان عالما باستعقاق الفقة على ابي سفيان الابرى انهالم تقم البينة ولله ولوانكرم خاب فكذلك يعنى

## (كتاب ادب القاضي \* نصل آخر)

لايقضى القاضي في هيبته وان وجد مندالانكار وكذا اذا الكروسمعت البيئة تم غاب قبل القضاء لان الشوط قيام الانكاروقت القضاء لان البيئة انداتصير حجة بالقضاء وهوالجواب الدوعود بقولناسيأتي وفيه خلاف ابى يوسف رح فأنه يقول الشرط الاصرار على الانكار الى وقت القضاء وهو ثابت بعد غيبته بالاستصاب وأجميب بان الاستصحاب يصلم للدفع لاللائبات أولك ومن بقوم مقامه لماذكران القضاء على الغائب لا بجو زالاان يحضر من يقوم مقامه بين ذلك وأعلم ان قبام المحاضر مقام الفائب اماان يكون بفعل فاعل اويكون حكما شرعبا والاول اما ان يكون الفاعل هو الغالب كمااذاوكل شخصا وهوظاهرا والقاضي كمااذاا فام وصيامن جهته والناني اماان يكون مايدعي به على الغائب سببا لاز مالهايدعي به على الحاضرا وشرطا لحقه فأن كان سبالا زماسواء كان المدعى شيئا واحدا كمأاذا ادعى داراني يدرجل انهاملك وانكرذ واليد فاقام المدعى بينة ان الداردارة اشتراها من فلان الغائب وهويملكها فان المدعى وهوالدارشي واحدومااد عي على الغائب وهوالشواء سبب لنبوت مايد عي على المحاضرلان الشراء من المالك سبب للملك لاصحالة \* اوشيئين مختلفين كما اذا شهد شاهدان لرحل على رجل بحق من الصقوق فقال المشهود عليه هما عبدا فلان الغائب فاقام المشهود له بينة أن فلان الغائب اعتقهما وهويملكهما تقبل هذه الشهارة والمدعى شيئان المال على المحاضروالعتق على الغائب والمدعي على الغائب سبب المدعى على الحاضرال محالة لان ولاية الشهادة لا تنك من العنق احال فأن القنماء فيهماعلى المعاضر قضاء على الغائب والعاضر بنصب خصاص المائب لان المدعى شي واحد في الاول اوكشي واحد في الناني لعدم الانفكاك فاذاحف و الناد بوانكولايلتفت الى انكارة ولا يحتاج الي اعادة البية ولهمانظا ترفي الكتب الد والعناف و الم يتعرض الالسبية وأما ال يكون المدعى شيارا حد الونيان

(ركابنمادن العاضي - \* باب كتاب القاضي الى القاضي السالمالي

اوشيتين مَعْتلفين فلم يتعرض له لحصول المقصود بالسبب اللازم فأن الشي اذاتبت ثبث بلوازمه \*وقيد نا السبب بقولنا لازما احتر ازا ممااذا كان سببا في وقت دون وقت قان المحاضرفيه لاينتصب خصما عن الغائب كما إذا قال وجل لا موأة رجل غائب ن زوجك فلان الغائب وكلني ان احملك اليه فقالت انه كان قد طلقني للناوامامت هلى ذلك بينة قبلت بينها في حق تصريد الوكيل عنها لافي حق اقبات الطلاق على الفائب حنى ا ذاحضو والكوالطلاق تجب عليها اعادة البينة لأن المدعى على الغائب وهوالطلاق ليس بسبب لازم النبوت ما تدمى ملى الحافروهو تصريده فان الطلاق متى تحقق قدلايو جب قصربد الوكيل بان لم بكن وكيلا بالحمل فبل الطلاق وقد يوجب بانكان وكيلا بالحمل قبل الطلاق فكان المد عي على الفائب سببالنبوت المد عي على العاضرمن وجه دون وجه نقلنا يقضى بقصر اليددون الطلاق مملا بهداءان فيل كلام المصنف وساكت من هذا الفيد فلت اكتفى بالاخلاق لصرف المطلق الى الكامل عن التقييدوان عكان ادني مابد مي به على الغائب شرطالعقه اى لحق المدميل هاي العاصركمن الإصرانهان طلق فلان امرأنه فانت طالق مادعت امرأة العالق عليه ان فلاناطلق امرأ تموا فا مت على ذلك بينة فال المصنف رح فلامعتسر نم في جعله خصدا عن الفائب وهو قول عامقًا لمنا تنز رحمهم الله لان ينتها على ذلان المائب والمسم لان نلك ابتداء القضاء على الغائب وقال الامام فمخوالا سلام وشدس الايمة الاعز جندي إن المرث تقبل واجعل العاضو خصماعن الغائب كمافى السببلان دعوى المدعى كما تذرقف على السبب تتوقف على الشرطلاغ لل المشرهو السبب (للازم والترقف فيدا فقدر لكريد من الجابيين لأن المنبوتين مايدعي على الحاضوعلى "يدعى على الذائب وهوفي الشرطمو حوده واخرج المعنف والسخوس جهما لناضى وهووس نصبتوكالا هن الفائب السدم المنصورة عليد بقول عنقال ومن من جهد الفاحي لان كلامه فيمن

# (كابالبالباللانكياب) ١٠٠٠)

يقوم مفام الفائب والمسخولا يقوم مقامه ذكره في الذخيرة وهواحدى الروايتين فيه فكأنه اختارة وله ويقرض القاضي ا موال البنامي للقاضي ان يقرض ا موال البنامي وبكتب الصك لاجل تذكوه العق وهوالاقراض لان في افراض اموالهم مصلحتهم لبقائها محموظة فان القاضى لكنرة اشتغاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه وبالوديعة المحصل المحفظ لم تكن مضمونة بالهلاك فلم تكن مضمونة وبالقرض تصبر محفوظة مضمونة فيقرضها فان قبل نعم هوكذلك لكن لم بؤمن التوى بجحود المستقرض أجاب بقوله والقاضي يقدر ملى الاستخراج لكونه معلوماله وبالكتابة بحصل المعنظوينتفي النسيان سخلاف الوصى فانه ليس له ان بقرص عان فعل ضمن لان المحفظ والضمان والكانا موجودين بالاقراض لكن مخافه التوى باقبة لعدم فدرته على الاستخراج لانه ليس كل قاض معدل ولاكل بينة تعدل والابكالوسي في اسم الروايتين لانه عاجز عن الاستخراج وهواختيار فغرالاسلام والصدرالشهيدو المتابي وفي رواية بجوزله ذلك لان ولاية الاب تعم المال والنفس كولاية القاضي وشفقته تمنعه من ترك الظرله والظا هوانه يقرضه ممن يأمن جحوده وان اخذه الاب قرضا لنفسه قالوا يجوزوروي الحسن عن ابيحنيفة رح انه ليس له ذلك \* بابالتحكيم \*

هذا باب من فروع القضاء وناخيرة من حبث ان المحكم ادنى مرتبة من القاضي لا تتمار حكمه على من رضي بحكمه و هموم ولا بقالقاضي وهود شروع بالحتاب والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فأبعنوا حكما من الله وكما من الله وكما من الله والما الله والله والله والله والله والله والما الله والله والله والله والله والما والما والما والما ولا يه وازالت كيم واذا حكم رجلان رجلالي عكم بهداو رصا حكمه جاز لان لهما ولايه ولمن اسسهما فيصح تحكيمهما واذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن ولاينه وليه ما ولا والما ولا والما ولا والما والمناور وكمه عن ولاينه ولي والما وال

(الكاب القاضي سد بدياب الشكيم ( الكاب التيكيم الم

ر خلكتها وقعت فانهداجا تزان في القضاء دون التعكيم عند و آجيب بان الشكيم صلي المنتيجي، حيث لايثبت الابتراضي الخصمين والمقصودبه قطع المازحة والصلح لايعلق ولايضاف بخلاف القضاء والامارة لانه تفويض واذاكان المحكم بمنزلة المحاكم اشترط له اهلية القضاء فلوحكما اصرأة في ماينبت بالشبهات جازلانهامن اهل الشهادة فيها وللمولا بجوز تحكيم الكافرو العبدقد تقدم ان اهلية القضاء باهلية الشهادة فمن ليس فيهذ اك لابفاد حاكما ولا صحكما فلا نجوز تعكيم الكافروالعبد والذمى ان حكمه المسلمون \* وان حكمه أهل الذمة جاز لانه من اهل الشهادة في ما بينهم وتراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان اياع وتقليد الذمي ليحكم بين اهل الذمة صحيح دون الاسلام فكذا تحكيمه والمعدود في القذف وأن تاب لانه ليس من اهل الشهادة عندنا كماسياً تبي والعاسق والصبى لعدم اهلية الشهادة فيهما لكن اذاحكم الفاسق بجب ان بجوزه دناكما مر في اول ادب القاضي إن الفاسق لايسخي إن يفلد العضاء ولوفاد جاز ولكل واحدم المحكمين ان يرجع فبل ان سحكم عليهما لانهمقلدمن جهتهما لاتما تهما على ذلك فلا بحكم الابرضاء هما جميعالان ماكان وجودة من شيئين لابدله من وحود هماواه اعدمد فلاسحناج العل عدمهما بل يعدم بعدم احدهما وعلى هذا يسقطما قيل يبغي ان لاصح الاخراج الابانه الهما ايضافان قيل اخراج احدهماسعي في نقض مائم من جهذه فليا مائم الامرواسا الدام بعد الحكم ولانقض حفانه الرجوع لواحد منهما للزوم الحكم بصدورة عن ولانه داريمها كالقاضي اذا فضى ثم عزله السلطان فاندلازم وأذار مع حكمة الي حاكم فوا مق مدد، امف الهلانه ال لم بمضه نقضة لم عكم الابدلك علافا ددة في نفص شم في ابواء على دلك الوج وفائدة امضائه أنه لورفع الي حاكم سخالف د دبهلم يتنكن من نقضه ولولم يدغي لذكن لان امضاء الاول بسزلة حكم نفسه وان خالعه ا بطله لان حكم المحكم لا بلزم الحاكم لعدم التحكيم منه بخلاف حكم العاكم كما تقدم ناعه لايبطل الماني والى خااف مذهمه

# (كتاب ادب الفاضي سدد باب التعكيم \*)

لعموم ولايته نكان تَصِاوُه حجة في حق الكل فلا يجوزلقاض آخران يرده قُلْم ولا يجوز النهكيم في العدود والقماس لا يجو زالتحكيم في العدود الواجبة حقًا لله تعالى باتفاق الروايات لان الامام هوا لمنعين لاستيغا تها جواما في حد القذف والقصاص فقد اختلف فيد قال شمس الايمة من اصحابنا من قال التحكم في حد القذف والقصاص جا تزوذكرف الذخيرة عن صلح الاصل ال التعكيم في التصاص جا تزلان الاستيفاء اليهما وهمامن حقوق العباد فيجوز التعكيم كمافي الاموال وذكر الغصاف ان التعكيم لابجوزفي الحدود والتصاص واختاره المصنف رح واستدل بقوله لانه لاولاية لهما على د الماء لهد الا علكان الا باحة وهودليل القصاص ولم بذكودايل العدود وفالوافي ذلك لان حكم المحكم ليس بجحة في حق فيرالمحكمين فكانت فيه شبهة والحدود والقصاعي لاتسترفى بالشبهات وهذا كما ترى اشهل من تعليل المصنف رح ﴿ لَهُ وَقَالُواْ أَي قَالَ المناخرون من مشائخنا وتخصيص القدوري المحدود والقصاص بدل على جواز التحكيم في ما أرالمجتهدات كالدايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف وهوالظاهر ص اصحابا وهوصحيم لكن المشائير امتعوا من الفتوى بذلك \* قال شمس الائمة الحلوائي مستلة حكم المحكم تعلم ولايفتى بهاوكان يقول ظاهر الذهب انه يجوز الاان الامام استاذ ا باعلى النسفي كان بقول نكتم العمل النفتي به كدلا ينظرق الجهال الى ذلك فيؤدي الى «دم مذهبناوان حكما في دم خطاه الابندنالافي صورة لانه اما ان يحكم بالدية على العاقلة اوفي صال القاتل فان كان الاول لم ينفذ حكمقلا نتدلا ولا يفله عليهم اذلا تحكيم من مع تهم وحكم الحكم لا ينفذ على غير المحكمين وان كان الناني ردة القاضي ويقضى بالديه على العافلة لامه يخالف رأيه وصفالف للنص وهود درت حمل سيمالك قوموا فدوه ك الماني في كتاب المائلة ال شاء الله تعالى الله تعالى المانانية استناء من نوا: رده الفاصي اعرود فف وعبالدية في ماله الااذائبت القتل بافرار ولان الما قلفالا تعقله واما

### (كتاب ادب القاضي -- \* باب التعكيم \*)

واما في اروش الجواحات فأن كانت بحيث لا يتحملها العاقلة و يجب في مال الجالي بأن كانت دون ارش الموضحة وهي خمسمائة درهم وثبت ذلك بالاقرارا والمكول أوكان ممداوقضي على الجاني جاز لانه لا بخالف حكم الشرع وقدرضي الجاني بحكمه عليه فيجوز بوان كانت بحيث يتحملها العافلة بان كانت خمسما له فصاعدا وقد ثبت الجناية بالبينة وكانت خطاء لايجوز قضاؤه بهااصلالاندان قضى بهاعلى الجاني خالف حكم الشرع وان تضي على العائلة فالعاقلة لم ترضوا يحصده قولله وبجوز أن يسمع البينة يعنى انه لما صارحاكما وليهما بتسليطهما جازان يسمع البينة ويقضى بالنكول وكدابالا قرارلانه حكم موافق للشرع ولواخبرالمحكم باقرارا حد الخمسين بأن يقول الاحدهما اعترفت عندى لهذا بكذا اوبعدالة الشهود مثل اريقول فامت عندى علبك بينة لهذا بكذا فعدلوا هندي وقد الزمتك ذلك وحكست به لهذا عليك فانكر المتضى عليه أن يكون ا قرعندة بشي اوقامت عليه بينة بشي لم يلتفت الى قوله و نصى انقاضي ونفذلان المحكم بملك انشاء العكم عليه بذاك اذاكانا على تحكيمهما فيملك الاخبار كالقاضى المولى اذاعال في فضائه لانسان نفست عليك الهذابا قرارك اوبيينة قاست عندى على ذلك فا نه يصدق في ذلك ولا يلتفت الي انكار المقضى عليه عكدا هما يه وان اخبر بالحكم منل أن يقول المحكم كت حكمت عليك لهدا بكد الم بصدق لانه اذاحكم صارمعزولا ولايقبل قوله انبي حكمت بكدا كالفاصي المولين آذا فال بعد عزله حكمت بكذا وحكم الحاكم لابوبه وزوجته ولده باطل لان ادلية لسهادة درط للقضاء والشهادة لهؤلاء غيره قولف فكذلك الحكم ولانوق في ذلك بس المولي واسعكم بخلاف عاددا حكم عليهم لان الشهادة عليهم مقبوله لعدم التهدة فكدلك الفصاء واداحكمار جابي حار ولايدمن اجسعه م لانها مرصحناج الى الرأي فلوحكم إحدهما لا يجوزلانهما انداف ابرأ بهما و أي الواح، ليس كرأي المنهى \*ولايصدقان ملي ذلك ألحكم بعدالفياً م من عبنس الحكومة حتى يشن د

#### (كتاب ادب القاضى سسد دسائل شتى \*)

ملى ذلك غيرهما لا نهما بعد القيام كسائرالوعايا فلا تقبل شهاد نهماً على فعل باشراه \* مسائل شتي من كناب القصاء \*

مسائل شني اي متفرقة من شنت تشنيتًا اذا فرق المنكوفي آخركتاب ادم القاضي مسائل. منه كما دوداب المصنفين إن يذكرواني آخرالكتاب مسائل تتعلق بما قبلها استدراكا لما فات من الكتاب وبتوجه ونه بمسائل شتي ومنشورة اومتفرقذ قيل ومليل هذا كان القيلس ان يؤخرها العى آخركتاب القضاء ويمكن ال يجاب صد باندذكوبه دها القضاء بالمواريث والرجم وانه لجدير بالناخد لاصحاله واذاكان علولرجل وسعل لآخر فليس اصاحب السعل ان يند فيه وتداولا ان ينتب فيدكوع بغير رصاء صاحب العلو وليس اصاحب العلوان بمنى على علوى والاان يذع عليه جذعالم بكن ولا يحدث كنيفا الابرضاء صاحب السفل عدابي حيفةر ح وقالاجاز لكلوا حدمنهما اريصنع ما لايضربه وقيل هذا تفسيرلقول ابي حنيفة رح يعني ال اباحنيفة رح انه امنع مما منع اذاكان مضواراما اذالم يكن فلم يمنع كما هوقولهما فكان جواز النصوف كل واحد منهدا في مالايتضر وبه الآخرفصلا مجتمعا عليه لان التصوف حصل في ملكة فيكون المنع بعلذ الضور لصاحبه وقبل ليس ذلك بتفسير له وانما الاصل عندهما الاباحة لانه تصرف في ملنه والملك بقضى الاطلاق فلايمنع صه الابعارض الضور فاذاله بكس ضور لم يمنع بالاتفاق \* وانما تظهر ثمرة الخلاف اذا اشكل فعند هما لم بجز المع لان الاطلاق متيق واليقين لا يزول بالسك والاصل عدة العظر لانه تصرف في معل تعلق به حق محترم للغير وهو صاحب العلولان قرارة عليه ولهذا يسع من الهدم اثفاقا وقعات حق الغيريمنع المالك عن التصرف كمامنع حق المُرتهن والمستاجر المالك عن التصرف فى المرهون والمستاجر والاطلاق بعارض وهوالرضي به دون عدم الضر رفتا مل فاذا اشكل لا نزول المنع ماذكرما ولك على اندلايعري عن أوع ضرو بالعلومن توهين باء اونقفه فيدع عند استظهارعلى المنع لافادة ما قبل ذلك ولله واذا كانت زائفة مستطيلة سكة

#### (كناب ادب القاضى ـــ \*مسائل شتى \*)

سكة طويلة غيرنا فذة تنشعب عن يمينها اويسار طامثا هاعلى هذه الصورة فليس لاهل الزائغة الاولى ان يفتحوا بابافي الزائفة القصوى لان فتح الباب للمرور ولاحق لهم في المرور لان المرور فيها لاهلها خاصة عنون الهذي المرور ولاحق المرور ولا المرور وفيها لاهلها خاصة المرور ولاحق ا لكونها غيرنافذة بمنزلة داريين قوم لبس لاحدان يفتح بابابغيراذنهم أ فكداهذا \* الايرى الفلوبيعت مارفي تلك السكة ليس لاهل السكة العظمي ان يأخذوها بالشفعة لان تلك السكة لهم خاصة لكونها غيرنا فذرة تخلاف النافذة لان المرور فيهاحق العامد نم فيل المنع من المرور لامن فتع الباب لان الفتعر فع لجدارة وله ال يرفع جميع جدارة بالهدم فرفع بعضه اولى ولهذ الوفت كوةاوبابا للاستضاء ودون المرورلم يمنع والاصم انه يمنع من الفسم لان بعدالهم لايمكنه المعمس المرورفي كل ساحة ولانه اذا فعل ذلك رتفاد م العهد ربعا يدعي الحق فى التصوى بتركيب الباب يكون القول قوله من هذا الوجه فيمنع تعوكلام المصنف ليس فيهمايدل حايل الزائفة الاولى غبرنا فذة وقد صرح بذلك الامام النموتاشي والفقيدا بوالليث الانذا جملت الضميرمون وه امونع إسم الاشارة حتى بكون تقديرة وذلك غيرنا فذة فيجوزان يكون حالاص الزائفتين جميعالان الاشارة بذلك الى المسئل والجمع صحيحة فيكون من تبيل قولدتعالى فل أرايتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم وخت على نلوب من الدغيرالة بالتيكم بواي بذلك على احدالوجهين وان كانت الزائفة القصوى مسادير تقد لزق طرفاد ايعني مكندي اعوجاج حتى بلغ اعوجاجها رأس السكة والسكذ غيرنافذة فلكل واحد منهم أن بتنير النه في اتحيه موضع شاء لايهاسكة واحدة اذهى سلحة مشتركة لكل واحدمنهم حق الخزور في كلها ولهدايشتركون في الشفعة اذابيت دارهنها بيدنة الصحورة الوليه وسادعي في دارد موى والكرد الدي هي في بدود اربيدرج ل ادعن مليه آخران له فيها حقاء انكر ذواليد بم صالعه مهدا جازالصليح وغي مسئلة الصلم على الاحة روسياني الكلام فيه في الصلم ان شاء الله تعالى

#### (كتاب ادب القاضي سد \* مسائل شنى \*)

فأن قبل كيف يصم الصلم مع جهالة المد من ومعلومية مقدارة شرط صحة الدعوى الاترى انه لوادعى على انسان شيئالا يصح دعواه أجاب بان المدعي وأن كان صحبهولا فالصاح على معلوم عن مجهول جائز عندنا لانه جهالة في السائط والجهالة ميه لا تعضى المى المازعة والمانع منهاما يفضى اليها ولقائل أن يقول جهالة المدعى اماان تكون مانعة صحة الدعوى اولافان كان الناني صح دعوى من ادعى على انسان شيئا التنهالم تصيح ذكره في النهاية ناقلاص الفوائد الظهيرية \* وأن كان الاول لما جاز الصلير في ما نحن فيد لجها لذا أد على لكنه صحيم والمجواب باختيار الشق الاول ولا يلزم عدم جواز الصاعرفي مانحن فيه لان صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصاعرلانه نقطع النغب والخصام وذلك يتحقق بالباطل كمايتحقق بالعق غاية مافي الباب أن الحاكم بقول اللمدعي دعواك فاسدة الإيترتب طيهاشي ويمكنه ازالة الفسادباعلام عقدارمايدعي فلايكون رد لا مفيدا الولم ومن اد من دارا في يدر جل ادعى دارا في يدر جل انه وهبهاله منذ شهرين مثلا وسلمهااليه وانها ملكه بطريق الهبة والتسليم والتسلم وجحدد عواة ذواليد فسئل البينة فقال لي بينة تشهد على الشواء لاني طلبت منه فجد أي الهبة فاضطررت الى شرائهامند فاشتر ينهامنه واشهدت عليه واعام أنبيه على الشرى فان شهدت على الشرى فبل الوفت الدي بدعي فيد الهده الانقبل الينه فلهوران افض من وجهين \* احدهامي حبث ال المدعى ادعى الدواء بعد الهدا عدل الله حددني الهبة فاشترينها والعاء للعتبب والمهودش درابس إد فإلها اكتاب المهاد دعطائدة للدموى \*والمامى من ه بث الدعوى فسهال نبت موجب السهادة ودر دموقت الشراءعلى وقت الهبدلاء حبكون فاللوهب لي دفه الداروكات ملك ي السلاء قبل الهبد فكيف نابت الملك بالهبد بعد فبوته بالشراء وال شهد وا بالشواء به دائر دن الذي ادعن البدائي والمبات شهادتهم أوضوح التونيق ووقع في بعض النسي وهمود والتونيق

#### (كتاب ادب القاضى -- \* مسائل شنى \* )

يشهدون به قبله اي قبل عقدالهبة او وقتها وفي بعضها قبلها اي قبل الهبة وكذا في قوله ولو شهد وابه بعدة ولوكان المدعي ادعى الهبة نم افام البية على الشراء قبل مقد الهبة او وقتها ولم يقل جعدني الهبة فاشتريتها منه لم تقبل ايضالان دعوى الهبة افرار منه بالملك للواهب عندالهبةود عوى الشواء قبلهارجه عومله فعدما قفالوا مااذا ادعى الشواء بعدالهبة قبلت النهيقر رملك الواهب عندها عليس بمناقض فبل ينبغي ان لاتقبل في هذة الصورة ايضا لانه اد صي شراء باطلالانه اد صي شراء ما ملكه بالهبة واجيب بانفلا جعد الهبة نقد فسخها من الاصل وتوقف الفسنج في حق المدمى على رضاه فاذا اقدم على الشراءمنه فقد رضى بذلك الفسخ في مابينهما فانفسخت الهبة بتراضيهما واشترى مالا يملكه فكان صحيحا قُولِ ومن قال لاخراشتريت مني هذه الجارية رجل قال لآخراشتريت مني هذه الجارية فانكران اجمع البائع على ترك الخصوصة اي عزم بقلبه \*وقيل أن يشهد بلساله على العزم بالقلب أن لا بن مع معه وسعد اي حل له أن يطأ الجارية لان المشتري لما جعد العقد كان ذلك ضخاء ن جهد اذالمسخ يبت به لان الجحود انكار للعقد من الاصل والمسخ رفع له من الاصل فيتلاقيان بقاء فجاز ان بقوم احدهما مقام الآخر كمالوتجاحدا فانه يجعل فسخالا محالذ فاذاعزم البائع على ترك المخصومة تم النسنج من الجانبين قيل لوجازقيام الجحودوالعزم على ترك الخصومة مقام الفسيرلجازلا مرأة جحدزوجها النكاح وعزمت على توك الخصومة ال يتزوج بزوج آخرا قامة لهما مقام المسخ لكن ليس لها ذلك وأجيب بان الشي يقوم مقام غيرة اذا احتمل المحل ذاك الغيريا الضرورة والمكاج لا يحد النسخ بعد اللزوم فكيف بقوم غيرة مقامه بخلاف البيع فان قيل مجرب العزم قد لا يثبت به الحكم كعزم من له شرط الغيار على الغسن قان العقد لا بنفسخ المجرد عزمة تنزل الممنف في الجواب نقل بمجرد العزم وان كان لا يتبت النسخ نقد اتنرن العزم بالفعل وهوامساك الجارية ونقلها من موضع الخصومة العي بيته وعايضا هيه كالاستخدام

### (كتاب ادب النافى سـ \*مسائل شنى \*)

لان ذاك الايعل بدون الفسخ فيتحقق الانفساخ لوجود الفسخ منهما دلالقدوبه يندفع ما قال زفررح الله لا يحل وطئها لان البائع متى باعها من المشترى بتبت على ملكه مالم يبعها او يتقايلا ولم يوجد ذلك لان التقايل موجود دلاله فول فرلاله وليل آخر قان المشترى لما جعد العقد تعذر استيفاء الئين صنه ولما تعذر فات رضى البائع وفواته يوجب النسخ لفوات ركن البيع فيستقل بفسخه فيجعل عزمه فسخاعلي مامو والفرق بين الدليلين أن الانفساخ كان في الأول مترتباً على النسخ من الجانبين وجمل جمودة فسخامن جانبه والعزم على توك الخصومة من جانب البائع وفي الناني منرتب على الفسن من جانب البائع باستبداد الولكه ومن اقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ومن اقرانه قبض من فلان عشرة دراهم قرضا اوثمن سلمة له عندة اوفير ذلك ثم فال انه زيوف صدق سواء كان مفصولا اوموصولادل على ذلك دلالة ثم فى الكتاب والتصريح به في غيرة وفي بعض نسنج الجامع الصغيرو قع في موضع قبض اقتضي والمعنى همنا واحد فالحكم فيهماسواء ووجه ذلك ان الزيوف من جنس الدواهم الاانهامعيبةبدليل انه لوتجوز بهافي مالا يجوز الاستبدال في بدله كالصرف والسلم جاز ولولم تكن من جنسها كان التجويز استبدالا وهوفيهما لا يجوزكما تقدم فال فيل الا فراريا القبض يستلزم الاقرار بقبض الحق وهوالجيا دحدلالحاله على ماله حق قبضه لاماليس له ذلك ولوافر بقبض حقه ثم ادعى انه زيوف لم يسمع منه فكذا هذا اجاب المصنف رح بتوله والقبض لا ينختص بالجياد وهومنع للملازمة وقوله حملا أحاله على ماله حق قبضه مسلم والزيوف له حق قبضه لانه دون حقه واندا الممنوع من القض ما بزيد على حقد واذا لم يكن القبض مختصا بالجياد فالاقراربه لا يستلزم الاقرار مقبض الجياد فده هواه الزيوف لم يكن متناقضا بل هو منكر قبض حقه و القول قول المنكر با ليمين والسهرجة كالزيوف لكونهاس جنس الدراهم كما تقدم وعلم من هذا انه لو افر بالجياد وهوحة ال

### (كتاب ادب القاضي -- \* مسائل شتى \*)

اواسقه اوبالثمن اوبالاستيفاء نماد مي كون المقبوض زيوفا اونبهرجة لم يصدق لاقرارة بقبض الجياد صريحا في الاول ودلالة في الباقبي لان حقه في الجياد والنس جياد والاستيفاء يدل على التمام ولاتمام دون العق فكان في دعواه الزيوف متناقضا \* ومن هذاظهرا لفرق بين هذاويس مااذا ادعى عيبافي المبيع على البائع وانكره فان القول قول البائع لا المشترى الذي انكر قبض حقه لان المشترى ا قربقبض حقه وهوا لمعقود ملية ثم ادعى لنفسه حق الردعلى البائع وهومنكر فالقول قوله فكان من قبيل الناني اعنى المقربقبض الحق فلايرد نقضا على القبيل الاول قال صاحب النهاية جمع بين هذه المسائل الاربع في الجواب بانه لا يصدق وليس الحكم فيها على السواء فانه اذا اقرائه قبض الدراهم الجياد ثماد صي انهاز يوف فأنه لايصدق لا مفصولا ولا موصولا وفي مابقي لايصدق مفصولا ولكن يعدق موصولا والفرق هوان في قوله قبضت مالي عليه اوحقى عليه جعل مقرابقبض القدر والجودة بلفظوا حدفاذا استثنى الجودة فقد استئنى البعض من الجملة فصرح كما لوفال لغلان على الف الامائة فاما اذا قال قبضت عشرة جياد افقد اقربالوزن بلفظ ملى حدة وبالجودة بافظ على حدة فاذا قال الاانهازيوف فقدا ستثنى الكل من الكل في حق الجود قوذلك باطل كمن قال لملان على ما تقدرهم ودينا والآدينا واكان الاستشاء بالحلاوان ذكره موصولا كذاههنا قُلِكُ وَفِي السَّوانَة لا يصدق بعنى لواد عاها بعد الاقوار بقبض العشوة لم يصدق لانه لبس من جنس الدواهم حتى لوتجوزية في الصرف والسلم لم يجزفكان مثنا قضافي دعواة قال صاحب النها يذذ كر هذا الحكم وطلقا ولبس كذلك ونقل عن المبسوط في آخركناب الافرار ما يدل على أنه ان ادعى الرصاص بعد الا قرار بقبض الدراهم ان كان مفصولا لمبسمع وان كان موصولا يسمع والسنوفة افرب الى الدراهم ص الرصاص فاذاكان الحكم في الرصاص ذلك ففي الستوقة اولى \*وكان الاعتراضين وقعالذهول عن التدنيق في كالم المصنف رج

#### (كتاب ادب القاضي حد مسائل شتى \*)

فان كلامه في ما اذا قال مفصولا بدلالة قوله ثم ادعى فانه للتراخي ولانزاع في غير الزبوف والنبهرجة انهاذا ادعاة لايقبل مغصولا واماانه هل يتبل موصولاام لالم يصرح بذكرة اعتمادا على اله لماكان بيان تغيير فهو تغيير موجب الكلام لحوا لتعليق والاستشاء والتخصيص وهولايقبل مفصولا ويقبل موصولا وذكراهد الجانبين فهم الجانب الآخر \* بقي الكلام في ماا قربالدراهم الجياد وادعي انهازيوف فاندلايقبل مفصولا ولاموصولاكمانقدم ويجاب ص ذلك بأرالمنع هناك من قبول الموصول انما هوبا عتبار عارض وهولزوم استثناء الكل من الكلكماء ولامن حيث اللبيان تغييران صير ذلك عن الاصحاب اوص المشائن حديهم الله وقد اختارة المصنف وح فانه ما عزاد الى شئ من النسخ وتمثيله باستشاء الدينار قدلا بنتهض لان المجودة وصف لا يصح استشارة ونكانه لم يستن ثم فسر الزيوف بمازيفه بيت المال أى ردة والنبهرجة بمايردة التجار ولعلم اردى من الزيوف والسنوقة مايغلب عليه الغش قيل هومعرب ستووهي اردى من النبهرجة حتى خرج من جنس الدراهم فولك ومن قال لآخرائك على الف درهم اعلم أن الاقرار اما أن يكون بما يعتمل الإبطال اوبما لا يحتمله فان كان الاول فاما ال يستقل المقربا ثباته اولا \* والاول برتد بود المقرك مستقلابذلك كماان المقريستقل باثباته بهوالثاني يحتاج الي تصديق خصمه فعلى هذا اذا قال لآخرلک على الف درهم فقال ليس لى عليك شي ثمقال في مكانه بل لى عليك الف درهم عليس عليه شي لان المفراقربها يحتمل الابطال وهومستقل باثبات ما افربه الاصحالة وقدردة المقرله فيرقد قوله بل لى عليك الف درهم غروقيد لانه د عوى فلا بدلها من حجة اى بينة اوتصديق الخصم حتى لوصد فعالمقوثانيالز مدالمال استحسانا واذا فال اشتريت منى هذا العبد فانكرله أن يصدقه بعد ذلك لأن افرارة وأن كان بما يعتشل الابطال اكن المقرالم يستقل با ثباته فلاينفر داحد العامدين بالنسخ كدالا ينفر د بالعقد يعني المقوله لاينفرد بالردكما الاطفر لاينفرد بائباته والمعنى انه حقهما فبقي المقد فمدل التعمد بق

#### (كتاب ادب القاضى سسد به مسائل شلى به)

التصديق بخلاف الاول فان احدهما ينفرد بالإثبات فينفرد الآخر بالردقلت ان عزم المقرملي قرك الخصومة وجب ال لايفيدة النصديق بعد الانكارفان الفسخ قدتم ولهذا اوكانت جارية حل وطئها كما تقدم و بعجوزان يقال ان قوله نم قال في كانه اشارة الى الجواب عن ذلك فان العزم والقل كان دليل الفسخ \* وبه سقط ما قال في الكافي ذكر في الهداية إن احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ وذكرقبله ولانه لما تعذراستيفاء النس من المشتري فات رضاء البائع فيستبد بفسخه والتوفيق بين كلامية صعب وذلك لانه قال لما تعذ راستيفاء النمن يستبد وههنالما اقرالمشترى في مكانه بالشراءلم يتعفر الاستيفاء فلايستبد بالفسنج \* وان كان الثاني كما اقربنسب عبدة من انسان فكذبه المقرلة ثم ادعاة المقرلنفسه فانه لا يثبت منه النسب عند أبي حنيفة رح لان الإفراربا لنسب أقراربما لا يحتمل الابطال فلا يوتدبا لردّ وان وافقه المقرعلي ذلك قُولِ في وس ادعى على آخرما لا أذا ادعى على آخرما لا فقال ما كان لك على شئ نط ومعنا لانفي الوجوب عليه في الماضي على سبيل الاستغراق فاقام المدعى البينة على ما ادعاه وافام المدعى عليه البينة اله قضاها وعلى الابراء قبلت بينته وفال زفررح وهوقول ابن ابي ليايل انهالا تقبل لان القضاء ينلوالوجوب وقد انكره فكان متناقضا في دعوا ه وقبول البيئة يقتضي دعوى صحيحة وللان التوفيق ممكن لان فبرالحق قديقضي ويبرأ مندد نعاللخصومة والشغب الايري انه يقال نضي بباطل كمايقال نضى بحق وقديصالح على شئ فيثبت ثم يقضى وكذا اذا قال لبس اك على شئ والمسئلة بعالها لان التوفيق اظهرلان ليس لنفي العال فاذا أقام المدعى البينة على المدعهل بدوالمدعي عليه على القفداء اوالابراء قبل زمان الحال لم بتصورتنافض اصلا لخفالوادلت المسئلة على تبول البيئة عندا مكان التوفيق من غيرد عوا هواستدل الخصاف لمسئلة الكتاب بفصل د موى النصاص والرقى فقال الايرى الملواد على على رجل دم ممد فلما تبت عليه اقام المدعى عليه بينة على الابراء اوالعفوا والصلح معه على مال قبلت وكذالواد عول فينجارية

#### (كناب ادب القاضى ـــ \* مسائل شتى \*)

فانكرت وافام البينة على رقيتها ثم اقامت هي بينة على انه احتقها اركائبها على الف وانهاادت اليه قبلت ولوقال ماكان لك على شئ نطولا اعرفك اوصاا شبه لا كقوله ولارأينك ولاجرى بيني وبينك مخالطة والمسئلة بحالهالم تقبل بينتدعلى القضاء وكدا ملى الإبراء لتعذرا لتوفيق اذلايكون بس انس اخذوا عطاء وفضاء وافتضاء ومعاملة بلاحلطة ومعرفة وذكرالقدوري من اصحابنا أنه أيضا يقبل لان المحتجب اوالمغدرة قد توذي بالشغب على بابه فيامربعض وكلائه بارضائه ولا يعرفه ثم بعرفة بعدذلك فكان التوفيق ممكنا \* قالوا وعلى هذا اذاكان المدمئ عليه ممن يتولى الاعمال بفسه لا تقبل بينته وقبل تقبل البيئة على الابواء في هذا المصل باتفاق الروايات لانه يتحقق بلاءمونة ولله ومن ادعى على آخرانه باعه جاريته هذه ومن ادعى على آخرانه باعه جاريته هذة فذال المدعى عليه لم ابعها منك فطفافام المدعى البينة على الشراء فوجد بهاعيا لم يحدث مثله في منل تلك المن قكا لاصبع الزائدة وارادر دها على البائع فأقام البائع البينة إنه برئ اليدمن كل ميب الم تقبل بينته ذكرها في الجامع الصغير ولم حر . خلافا والغصاف اثبته عن ابي وسف رح والمأرالية المصنف بقواءوعن ابي يوسنتر حانها تغبل امتبار ابماذكرناص صورة الدين عانه لوانكرة اصلاتم اقام البية على القصاء اوالابراء قبلت لان عيرالحق قديقضي فاحكن التوفيق مكدلك جوزهما الديتول أم يكن بينا بيع لكنه لما دحل على البيع مالنه ان يسرأ ني عن العيب فابرأني رحه الظاهوان شرط البراء لا تغيير للعقد من ا فتصاء وصف السسلامة الي غبرة إذاك يقتضي وجودامل العندلان الصفة بدون الموصوف غيرمتصور وهودد الدوال متافسا كفلاف مستلفالدين لانه فديقضي والكان باطلاعلى مامر في له ذكرحق كتب في اسعاه اذا افرولي نفسه وكتب صمًّا وكتب في آخر هو من قام بهذا الذكوالية في فهر ولي ما يد واراد بذلك من اخرج هذا العكم وللب ما فيه من ألحق نالدر لابدد الم

ذلك ان شاء الله تعالى اوكتفى كناب شراء ما ادرك فيه فلانا من درك فعلى فلان خلاصة وتسليمه أن شاء الله تعالى بطل الذكركله عند ابي حنيفة رح وقالا الاستثناء ينصرف الهل مايليه لانه للاستيئاق والتوكيد وصرفه الى الجميع مبطل فما فرض للاستيثاق لم يكن له هذا خلف باطل ولان الاصل في الكلام الاستبداد فلا يكون ما في الصك بعضه مرتبطا ببعض فينصرف الاستثناء الي مايليه وهذا استحسان والجواب ان الذكو للاستيناق مطلقا اواذالم يكتب في آخوه ان شاء الله تعالى والنابي مسلم ولاكلام فيه والاول مين النزاع والاصل في الكلام الاستبدار اذالم يوجد مايدل على خلافه وقدوج ذلك وهوالعطف ولابي حنيفة رح أن الكل في مانس فيه كشئ واحد بمعكم العطف فينصرف الى الكل كما لوفال عبد لاحروا مراته طالق وعليه المشى الى بيت الله ان شاء الله تعالى فانه ينصرف الى الجميع \* هذا اذاكتب الاستثناء متصلامن غير فرجة ببياض ليصير بمنزلف الاتصال في الكلام واما اداترك فرجة قبيل قوله ومن نام بهذا الذكو فقد فالوالا بلنه في بعرب مبركفا صل السكوت وفائدة كنابة ومن فام بهذا الذكرفي الشروط ا تبات الوضاء من المقوبة وكيل من بوكلد المقرله بالخصوصة معه على قول ابي حنيفة رح فأن التوكيل بالخصومة عنده من غير رضي الخصم لايصح بلا ضرورة ﴿ وكوا توكيلا مجهو لاليس بضائر لانه في الاسقاط فأن للمقر أن لابوضي بتو كيل المقولة من الخاصم معه لما يلحقه من زيادة الضرربة فأوت الماس في الخصومة فاذار ضي فقد اسقفُ حقه واسقاط الحق مع الجهالة جائز كما تقدم وقبل هوللا حترازهن فول ابن اعى ليلى لائه الابجوزالنوكيل بالغصومة من غيررضي الخصم الااذارضي بوكالة وكيل حجهول لا من صدهب ابي حليفة رح فان الرضاء الوكالة المجهولة عند والرئيت و جوده كعد مه \* فصل في القضاء بالمواريث \*

قد نددم الالكام في ما يوجب نا خيره ذا العمل الى هذا المرضع فراحة والأمات النصرالي

#### (كتابادب القاضي - \* فصل في القضاء بالمواريث \*)

فجاءت امرأته مسلمة ذكر مستلتين مما ينعلق اثباته باستصحاب الحال وهوالحكم بثبوت أمرفي وقت بناء على ثبوته في وقت آخروهو على نوعين \* احدهما ان يقال كان ثابتا في الماضي فيكون ثابتا في الحال كحيوة المفقود \*والناني أن يقال هوثابت في الحال فيمكم بنبوته في الماضي كجريان ماء الطاحون كما سنذكره وهو حجة دافعة لامتبئة عادناكما عرف في اصول الفقدفان المات النصراني فجاءنت المرأته مسلمة وفالت المت بمدموته وقالت الورندا علمت نبل موته فالقول للورثة وقال زفررح القول فولها لان الاسلام حادث بالاتعاق والحادث يضاف الني اقرب الاومات لذلك وللان سرمب الحرمان نابت في المعال لا خنلاف الدينين و كل ما هو ثابت في الحال يكون ما بنافي ما مضي تحكيما العال اي باستعجاب العال كما في جريان ماء الطاحونة اذا اختلف فيه المنعاقدان بعده ضي مدة فانه يحكم الحال فأن كان الماء جارياني الحال كان القول الآخر وهوصاحب الطاحون وان كان منقطعا كان القول للدسناج والأفلك وهذايهني تعكيم العال اوالعال فالهرنعتبرة لدفع استعقاقها الميراث وهوصحيم وهوا عنى زفريعتبروالاستعقاق وهوايس بصعيم مندنا وفيه اظرلان زفرله إجعل استعقاقها بالمبراث بالحال بل بان الاصل في العادث الاضافة الي اقرب الاوفات وبجوزان بجاب بان ذاك ايضاظاهر والظاهر استصحاباكا ن اوضرة لا يعتبر الاستحقاق العاليل انه يستلزم العمل بالاستصحاب كماسيظهر ولله ولومات المسلم ولدام وأة نصرانيه فجاءت مساهة بعد موقه وقالت اسلدت قبل موقه وفالت الورية لابل اسلمت بعد موقه فالتها قول الورند ايصاولا يحكم العال لان تحكيمه يؤدي الئ جعله حجد للاستعقاق الذي هى مستاجة اليه وهولا يصلم لذنك وبهذا القدريتم الدليل وتوله اما الورث فهم دا فعون الماؤالي مدنى آخر يعوان في كل مسئلة منه ما اجتمع نوعا الاستصحاب المافي الايل فلاي نصرابة اسرأوالنصواني كانت ثابتة في مامضى ثم جاءت مسلمة وادعت اسلاملطان

#### (كناب ادب الغاضي -- \* فصل في القضاء بالمواريث \*)

حاد ثافيالظرالي ما كانت في مامضي والاصل فيه ان يبقي هومس النوع الاول وبالظر الي ماهوموجود في الحال والاصل فيه ان يحكون موجودا في مامضي هو من النوع الناني فلواعتبرنا الاول حتى كان القول قولها كان استصحاب الحال مثبتا وهوباطل فاعتبرنا التاني ليكون دافعا هكان القول قولهم \* واما في المانية فلان نصرانيتها كانت ابتقوالا ملام حادث فالنظرالي الصرابة يقتضي بقاؤها الهي ما بعد الموت والظو الى الاملام يقضى أن يكون ثابتا قبل موته فلوا عنبرناء لزم أن يديحون الحال منيثا ر هولا يصليم فأعتبر فأالاول ليكون دافعا والورثة هم الدافعون فيفيدهم الاستدلال به وقوله ويشهدلهم دايل آخروهوان الاسلام حادث والحادث يضاف الي اقرب الاوتات فأن قيل ان كان ظاهر الحدوث معتبر افي الدلالةكان ظاهر زفورح في المسئلة الاولى معارضاللاستصحاب ويعناج الي مرجح والاصل عدمد فألجواب المحتبر فى الدفع لا فى الاثبات و زغرر ج يعتبر فالاثبات و نوقف بنقض اجمالي وهوان ما ذكرتم بدل على أن ألا سعداب وبمار للانبات ذلو كان محيدا بجميع مقدماته لانفسى بالاجرطى المستلجواذا كان عاء الفاحون هاريا عدد الاختلاف لانه استدلال به لاتبات الاجروالجواب انه استدلال به أدنع مايدعي المنتجر سلي الآجره ويبوت المهب الموجب لسقوط الاجرواها نبوت الاجرفالة بالعقد اسادي الموحميدا سعكورود ما لا مرحما فا مشرهذا واستغن ممافي النهاية من النطويل ألله في مالدوا الله يدرجل اربه النف درهم وديعة رجل مات وله في بدرجل وبعة ألاف درهم وديعة فافرالمودع نَرِيَهِ لِي إِنَّهُ أَلِمُ تَا لَا وَارِثُ لَهُ غَيْرُهُ يَقْضَى الْحَاكُمُ عَلَيْهُ بِدَفُعِهُ الِّي الشَّرَلَةُ لَا أَمَّا وَ الى افي بده حق الوارث علك خلافة ومن افويدلك شخص عدد وحد اده المه كذاذا الرانة حق المورث، وحرجي إصالة الغلاف ما إذا الوثوجل الدوكيل المودع بالقيش أرانه اشتراة صنه حبب لابعً مد بالدفع اليدال الدوبقيام حق المودع لكونه عيا فيكون اقرارا

### (كتاب ادب القاضي -- \* فصل في القضاء بالمواريث \*)

على مال الغير ولقائل إن يقول كان الواجب في المسئلة الاولى ان لا يؤمر بالدفع لجوازنيام حق الميت في المال باعتبار ما يوجب نيامه فيه لحاجته اليه كالدين وغبرة فان خلافة الوارث متأخرة من ذلك والبجواب ان استعقاق الوارث تبت باقرارة بيتس وما يوجب قيام حق الميت في المال صقوهم فلايؤ خواليقين به \* فاذاا متلع في الوديعة حتى هلكت هل يضدن اولافيل يضمن وقيل لايضمن \* وكان ينبغي أن يضمن لان المنع س وكيل المودع في زحده كالمنع من المودع وفي المنع عنه يضمن فكذا من وكمله بدوان ملمهاهال الدان بسترد هاميل لابعاك ذلك لانه يصير ساخيا في نقض ماتيم جمعا الخلاف المدون، ذاا قرب وكيل غبرة ما تقض حيث يؤمر بالدمع لانه ليس فيدا قوار على الغير بل الا موارفيد على نفسد لان الديور تفضي باسالها ولوا توالمودع بعد الافرار الاول لوجل آخر بانه ایضا ابن المیت و انکو ۱ الاول و قال لیس له ابن غیری نصی بالمال للاول لانفاط مح اقراره للاول في وفت لامزاحم لله انقطع يده عن المال فا لاقرار الثاني يكون افرارا على الاول فلايصم كما اذا كان الاول ابها معروفا ولانه حين افرللاول لم يكذبه احد فصر أقرارة وحين أقرللناني كذبه الاول فلايصب وأمنوض بان تكذيب غيره ينبغى اللايق ترفي اقراره فيجب عليه ضمان صف ما ادي للأول واجآبوا بالنزم ذلك اذادفع الجميع بلانضاء كالذي الريتسلم الودبعة من التاسم بعدما اقرانيل من أفرله التلضى وقد تفدم في أدب النّاضي \* وأماا ذاكان الد نع بقضاء كان في الا توار الناني مكذبا شرعافلا يازمه الامرار الرأيئة وأدامهم الميرات بين الغرماء اذاحضر رجل وادعى دارائي يد آخرانها كانت لابيه مات و تركها ميوانا له داما ان يقربه ذواليدارال عان كان الثاني وافام على ذلك بينة فهر على ثلثة اوجه الاحدها انهم قالوا تركها مين الريثه وأبيعرب هم ولامه دهم وفيه لاتنبل الشهادة ولايد فع البه شي حنى يقيم بين علي عدد أبور الانه والمرشهدو اعلى الكمام بعرف العرب فاللواحدة بهروالفاء بالمعدال

#### ( كتاب ادب القاضي -- \* فصل في القضاء بالمواريث \* )

بالمجهول متعذر \* والثاني انهم شهدوااند ابنه ووارثه ولانعرف له وارثا غيره وفيه يقضي ألحاكم بجميع التركة من ضير تلوم وهاتان بالاتفاق موالناك اذاشهد وأانه ابن فلان مالك هذه اندار ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم بقولوافي شهاد تهم لا نعرف له وارثا غيره فان القاضي يتلوم زمانا على قدرمايرى وقدر الطحاوى مدة التلوم بالحول فأن حضروارت غيرة فسمت في مابينهم وان لم يحضره فع الدارالبدان كالحاضر مس لا يحجب حرمانا كالاب والابن فان كان من يحبب بغيره كالجدو الاخ ذاره لابد فع اليه وان كان مس يحجب نقصانا كالزوج والزوجة يدفع اليه اوفرالصيبين وهوالنسف والربع مندمحمدوح وافلهما وهوالربع والثمن مندابي بوسف رم وقول ابيحنينة رح مضطرب \* فأذاكان من لا حجب ودفعت الدار اليه هل يوخذ منه كفيل بعاد فع اليه قال ابوحنيفة رح لايوخذونسب الفائل به الى الظلم \* فيل اراد بدا بن العي ليلي \*وقالاله ذاك مون كان الأول يوخذا لكفيل بالاتفاق لكون الاقرار حجة فاصرة الهما أن القاضي ناظرللغيب ولاظربترك الاحتساط والاحتياط في اخذالكفيل فيساط القاضي باخذه كما اذا دفع القاضي العبد الآبق والنقطة الويارجل ائبت وندو إنه صاحبه نانه بأخذ منه كفيلا وكما لواحض نعله امرأة الغائب اذا استفقت في فيمنه واه عندانسان وديعة يقوبها المودع وبقيام الكاح ١٠٠٠ يعرض لها النفة وبأخذ منها كفرلا ولابي حنيفة رحان حق العاضرنابت علما ان الم يكن لدوارث آخر نيقين او عامرا أن كان وارث آخر في الواقع لم يظهر عند الحاكم فانه أيس بمكلف باظهار د بأر بماظهر عنده من الحبيمة فكان العمل بالظاهر واجباعليه والنابت فطعا أوظاهم الانوع خرلم ووج كمن ابث الشواء من ذى البداوانبت الدين على العبد حتى بيع في مانديدة الحين الى المشتري والدين الى المدعى من هيوكفيل وانكان حضور مشتراً حرياك وغدم آخرني هق العبد عروما فلابؤ غرحق العاصر لعني موسوم اليهرمان المحتقفيال

## (كتاب ادب القاضي - \* فصل في القضاء بالمواريث \*)

ولله ولان المكفول له دليل آخر على عدم جوازلد ذالكفيل وذلك لما تقدم أن جهالذ المكفول له تمنع صحد الكفالة وههنا المكفول له صجهول فلايصم كمالوكفل لاحد الفرماء فان قيل اذا اقربه ذوالبديو خذه مه كفيلا بالا تفاق كما تقدم وذلك كفائه لمجهول اجو بانداذا افربه لم يبق له فيه ملك ولم يبت للدقرله الحجة كاملة فكان دأ أن نده ما لكا لاصحالة واقل ذلك بيت المال وهومطوم فكان النكفيل له \* ونقل التدر تاشي فيه خلاءا فار ثبت فلا اشتحال الربقال الحاكم بأخذ الكفيل لفسه لانه ليس بنصم ولالله مت لأسأنكه القالويق الطالبة كما مروهي من الميت غيرمتصورة ومورض ان الناصي بالبهرفي هذه الصورة الاجداع على مايراه وفي ذلك تاخرنحق ابت نظفا اوطاعوا كماذكرتم أعنى موهوم فنال وأميان الناخيرجا تنزوا جيب بان الناوم ليس للعق المردود بَلُ الماهوا وريفعله الناضي المسد احباطا في طلب زيادة وايدل على نفي شريك للحاضرون الاستحقاق بحبث يقوم قام قول الشهود لاوارث له غيره فى الدلالة على ذلك عان هذه الزوادة من المنهووليست بشهادة لل الشهادة على النفى باطلة بل خريستانس به على نفي الشريك واندلوم من الناضي بقوم مقامه في افادة ذلك في حقه وليس فه طلب شي زائدم المستحق سنلاف طلب الكفاله وقيله بخلاف المناد حورب من استشهد ابد من المسائل عامس المنقة فلان انكتفيل فيها لصفي نابت و اعطاب مدر العاكم منها فال و سمودع أزوج وادكول له وهوالزوج معلوم ابصافصد ت الده واساً الآبق واللقاء ففي كل واحد منهمار وايش عافل في روابد الاحدان باحاء. كفيلا يجرنان في روايفاحان باغدم كعيلا به فانوا في شروح الجامع السفير، الترح ال الروابة الاولى والمعينة ع فلاصم الناس حبث م وال الماني ال دوالما بانوارعان المدعي والانطاع باخبار المدمي عن علامة فديكفل بالاجماع الالحمام الاحمام ... لأن العن قبر عابت ولهذا كان له ال يمنع الفال وقوله أي غول ابي حيث . ق

### (كتاب ادب القاضى - \* نصل في القضاء بالموارث ك)

ظلم اى ميل عن سواء السبيل انماذ كرة تمهيد الماذ كرة بقوله وهذا اي اطلاق الطلام على المجنهد فيه يكشف عن مذهب ابي حنيفة رح ال المجنهد يخطى ويصيب برويقرر ان اصحابنا المنقدمين بُوراء عن مذهب اهل الاعتزال في ان كل مجتهده صبب وادعا تهم أن ذلك منهب المحنيفة واصحابه رحمهم الله وقد قر والاذلك في التقرير بعون الله تعاليق مستوفي ولفواذا كانت الدارفي يدرجل دارفي يدرجل افام آخر البينة ان ابالامات وتركها ميرانا بينه وبين اخيه فلان الغائب قضى له بالنصف وتوك النصف الاخر في بدذى اليد ولا يؤخذ من ذي اليد كعبل وهدا اي ترك النصف الآخر في يد من في يدة عندا بي حنيفة رح واما عدم الاستيناق بالكفيل همنا فبالاجماع وقالا من في يدة الدار أن كان جاحد الذذ منه النصف الآخر و جعل في يدامين والاترك في يدة لان الجاحد خائن والنائن لايترك مال الفيوفي يده والمقرامين فيجوزان يترك المال بيدة ولا بيحنيفة رح ال الفضاء وتع المين متصود الال القضاء بالميراث دهنا بملك الميت حتي بقضول مندديونه وتفذو صاياه وص وقع لدالقضاء يعتبرهمن المقضى بيده لاحتمال كونه مختاراله وهونابت في مانحن فيد دلاينقص بده يدغير من هومختارله ١٠ وانهاقال واحتمال كونه لان كون المال بيده بن هو بيده باخميار الميت أيس بتشعى راحسال فاكك بغيد المطلوب فاكتفى بدكمااذ اكان ص بده عقر للاماما بترك الباعي بيد الذلك الله وجعودة جواب عماد كراة وجهدان الخباسبالجعودامال تكون باعتبار عاء غدى أوماسيأتي والاول فدارتفع بقضاء القاصي فكدالا زعت الارالي ظاه والعدم لان الحادلة المارت معلومة للقاضي ولمن يبده ذلك وكنبت في الخريط الطاهران لا يحدد عَيُ الْمُعْمِلِ لَعَامِهِ بِعِدِمِ الْفَائِدَةُ لَا يَفَالُ عُوتَ الْفَاضِي وَالْمُجُودِ وَلَمِانَهُمَ السَّادِلَةُ واحاراق الخرائط امور مستملق كان أجمود مستالات ذلك فادر النادر لاحكم له ، أو كان الدوي في عقرل والمعلة بعالها قد فيل يرد سواده المصف الآخر

## (كناب ادب القاضي ـ \* فصل في القضاء بالمواريث \*)

بالاتفاق والفرق بينه وبين العقاران الملقول يحتاج فيه الى الحفظ فالمزع ابلغ فيه اما انه بحتاج فيدالي الحفظ فلاندليس بمعصن بنفسة لتبول الانتقال من محل الي محل بدواما ان (النزع ابلغ فيه فلا س النزع ابلغ في الحفظ لانه لما جحد من بيدة ربما يتصرف فيه لخيانته اولزصه انه ملكه واذا نزعه الحاكم ووضعه في يدامين كان هوعد لاظاهرا فكان المال به محفوظا بخلاف العقار فانها محصنة بنعسها ولهذا يملك الوصى بيع المقول على الكبير الغائب دون العقار وكذا حكم وصى الام والاخ والعم على الصغير وانها خصهم بالذكرلانه ليس لهم ولاية التصرف وثهم ولاية الحفظ وهذا من بابه ومن المنانير من قال المتقول ايصا على الخلاف وقول البحنيفة رحفيه اظهر بناء على ما دكورا من حاجته الى العفظ فأذا ترك في يده كان مضمونا عليه ولواخذ منه لم يكن مضمونا على الذي يضمه القاضي في يده مكان الترك ابلغ في العفظ \* ولعل هذ اهوالظ هرلان ما فيل انه لما جحد من بيد « ربما يتصوف لخيانته اولز عمه انه ملك، سافط العبرة نظرا الخل ماتقدم من علم القاضي وطائفة من الباس وكتابته في الخريطة وذلك ثابت يقتضي نبوت الخلاف في العقار فسقط الفرق قُولِك وانمالا يؤخذ التحقيل راجع الى قولة ولايسنونق منه بكفيل ومعناه اخذا الكفيل انشاء خصومة لان من بيده الباني قدلا تسمم نفسه باعطائه والقاضي يطالبه بدفتنشأ الخصومة والقاضي لم يبصب لاسانها بل لقطمها فأن قيل هب أن القاضي لم ينصب لذلك فليكن الخصم هو الحاضر يطاله فالكدل والقاضى يقطعها بحكمه باعطائه فلت جعل تركيب الدليل هكذ اطلب الكعيل عهذا الشاء خصومة وهومشروع لقطع الخصوصة ورفعها فباغرضنا درافعالشئ كان منشاله دباحلني ولله واذا حضر الغائب اختلف المشائخ رج في وجوب اعادة البينة اذا حضر و فسهم ص فال بذاك على قياس قول المحنيفة رح في القصاص اذا افام العاضر البينة ولي الفضأ الإحمدا محضرالفائب فالفاحتاج الي اعادتها ومنهم من انفاة وهواختيار المسن

## (كتاب ادب القاضي -- \* فصل في القضاء بالمواريث \*)

المصنفرح قال الامام فضرالاسلام زح والاسم لان احد الورثة ينتصب خصما عن المافين في ما يستعق الديت مطلقا وعليه ان كان الكل بيدة كما سيحي دينا كان اوعينا لان المقضي له و عليه في السقيقة إنما هوالميت لما ذ كونا و واحد من الورنه يصلم خليفة عنه في ذلك كالوكيلين بالخصومة اذاعاب احدهماكان للآخران يخاصم \* ولهذا قلااذااد مى رجل على احدهم دينا على الميت واقام عليه البينة ينبت في حق الكل موكذا اذا ادعى المدهم ديناللميت على وجل واقام عليه البينة ينبت في حق الكل فأن قيل لوصلح احدهم الخلافة لكان كالميت وجازله استيفاء الجميع كالميت لكن لا يدفع اليه سوى نصيبه بالاجماع أجاب بقوله بخلاف الاستيهاء بنعسه لانه عامل فيدلنفسه فلايصلح ان يكون نائبا من غيرة ولفائل ان يقول فليكن عاملالفسه في نصيبة ونائبا من غيرة في مازاد ولا معطورتيه وجوابه ان السائل قال لكن لايد فع اليه سوى نصيبه بالاجماع وماكان كذلك لابقبل التشكيك وقوله كما اذافامت البينة بدبن الميت اي بدبن للميت اوعليه كماذ كونا دبيان القوله و واحد من الورثة يصلم خليفة عنه و تقريره مامر وله الاانه استناء من توله لان احدالورثة ينتصب خصما الى قولد له وعليه المنهاد عن احد على احدالورية دينا على المبت بكون خصما عن جميع الدين ان كان جميع النوكذبيده ذكره في الجامع والا كان خصاصافي يد ولانولا يكون خصابد ون الدنيقتصر النصاء على ما في يدة قوله وص قال مالي في المساكبن صدقة رجل قال مالي في المساكين صدقة وجب عليه ال يتصدق بجبيع ما يملكه من اجناس الاموال الذي تجب فيها الزكوة كالقدين والسوائم واموال التجارة بلغ النماب اولالان المعتبرهو جنس مال الزكوة والقليل منه بولهذا قالوا اذانذوان يتصدق بماله وعليه دين بعيط بماله لزمه النصدق به فأن تضييه دبنه لزمة التصدق بقدر وعدتملكه لان المعتبر جنس ما تجمب فيد الزكوة وأن لم نجب الزكوة ولا بجب النصدق بالا عوال التي لا نجب في جسها الزكوة عالمقار

## (كتاب ادب القاضي -- \* فصل في القضاء بالمواربث \*)

والرقيق وإثاث المنزل وتياب البذلة وغيرذلك وأن اوصي بثلث مالا فهو على كل شئ والقياس في الاول ايضاان يقع على كل شئ كما قال بسز فررح لان اسم المال عام يتناول الجميع وجه الاستعسان ان الجهاب العبد معتبر بالجاب الله تعالى اذليس ألعبد ولاية الا بجاب مستبدابه لتلاينز عالى الشرك والجاب الشرع في المال من الصدقات مضاف الى اموال خاصة فكذا ايجاب العبد ولآبرد الاعتكاف حيث لم يوجب في الشرع من جنسة شي وهو عنبرلانه لبث في مسجد جماعة عبادة وهوس جنس الوقوف بمرفات اولانه في معنى الصلوة لانه لا تظارا وفات العلوة ولهذا اختص بمسهد جماعة. والمنظر للصلوة كالدفي الصلوة اما الوصية فيهي اخت الميوات النها خلامة كالورانة من حبث انهما بستان الملك بعد الموت ولا بنعتص الميراث بمال دون مال في السرح فكذا الوصية الم الما والم الما هو ليل آخر يعني ان الظا هرص حال الناذر النزام الصدقد من فاصل مالله وهومال الزكوة لان الحيوة مظنه الحاجة الى ماتقوم بهحوا تجه الاصلية فيختص النذريمال الزكوة اما الوصية فانها تقع في حال الاستغناء عن الاموال فينصر ف الى الكل والارض العشوية تدخل في الندر عندابي يوسف رح لانها سبب الصدقة اذجهذ الصدقة عدد راجدة في العشرية فصارت الارض العشرية كاموال النجارة لانها من جنس الاموال التي تجب فيها الصدقة ولاندخل مندمحس رحمدالله وذكرالا مام التدرناشي أول ابي عليمه وجوج معدد وجالاته اى الارض العشوية والتذكيولنذ كيوالخدر سبد المرسان جهاالمؤلفة الجعة و دو معارت مثل مد الخدمة فراما الاض الخراجية فلاتدخل بالاجماع السعدين مؤلة لان مصرف المثالة و يهم الاعتباء ولونال مالملك عددي المماكبي بقدير مناول كل وال إلى المحدود ورود المريو والدي سراسي عجور و فكره في الله أني Called the mand of the colored and the second of the second o

#### (كتاب ادب القاضى مسد الخفصل في القضاء بالمواريث \*)

المي غيراموال الزكوة ايضااظهار الزيادة عمومه فآن قيل الصدقة في الاحوال مقيدة فى الشرع باموال الزكوة فزبادة التعميم خروج عن الاعتبار الواجب الرعاية أجاب بان المقيد الجاب الشرع وهو محتص بلفظه المال ولا مخصص في لفظة الملك فيبقيل على العموم وفيه نظر لانه ح لايكون ايجاب العبد معتبرا باليجاب الشرع والصحيم انهما اي لفظمالي ومااملك سواء في ما نحن فيه فيختصان بالاموال الزكونية رهوا خنيا إلامام شمس الزيدة السرخسى رح لان الملتزم باللفظين العاصل من العماجة فال في المهاية أن توله على مامراشارة الى ماذكرمن وجه الاستحسان بقوله ان الجاب العبده عتبر بايجاب الله تعالى وليس بواضح لانه ابطل ذلك الرجه بقوله والمقيد ايجاب الشرع وهوبلعظة المال ولعله اشارة الي قوله ولان الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وقد قررناه من قبل فارجع اليه ثم اذالم يكن له مال سوى ما دخل تعت الا يجاب يمسك من دلك قونه لان حاجته هد ع مقدمة اذلوام يمسك لاحتاج الي ان بسأل الناس من يومه والبيم ان يتصدق بما لدويساً ل الماس من دومه نم إذا أصاب شبة انعدق بماامسك ولم بيين محمدر فى المبسوط مقدا و ما يمسك لا خلافها حوال الماس فيد بكنوة العيال و قلنه وقبل بمسك المحترف قوت يومهلان يدونصل الهن ماينفق بوما فيوما وصاحب الفلدر فرصاحب الدور والعوانيت والبيوت الني يوجرها الانسان لسهرلان بدة تصل الهي ماينفت شدرا مشهرا وصاحب الضياع لسلة لإن يدالد مقان تصل الي عاديدة منه وصاحب النجارة يمسك بقد ومايوجع اليه ماله وفي ايراد مسئلة الدذر في ما نحن فيه من فصل الثفاء في المواريث الأروليله ذكرها باعتباراله رق بينها ربين الوصية الذي هي اخت الميرات ولهومن أوصى اليه ولم بعلم وجه ايواد مسئلة الوكالة في فصل المالم الموارد اله ماذكونا دآنفا بعوص اوصى المهول بعلم بالوصاية صنى الع شبئا من النوك مهدر عورات جائزواذا وكل ولم يعلم بالوكالله عنى بأع لم بجزيمه وس ابي ووف رج الداعتبرالاول

## (كتاب ادب القاضي - \* فصل في الفضاء بالمواريث \*)

بالكانى لان وصف الانابة اى النيابة جامع فان الوصاية المابه بعد الموت والوكالة انابة قبله فكمالم بجزتصوف الوكيل قبل العلم لم بجزتصوف الوصى قبله ورجه الفرق بينهما على ظاهراله وابة ان الرصاية خلافة لا نيابة لانها مضاعة الى زمان بطلان النيابة والخلافة لاتئوتف على العلم في التصرف كما إذا تصرف الوارث بالبيع ولم يعلم بموت المورث فانه صميم \* بخلاف الوكالة فانهاا ما بة أغبام ولا به المستيب والانا بة تتوقف على العلم لانهالوتوقفت عليه لم بغت الطولقة رة الموكل وفي الاول اوتوقفت فات العجز الموصى فآن قيل اذافال لرجل اشتر صدى من فلان ولم يعلم بهذا التول فلان وبأع عبده معمر من فير توقف عائ عاسه أجبب بانه على الروايتين ووجه المرق على رواية الجوازانه ينبت ضما والكلام في الجالة التي تنبت تصدا \* وهذا كما اذا قال بايعوا عبدي ولم يعلم به العبد فأن فيه رواينس في احد لهما صح تصر فه وان لم يعلم بالاذن لتبوته ضمنا \* فأذا ثبت أن علم الوكيل بالوكالة شرط صحة التصرف فلا بد من اعلام فمن اعلمه من الماس بذلك سواء كان بالفامسلما عدلا اوعلى اضداد ذلك بعد ماكان مميزًا جاز تصرفه لانهائبات حق لاالزام امراى اطلاق معض لابسته ل على شئ من الالزام وماكان كذلك نقول الواحد فيه كاف وأما البهي عن الركالذ فلاينت حتى يشهد عند المشاهدان اورجل عدل عندابي هنيمارح وقالا هووالاول سواء الانه من جنس المعاملات وجنسها ينبت بخبر الواحد الفاسق كالوكالقراذ بن العبد في النجارة ولا بي حنيفة رح أنه خبر ملزم أما أنه خبرفلانه كلام يحتمل الكذب بحصل به الأعال. واما انه ملزم فلامه ينفى جو از النصرف بعده وماكان كذلك فهو في معنى انشهاد ز من وجه لانه بالظرالي كونه ضراكا شبربالتوكيل والادن وغيرهما ليس في معناها ربالنكير ألي ما فيه من نوم الزام كان في معناها فيسترط احد شطري الشهادة وهوالعددا والمرات عدلا باوجهين احلاف الال فالمفالم بكي فيه الزام احلالم بكي في مفاها والالمات يل

### (كتاب ادب القاضي -- \* فصل في القضاء بالمواريف \*)

فلم يشترط فيه شئ من ذلك و بخلاف رسول الموكل فانه لايشترط فيه ابضاشي من ذلك لان عبارته كعبارة الموسل للحاجة الى الارسال اذربها لايتفق لكل احد في كل وقت بالغ عدل يرسله الى وكيله قول وعلى هذا الخلاف بعنى الذي ذكرة بين ابي حنيمة وصاحبيه رحمهم الله في اشتراط احد شطريها في مافيه الزام المسائل المدكورة قال في النهاية انهاست مسائل ثلاث منهاذكرها محمدرح في المبسوط والاثنان ذكرهمافي النوادر والسادسة فاسها المشائخ عليها والمعنف ترك منهامسئلذ \* اما الاولى فهي التي ذكرناهام عزل الوكيل \* واللانية على ترتيب المبسوط العبدالمأ ذون اذا اخبره واحد بالصجرمن تلقاء نفسه وهوعدل اوانان ثبت الحجرصدقه العبد اوكذب وان كان فاسقاو كذبه بشت عندهما خلافاله وقيد بنلفاء نفسه لان حكم الرسول حكم مرسلة كمامر وهذا المسئلة لم يذكرها المصنف رح همنا بوالثالنة العبدالجاني أذا اخبرالمولئ بجمايته اثمان وواحد عدل فتصرف فيه بعده بعتق أوبيع كان أختيارا منذ للفداء وأن المبرو فاسق وصدته فكذلك والافعلي الاختلاف عندة لايكون اختيارامنه خلافالهما وأولى النوادرالمسلم الدي أميها جراذا اخبرة اثنان اومدل بماهليه من العوائض لزمته وبتركه البحب القضاء وان اخبره فاسق وكدبه فعلى الاختلاف وشيس الائمة السرخسي جعلدرسول رسول الله عليدالسلام فالزمه للآونا فينها الشفيع أذا اخبره اثان اوعدل بالبيع فسكت سنفت وان اخبرة فاسق وكذبه فعلى الاختلاف \* والسادمة اذابلغ البكر تزوج الولى فسكنت نان اخبرها اثنان اوعدل كان رضابلاخلاف وإن اخبرها فاسق فعلى الاختلاف قولله واذاباع القاضي اوامينه عبدا للعرماء اذاباع القاضي او امينه عبد ميت لاجل اصحاب الديون وقبض النمن فضاع النمن واستعق العبدلم بضمن العاقد وهوالقاضي اوامينه الان احين الدفعي قائم مقام القاصي والعاصي فائم مقام الامام والامام لابضمن كيلا يتقاعد عن تبول عده الامان فصيع العقوق ويرجع المنتري على الغرما ولان البيع وانع لهم إهذا يباع طلبهم

### (كتابالنب القاضي مسد المناب الخرج)

ومن وقع له البيع يرجع عليه المشتري اذا تعذو الرجوع على العاقد كما اذا كان العاقد عبيا صحبورالوعبدا صحبورالعبد المعرورالوجوع على العاقد للذكر افيرجع المشتري على النوعاء وان امو القاضي الوصي ببيع العبد للفر ماء ثم استحق او مات تبل القبض وضاع الشمن رجع المشتري على الوصي الانه عاقد نيا به فأن اوصي اليه للبت نظاهروان انامه القاضي فضاف في ميونه فقي ذلك كان يرجع المشتري كمقد المنوب عنه فصار كما اذا باعة الميت بنفسه في حيونه فقي ذلك كان يرجع المشتري على الغر عاء لانه عاد الما وان ظهر للديت على الغرم من قام مقامه ثم يرجع الوصي على الغر عاء لانه عامل برجع على المرابع بدا غرم وان ظهر للديت عالى برجع الغرم فيه بديه اي يا خدد ينه من ذلك وها يرجع بدا غرم الموصي في ذلك الما لوفي الغرم فيه بديه اي يا خدد ينه من ذلك وها يرجع بدا غرم المرسي في ذلك الما لله المناورة على الفرارث المناورة المناورة الفرارث المناورة المناورة الفريم لانه الفاقد عاملاله غيرة والوارث اذا بيع له كان بمنزله الغريم لانه اذا لم يكرى في النركة دين كان العاقد عاملاله غيرة والوارث اذا بيع له كان بمنزله الغريم لانه اذا لم يكرى في النركة دين كان العاقد عاملاله غيرة والوارث اذا بيع له كان بمنزله الغريم لانه اذا لم يكرى في النركة دين كان العاقد عاملاله

جمع في هذا الفصل مسائل متفرقة يجمعها اصلى واحدينهلق بكتاب القضاء وهواس قول القاضي بانفرادة فبل العزل وبعده مقبول اولا قرائم واذا بال القضوب فضربه اذا قال القاضي قد قضبت على هذا بالرجم فارحمه اوبالقطع فا قطعه اوبالفسوب فضربه وحك ال تفعل ذلك وهوظاه والرواية وعلى محدوجمه اللهانة رجع على هذا وفال القلفوالذدارك مالم تكن الشهادة بحصرتك وهو رواية ابن سماعة عنه لأن قوله يعنمل الفلفوالذدارك فيرصمتن واستعسن المشائخ هذه الرواية افساد حال تضاة زماندارهي يتضي في الناسي المضوعة في دوالا والمناه الناسي المناع والناه عدادة المناه ومن تمكن من الالفاء عدادة القضاء ومن تمكن من الالفاء عدادة المناه والكريات المناء والدونه الدونه المناه ومن تمكن من الالفاء عدادة المناه ومن تمكن من الالفاء عدادة المناه ومن تمكن من الالفاء عدادة الدولة المناه ومن تمكن من الالفاء عدادة المناه والمناه ومن تمكن من الالفاء عدادة المناه ومن تمكن عن الالفاء المناه ومن تمكن عن الالفاء المناه ومن تمكن عن الالفاء المناه المناه ومن تمكن عن الالفاء المناه والمناه والمناه

#### (كتاب إدب القاضي ــ \* نصــل آخر\*)

والاول بجرالي غيرظاه والرواية من معاينة العجة ولآن القاضي من اولى الامروطاعة أولى الاصرواجبة وفي تصديقه طاعته فيجب تصديقه \* وظاهر الرواية بدل على جواز الاعتماد على قوله من غيراستقسار \*وقالوابه اذاكان القاضي عدال فقيها وعلى هذا يتاتي الاقسام العقلية كما قال الامام ابوصنصور رح فان كان عدلاعا لما يقبل قوله لعدم تهمة أأخطاء لعلمه وألخيانة لعدالته وهذاالنسم لايحتاج الى الاستفسار الاتفاق \*وان كان عدلا جاهلا يستفسر عن قضائه لبقاء تهمة الخطاء فأن احس تفسير القضاء بان فسر على وجد افتضاء الشرع مثل أن يقول مثلا استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة ثبت عندي بالحجة انه اخذ نصابا من حرز لاشبهة فيمه وفي القصاص اله قتل عمدا بلا شبهة وجب تصديقه وقبول قولد والافلالانه وبمايض بسبب جهله غيرالدليل دليلاا والشبهة غيردارئة وان كان جاهلا فاسفا أو عالما وأسِمّا لا بقبل الا أن يعاين سب العكم لنهمة الغطاء في الجهل والنيانة في الفسق فولله وأذا عزل القاصي فقال لرجل لما فرغ عن بيان ما ينصربه القاضى من قضائه في زمان ولايته شرع في بيان ذلك بعد مزله \* فاذا ا خبر القانسي المتضى عليه بعد العزل بما تضي واسند الي حال ولايته فلا يخلوا ما أن بصدته في ماقال فلاكلام فيه اويكذبه في حقيقته ويصدقه في كونه في زص الوازية اودكذبه فيدنان كان الاول فالقول للقاضي بلاخلاف واسكان الماني فكذلك في الصحيم فعلى هذا اذاءال الرجل اخدت منك الفاود فعنها الى فلان قضيت بها عابك و وال الرخر نفوت بنطع يدك في حق نقال الماخو ذمنه المال والمنظوع بدء فعلت ذلك في حال فعا لك ظاماً فالقول قول القاصي لانهمالما توافقا الدفعل ذلك في قصائه كان الظاهر شاعد الداذ الفاصي الايقضى بالجورظاهرا والقول لمن بشهد لهاظا هرالانه ثبت عطفي قصائه بالنصادف ولايدين على القاضي لان انجابها عليه بغضي الي تعطيل اموراناس بامتناع الدخول في القفاء وال

### (كتاب ادب القاضي - \* فعسل آخر \* )

وفي هذة الصورة لوا قرالقاطع اوالآخذ بماا قربة القاضي لا يضمن ايضالا نه فعله في حال القضاء ودنع القاضي وامره بالشئ صحبي كمااذاكان دفعه المال الى الآخذما بنافي حال القضاء فانه لايضمن الآخذ حينئذ فكذلك ههذا وكذا اذاكان امرة بالقطع معاينا في حال القضاء وان قال الما خوذ ما له والمقطوع يده فعات ذلك قبل التقليدا وبعد العزل فالقول ايضا للقاضي في الصحير لان القاضي اسند فعله الى حالة معهودة ما فية للضمان لما مران حالة القضاء تنافى الضمان فالقاضي بذلك الاسناد منكر والقول للمنكو فصارا سناد القاضي ههنا كاسناد من مهدمند الجنون اذا فال طلقت اوا متقت والامجنون اذا كان ذلك معلوما بين الماس فالقول قوله حتى لايقع الفلاق والعناق لاضافته الى حالة منافيةللابقام د وانعاة ل هوالصحير احتواز اعماقال شمس الائمة السرخسي أن القول قول المدعى في هذه الصورة بناء على ان المنازعة اذا وقعت في الماضي يحكم الحال وفي هذه العالة فعله موجب للضمان وهوبهذا الاسناديد عي مايسقط الزمان عنه بواما في الا ولي فقد تصادقا انه نعله وهو فاض و ذلك غيرموجب للضمان عليه ظاهرًالان الاصل ان بكون قضاوً \* حقاولكن في عامة نسخ الجامع الصغيرما ذكرنا ان القول للفاضي ولواقرالناطع والآخذ في هذا النصل بما أقربه القاضي ضَمِنا لانهما أفرابسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دنج الضمان عن نفسه لافي ابطال سبب الضمان على غيرة بخلاف الاول لاند تبت غله في قضائه بالنصارق لابة ل الآخذ والقاطع في الصورة الثانية اسند الفعل العل حالة منافية للفساس فكأن الواجب أن لايضمنا كالقاضي لآن جهة الضمان راجعة لأن اقرار الرجل على ننسه بسبب الصدان حجد قطعية وقضاء القاضي حدة ظاهوا والظاهر لايعارض القطعي وهداية غدى رجرب الضمان على القاضي الفالكي ذاكمة والإما والمنظل الفيد المعادية المعادية المعادة في المعادة المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المال الوافيد الأخذ وقد المرعا المريد الفاضي الخدم المال مواه عدد قد الما خوده ما لمال المال في انه فعله في قضائه اواد على انه فعله في غير قضائه لان الآخذ اقران البد كانت للماخوذ منه فلايصدق في دعوى تملكه الا تحجة وقول المعزول أيس الحجة فيه لكونه شهادة فرد \* كتاب الشهادات \*

ايراد هذا الكتاب مقيب كتاب ادب القاضى ظاهرالمناسبة اذالقاضى في قضائه يعناج الي شهادة الشهود عندانكار الخصم ومن محاس الشهادة بالحق انهاما مور بِها قال الله تعالي كُوْنُواْ فَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ فلا بدمن حسنه ﴿ وهي فَ اللهٰ عبارة ص الإخبار بصحة الشئ عن مشاهدة وعيان ولهذا فالواانها مشتقة من المشاهدة التي تنبئ من المعاينة \* وفي اصطلاح اهل الفقه عبارة من اخبار صادق في مجلس الحصيم بلفظة الشهادة \* فالاخبار عالجنس يشملها والاخبار الكاذبة وقوله صادق يخرج الكاذبة \* وقوله في مجلس الحكم بلفظة الشهادة يخوج الاخبار الضادقة غير الشهادات \* وسبب تحملها معاينة ما يتحملها له ومشاهدته بما يخنص بدشاهدته من السماع في المسموعات والابصارف المبصوات ونعوذلك الاوسبب ادائها اماطلب المدمى مندالشهادة اوخوف فوت حق الهدعي اذا لم يعلم المدعي كونه شاهد الدوشر طها العقل الكامل والضبط والولاية والقدرة على التمييزيين المدمى والمدعى مليه والاسلام ان كان المدعي عليه مسلما \* وحكمها وجوب الحديم على الحاكم بمقتضاها والقياس لايقتضى ذلك لاحتمال الكذب لكن لماشرط العدالة لترجم جانب الصدق ووردت النصوص بالاستشهاد جعلت موجبة ولك الشهادة فرض تلزم الشهود اداء الشهادة فرض بلزم الشهود احيث لايسعهم كنماند اكد الفرض بوصفين وهواالز وم وعدم سعة الكنمان دلالة ملئ تأكده وشرط مطالبة المدعي تحقيقالسبب الاداء على ما صربه واستدل بقوله تعالى وَلاياً بني الشَّهُدُ اوَإِذَا مَادُ مُوَّا اي ليقيدوا الشهادة اوليتحملوها وسدواشهدا وباعتبار عليق ل اليه وهوبطاهرة بدل على النهي عن الاباء عندالد عوة وبقوله تعالى وُلاَ تَعْكَنُدُوا الشُّهَادَةَ

وُمَنْ يُكُنَّمُهَا فَإِنَّهُ آثُمُ فَلْهُ وهو بطاهرة يدل على النهي من كتمانها على وجه المالغة والنهي من احدالتيضين وهوالكمان يستلزم ثبوت القيص الآخرلثلابر تعم القيضان فاذا كان الكسان منهيا منه كان اللاكتمان ثابتا وهوبساوي الاطهار فيكون ثابنا وثموته بالاداء وعالم مجب لايثبت مكان اطهار الاداء واحما \* قال في المهاية المهي عن السي لايكون امرا بضدة اذالم بكن له ضدو احدوا ما اذاكان فهوا مربه كالهي عن الكتمان عماق الارحام فانه امريضده وليس صحيح من المدهم لماعرف في اصول العقه \* والمايسرططلب المدعي لانهاحقه فينونق على طاءه كسائر العدرق واونض لدااذاعام الشاهد السهادة ولم يعلم مها المدعى وبعلم الساهدانه النام شهد نضيع حفة فانه أجب هليه السهادة ولاطلب ثمه والجواب اله الحق بالمطلوب دلالة دان الموحب للاداء عندالطلب احياء الحق وهوفي ماذكرتم موجود وكان في معالا فالحق به لا يقال مدمراها انطلب المدعى سبب لاداء السهادة وهوخلاف عاذكرة المصنف رح بقوله وانمايشترلم طلب المدمى فانه بدل على ان طلبه سرطوه وغير السبب لأن معمى كلامه والمايننزا. وجودسبب الاداء وهوطلب المدعى فالطلب سبب ووحودة سرط فلاصحالف حباذ فآن فلت أما تجعله شرطاو غوله تعالى ولادامي السهداء وعوله تعالى ولاتكسوا السهادة سماقات مم لانه خطاب وضع بدل على سبية غيرة كقوله تعالى أفع الصَّاوة لِدُلُو كِ السَّدِينَ الوَّلِكَ والشهادة في الحدود العيرفيها الساهدين السترو الاطها وانشاهدفي العدود العير بين أن سروان دفهرال مه بين ان يشهد حسة لله بيقام عليه الحد وبس ان يتوقي عن هك المسام حسم اله والسوا صل قلا و علااه الأول عوله على السلام الدي سهده دير هوردل قال مرال الاسلمي لوسترته سوك وفي رواد اورا كالعكان خيرالك ورا ايداد لام من سرعاي مسلم سراله علي في الدر و لاهد وما دل سي ماهي الدي صلى الله عليه وسلم واصحابه رعر فاريال عليه وسلم واصحابه رعر فاريال

#### ( كان السهادات)

علي الصلية السترفيل الاخبار معارضة لاغلاق الكتاب راعمالها نسخ لاطلاقه وهولا يجوز بضرالواحدواحيب بان الآيه محمولة على المدابة لمزولها فيهاورد بان الاء مارلموم اللفظ الأخصوص السب والحق اريفال افدرالمسترك في ماعل عن الدي صلى الله عليه وسام واصحابرص الله عهم في السنروالدره و شوا توفي المدي فجازت اردار دسوقيل ان النفس الأول ورديه وعاهروهكايه مسهورة العوزالرادة الموقية لأران فنارة حكاء ماهولا سالزم فهر الدرالوارد فيه السرخواما الماني فلار المتروالكمان المانحوم أعوب فوات حق الممتاع الى الاموال والله تعالى في عن العالمين ، ايس فيه حوات موات - من فقى صيا ، عرض اخيد السلم ولا - ك ني صل داك ولد الاد اجب الدان سهد · سنما دمن قوله بخير وهو منقطع إن السهاد و اللي المست در احاد في السهاد وفي الحدود والما عد ذاك لان ميها احياه ا عن المسروف دلا عدل احد وال مول سرف عافظه على المترول مبرو مردي الاجتدءان الدع والعدار واحدها حق اللوالكو مي أند دوالسواكلي الحل إيماري تروي وياله لا لمحور والاسام على اللهار السرف نرحيم من الله مراجل اسى على حق المسائلة والمعور فحور السهادة على المال دون السرية وله السهادة على ورسيا مهار ولوروا سري الشرع واي ماعلم ويهامن المحكمة معها استارة المراجعة وعراجة من المحكمة معها السارة المراجعة والأذر أنبي الفاحدة من تسائكم للسهدر علي أره عبكر من المرار الم نَا وَنَعُهِ سَهُدَاءُولِعظُاوِعِهُ اص في الحدووالدكووة واسا الأ - الم و المدروا - دا ما ما مام المالي إلى الماليس اطالار معه ميدون التمل العمد وعيرة المراس مال مايل المراقع والمولاوسي الماها و ما المال و المال و المال و المال المال المال المال المال المال المال المال المال ا و . . ا معمد الساعة في العالم المعالم العالم وعمروسي المه صهمام وعدلال المهادة الساءي عدوروا عدر وسعده مدودور

لماورد في حقهما من قوله عليه السلام اقتدوا بالذكين من بعدي الى بكروعمر رضى الله عنهما ولان في شهاد تهن شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال في غيرالحدود قال الله تعالى فَانْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلُنْ فَرَجُلُ وَامْرَأُ تَانِ على سياق قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فُصِيَامُ ثَلْتُه أيَّام وانما فال شبهة البدلية الن حقيقتها انما يكون في ما امتع العمل بالبدل مع امكان الاصل كالآية النائبة وليس شهادتهن كذلك فانهاجا تزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين واذاكان فيهاشبهة البدلية لاتقبل في ما يدرئ بالشبهات ومنها الشهادة باتية العدر كحد الشرب والسرقة وحد القذف والقصاص تقبل فيهاشهادة وجارن الخراء اعالين واستسهدوا سنيدني من وعالكم فانه بعمومه يشاول المطلوب وضره لمأمرون ددرم اللنظوهويس في بيان العددوالدكورة والبلوغ خلاان باب الزناخرج بما تلوا فبقي الباقي على تاوله ولا تقبل فيهاشهارة الساء يجوزان يحكون جوابا عمايقال والآية هذه وعبت بتوله فأن لريكو أرجلني فرجل واشرأتان وليست شهادتهن فيها ه قبولة و وجهدان القران في الظم لا يوجب القران في الحكم ولش اوجب فعدم قبولها الذكونا من هديت الزهري وشهة البدلية في شهادتهن فان فأت ما عملك العديث من الآية ههنا انخصيص ام نسخ للت مسلكه منها مسلك آية شهادة الزناس ددنوهم اما الخصيص ال تنبت المقارنة اوالسنروتول الزهري مفست السنة مل الدن وسول الد على السلام والخليفين بداع لي تنقيد العدر الأول بالقبول فكان مشهورا لبيوراء بدن المراد المراد المعاول والمول فرنبس مريقه العقوق عالاكان اوهد كالمرج الألور وأري الواسع والي الرجابة الإستي تعداد في المال العين المال الدق تذار والماران و و و مرانس د ناونون المانعي و العالم المانع مع الردال الدار والمائد العالم العال المائد العالم المائد المائد والمائد واستعال ال الاعدل في مهاد مهن عد والقبول فعال العدل واحتلال اعبط فعمو واحدد المامية

فانهالا تصليح للاصارة ولهداراي ولان الاصل عدم القبول لاتقبل في الحدود ولاتقبل شهادة الاربع منهن وحدهن الاانها مستثناة من ذلك الاصل في الاموال ضرورة احماء حقوق المبادلكثرة وقوعهاود نوخطرها فلايلحق بهاماهوا عظم خطرا وانل وجود اكالكام والطلاق والرحعة والاسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة وألجوح والنعديل والعفو عن القصاص ولنا الذعل فيها القبول لوجود ما يبتني عليدا هلية الشهادة وهوا لمشاهدة الني بحصل بها العلم والضبط الذي يبقى بد العلم الهى وقت الاداء والاداء الذي يحصل بدالعلم للقاضي ولهذا اي ولكون القبول اصلافيها فبل إخبارها في الأخبار ولقائل ال يقول ما ذكرتم مما يبتني عليه اهلية الشهادة اما ال تكون عله لها اوشرطا لاسبيل الى الاول لأن اهليتها بالمحرية والاسلام والبلوغ والمشاهدة والضبط والاداء ليست بملة لدلك الاجمعاولا فرادئ \* والناني كذلك لعدم تو تغها عليها كذلك على الفلايلزم من رجوده وجود المشروط والجواب إن اهليفالشها دة هيئة شرعية تحصل بمجموع ماذكر من الحربة والاسلام والبلوخ مواما المناهد فوالضبطوالاداه فليست بعلة لهاوانما هي ملة لا هلية قبولها فانا لوفرضنا وجود الأيفالشها دة بالرسام والبلوغ وأحرية والذكورة ايضا وفاته احد الامور المذكورة المساهدة اوالصبط أوالاداء اذا ادى مفير لعظة الشهادة لم تقبل شهادته واذا كانت عله استلزم وجود هاو حود معلولها وهوالنبول وعلى هذا وقدر في كلام المعنف رع مضاف اي اهليذ قبول النهاد قالله في نف أن عبط جواب من قول الشافعي رحمه الله واختلال الضبط وتوجيها ن بنال أن ذلك بعد النسليم "جبريصم الذخرى اليهاملم بق بعد ذلك الرشبهة البدلية علا تقبل في ما يندري ما لشبهات ونفش في ماينبت بهاو داد العقوق المذكورة ورالكاح وغيرة ممابست مد الماالكاح والمُلاق فظ هرانه وتهدامع الهول \* واما أو كالفولا يصاء والاموال فانها يعري بهاكنانب القاضي، إلى القاضي والشهادة على الشهادة وفلك امارة شوتها مع الشبهه تكذلك

تنبت بسهادة النساء مع الرجال مع ولم يذكر المحواب ص قوله لنقصان العدل ولا عن قواله التصور الولاية والجواب عن الاول انهلا بقصان في عقلهن في ماهومناط النكامن الويان ذلك أن للعس الانسانية وبع مراتب \* الأولى استعداد العقل ويسمى العقل الهيولاني وه وحاصل أجمع أفراد الانسال في مبدأ طرقهم \* والنائية ال تحصل البديه بات باستمال الحواس في الحزامات عبتهماً لاكتساب العكربات بالمكرة وتسمى العفل بالملكة وهوماط الكلف \* بالمالسان أعصل الشرات المفر، خ صفها مشي شاء من غيرا فقار الهي الدراب ومستري العفل بالهمل محوالوا مرهوان فمتعشرها وبلنفت البهاء ساهمة ومسي حثابها المانان ورايس ويماه وماعا الكالين وهوالعقل بالملكه فيهن فقصان ومساء ديرعا في تحصرال البديه بات و منحال العواس في الجزايات و بالتبيد ال المدال الوعان في ذات انتصال الكار فكلم يهي دون تكليف الرجال في الاركان وليس كالماك توتيله وبيه الدلام نانصات عمل المرادبه المقل بالعمل ولذلك لم بصلحن للولابة والخلافة والاعارة وبهداف والعواب من الناني إبضامنا مل فلك وعدم تعول الاربع حواب ص قوله ولا تقبل شهاده الاربع ووجهدان الفاس بقضى فبول ذك العد أكمه تك داك كيلا يكنر خروجين الله رتعبل في الولادة والبكاوة احص فسول الهده واسرة واحدة الولادة والمكارة والميوب بالساء في سوه مراد طاء على الحال المال يه مديد مروف والموسوف مي المعارعك الدوم صافر الهام إمارية وإراه ورد وعل وأمو أزعيه القول عايد السلام سوادة الساء ها وق مالا يساء احل فيها رويمة الاستدلال الوالق واللام الداد على على الجمع وأدرك بسم عديد و الي العِس بيناول الواحدة فذ فوقها على الدوف في مرة هزور عمد عليل المراب ر الترام الا وجرواء علي أن قل المرأ قبي فيهان دفاع بعال و مدفى الما ما المرا و المراج عنه المراج عنه المراج عنه المراج عنه المراج المراج المراجع المر

لان نظر الجنس الى الجنس اخف وفي استاطالعدد تضفيف النظرفيصار اليه الاان الماتيل والملث الحوط لما فيه من معنى الالزام واعترض بان في هذا التعليل نوع مناقضة لانه لوكان جواز الاكتفاء بظرالوا حدة لخفة نظرهالماكان نظرالاتبس واللث احوطمن نظر الواحدة والبواب أن يقال خفة الظرتوجب مدم وجوب اعتبار العددوميني الالزام يتنضي وجوبه فعملنا بهما وفلنا بعدم الوجوب والجوازا حنياطاتم حكمهااي حكم شهادة امرأة ولحدة فى الولادة شرحناد فى الطلاق يعنى في باب ثبوت النسب حيث قال واذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد استذاشهرفها عدا فجعد الزوج الولادة تنبت الولادة بشهادة امرأة واحدة وانقال لاصرأته اذاولدت فأنت طالق فشهدت اسرأة على الولادة لم تطلق هندابي حنيفة رح وقالا تطلق ﴿ وأن كان الزوج قدا قربا لخبل طلقت من غيرشها ديّ عندا بي حنيفة رح بعني تنبت الولادة بقول امرأة وعند هيايشترط شهادة القابلة والملحكم الْبِكَارَة فَانْهَا سُوا عَكَانَتُ مَهِيرِةُ أُومِيعَةُ لا بدمي نظِّر النساء اليها للحاحة الي فصل "خصومة بينهما فأذ انظرن اليهاوشهدن فأماان تمأيدشهادتهن بمؤيد اولافان كان الاول كانت شهادتهن حجة وان كان الماني لابدان بنهم الهاما يؤدد ها فعلى هذا اذا سهدن بانها بكوفان كانت مهير قيو جل في العنس سذو بفرق بعد الآن شهاد نهن تأيدت بالاصل وهوالبكارة \*وأن كانت مسعة بشرط البكارة فلايمين على البائع لدلك وللنضي أثبه وهواللزوم فانفلن انهائيب بهلف اثبائع لينصم بكوله الي تولين لان المسيرة وي وشهادتهن حجة ضعيفة ثم تنأ يدبمؤ يد فسلق بعد القبض بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكروقبله بالله لقد بعتها وهي بكرفان حلف لرم المنتوي وأن مكل نود عاريوان قيل منهادة الساء حجة في مالايطلع عليد الرجال نجب الرد بقولهن والنعليف تركد العل بالحديب اجاب بأن العيب بست بقولون بهني في حق ساع الدعوى والنعادف فان المشتري اذا ادحى صيافي المبيع لابد له من انبات فياه مبدى أحال لينبت له ولاية

#### ( تاء المهادات)

التحليف والالكان القول للبائم لتمسكه بالاصل فاذافلن انها ثيب ثبت العيب في الحال وعدل بالحديث ثم يعلف البائع على انه لم يكن بها ذلك العبب في الوقت الذي كانت في يدة واما شهارتهن ملي استهلال الصبي فقي حق الإرث عند ابيعنيفة رح غير مقبؤة لان الاستهلال صوت العبي عند الولادة وهومما يطلع عليه الرجال فلاتكون شها د تهن فيه حجة لكنها في حق الصلوة مقبولة لانها من امور الدين وشهادتهن فيها حجة كشهادتها على هلال رمضان وعندهما في حق الارث ابضامة بولة لانه صوت عد الولادة والرجل لا تعضرها مادة عمار كشهادتهن على نعس الولادة فالجواب إن المعتبر في ذاك اسكان الاطلاع ولا منك في ذلك فلاه عثبريشها دتهن ونفس الولادة هوا نفصال الولد عن الام وذاك لابسارك الرحال عبد الساء قرال هر لابد في ذاك كلم من العدالة لابدفي المال وغيره مع ماذكونا من شروط الشهادة العدالة وهي كون حسات الرجل اكترص سيئاته وهذا يتناول الاجتناب من الكبائر وترك الاصرار على الصغائر ولعظ، الشهادة حنى لوفال الشاهد عند الشعادة اعلم اواتيتن لم تقبل شهادته في تلك الحادثة في ذلك الوقت واما اشتراط العد القافلقوله تعالى ممن تَرْضُونَ من السَّهَداء والعاسق لا يكون مرضيا ولتوله تعالى وَأَشْهِدُوْ اذَوْي عَدْلِ مِنْكُمْ ولان الشهادة حجة باعتبار الصدق والعدالة هي المعينة للصدق فهي علة الحجية و ماسواها معدات ولان من يتعاط غير الكذب من محظورات دينه نقد يتعاطاه ابضاوعن ابي يوسف رح أن الداسق اذاكان وحيها اي ذا قدروشرف في الناس ذامروءة أي انسانية والهمزة وتندديد الواوقيها أغنان تقلل شهاد سازيه لايستاجر لوجاهنه ويمتنع من الكذب لمروته والاول بعني عدم قبول شهادة الهاسق مطلقا وجبهاذا مروءة كان اولااصح لان قبولها أكرام الفاسق ونص احرنا بخلاف ذلك فل علمه السلام اذالقيت الفاسق فالقه بوجة مكفهر والمالن بالفسق لامروءة له لكن القاضي لونضي بشهادة الفاسق صح عندنا واما

وامالنظة الشهادة فلان الصوص نطقت باشتراطها اذ الامرفيها بهذه اللفظة فال الله تعالى وَأَقِيْمُوا الشَّهَادَةُ لِلَّهِ وَاشْفِرُ وَالذَّا نَهَا يَعْنُمْ وَاسْتَشْهِدُ وَاشْهِبْدَيْنِ وَقَالَ عليه السلام اذا علمت مثل الشمس فأشهد والرَّفَد ع ولان في لعظة الشهادة زبادة توكيد لد لالتها على المشاهدة ولان قوله اشهدمن الغاظ اليمين فكان الامتاع عن الكذب بهذا اللعظ اشدوه والمقصود بخلاف لعظ التكبير في الافتتاح فانه للتعظيم فيجوز تبديل ما هواصرح فيه به وفواه في ذلك بربد به ما وقع في المختصوص قوله ولا بد في ذلك اي في جميع ما تقدم حنى نستوط المدالة ولعظه الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحير لانه شهادة لما تقدم ان فيه من معنى الالزام حتى اختص بهجلس القصاء واشترط فية البحرية والاسلام وقوله هوالسحيم احترازعن قول العراقيين فانهم لايشترطون فيهالعظة الشهادة \* فاذا افام المدعي الشهود فلا يخلواما أن يطعن الخصم أولا فأن كان الناني قال ابو حنيفة رح يقنصر العاكم على ظاهوالعداله في المسلم ولايسال عن الشهود حتى يطعن الخصم لقوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض الاصحدودا في قذف وروي منل ذلك من ممر رضي الله عده دلان الظاهره والانزجار عماهو محرم دينه وبالظاهركفاية فان قيل الظاهر بكفي للدفع لاللاستعفاق وههنا يتبت المدمي استحقاق المدعى به بافامة البينة فالجواب ما اشار اليه بغوله اذلاو صول الى النفام وبيانه انه اله لولم بكتف بالظاهر لاحتيج الى النزكية وقبول قول المزكبي في التعديل ايضا همل بالظاهرلماان الظاهران قول المزكي صدق فالكلام فيه كالاول وهلم جراويدور إريتسلسل وبجوزان يقال الظاهرهها اعتى للدنع لاللاستحقاق وبيان ذك أن دعوي المدعى وانكار النحم تعارضا وشهادة النهودو براءة الدمة كذلك وبظاهر العدالة أند فع معارضة الذمة فكأن دافعا ثوله الافي السدود والفصاص استساء من فوله ولا يسأل حتى يعطن الخصم الذفي العدودوالقصاص فاله يسأل عن الشهود لانه يحتال لاسقاطها

فيشترطالا ستقصاء فيهاولان الشبهة فيهادارئة فيسأل عنها عسى يطلع على مايسقطبه تلك وإن كان الأول يسأل عنهم بالانفاق لان ظاهر حال المسلم في الشهود معارض " بعال الخصم أذاطمن فيهم فان الظاهران المسلم لايكذب بالطعن على مسلم لاجل حظام الدنيا فيحتاج القاضي ح البي الترجيح وفال ابويوسف و محمدرح لابدان يسأل منهم في السرو العلانية في جميع الحقوق لان مبنى القضاء على الحجة وهي شهادة العدول فلابد من الثعرف عن العدالة وفي السوال صون القضاء عن البطلان على تقد برظهو والشهود صبيدا وكفارا وقيل هذا الاختلاف اختلاف مصروزمان لان اباحنيفة رح اجاب في زمان فكان الغالب منهم مدولاو هما اجاباه في زمانهما وقد تغير الماس وكئر الفساد ولوشاهد ذلك ابوحنيفة رح لقال بقولهما ولهذاقال والفتوى على قولهمافي هذا الزمان ولا نم التزكية في السراعلم ان التزكية على نوعين \* تزكية في السرو تزكية فى العلانية \* فالا ولون ال يعث الحاكم المستورة وهي الرقعة التي يكتبها القاضي ويبعثها مرابيد اميه الى المزكي سميت بهالا بها تسترون ظرالعوام الى المعدل كونانيها النسب والحلى بكسوالحاء وضمهاجمع حلية الإنسان صفته ومايري منه من لون وغيرة والمصلى أي مسجد المحلة حتى يعرفه المعدل وينبغى أن ببعث الى كل من كان عدلا بمكن الاعتباد على قوله وصاحب خبرة بالناس بالاختلاط بهم يعرف العدل من غيرة ولايكون طَّمَّا عا ولا فقير ابتوهم خدا عه بالمال فقيها يعرف اسباب الجرح والنمدبل من جبرانه واهل سوقه فمن عرفه بالعدالة يكتب تحت اسدني كتاب القاضي اله عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق لا يكتب سيدًا خراز اعن الهتكم اويةول الله يعلم الاذاء داته غبرة رخاف اله لول بصرح بذاك يقضى القاضي بشهادته فع بع رح بذلك ومن لم يعرفه بعد الذا وفسق بكتب تحت اسمه مستور ويردها المعدل أني المعاكم يبنغ أن يكون كلذلك سراكيلا يظهر فسفدع أويقعد النعداع والبالية والثالية استجمع العاكم بس المعدل والشاهد فيقول المعدل هذا الذي عدائته بشيوالي الفاعلة لينتفى شبهة بعديل غيرة فأن الشخصين قديتغقان في الاسم والنسبة وقدكانت التزكية بالعلابية وحدها في عهدا الصحابة رضى الله عنهم لأن القوم كانواصلحاء والمعدل ما كان يتوقي عن البجرح لعدم مقابلتهم الجارح بالاذي ووقع الاكتفاء بالسرفي زماننالان العلانية بلاء وفتنة لمغابلتهم ألجارح بالاذى ويروى عن محمدرج الفقال تزكيفه العلابية بلاء وفته ثم فيل لابد للمعدل أن يقول هو حرمدل جائزالشها و قلان العبد قد يعدل وقيل بكتفي بقوله هوعدل لان الحرية ثابتة بالدارفال المصنف وح وهدا اصم لان في زماننا كل من نشأ في دا والاسلام كان الظاهر من حاله ألحرية ولهذا لايساً لالقاضي عن اسلامه وحريته وانما يساً ل عن عدالته قال ابو حنيفة رح على طريقة قوله في المزارعة من النخريم وعلى قول من يتول بالسوال اذاساً للم تقبل قول المدعى عليه هم عدول الاانهم اخطارًا اونسوا ويقبل اذاقال صدقوا ارهم عدول عدقة لانه اعترف بالعق وصابي بوسف وصعدرهمهماالله انه تجوزتن كيته لكن عند محسدر حبضم تركيه الآخر الى تزكيندلان العدد شرط عندة هذا اذاكان عدلا بصليم مزكيا فانكان فاسقا اومستورا وسكت عن جواب المدعى ولم بجعد فلماشهد واعليه قال هم عدول لايصم هذا النعديل لان العد القشرط في المزكبي عند الكل و وجه ظاهر الرياية ان في زعم المدعى وشهود والالخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره ولايصلم عدلا لاشتراط العد الذفيه بالاتعاق ولقائل ان يقول تعديل الخصم افرار صنه بنبوت العبق عليه فكان مقبولالان العدالقليست بشوط في المتربالاتفاق والجواب ان المصنف رحقال موضوع المسئلة اذا قلل هم عدول الاأنهم اخطار ااونسوا وصله ليس باقرار بالحق وفية ظرلان هذا الكلام وششل على الافواروغيره فيصدق في الافوارعلى نفسه وبود في الغير للنهمة والجواباله لاا فوارفيه بالسبة الى ما عليد لانه نسبهم في ذلك الى النفطاء والنسيان فاتَّى بكون ا قوارا قول المواذ احكان رسول القاضى واذا كان رسول القاضى الذي بسأل من الشهو دبلفظ المبني

للمفعول واحدانه والانتان الضل مندابي هنيفتوا بي يوسف رهيه مالله وقال صحمدر لا يجي الألفان ذكر في شروح الجامع الصغيران المراد مالرسول ههنا هوا لمؤكى ولا شك بَغَيْ ذُلِكُ إِذَا كَانِ الْفعل مبنيا للدفعول وعلى هذا الخلاف رسول الناصي الى المزكي ورسول المزكي الى القاضي والمنرجم عن الساهد لمعدور حان التزكيدي في معنى الشهادة لان ولاية القضاء يبتني على ظهور العدالة والعدالة بالنزكية فولاية القضاء يبثني على ظهور التؤكية وإذا كانت في معنا هايشترطفيها شرائطها من العدد رفيرة كدايشترط العدالة وتشترط الذكورة فيه في الحدود والاربعة في تزكية شهود الزنا والهمااله ليس في معنى السهادة ولهذا لايشترط فيه لفظه الشهادة رسجلس العصاء فلا يشترط فيه ما يشترط فيها والمنا فاكلكن اشنراط العدد في الشهادة امرحكمي ثبت بالص على خلاف القياس لان القياس لايقتضى ذلك لبقاء احتمال الكذب فيهالان القطاعه انهايكون بالتواتر ورجحان الصدق اسا هوالعدالة لاالعددكما في روايه الاخبار ظم يسبت بالعدد المنسروط لاالعلم ولاالعمل لكن تركناذلك بالنصوص الدالة على العدد فلا يتعداه الى التزكية عان قيل فيلحق به اباند لا إنه وموانفة القياس ليست بشرط فيها فالجواب اند الحق لوكان في معادم من كل وحه وليس كذلك بالاتفاق نتعذر الالحاق والتعدية جبيعا ولله ولايشترط اهلية السهادة في تزكية السرلاسترط في المزكى فهااهليه الشهادة فصليح العدمز كبالمولاه وغيره والوالد لولدة وعكسه فاماعي تزكبة العلانية فهوشرط وكدلك العدد بالاحماع على مافاله الخصاف وقيه بحث لان اشتراط العدد في تزكية العلابة ينافي عدم استراطذاك في نوكية السرّلان المركبي في السرهو المركبي في العلانية عالم والمركبي ان الخصاف شرطان تكون المركى في السوغبوللزكي في العلابية فيحموزان بكون العدد شرطافي احدهماد ون الآحر إليه المرتقوله على ماقاله الخصاف الق الخلاصة سرط الخصاف ان يكون الاركى في العلاية غير المزكي في السراما صديافالذي يؤكيهم في السروزكيهم في العلاية فصل

سامرع من در مراسب، شهادة شرع في بيان انواع ما يتعمله انشاهد وهو على نوعين احدهداما يتبت الحكم بنفسه من غيران بعناج الى الاشهادسل البيع والاقوار والغصب والقنل وحكم العاكم فاذاسع الشاهدماكان من المسموعات كالبيع والاقوار وحكم المعاكم اورأى ماكان من المبصوات كالعسب والقنل جازله ان بشهديه وإن لم يشهد عليه لانه علم ماهوا لموجب بنفسة وهوالعادئة بما بوحمه وكل من علم ذلك داراه الاداء لوجودما هو الركن في جواز الاداء فال الله تعالى الاَّصَّ سُهِدَبِالْعُقَ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ وذال عليه السلام إذا علمت صل الشمس فاشهد والافدع قيل جعل العلم بالموجب ركما في الاداء مخالف للصبس جميعا فالهمايد لان على شرطينه لا على ركنيته اذ الاحوال شروط واذا موضوعة للسرط وإجبب بانه مجازعن السرط والماعبر عنه بدلك اشارة الي شدة احتياج الاداء اليه ولكوبقول اسهداه باع اى اذاسع المايعة ولم يشهد عليهاوا منيج الى الشهادة يقول المادداشهدالدباع ولابقول اسهدني لانه كدب ولوسم الا قرار من وراء حجاب يحبب من روَّ مذ سخص المفرلانحوز الدان يشهد ولوفسو للقاضي بان قال اشهد بالسماع من وراء الحج بر لاينبل لان المغمة وهوالكلام الحمي تشبه النغمة والمستبه لايفيد العلم فانتقى المطلق للاداء وقوله الااداكان استراء من قوله لا بجوزله ان يشهد الااذاكان دحل البيت وعلم اله ايس في المد صراد المحاس على الماس وليس للبيت مسلك غيره فسمع افرارالداخل ولادراه وشهدعده الار داجا ولات بت فلان فافه جازله أن بشهدج وكداافاراً ي شخص المقوحال الاقرارلون المحاب وليست رؤبة الوجه شرطاذ كرد في الدخير قلانه حصل العلم في هده الصور الولك ومنه مالايست الحكم فيه بعسه الدوع الماني من السهادة ما لايست العكم بنفسه مدل الشهادة على السهادة فانهالابثبت بهاالحكم عالم بسهد فاداسم شاهدايشهد بشي

لم بجزاله ان يشهد ملى شهاد قه لان الشهادة اي شهادة الاصول موجبة بالنقل الي مجلس انقضاء ولايكون النقل الابالانابة والتحميل والاول اشارة اليل مذهب محمدر حفانه يقول بطريق النوكيل ولاتوكيل الابام الموكل هواللاني اشارة الي مذهب اليحنيفة وانبي يوسف رحدهما اللدغالهمالم بجعلاه بطريق التوكيل بل بطريق التحميل فال الامام فخرالا سلام إما على قول الي حنيفذ را بي يوسف وحمهما الله فان الحكم يضاف الي الفروع لكى تحمالهم انمايصح بعيان ما هوحجة والشهادة في غير عملس الناضي ليست الصجة فيجب اللقل الحي مجلس القاضي ليصبر حجة فنبين أن التحمل حمل بداه وحجة فلما المبكن بدمن المقل لم بكي بد من التحديل وفيه مطالبقلا ناسلمنا أن القل لابد منة لكن توقفه على التحميل بحناج اليل بيان فلوسلكنا فيدان نقول الشهادة على الشهادة تحميل لانا لانعني بها الاذلك ولا تحسيل فيمالا يشهدتم البيان وعلى هذا اذاسمع الشاهد يشهد الشاهد على شهادته لم يسع لدان يشهد لانه ما حدله وإنما حمل غيرة وللمولا يعلل للشاهد اذار أي خطه الناهد اذارأى خطه في مك ولم يذذكوالهاد تة لايعل لدان يشهد لان الخطيشبه الخطوللدشبه لابنيد العلم كمأتقد م قيل هذا على قول ابي حنيفة رحمه الله بناء على الدلايعمل بالخطوبشترط العنظولهذا فلتروايته لاشتراطه في الرواية العفظ من وقت السماع الحل وقت الاداء وعددها الماله ذاك رخصة وقيل هذااي عدم على الشهادة بالإنعاق واسا المخلاف فيهااذا وجدالقاضي شهادة شهود شهدوا عندهفا ابندفي قدهرراي حريطتهوجاء المشهودله بالب العدير را بعمل العاكم اوتفساه اي وجد عكمه مكتوباني غربطته كناك فار ابا منيفة رح لايري عوار الحكم بذلك وهنا جوزاء لار القاصي لكارة اشتغاله المراز العطاعة لدارنقولهذا بكسيراها المصور بالكالبالا المالحال الزعاد المله عدا المرادي أير بيكن التعور عاداتون في فطرع في تعلي عند عالما عافنا : رادام ل المد و معرقو الغاضي ماه وريا نباع اظلمر ولاكذلك الديماديني المك

#### (\* ساندان د سه دادلشابات)

في المك لانه في يد غيره وعلى هذا الاختلاف اذا تذكر المجلس الدي كانت فيه الشهادة اواخبرة قوم مس بلق بهم الاسهدنا لعن وانت فانه قبل عدل لدن اك بالاتفاق وبل لايسال مندابي حنيفة رح خلافالهما فحله ولا يجوز للشاهدان بشهد بشئ لم يعاينه قد تقدم ان العام شرط اداء الشهادة فلا يجوزان يشهد بشي لم يعايد الا النسب والموت والكاح والدخول وولاية الفاصى فانه يسعه ال يشهد بهذه الاشياء اذا احبره بها من ينق به وهوا ستحسان والقياس الالجوزلان الشهادة مشتقة من المشاهدة الانتاق الكبير وقد تقدم معناه في اول الكتاب وذلك بالعلم اي بالمشاهدة فكالهمس باب الفلب الدر العام وكون بالمشاهدة ويجوزان يكون معاه المشاهدة تكون بسبب من اسباب العلم ولم يحصل فصاركا ابيع فالدلا يعوو زللشاهدان بشهد بذبالسماع بللابد من المشاهد قرو وعدالاستعسال ان هذه الامور الخمسة المهارتفال فيها الشهارة بالتمامع ادى الى الحرج وتعلما الاحكام لانهاامورتخنص بمعايمة اسبابها خواص من الاس لايظم عليها الاهم ودويه اف بهااحكام تبقى على انقصاء القرون كالربت في النسب والمونت والكام وبموت الملك في تشاع القاضي وكمال المهرو العدة وثبوت الاحصان والسب في الدخول للولم تقل ليها السهادة بالسامع ادى الى ذلك وهو باطل الخلاف اليم لانه مد سمه، كالمدفان بل هذا الاستحسان مخالف للكتاب فان العلم مشر وطفى الكائد ولاهلم في ما عيز ابعاه مب بقرك والمايجوزللساهديعني لانسلنها والاعلم في مانحل فبدفانه اندا بجوز للذاه دان بسهاد بالاشتهاروذلك بالنواترا وباخبار من بثق به كماقال في الكتاب وبين أن العدد مبدس ينقى به شوط وهوان يخبرورجلان مدلان اورجل واسرأ تان تعصل له نوع علم وددا علئ قول اسرسول ومحمدر حمهما الله واما على قول البحنية مرح فلانجورا المهادة مالم يسيع ذاك من العاملة بحيث يقع في فلبله عدد ف الخيرة والما بنت الذهر ومند دة بخبر مدلين يننرطان بكون الاخبار بلنظة الشهاد اعلى مافاوالانهانوج بالنظ

علم شرحالا يوجبها الفظة الخبر وقيل بكتفي في الموت باخبار واحدا و واحدة فرقوا جميما بين الموت والاشياء النلتة اي النكاح والولادة وتقليد الامام النضاء لان الفالب فيها ان يكون بين الجماعة اما النكاح فانه لا باعدا لا بشهادة اثنين والرلادة فانها تكون بين الجماحة في الفالب وكذا تقليد الاعام القضاء واما الموت فانه قلَّما يشاهده غيرالواحداذالانسان يهابه ويكرهه فبكون في اشتراط العدد بعض الحرم بخلاف النسب والنكاح وله وينبعى البطلق الماء النهادة بيال لكيفية الاداء وبنغي البطلق فالك فيقول في النسب اشهدار فلان عن فلان كما نشهدار ابا بكروه مرزضي الله تعاليل مهما ابن انبي فعافة والخطاب ولم نشاهد شرعاء بن ذاك فأعا اذا فسر للم ضي انه يشهد بالنسامع أم يقبل سهادته كما أن معايد الدفي الأملاك تطلق الشهادة فأذا فدر بان أنمايشهدلانهرآه في يدم لانقبل كداهدا واورأى اسانا جلس مجلس القضاءيد غل هليه الخصوم حلله ان يشهد بكونه فاضيا وان لم يعاين تقليدالا مام اياة و اذاراً ي رجلاوامرأة يسكنان بيناوينبسط كل واحدمنهما الى الأخوالبساط الازواج جازله ان يشهد بانها امرأته فان مأله القاضي هل كنت حاضر انقال لا تقبل شهاد تعلا ند اعل له أن يشهد بالتمامع كمانشهد بامهات المؤمنين ازواج الني صلى الله عليه وسلم فعلى الرؤية اولي موقيل لاتقبل لانه لما فال لم يعاين العقد تبين للقاضي الديشهد به بالتسامي ولوفال اشهدلاني سمعت لاتقبل فكذاهذا وص شهدانه شهدد في ملان ارحلي على جازته نهوه عابد حتى لوفسره للقاصى عبله لانه لا يدفن الاالحيث ولايعلى الا دليه ولوقالانشهدان ناناها ت اخبرنا بذلك من يثقبه جازت نهادتهما هرالاصم واماالشهادة على الدخرل المنهرة والتسامع فقد ذكره الخصاف الدنجوزلاء المرزعلق بعاد يتفام مدمور كانكونا فقي عدم جوايا حرج وتعايل الله تم نصرالا ساء قى الكتاب ران المالك في السامع هل هي مقصورة في ما ذكرفي الكياب اولا شي

ففي ظاهرالر وايدًانه مقصورة وعن ابي بوسف رح آخرا انديجوز في الولاء لاند بمنزلد السب قال عليه السلام الولاء لحدة كلحدة النسب والشهادة على النسب بالنسامع جائزة كدامر فكذأ على الولاء الابرى انانشهدان قنبره ولي علي رضي الله عنه وعكرمة ءولي ابن عباس رضى الله عنه وان لم ندرك ذلك وعن محمدر حانها تقبل في الوزف لا اء تبقيل على موالاعصار والجواب عن قول ابي يوسف رح أن الولاء يبتني على أراله ، الك اليمس ولابدقيه من المعايمة لانه يحصل بكلام يسمعه الناس وليس كالولادة فلاحا جذفوه الجزا فاعقالتسامع مقام البينة قال شمس الائمة السرخسي رح الشهادة على العنق بالنسامين لاتقبل بالاجماع واما الوقف فذهب بعض المشائخ الي انهالا تحل نيه بالتماءع مطاغا ويدل عليه عبارة الكناب وقال بعضهم تقبل في اسله وهوا خنيار شمس الائدة السوخسي د بي شرائطه لان اصله هوالدي بتشهر ولا بدمن بيان المجهد بان بشهد وا انه رفق ملي « فإ المسجد الولمندة اوما اشهد منى لولم ودكر واذلك في شهادته والتقبل كدا في الدخيرة ولكوس كان في يدلاشي رجل رأى مياني دا درام راها في بد فيردوالاول بدعي الملك وسعه أن يشهد بانه للمدعى لأن اليدا نصى ما يسدل به على الملك الذهور مرجع الدلالة في الاسياب كلها مان الإنسان وأن عاين المع أر عرد من الاسباب لايعلم ملك المشتري الايملك البائع وملك البائع لاملم الاباثيد والعبن السادل به كاف في الدلالة لئلا يلزم انسداد بأب النهادة المعنوج الاحداد الدلام الداد با العكم اليدانسد بابهاوعن الي يوسف رج الميشتر لمع ذاك الدياع مراب عالل الاصل في الشهادة العلم بالنص وعند اعواز ذلك، يصار الي عابشهد مدالدات بالراويد دا. أن يكون هذا اي ماذكر تم من شهادة العلب تمسير الا ذلاق محددر من الروابة وهو فوله وسعك ال تشهد انه لديمني إذا وقع ذلك في الفلب سَلَّ أَوَا لَ ذَا كَ مَا لَيَّا فَي الشهارة لقبلها القاصي اذا قيدها الساهد بمااستعاد العلم به صي معاينه البدونيس كذلك ورجيبها

#### (كاب المهادات مسد \* فصصحال \*)

جعلىاالعيان مجوز اللشاهدان يقدم على الشهادة وذلك ثابت لما فلنا جواما ان يلزم القاضي العدل به فلم يستلزم ولهذا فلناان الرجل اذاكانت في يدهدار يتصرف فيها تصرف الملكك بيعت دار بجنبها واراد ذواليدان بأخذها بالشفعة فالقاضي لايقضى له عندانكار المشترى ان تكون الدارملك الشفيع إلى العيان ليس سبباللوجوب وقال الشافعي رح وأبل الملك البدمع التصرف وبعفال بعض مشائخا وهوالخصاف لان اليدمتنوعة العلامانه وملك فلايفيده العلم فلابد من ضم التصرف اليهام والجواب ان التصرف كدلك وضم صنعال الون معتمال بزيدالاحتدال فيتغى العلم به نم هذه المسئلة على وجره اربعة بالتسدة العقلية الانداد ال عايس الملك والمالك اولم بعاينهما اوعايس الملك دون المالك اوبالعكس من ذلك وأن كان الول بأن عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه وعرف الملك بعدودة وحفوته ورآهني يدهوونع في المساله له حل لدان يشهد لانه شهادة عن علم وان كان الناني وسع من الماس ان لعلان بن فلان ضبعة في بلد كذا حدود هاكذا وكذالايشهد النمج زف في الشهادة وأن كان التائث وهوان عاين الملك بعد ودلاينسب الى فلان بن فلان الفلاني وأم يعاينه بوجه، ولم يعرفه بنسبه فالقياس ان لا تحل لدالشهادة لانهاشهادة بالملك المالك عجهالة المشهودبه وجهالة المشهودبه تمنع جواز الشهادة فكداجهالة المشهودله بعوفى الاستعمان يحل لأن الملك معلوم والنسب بثبت بالشهرق والنسامع فكانت شهادة بمعلوم لمعلوم الايري السامع فكانت المرأة الأنبرز والأتخرج كان اعتبار مساهد الهاو تصرفها بقسها أجوازا لشهادة بالملك مبطلا أحفها ولا يجوز ذكى و قورض الدستاز م الشهاد فبالسامع في الاموال وهي باطلة ولجيب بال النهادة بالدخال الإلهاست بالسامع بل العيان والشامع الماهو بالسنة الى السب فيمد الوهو معبول درك أثفاء رقي فالمر الكيابيت المال الاستارالمة من وَلَ لا ما الراح مه وكالناني لجها إذ المشهود به الله واما العبدوالا مة مردود الي ال

#### (كتاب الشهادات مسلاباب من تنبل شهادته ومن لاتقبل \*)

قوله سوى العبد والامة \* وتقرير لا ان الرجل اذارأي عبدا الرامة في يد شفعي فلايخلو اماان يمرف رقهما اولا مان كان الاول حل له أن يشهد انهما ملك من دمافي ده لأن الرفيق لا يكون في بدينه وان كان الناني فأما ان يكونا صغيرين لا يعران عن انفسهما الوكبيرين فاركل الأول نكدلك الإنه الإيدالهما على انفسه الراب كابي الذنبي وهو مدن بعبر عن نفسه عا الأغير بالع كان ار بالله ذلك معمر في الإسالة عالم بين العبدوالامتفان المعقي ذك ولانعل على الملك لأن الهداه أور إطساء منه ع بدا غو منهما حكما حتى الناسى الذي يعقل ال افربالوق على نفسه لغبر عجار ويصنع به المقوله مايصنع الملوكه وأعترض بالالاعتبار في الحربة والرقى لوعن بتعبيرهما عن الفسهما لاعتبرده وي العربة منهما بعد الكبرني يدمن يدعى رفيما واجبب القائالم بعتبر ذلك لنبوت الرق عليهما المولئ في الصغور الما المعتبر بذلك اذاله بشت الاحده الجمار في وعن أى عنيمة را وإذه فال معدل الله منهد فيهدا بضا اعتبارا بالناب رهه الرود عن الى يوسفى رصعه در و در در الماد اللي الماك في الله والزيرين ل من إدعى عبدا الرامة في يد غير دونو رد بد هي احساء أنوال الذي الدالار الله م احد and indications willingly

# م باب من تعبل شهاد تدوه زيار دادل د

لما فرع من بيان ما تسمع فيه الشهادة و ما لا تسمع ندج في بيان من تسمع مراسيادة و من لا تسمع مراسيادة و من لا تسمع مراسيا في بيان من تسمع مراسيات و من لا تسمع هوندم ذاك على هذا لا و حال المهادة والمنال المروا والماروا لمنال من والمال الماروا في المراسيات و ال

# (كابالشهادات سسة باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١٠)

ايغافكان متهما بالكذب لا وقدتكون لمنتى في المدوي لسمى نرابة : واينهم بايثار المشهوراله على للنهود مأيد الزودة وف تكون أخال في أدان للسيري أمدى أفاضي المي تهمة الغلط فيرا و وقد تكون والعبن عاجول الموجلل ووني الدووي القدف قال الله تعالي نَهُ لِنَدُرُ لَوْ اللَّهُ كَامِدُ وَلَّهُ مِنْ فَاسْرَالُو لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ن عيه إذار نكور في المعادر الداه و الميال الرار المرابع بعقبول الالعاق والدكان النافي وبالمن كرير وبالعروي والسند كالسميد والوينا والواقان كالم الإنوال المناوع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع والمراجع المراجع الراب ويناز والمعارية والروادي المتعادل وواسراه مروم ومالا وي من المن المن والمنافع المناوعة والمعال على المنافعة المشرارة منى لومى بدالادامل اللفاء المن الما وجا ماء دم المري في الحدود والتصاص فلانها تدري بالنبهات والسرت والماني عوالاعمول يقام مقام المعاينة والمدودلابست بما يقوم وقام انبروه ارجه نول زمرح نهوان العاجذ فيمالي السماع والخذل فيه والجيواب ال موالانقال هياد تدي عالاجري فيرانسا مع لانقبل في ما بجرى فوداك كالصبي والمجنون وسأتي جرس آخرواه وبمغول ابي بوسف والنائمي رهمهاالله فهوا والدام بالماين حمال مدالم من حمل الدم دا ابه عد النعدل صم تعدل لاصاله والرداه المايتون بدول ولاخال في القول ن المالدة و مؤلف مكل المقلم العيما التعدل والاداعة وهود أول عود و دم الدوي منتقى لان الفوين العمل والسابع المتالشهادة على المت الداشها على المرت " يعان عليه عنده المرااد بما الكالى الاتكافي المالاتكافي المالاتكافي المستده والأباب الروالة والتروم على المشروسة إلى الموق متعدة المعصول الزراء الراء عدران منزا بطارة والسيداء والمعاودة والاموال فالاموال المادول

يرفيع الوثاق النشقة تناوال الصوت شهيديكي النجرز عنها حسر الفهرد فان الفهرة المعموا مكدة وفيه فيقص شهاد فالاصع بمحواللوه والمراه بالشييرة الاشاع التبكر منه للايتنفي بالشهادة على العائب لاجل كتاب القاصي الي القاصية البالغال والك وتبدالابكهم من ذلك عند التعمور بعلاف الاعمى "وفي توليريد يعلى التعرز اشارة الى البنوات عن الميت في الاحترار عنداجس الشهو عنويكن أن المدعوروان استكرون الشهو المحتاج الي الأمدالاسم والاسبامتام الأشارة عندهوت المشهد يعليه ليغيثه ولي المحامية عماية ل قد اعتبرتها التعبيدة الأصرى في ماهوا عظم خلواعي الاحوال وهوراي وجاء رجاريته فاعلايسيزهما ص غيرهدا الإيالنفية يذاك تنافض له وتقريرذاك اوالاحترال عها بنبرها دبوسكن مع حقق النسرورة بخلاف مالحل فيدولا تلم انقياما لمنفي فال انتاءة العصول التعريق بالنسبة والسنة لتعريف الغائب دون العاضرونيا التازة الضا ألى البواسم المتنف اركاك بيواثماء فيكول السبغير عفيدة التعون هواسارجه أبي عنيقا ومحمد وحمهما الداع التضاء بالعدى المارئ بعدالاداء فهوار شرطالتضاءفام الهلية الشهادة وقت القطاء لصرورة الشهارة حما فادور والمرايد العدي فعاركما فا لَجُولِنَ الْوَبِكُنَ أَوْنِهِ فَيَهُ فَهُمُ أَجِمِهُ وَاعِلْمِي أَنِ الشَّافِدُ لَذَا خُرِمَى أَوْجِن أَوَارِ تَدْ بعد الأَمَاء فلكالف المريفي الافتى شهادته والدراكو فيذك الدابين الدابين الدابين المابية الاس المنصور من إذا تها التصاء وهذه الإشاء تسع لاد والاجماع مدى انتماء والمسي ومدالتصدل بمنطرالا داؤهناه همافيمنع القضاء وعندابي بوسف وخلايمنع الاداء فلايمنع القفاء ﴿ لَكُ يَفِلا فِي مَا اذَا مَا تَوَا أَوْعُ الْوَاجُو الْبُ عِنا يَقَالَ لا نَسْلُمُ أَنْ لَيْمُ وَفَت التضاء موطفان الماهدا فالمائم اوفان قبل القضاء لايطم النضاء والعلية عنده ووحمه ذلك أولا علية بالموت أديت والشيء ينشر بأنها له وبالعبية ما بطلت أوله لأولا المملوك وتقبل شهادة المعلوك والشهادة يؤية مشدية ولوس الدي المحرق الرايدا والكافرين الكافرين المتعادة والمعادة والمتعادة والم

ولابة منعدية ولا المحدود في قذف والله تاب لفولد تعالين ولا تُقْبُلُوا لَهُمْ شَهَا دُةًا بَدُا ووجه الاستدلال أن الله تعالى نص على الابدوهوه الانهاية له والتنصيص عايد بافي القبول في وفت مَّا وان معنى تولدنهم للمحد ودبن في انذ فساوبا لنوبذام مخرج عن كويد محدود ا في قذف والانه يعنى رد الشهادة من تمام الحد لكونه عابعاً عن القذف كالجلدوالحد وهوالاصل فيبفى بعدالتوبساعدم سقوط بهاعكد الدمنه اعنارا الاصل فألم يخلاف المحدود في غير الندف مواب عدانال المحدود في الفذف داسي فوادتمالي وأولئك هم الكاسةون والهاسق ادار ب تبل ، دار اله الم المعدود شي غير الذاف الروج د ذاك الروالسيادة ال عال المن والمراد بالورم الداء الماكم المدوي ومراهد في والمالم بكون كالما المعارين المعاددة والمالا الماكان حكوارات السن الالكك اللاساله مول مالى شياك والمني ريالاسيوال المهي وياله ول وفل المعيى نها مهادته ازاناب لفرا نعالي الأالدُسُ تأبو اسسى المائب والاسساء ينصرف الى الجميع برايور نفد سوولاد اوالهم سهادة ادداالا ادبي قاموا م والمجواب الم صصرف الي مانايه وهو مولد نعالي راولنا عبرانا سقوى ونيس معطوف على ماهل لان عاقبله طلبي وهواخباري دار طنها جمله دعو العلمواء مركما تو مولدتنا في و بالوالدين المسانا للت يأباه ضميوالفصل فانهبه بمد مسود الله عدم و والآهروه ووكد الاخبار هام سلماه لكن بلزم جعل الكلمات المتعددة كالكامه الوحد: وتوخلاف الاصل عسلماء الكذه كان اذاذاك جزاء فلابرتعع بالتوبة كاصل المعدوه والمادغي ظاهر فه ماساه لك. كان أبدأمجازاهن مدة غمره طأولة ولمس بدمهود بجسلماه اكي جمله مجار اليس بأوافها من جعل الاستماء علما بالمجملة و دارا الرابي ديما أعدر والمدونمام العيور علي سالمعربية عي منالمه في عرو افي الأسسران المسته الرابولوحد العمالي بعين أن عد الكور في معالمة المعرسة والمعرضة في الكارد والسام جاريد عهد

# (كاب النهادات مد جاب من نقبل شهادته وس لا تقبل ه)

شهادته مطلقالان للكامرشهاد ذعلي صلى ومن له ذلك وحدّ في المذف كان ردشهادته من تتمة عدده بالأسلام عديث له ديها د وسلامة فيرالا واي فلا يكون الردس ندامها والعبداد اهدي أنه ف م عنول إنبل شهادت لاسلامكي المسهادة الأهاكان مداني فجال ردهاس ندام هده والآسابالعرق سي سالم زايل في دار العرب نفرج الى دارالسلام وبين العبدان مدفى الدف هذي معل الدور تباغي عندالي حدول الله الديد د ولم جعل الزياقا نما الي حدث موذ الولا مديد سرد وهوت المنهما بان الردالم برمند موحياتي دارالحرب الحددلا الطح والولاده دلا بعاب عوجبا والدد في مردب في حق الاصل فيوجب الوعف و الماعاده والمسرض على كذم المعد في رح باللار بدة في تقيداً أحد بكوم قبل الرحناق لانه أذا حد بعد الرحناق تور السهادة الفنا لماناه المحدوقت فول النهادة اوحب الردوامااذاقدف الكاومسلماته الملهات في حال المادة الرائدل مرادة و الوحدون الإسلام منت مكان وكالعدمال المادم مدرد أو أحواب الرفاد و عالم المار عووص والرس بداله وعم رارع الاختلاف المحوج الى المرفى و را الدير من و راد فكالهال والدار فلايافيه وله ردسهاده الوادر مان ال دراؤا والوسوسوسوسو الولدلا يوبه واجداد لا نقوله طأيا السدم ل الهماء السوعة عدال وعادر وددر المراة أريحها ولا الزوج لاصرأ ١٠ ولا العده لسيد، وإنَّ المري منذر يد عبر يأي مردد أل ما فائدة توله لسرده فان العبدلا شهادة لدى هي احد أن همب بالدر فتكرو عليل سري الاسهلوا وفاع عليه السلام لاعامواء م الهدوك والعدوم الديد كاله الواوالات مهانة العدى وفع من الراسم على سيارا اسم المرد لي من الرادال ال بن الأولاده الآياء مصام ولهذا لا جوزريم الرئيد الله إليه الهاء هذه ين يكمن المهارة لمهم من وحمارار تندك وسمه عال المعسى وحيا فادر الحروايي مافال

بعض المشائير هوالتلميد الخاص الذي يعدض راستاذه صر ونفسة ونفعد نفع نمسد قيل النامونه الناص هوالذي يأكل معه وفي عياله وليس الماجرة معلومة وهومعني قول عليدا سالم الإشهادة للغانع باعل البيت من القموع لانه بداز تدالسا تل يطلب معاشد عنهم وقيل المواد بالاجير مسانهدا ومشاهرة وهرالاجروااء دونيست جباي فانهاذاكان كذلك وستوجب الاجروبنا فعفواداء الشهادة صريحه انهافهميوكالم ماجرعك وهماستحسان تركبه وجه القياس وهوتبو ليالكونها شهاء تعدل أغيرته والمالي لدفيها شهد فيه ملك ولاحق ولا شهرة الشار بسبب تصال المافع وأعلما واجاد والاستاذاله وضع الزوفان لكن الإجماعاة خنعان أول واحد سالمان حج تبيركم والتياسة والماسيانة اليميز لمسارك فيتساغلان سافعه هيرمه وكبالساذة ولهذالها للعوجر نفسهم ي غيروفي مدة الاجارة ألك ولا تالي شهادة اهدا تورجس الأخر ولانقبل شهادة احد الزوجين للآخروقال الشافعي رج تفبل لان الاءلاك ينهما سنديزة والايدي صغيزةاي يدكل واحدمنهما مجتمعة بنفسيا غير منصرنقني ملك الآخر غير صعدية إليه ولهذا بِقتص من احده ها الآخر وبهمس بدينه وكل من كان كذلك تقبل شهاد ته في حقى صاحبه كالاخويس وأولاد العم وغيرهم لايذ للغير تبول شهادة احده داللا حرنفع للشاهد لان كلوا حدمنهما يعدنفع صاحبه نفع نفسلان ذاك ليس بقصدى بل حصل قى ضمى الشهادة فلا يكون معتبرا كربّ الدين إذا شهدلمن طيه الدين و هوعفلس فانه تقبل وأنَّ كان له فيه نفع الحصوله صمنا وللمارويناه من حديث عا يشفر ضي الله عنها انه عليه السلام قال لا تجوز شهادة الوااد لولده ولا الوادلوالده ولا المرأة لزوجها ولاالزوج لامرأ نفولان الانفاع مصل ونهدانو ولمئ جارية امرأته وفال طنت أنها تمل لي لا الماء وهو أي الالماع هوا المصود من الاموال مصر الفسه من وجه أويصيرونهمافي شهادته بجرائه فعالي نفسونها دة المتهم مردودة أتأمك خلاف شدادة الغرام

الغريم جواب عماذكره المانعي رع ووجهد أن الغربم لارازيدك ملي أغنهوديه اذهومال المديون والانصرف له عليه الخلاف الرجل فالملكون في أما عليه الدوالذي ينصرف في مالها عادة لايقال المريم الما للفرجنس حقد بأخذولان اللمر امزموه ومرمودة الاخذباء عليه ولا عند لك الريجان أليك ولا فهادة المرابي المدال عيادة المولى لعده الروباه والن النهادة له نيزاد نسبه من عمار من الروج الك لاسلاسانوامنان مكون من العريدين اولافان كان الاول فهي له مس رهد بي سمن موقرف وأي ين أن بصير العبد للقرماء بسبب بيعهم في دينهم ويس أن بغي المدلن كاعلى سبب فضاء دينه بران كان الراني فهي لدعن كل وجدلال العبدوما يماعك، لمولا لا ولاتقبل شهادة المولي لمكاتبه لما للناس كون العال مونوعا مراحي لاسان دى بدل الكتابة صار الصنباوان لم يؤدّ عادر تينا دكانت شهاد تا مسدولا شهاده الشربك لسريكه في ما هو ص المكايد الاله يصبر ماهد العسد في البعض و الكه باطاليوادة بطل البعض بفل الكل نصقواة اعبر العرب الذمي سؤدة واحدة ولوديد بدائيس من شركتها فبلك الدهاء الهدون ون دار الريكي والدالذا كالهندار وال فلانتبل شهاد قاحدهما أعلاحبه الافي الحدود والتعاص والمتاج إرباءه المان زكد بينهما فكان شهاد تدلنفسه من وجه ﴿ أَيْلُهُ وَتَعِلَّ مَهُ مُدَادًا خَالِحَةٍ عَمِلُ مِنْ الرَّاجِرَةِ مِن وشهادة الرجل لعدولها تدارفارب عيرالولاد الاساء اللهماية ش الد كساوما المها ولانقبل شهاده مضنك وهوف المرف مس عرف بالردئ من الزده أل ي التدكين من الزيان فاما الدي في كلامه لين وفي اعضائه تكسر بهومتسل السؤادة ولا السفاو ولا مفية لارتكاميما المحرم طبعاني المال والدايل على المحرمة بهي السي على الدرم هي الموقيق الاحمقير المائحة وللفية وسف الصوت بصفة علمبه والمؤدا المذانى الموجني وعيه فيرقاوا تغذت ذلك مكساوالغني للهومعية في جمع الادان في فانزون

## (كتاب الشهادات حد \* باب من تقبل شهاد نه ومن لا تقبل \*)

اذااو صبى بماهو معصية مندنا وهنداهل الكتاب وذكر منها الوصية للمغنين والمغنيات خصوصا اذاكان الغاء من المرأة فان نفس رفع الصوت منها حوام فضلاعن ضم الفاء البه ولنذاله بقيده ابقوله للماس وقبديه في ماذكر بعدهذا في غناء الرجل والمدمس الشرب على الله والانه ارتكب صدرم ديم والمراد به كل من أد من علي شوب شوع من الاشوية المسرمة غدراكانت الضرهاء السكر ونفيع الذبيب والمنصف \* وشرطالاده أن لظهر فاك مند الناس ال المنهم بسوب الصورفي بينه مقبول الشهادة وان كان كبروة ولاصى بله به دا فيورلا مهو يد خفاء لاير من نها على الاندام على السهادة مع سيان باخل العاداه بمروصوعاتي أوع اعب والاندفد بقفي على عورات الساء بعدري سأعه لنظ برصر دوناك فسق بمفاه الذاكل يستاس بالحدام في سنه فهو عدل مثبول المهادة اللااذاخرجت من البيث فانهاتاني الحنامات غيرة فيفرخ في بيتدو هو يبيعد والابعرقة من حمام نفسه فيكون آكلاللحرام وفي بعض السنح ولامن بلعب بالطنبور وهوالمغنى فهومستغروته بقوله ولامن يغني للناس فانهاهم من ان يكون مع آله اللهوا ولاجواما الم يكتف من ذكره بداذكر من المغنبة لانهاكانت على الاطلاق وهذا يقبد كونداللمن حتى أوكان غاؤه في لفسد لازالة وحشد لابأس به عندعامة المسائم و ديهما مودو الخنبارشس الانمقالسرخسي واختاره المصافى رجوعالى بالماعيم اللس عامل زسات كيرة واصل ذلك ماروي عن انس س مالك رضي الله عندانه دهل على النه البراءبن مالك وهوا تعيى وكان من زهادا اصحابة رضى اللفاهم يعومن المائيرس كرة حميع ذاك وبه اخذ شيخ الاسلام خواهر زاده وحمل حديث البراء على المبشد الإشمار المباحدالتي في الووظر أعكم أن بالفاء قد يطنق على ذلك الله ولاص التي والمن الكما ترمن انيل بشم من الكما قرالني بعلق بها الحد فسق وسقطُ عد الديود الدارا . على ان لكبيرة العم مدانية حدا يملل والله للاصعبار والمالاحديث هي الدي الديون

(كانبالهادات مد الباس تنل شهادته ومن لا تعلل ١٠٠٠)

ذكرهارسول اللفصلي الله عليه وعلى العوسلم في العديث المعروف وهو الاشراك بالله والعرال س الرحف عفوق العالدين وقبل النفس بغيره في ديهت المؤسن والزناوشوب الحمروقال مضهم ماكان حرامالعينه فهوكنيوة ولامن بدخل العمام بغبرازارلان كشف العورة حرام ولا ص يأكل الريوالانه عصبيرة ولامن بلعب بالنوا والشطوني اذا انضم اليه احدامور ثلثة \* الفمار معاوتفويت الصلوة بالاشتغال به مع الحكار الإبيان الكاذبة لان هذه الاشياء من الكبائر والمصنف وعلم يذكر الثالثة لأن الفالت فيه الاولان ولم يفرق بين النود والشطرني في شوط احد الا مريس وفرق في الذهبرة وجعل اللعب بالتروسيقط اللعد الذهبود القولة والمنالسلام ملعون من لعب بالنود والملعون لابكون مدلا في مجوز النيكون افراد فعله فاما مجرد العب بالشطرليرفيس بفسق مانع من قبول الشهادة اشارة الى ذلك ولله الن الاجتهاد فيه مسافا قبل إن ما لكا والشافعي رحدهما الله بقولان احل اللعب بالشظولي وشرط أن يكون آ كل الربواه شهورا بقال الانسان قل ما ينجو عن مباشرة العقود الفائدة وكان ذلك وبوا فلوردت شهادته اذا ابناي به لم يبق احدمقبول الشهادة عالباو مذا بخلاف اكل مال اليتيم فانه يدهط المدالة وأن لم يشتهر بذاهد م عموم البدوى الولك والاص يفعل الافعال المستعقق وفي نسخة المعتقرة وفي اخرى المستقبية وفي الدوى المسخينة كلها على اسم المعول سوى المسخفة بانظ اسم انعامل من التسخيف وموالنسبةالي السنعف وهور فأألعقل من فولهم توب سفيف أذاكان فليل الفزل وصحيم صاحب المفرب هذه الاخيرة كالبول والاكل على الكريق أي البول بن الناس لان فيه نوكم الحروة فاذاكان لا يستحيي من مثل ذائد فالطاعر الملايست من الكذب فكان مايدا ولانتبل شهادة من بغهرسب السلف وهم المحماية والتابعون ومي الله مايم منهم البوحايقة والظهور فسته وقيد بالاظهار عني تواطعنانك ولم يغهره فهومدل روى الى ساعة من الي يرسف رجانه فالراذ المار شهاد ذمن سيدا سعاب رسول الله

#### (كاب النهارات مد باب من تقبل شهاد نه ومن لا عبل \*)

على السلام واقبل شهادة من بشرأ منهم و فرقوا بان اظهاره سنه لا ياتي به الا الاستاط المعتقوشيان والسفيق لاتمل ولا تذلك النبرى لانه يمتدديا وان في عليها عالى فلينان وسف وتعلى هلادة الحل الاحواد الألحظ بية منهم والهوى علان اللها أني وانسناديه من الشهيات والماسوابه لما بعنهم النفس ومفالفتهم السنارة أخوارج والروائض فالواصول الاهواء الهبروالتدر والرفض والحروج والتشبية والتعليل أبا الكلول ها منهم بلتوق التناعشونوقة وقال الشافعي ولانقبل شهادتهم لانعا فالكوهوة المسق الدالسق من حيث الإطاءً و مرَّ منه من حيث النعاطي \* ولا الدالسق من حيث الزعنةا، وعاهو كذلك فهوتديُّن لا ترك تدين والمانع من القول ترك عا يعتكون دينًا نصار كعنفي شوب المنك اوشافعي إكل متروك النسمية عامد اممنندا اباحته فالد لا بصبر به صرد ود الشهادة والخطابية قبل هم غلاة من الروافض ينسبون الي ابي أخطاب رجل كان بالكوفاقله عيسيل بن موسي وصلبه بالكائس لانه كان يزعم أن عليا رضي اللفدته الأله الاكبروجعفوالصادق الآبه الاصغووقيل قوم منهم يمتقدون اوسهادمين جنهم شياطي غيرو لحب ابن شهداه بقيانيماه بذلك وقبل لكل من حلف مدهر بهاري ئ**ېأدنيم بخلانهم كاغرون او ك**الواكما نيل ار لارلتكور كېدا يې تېلانچم او كالواكد انبال النواركان الله والمرار شهارة المرا الذمة بعضهم ماري بعض شهارة المالك مشابه ماري بعض مشيرة عندناوال اختنت مللهم كاليوق والصاري والزاس ابي ليلهال اغلث مللهم إسالت اغلا عليدانسلام لاشهادة لاهل مله على العل مله اخرى الاالسلدين فشهاد تهم مقبوله على النال المال كلها والجبواب الدمحالف تقوله تعالي وألبائل كثر وأبغضهم أوليا ويعض والمرابه الولايةدون الموالاة فالدممة وفيه علي قوله تعالى عالتم سي ولا يتهم سيانكي فالمطفى فالمنافري به فاست الماني وقل مالك والشافعي وحديد الله واقتال الاناسان فال المناسي بالمال والمالك والمالي في المناس مجهالتوقي في خروالفولا المالي

تعالى إن جَاءُكُمْ فُاسِقُ سَبًا فَنَبَيْنُو اوصار كالموتد ولاتقبل شهادة المرتد لجنسه ولخلاف جنسه ولناما روى أن النبي عليه السلام اجازشها دة النصارى بمضهم على بمضرواة جابرين عبدالله وابوموسى رضي المعنهما ولان الذمحي من اهل الولاية ملي اغسه واللادة المعاروكأ معضوكدلك فلداهلية الشهادة على نفسكا لمسلمين فارزفيل المدادون لهم اهلية على جنسه وخالف جنسه مون الذمعي فبطل القياس والجواب الفياس في الذمعي كالك اكن ترك خلاف الجنس بقوله تعالمي وكن يُجْعَل اللهُ للكافرين على المُؤْمِ نِينَ سَبِيلاً واعترض بان الله تعالى فال عِمْن تُرْضُون مِن النَّهُ فَاعِوالكافرليس بمرضى وَالْجواب الدليس بمرضى بالنسبة الى الشهادة علينا اومطلقا والاول مسلم وليست بمقبولة والثاني ممنوع اذليس مايمنع رضانا عن شهادة بعضهم على بعض قلله والفسق من حيث الاعتقاد فبرمانع جواب من قوله لانه فاسق \* وتقرير والفسق مانع من حيث تماطي صحرم الدين الودوحات الاعلقاد والبالني مندع والاران سلماكن اسها الكوليس مرا الكانوان الكافو هجاب معرد ديا وأعترض بالرالجناب من صفار الرياب ينبروليلا ملى الاجتاب عن الكذب الذي هومن بالمستهارة الن وهم ولكموا الكاب بالكار الآرات مع عاديه المعقيانها الله تعالين وجمدوا بها واستيقنها الفسهم ظلما وعلوا واجسب بار الراد بهم الزحبارطي عيدرسول الله عليه السلام المنواطعون على كندان بعندرنبية يزاشه يونيم حانيس بعدهم على الحق عاهم عليه فالتكذيب منهم تدين وعطبة ون ملي كون الكدب والادبان كلهاو وله المراد وصلو والادبان كلهاو وله المراد جواب من قوله وعليا إدن الدولاية له لا على نفسه ولا على اولادة وهي ركن الدايل و الله الله خذر عدد در در دا والمام جواب عن تولد لهذالم تقبل شهادته ملى المسلم وهدا يقال الم المشرصة الوريدا الرقا شهادة لقبلت شهادة الذمى ملى المسلم لوجودها كما ن كرتم ووجهه أن ولابند الاضافذالي المسلم معدومة وهوكما ترى منع لوجود الملزوم

وقدموليا جواب آخرص هذا السوال ولانه يتقول علبه جواب آخر وتقريره سلمنا ان علقتهول شهادته ودوا الزية متعققة اكرالانع متعقق وهوتغيظ بتهرالمسلماياه فانديعه المعلى التنزل مله بخلاف مال النفوقانها وان اختلفت فلأقهر العضهم على دعض في دارالا سلام فلا يحدلهم انوا على النول فوله ولا نتبل شهادة العربي على الدمي لانقبل شهادة العربي على الذعبي قال المصنف وجارا فبالعدي المستأسن والمافال فاكدان شهادة العربي الذي لم بستأهب على الدوي خرصت وزالا بالكين في مجلس الفضاء ومن شرط التف الملعب في دارالاسالم الآل به من و د خال حربي دارالاسلام بلائستيمان فيحضر و جلس الد ادلا ، د حوق نهاره سيرعد اوراندو دااه والاحدولاء له والمالم تفيل فهادة المسنَّ من على المعنى لاد، الذيلابة المعاي الدمى الكواه من اعل دارنا والمسلمان من اهل دا والعرب والخالات الدارد حكما بتطع الولاية وقد ذكرنافي شرح رسالتافي الفرائض وعلى هناه ويدوعه وهواعه ود اي اقرب الي الاسلام من المستأمن ولهذا بقنل المسلم بالذمبي دون المسائس استظهار على الاختلاف التمام الدليل بقوله لانه من إهل داوا واجوزان يكون جزء العله انطاح الولات فلاتقبل شهاته على الذمى وتقبل شهادة الدوي عليه لكوه اعلى حالا عرب بي الاسلاء تعاربت شهادة كشهادة المسلم تقبل على الدمي بالمسأمين وسأه فرادر الملام الدارين حكما عله عستنالة في انقطاع الولاية بين أحد يوس الأكامن دارس ودحلادار نامستأمنين فضم ذلك الدلطان في معنى العمور دون بعدر الدار هي فان فان فان العبول في مناته في شهرة النعي على أن سي لاحد المارانينا والرازية للسيال الموتوكيد وكالماز يساعده فالماريخ ومدعد أرارا with the second with the second of the secon The state of the s the same and the same of the s

#### (كتاب الشهادات سد \*باب من تقبل شهادته ومن لانقبل \*)

كالتركبي والرومي لم تقبل لان اختلاف الدارين يقطع الولاية كمامر ولهذا يمنع التوارث ولا بخلاف الذمي جواب عمايقال اختلاف الدارين لوقطع الولاية لماقبلت شهادة الذمي على المسنأ من لوجودة اكنها قبلت و وجهه ان يقال الذمي من اهل دارنا ومن هوكذلك فله الولاية العامة لشرفها فكان الواجب قبول شهادة الذمى على المسلم كعكسدلكن تركناه بالنص وحوقوله تعالى وكن تَجْعَل اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلاً ولا لص في المستأمن فتقبل شهادة الذمي ولاكذلك المستأمن لانهليس من دارنا محوفيه اشارة الحل الناهل الذمة اذا كانواس دارين مختلفتين قبلت شهادة بعضهم على بعض لانهم س دارنا فهي تجمعهم بخلاف المستأمن قوله وال كانت الحسنات اكترص السيئات وإذا كانت الحسنات اكثر من السيئات و ذلك بعدان يكون من لا يترك القرائض وبجننب الكبائر والاصرار على الصغيرة كبيرة يعتبر فالب احوالدفي تعاطى الصغائر فان كان انيانه بماهومأذون في الشرع أغلب من المامه بالصفائر جازت شهادته ولا ينقدح عدالته بالنام الصفائر لثلا يغضى الى تضييع حقوق الناس بسد باب الشهادة المفتوح الحيائها وتقبل شهادة الافلف وهومؤمن لم يختن لان الختان سنة مند علما تناو توك السنة لا يخل بالعد الذالا إذا توكها استخفافا بالدين فانهلا يبقي ح عدلا بل مسلما وابو حنيفة رح لم يقدرله وقتا معينا اذا المقادير بالشرع ولم يرد في ذلك نص ولا اجماع والمنا خرون بعضهم قدروة من سبع سنين الحل عشروبعضهم اليوم المابع من ولادتها وبعدة لمار وي ان الحسن والحسين رضي الله عنهما اختنا اليوم السابع لكنه شاذوتقبل شهادة الخصى وهومنز وع الخصيفلان مسر رضي الله عنه قبل شهادة علقدة الخصى ولانها قطعت ظلمافصاركس قطعت يدهو تقبل شهادة ولدا الزنالان فسق الابوين لابوبو على كنرهما وكفرهما غيرمانع لشهادة الابن فنسقهما اوليل وقال مالكرح لا تقبل شهادته ى الزنالانه يحبّ أن يكون فيوة كمثله والكاف ذائدة كما في قوله تعالى أيس كُمثّاء شيّع فيتهم فلنا اكلام في العدل وحية ذلك بقلبه ليس بقاد جازنه غيرموًا خذبه مالم يتحدث

به سلمنالكن لانسلمان العدل يختارذك اويستجبه وتقبل شهادة الخشي لانهرجل واحراة وشهادة الجنسين مقبولة بالنص قال الله تعالى واستشهد واشهيدين من رجالتكم فَانْ لَمْ يَكُونُ رَجَلُيْن فَرُجُلُ وَاعْرُأَ تَان ويشهد مع رجل وامراً ة للاجتياط وبنبغي إن لاتقبل شهادته في العدور والقصاص كالنساء لاحتمال ان تكون امرأة قُولَكُ وشهادة انعمال جائزة قال فخرالا الام وحامة المشائخ رحمهم الله معنى قولد في الجامع الصغيران كان يعنى اباحا بفدر م بجيزشها دو العمال عمال السلطان الذين يعينونه في اخذ أعدنوق الراجعة كالمخراج وزكوق السوائم لاسانعمل العمل ليس بفسق فان اجلاء الصعابة رضي المدودي كالوا مما لا ولايطن بهم فعل ما يقدح في العدالة الااذا كانوا الموان السلطان عمينين على الظلم فانه لا تقبل شهاد تهم الأله و قبل العامل اذا كان وجيها في الناس ذا مروء؟ لاسم إف في كلامه تقبل شهادته لغله يويد به اذا كان عواله على الظلم فانه اذالم يكن كذلك لم يشترط فيه ذلك ويدل على ذلك تمثيله بماموص ابييوسف رحف الفاسق الانه لوجاهته لايقدم على الكذب حفظاللمروءة ولمهابته لايستأجر على الشهادة الكاذبة وتبل اراد بالعمال الذين يعملون بايدبهم ويواجرون انفسهم لان من اللس من قال لانتبل شهادتهم فيكون ايواد هذه المسئلة رد القولهم لان كسبهم الحيب الاكساب الالاساب عليه السلام انغمل الناس عند الله من بأكل من كسب بدو فاتي يوجب جرح الوالك واذاشهد الرجلان ان اباهما اوصى الى فلان اذاشهدر جلان ان اباهما اوصى الى الدائهد فالأن المشهدا لموصي الهما بذلك اوشهد غريدان لهماعلى الميت ديس أوشهد ضيمان الديت عليهما دين اوشهد وحيان الفاوصي الى نالث معهد افذاك خس مما تل فلاخاو المال بدون الموث معروفا والوصى راضيا ولم يكن \* فان كان النابي لم اجزف المياس ير لا الحسان الشي الوابعة فان فهور الموت ليس بشوط كما سند كويد وان كان اللوث in the state of th

### (كتاب الشهادات \_\_ باب من تقبل شهاد ته وس لا تقبل \*)

حقوقه اوفراغ ذمته ولاشهاد دلتهم وجدالاستحسان انهاليست بشهادة حقيقة لانها توجب على القاضي مالايتمكن منه بدونها وهذه ليست كذلك لشكنه من نصب الوصى اذا رضى الوعى والموت معروف حفظ الاهوال الناس من الضياع لكن عليه ان ينامل في صلاحية من ينصبه والماية وهؤلاء بشهادتهم اكفوة مؤلة النعين لم يستوابها شيئا نصار كالقرمة في كولها ليست المجة بل هي دانعة مؤنة تعبس القاضي فان قيل ليس للقاضي نصب وصي ثالث فكانت الشهادة موجبة عليه مالمبكن له اجاب بان الوصيين اذااعتر فابعجزهماكان له نصب ثالث وشهادتهما ههنا بثالث معهما اعتراف بعجزهما عن التصرف بعدم استقلالهما به فكان كما نقدم بخلاف ما اذا الكراولم بعرف الموت لانهليس له ولاية نصب الوصى اذذاك فكانت هي الموجبة الافي الغريمين له عليهما وبن فانه تقبل وأن لم يعرف الموت النهما يقران على انفسهما بالمال فشبت الموت في حقيما باعترا مهماء أن شهد الن اباهما الله لمب وكل فلال بقبض ديوند فا تكوفة فادعي الوكيل او انكرام تقبل شهاد تهمالان القاصى لا مملك نصب الركبل من الغائب فلوثبت كانت موجبة والنهمة ترد ذاك الألك ولايسع القاضي النهادة على جرح الجرح اماان يكون مجرد الوغيرة لانفلا يخلوا ماان يكون ممايد خل أحت حكم الحاكم اولاوالثاني هوالمفرد لتجوده عمايدخله تحت الحكم والاول هوالثاني ولكان تسميه ه ركبا فاذاشهدشهود المدعي على الغربم بشيّ واقام الغريم بينة على الجرح المفرد مثل ان فالواهم فسقة اوزناة او آكلوا وبا فالقاضي لايسمعها واستدل المصنف رح بوجهين حد هما قوله لان الفسق معالايد خل تعمت الحكم لندكن المقضى عليه من رفعه بالتوبة ودفع الالزام وساعها الهاهوللحكم والالزام وتآنيهما قيل وعليه الاعتماد أن في الجوح والمفود هنك الستروهوا فهار الفاحشة وهو حوام بالنص فكان الشاهد فاسقا بهتك واجب الستروتماطي ظهارالحرام فلايسمعها الحاكم فآن قيل مابالهم لم بجعلوا

### (كاب الشهادات سه باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل \*)

معدلين فى العلانية فيسمع مند الجرح للفرد والجيب بان من شرط ذلك في زمانذان يقولوا لاأعلم من حاله اوبعلم القاضي بذلك سرااذا سأله القاضي تفاديا عن التعاصي واحترازا من اظها والفاحشة وليس في ما نصن فيد ذلك \* والما قال ولا الحكم بذلك و أن كان عدم السداع يفيد لأجوازان بحكم بذاك بعلمه فقال ولالحكم بعلمه أيضا والهالا انداستناء س قوله لان النسق وهوينتطع اي لكن اذا شهد شهود المدعى عليه على المدعى الله اقوان عهودي نسقا فانها تقبل لان الاقرار صايدخل تحت الحكم ولم يظهر والفاحشة واندلحكره عري غيرهم وهوالمدحي والحاكبي لاظهارهاليس كمظهرها وكذا اذاشبدوا والدوي منجرالهودلم يسمهالانه عرصورفهم الاستجارالهالس الخرح لد من ذلك النام من حقوق العباد فيحتاج الى خصم تحكم لد الحاكم ولاخصم فيه لكونه اجنبياعنه حتى لوافام المدعى عليه البيئة على الله عي استا جرهم بعشرة دواهم ليؤدوا الشهادة واعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده قبلت النه خصم في ذلك فكان جرح مركبا فدخل نعت الحكم وثبت الجرح بناء عليه و كذا اذا اقامها على اني صالحت الشهود على كذا من المال و دفعته اليهم على الدلايشهد والحلي بهذا الزور وتدشهدوا وطالبهم برونلك المال لماتلنا بخلاف ما اذافال ذلك وأم يقل ونعته اليهم بالنجرج سجر دغير مسموع فله ولهذا فيل اي ولما قانا انفاوا فام المينة على جرح نيد حق من حقوق العبادارس حقوق الشرع وليس لهذكرف المتن وتبال لما قلناهن الدليلبي في الجرح المجرد فللكذار هويسيدفكان المناسبان يقول ولذلك وهذا اسهل والمعنين اذاا فام المدعين عايه البينة ان الفاهد عدا وصعد ودفي القذف اوشارب خدرا وسارق أوتاذف ارشريك المدعى قبات لانه اثبات حق يدخل أحث أحكم مرغير اشاعة فاحدة المانوليا المعبد المالة يست الرق وهوغمف حكمي الرقع بالمبالولاية وهوجان الله وعوسه المحال المخاللة والمافول المحدووفي فكافي فالالمنفاق بسكم يعرك المحدالي

(كتاب النبادات مد باب من قبل شهاد ته ومن لانقبل م)

الجدورة شهادته وهوجق الله تمالئ وكدلك عدالشرب وحدالقذف وحدالسوقة فأن قبل فى هذه الشهادة اطهار الفاحشة كذاني ما تقدمت فكيف سعت فالبواب ان اظهار الفاحشة أذا أدعت اليمضرورة جازاقوله عليه السلام اذكروا الفاحربمانيه وقد تعققت لاقامة العد لايقال وتدنعققت في الجرح المجردايضالدنع الخصومة بشهود غيرمرضية عن المدمى عليه لانهابنديع بان يقال للقاضي سرًّا ولايظهره في مجلس الحكم \* وعلى هذا في المقالينة على نلك اعتباران \* احدهما ان يكون لجن الشهادة وهو فيو مقبول \* والثاني لاقامة البدد وهومقبول ومن علاماته عدم التقادم واماا ثبات الشركة فهومن تبيل الدفع بالتهمة كمانذا افام البينةان الشاهدان المدمى اوابوة وله ومن شهدوله يسرح ومن شهد نم قال أو همت بعض شهادتي فال فخرالاسلام اي اخطات بنسيان ما كان يحق على ذكرة أوبزيادة كانت باطلة بعني تركت مالهب على اواتيت بالاجوزلي \* فاماان يقول ذلك وهوني مجلس القاضي أوبعد ماؤام هادئه عاد البدوعلي كل من التدبوين اما أن يكون عدلا أو غير لا و المنه ارك المالي بكون موضع شبيد اللبيس والتغرير من العد النصمين أواله فانكان فيرعدل تردشهادت طنقا اعي سواء قالدفي المجلس أوبعده في موضع الشهدة اوغبود موان كان مدلا فيلت شهادة، في غيرمو فع الشبهد مثل أن بدع الظفالشهادة الصابحوي مجواه مثل الدوتك ذكراسر المدحى اوالمدحي على عليه اوالاشارة ألى احدهما سوادكان في مجلس القضاء اوفي غيره وتدارك نظفا الشهادة الماينصور قبل النضاء انمن شرط القضاء أو يتكام الشاهد بلنظ اشهد والمشروط لا يتصقق بدون الشرط \* واعا إذا كان في مرضع شرة التأسيس كما اذا شهد بالق دوهم ثم قال غلطت بل هي خمسمائة أوبالكس فانها تبل ناافال في المجلس بجديع ماشهدا ولا مند بعض المشائني لان المنهودك التعني المفاء على القاضي بشهادته ووجب تضاؤه فلا بمتلذلك بقولها وهدت وبمانع اوزاده فالخرين لان العادث بعدالتهادة من العدل في المعالين

#### (كناب العهادات سـ \*باب الاختلاف في الشهادة \*)

كالمقرون باصلها واليه مال شمس الاثمة السرخسي وهذا التدارك، بكن ان يكون قبل القضاء بتلك الشهادة و بعد ها فال المعناف و و جهال المادد اللي بمثلها بق معبلس النصاء فكان المدرواصعا وتبأل اداندار كمفي آبا من يالياله إلى من المجلس وحرون ل فاسا اذا فال بعد عامار في المعاس فلم بعد الإنه بعدم الزود وعلى المدعى باطماعه الساهد بعطام الدوار النعمان من المدعل مار بسل دائه و ما العنال الله ولا العالم الما تعددال الموالي الموالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية السرحس رجواسا الحنق اللعق اصل السهدونصار كذام والعدوددا وحد المال المهادر رافي الزارة والمعان فواذكراه وعلى هذااي الي الماز نبياس في د عوى النوه ما دار عم العلقائي ومن العدود ودد كرالار مى في عدان الغربي اودامك م اوني بيص السب كان ذكر محمد بن احمد بن عمر بدل محمد بن على در ال وان تداركة قبل الواج من للجلس قبلت والافلاوس ابي حديمه وابي يوسف رحمهما الله إنه بديل مراء في خرالها مرايد في حدى ذلك لان فرض عد النه ينفي توهم الالس والتفوير والظاهوماذكوناه اولاء ونفده عاج شبوه المفريريا فمجلس # . Similar Company of the second

المناهويعارض الجهال كديبه و ورصه من المس كون الإياف بالوالود مع الماه ويعارض الجهال كديبه و ورصه من كرا المهدوة المارة منا و مرح الماه والمدن الماه والماه منا و مرح الماه والماه و الماه و ا

# الكاب المهادات سعهاب الاختلاف في المهاديكا

الْهُلُونِالْلْصَوَّة أوا دعى شق زقه وا تلاف مافيه بدوشهد بانشفاقه منده ١٤ واد حي مقارا بالجانب الشرقي من ملك فلان وشهد بالغربي منه ١٠ او اد على اله ملكه وشهدانه ملك ولدة \* اوادا عيل المعبدة ولدتما الجارية الفلا يقرعه ديرلادة غمرها لم تكن الشهارة موافقة الدعوى بواما الموافئة بس لعشهما وليست بدوط الايرى ال المدعى يقول ادعى على غبربهى هداوالناهد بقول شهد بذلك واستدل المصنف على ذلك باوادال القدم الدعوى في حقوق العباد شرط قول الشهادة وددوجدت في ما يوافه او احدمت في ما يخالعها اماان تقدمها فيهاشوالقبولها ولان القاصى نصب لمصل الخصومات فلابده بها ولانعني بالخصوصة الاالدعوى راما وجودها عندالموا نقة فلعدم مايهدرهام التكذيب واماعدمها عند المخالفة فلوجود ذلك لان السهادة لنصديق الدعوى فاذا خالمنها غدد كذبتها لعدار وجودها وعدمها سواء وتيالته دعس وهمير والمدهد الدتان ودما المعويل هُوكِنْ مِنْ لَهُ لَهُ وَقُدُوجِوتُ فِي الْعِلَّ مِنْ وَهِي أَمْ وَلَذُنِي رِجِيدٍ مَا وَأَنْ يُومِ وجود المسرود في والله في المصداطة المعالمة المعالية المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز عني المنبردون كلام المدعى وأنجوب من لاول أن الدول الما الدول الما ساعها عدن سعتها وقدم المعوى سرفذاك فاذار ودرار الي الم عرجساني بيجيد المادوات اوالمانغ لان وحود الشرطاسان حود لاوس الراسي الرادل في المهد العدالة إسيماعلى ولاسيوسف وصعمد وحدهما المهوال سترطعه الدالدعي أصعه دهواء فوجع جالب المنهود عملا بالاصل ولله و بعتبر اتفاق الساهد بن في اللفظ والمعي عسدا عي عديد والمواحة سي شهادة الساهدين شوط قمطها كدا كانت سر أنهي الدعوي والسهاوة يراد في اختلفواني الهاشوط من حيث اللفظوا لحي اوس حيث المعنى خاصة فاما المؤادة من ما الممي فلابد منها بالحلاف واختلاف العشمر حيث الوادف الايمع بالخلاف وأعداا ذاسهدا حدهما بالهبة والآخر بالعلية عيء قسولد بدرا مالخداد التعيث يدل بعضه

على مدلول البعش الأحر والتقسين فقيدها والموسنة رح وجوراد عان شهدا حد مياه ال والإجوبالفين لم نقبل عده وقر لانقبل على الالف اداكان المدعي بدعي الالفين وهودين وملى هذا الماغة والمائتان والطلنة والطننتان والطلقة والثلاث لهما انهما انفتا على الزاف اوالظلفة و تفرد المد هذا بالزيادة وكل عا هوكذلك بشت فيه المنفق دليه دون والقرد بدا حدها كذا اذا اذعول الفا وخمسما لقوشهد احدهما بالفن والأخوا افي وهممائة على ماسجى ولاي حينة رجانها اختلفا لنظالان احدها مدووالآخر تليذ واختلاف الزاغا فالفراد أرتنية بدل على اختلاف المعالى الدالة في عليها بالفرورة وأن ثبت بالتثنية فان الالف لا يعبريه عن الالفين لاحقيقة ولامحا ز والالفين لا يعبريه عن الأفي كذاك فكان كلام كل منهما كلامامما تنالكلام الرَّخروحضل علي كل إلد اللها شاهد وأحد فلايبت شئ منهما وصاراختلا فهما هذا كا ختلا فهما في جنس المال بأن شهد احد هما بكرشعير والآخر بكرخلة تيل ذكر في المبسوط اذا ادعول القبيل وشهدا بالف تبلت بالاتفاق ووجوب الموانقة بين الدمة على والشهادة كوجوبها بين الشاهدين فعلجواب ابي حنيفاوح عن ذلك ولجيب بان اشتراط الانتاق وينهما ليس حسب اغتراغه بين الشاهدين فانه لوادعي المصب وشهدا بالانواري تبلت ولويديد الحدالشاهدين بألعصب والآخربالز قرارب لم تقبل ولقاقل اريقول قدتندم عي تلذي الشاهد اذاكان في موضع النهمة بال ادعى الفارخسدا لقرالكرا لمدعى عليه هسدالة وشهدها هدان بالق فالقاضي بقول يعتدل الفابرأس خمسمااتة واحتفاد الماهد دلية بذلك ورفق في شهاد ته كما وفق القاضي الدلا يجوز بالاتفاق، ويين هذه الممثلة ومانتلت من المبسوط ما تري من التنافي فالحق في الجداب لابي حنيفارح ال تحدال مانالي سي المسوط على ما اذا وفق الشهادة يدمي الاعراء والايغاء ولا الرام أبا حاماني مااذاة إيار وجها فلقي فمك اللافلة تهوا حدة كان الكه منه أجوا باعوت يا دده

# (كَا تُبِ الْهِشَادِات ـــ باب الاختلاف في الشهادة \*)

واحدة والأما اناقال لهاانت طالق الفافانه بقع ثلث لان الاكثر فيذلك ثابت فيتضمن وليس في مانس فيه كذلك لان الاكثريشهد به واحدولا يببت به شي قوله واذا شهد احدهما بااف والآخربالف وخمسما تقولما تقدمان اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى شرط القبول اذا شهدا حدهما بالف والآخربالف وخمسمائة والمدعى يدعى الاكترفبلت الشهادة على الالف لاتفاق الشاهدين عليهالفظاو معنى لان الالف و خمسما تم جملتان عطفت احد لهما على الاخرى والعطف بقروا لمعطوف عليه محونظم هاذا شهدا حد هما بطلقة والآخر بطلقة ونصف اوبمائة وبمائة وخمسين بخلاف مااذا شهدا حدهما بعشرة والآخر بخمسة عشر لاندليس بينهما حرف عطف فصارامتبا تنين كالالف والالفين \* هذا اذاكان المدعى يدعى الاكثرواما اذاادعي الاعلى وقال لم يكن الاالالف فشهادة من شهد بالاكترباطلة لتكذيبه المدعى في المشهود به فلم يبق له الاشاهد واحدر به لايثبت شي فأن تبل ام بكذبه الافي المعض نما بال القاضي لا يقضي عليه بالباقي كما قنسي بالباقي فى الاقراراذاكدب المقراء المقرفي بعض ما افربه أجيب بأن تكذيب الشاهد تفسيق له ولاشهادة للناسق بخلاف الاقرارلان مدالة المقرليست بشرط فتفسيقدلا يبطل الاقوار فولك وكذا اذاسكت يعنى اذا ادعى الافل وسكت عن قوله لم يكن الاالالف والمسئلة بعالهالايقضي لدبشئ لان التكذيب ثابت ظاهرا فلا تقبل الشهادة بدون التوفيق لأن التصريح بذكر التوفيق في ما يحتمله لابد منه في الاصح وعلى هذا لو على كان اصل حقى الفاوخمسا لله ولكن استوفيت خمسائة اوابرأته عنها فبلت للنصرات بالتوفيق ا وعلم مماذكرنا ان احوال من يدعى قل إلمالين انا اختلفت الشهادة لا تعلوعن للنة اوجه الم أمان يكذب المناهد بالزيادة اويسكت عي النصديق والتوفيق أويوفق وجواب الاولين بطلان الشهادة والتضاء دون الآخر ولك والاشهدابالف وتال احدهما فضاه منها هُ مَما نَهُ إِذَا أَنْ سِي الْعَاوِشِهِ مَا يَالْنِي وَقَالَ احد هما قضالا منها خمسما نَهُ قبلت شهاد نهما

بالالف لاتفاقهما هلبه ولايسمع قوله انه قضاة لانه شهادة فردالان يشهدمه آخرنان قبل شهادة من شهد بالنضاء منا تضنّ لانه ازا بضاء خمسمائة لابكون للمدعى ملى المدعى مليه الف بل خدسما لله لاغير واجيب بان ضاء الدين اندا هو بطريق المقاصّة وذلك بتبص العبن مكان الدين الدي هوغيرة فكان فولد نضاة منها خمسما تهشهادة على المدعى بقبض ما هوغيرها شهدبه اولا وهوالدين فلم بعد مشافضاً وعن ابي برسف رح اذ متديل بخمسا كذرن ساهد الغصاء مقدمون شهادته ان لادبن الاخمسما مدلان التمص طباق التدارك فالرجب افدمان بطلت مطالهفوب الدين غريمه عن خمسا شام كي الدس الاخمسدالة فعاركه اذا شهداهدهما بالف والآخر بخسمالة وفي ذاك بنعن بالاولكم بالى الأف والاهبن الان محمدارج خالعه هنالان ذلك في مايكور المعاده بالاقل وقعت ابنداء وهذا ليس كذلك \* وجوابه ما فلما الهما اتفقاعلى وجوب الا في وتفرد احدهما بالقضاء والقضاء يتلوالوجوب لاصحالة وعورض بان المدحى كنب من منهد بقصا ته خمسما تدر تكذيبه تفسيق له فكيف يقضى بشهادته وجوا به سأتي وله وينبغى للشاهد بمنى ال الشاهد بنضاء خدسمالداذا عام بدالك للبغى أرالاسود بانف منى يقرالمدعى اله وبغى خمسما كه كالالمسروماعلى الظلم عاد و عدا : يعير حق وفي العامع الصغير رجلان شهدا على رجل بفرص الحد درهم، بدا حدده استداد فالشياء وجاتز زعلى الترض لانعامهما عليه وتعرد المدهما بالتصاعم العرف بيره مسئله المحامع ربين والدكون فبالهال في عسفا الحامم شهدا حد الساهدين عصارا الري أل وفي ما شايد المهدر و المعدر على من المحدد المالالفيل ودو فول ودروح السالادي اكد المحدد أبعد ودار من أبه المناكدات في هم المجهود الأولي وهوالدي and the first of the first of the second of the control of the co

واما أكذاب المدعى عليه فليس بتفسيق لانه لفسرورة الدفع عن نفسه ولك واذا شهد شاهدان انه قتل زيدا بوم السحربكة قد ذكرناان اختلاف الشاهد بن في المكان يمنع القبول فاذا شهد شاهد ال اله فنل زيد ايوم النحرب كذو آخر ال بقتاديوم المحربالكوفة قبل ال يقضى العاضى بالاولى الم بقبلهما لان احد الهماكاذ بقييقيس اذالعرض الواحد اعنى القتل لايمكن ان يكون في مكانس وليست احد لهما باولي من الاخرى فان سبقت احد أهما وتضيي بها تمحضرت الاخرى لم تقبل لان الاولى ترجمت باتصال القضاء بها ملايسقص بماليست بمنلها فولع واناشهدا على رجل انه سرق بقرة وقد ذكونا ان اختلافهما في الكيف يمنع النهول فأذاشهدا على رجل بسرقة بقرة واختلفافي لونها فطع سواء كان اللونان بتشابهان كالحمرة والسوادا ولاكالسواد والبياض عندا ببحنيفة رح وهوالاصح وتيل ان كانا متساسيس قلت والافلاوان اختافافي الدكورة والانوثة لم يقطع وقالالا بقطع في الوجهين جميعالا سرد السوداء عرسوفه البصاء علم دنم على كاواحد منهما بصاب الشهادة ولاقطع بدونه فصاركما لرخهدا بالغصب والمشاة بحالها فانهالم بفبل بالاتناق بلهذا اولي لان اصرالحداهم لكواه ممايندرئ النسهات ونيه اتلاف اصف الآدمي فصار كالدكورة والانويه في المغايرة \* ولاسي حنيفة رح أن النوفيق ممكن لان السحمل في اللبالي من بعيد، لكون السرقة فيها غالما واللوذان بنسابهان كالمحمرة والصفرة او بجنمعان بان يكون بَلْقاء احدجانبيها اسود ببصرة احدهما والأخرا ببض بساهدة الأخروا ذاكان التوفيق ممكنا وحد النبول كما إذا اختلفا شهود الزنافي ستواحد وفيه احث من وحهين الماحد هدا أن طلب الديبق مها احتيال لانبات الحدوه والغطع والحديمنال لدرعة لالائبانه والماني ان التوفيق وال كان ممكما ابس بمعتبر مالم بصرح بدفي مايست بالسبهات فكيف يعتبر اسكاء في ما بدراً بها والجواب من الاول ان ذلك انه كان احتيالالا ثناته لوكان في اختلاف ما كلمانة له وهو من صلب الشهادة كبيان قيمة المسروق أيعلم هل كان لصا.!

#### (كتاب الشهادات من باب الاختلاف في الشهادة \*)

فيقطع بفاولا وامااذا كان في اختلاف مالم بكلفانقله كلمون تياب السارق وامثالها فاحتبار التوفيق فيعليس احتيالا لا ثبات الحدالاهكان تبوته بدونه الايرى انهمالوسكتامن بيان لون البقرقما كاغهما القاضي بذلك فتبين انتليس من صلب الشهادة والم يكانانقلدالي مجلس الحكم بخلاف الذكورة والانوثة فانهما يكلعان القل بذاك لان القيمة تختلف باختلافهما فكان اختلافافي صلب انشهادة وعن النانى بالفجواب القياس لان القياس اعسارامكان التونيق اريقال التصريح بالتوفيق يعتبرفي ماكان في صلب الشهادة وامكا تعذي مالم بكن فينه ذا واللاعلم العمواب وللاخلاف الغصب جواب من مسئلة الغصب بال التعمل برياله ال ا ذا الغصب يكون فيه خالبا على قرب منه وقوله والدكورة والانونة جواب عدااست عدايه مس الاختلاف بهدابانهمالا بعثمان في واحدوك الوقوف على ذاك بالقرب منه فلايستها العناج الى التوفيق ولهوس شهد ارحل الله اشترى عبدفلان بالف رجل ادعى على آخراله باعه هذا العبد بالف اوبالف وخمسما تقوانكوالباثم ذلك فشهد شاهد بالف وآخريا لف وخمسما تقه فالشهادة باطلة لان المشهود به صخنلف إذ المقصود من دعوى البيع قبل التسليم آثباته وهو يختلف باختلاف النمس انالشراء بالف غبرة بالف وخيسدا تقواختلاف المسهودية يمنع فبوئل الشهادة فاروقبل لانسلم والمقصودا ثبات المقدبل المقصوده وألحكم ووالملك والسبب وسالما اليد أجيب واردهوي السبب المعين دليل على ال ثبوق هوا لمتصدر المرقب المكبريان والملك اذاية وستعوده نبرت الملك لادعاه وهولا الحاج الهي سب معين والسيارة على الماكم المطلق السحمة فكان مقصود والسبب فال المالشويق عمكن أجرازار كرين المريال الالاعراد في النمي وهوف به المدهدادري الإخراج ب يلي المسروالسع ومال الما مهم وهميسا أربي والمسروال الأراشها ووعد للمسمأ الماسع والأواسيور المناسية والمراب والمنافعة في الكلامية في المنافية المواد المناب والمامات والمواجون a single of the second of the

#### (كتاب الشهادات - باب الاختلاف في الشهادة \*)

فلايقال اشترى بالف وخمسمائة ولهذ ايأخذ الشفيع باصل النمن قولك ولان المدمى بكذب أحد شاهدية دليل آخر على ذلك وكذا أذاكان المدعى هوالبائع سواءاد من البيع بالف ا وبالف وخمسائة لافرق بينهمالمابينان المقصودهوالسبب وكذا اذاكان الدموى في الكتابة امااناكان يدعيها العبد فلاخفاء في كون العقد مقصود أواماان اكان هوالمولى فلان العنق لايثبت قبل الاداء فكان المقصود البات العقدوفية نظرا فظار معنى \* إما الاول فلانه قال العنق لايشت قبل الاداء وذلك مشعربان مقصود المولى هو العنق والاداء هو السبب وليس كذلك بل متصودة البدل والسبب هوالكتابة \*واما الثائي فلان المولى اذاادعى الكتابة والعدد منكرفا لشهادة لاتقبل لتمكنه ص الفسن والجنواب من الاول ان تقديرة ان بدل العنق لايست قبل الأداء والاداء لايست بدون الكتابة فكان المقصود هوالكتابة اويقال معناهان وقصود المولى العنق والعنق لايقع قبل الاداء والاداء لا يشعقق بدون الكتابذ فكانت هي المتصودة وعن الماني بان قوله ذا لمنهاد ولا تقبل لتمكنه من الفسخ ليس بصحيم لجواز اللا يختار النسخ وبنخاص لادني البدلين وكذا ألغاع والاعناق على مال والصلم عن دم العمد اما ان المدعى اذا كان هو المرأة والعبد والقاتل فلاخفاه في كون العقد مقصودا والحاجة ماسة الى اثبات العقد ليثبت الطلاق والعناق والعفويناء عليه وان كان الدهوي ص جانب الزوج بان قال خالعتك على الف وخمسما تذوا لمرأة تدعى الالف اوقال مولى العبد اعتقتك على الف وخمسما تقوالعبديد عي الاف اوة ال ولي القصاص صالحتك بالف وخسسا تقوالقاتل يدعى الالف فهوبمنزلة دعوى الدين في ماذكرناس الوجوة المذكورة من الدتقبل على الالف اذاادعي العاوضسما تقبالاتفاق وإذا ادعى الفين لاتقبل صده خلافا الهماوان ادعى اغل المالين يمتبر الوجود التلنةمن التوفيق والتكذيب والسكوت عنهمالانه يتبت المغووالعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوي في الدين وفى الرهن اذاكان المدعى هوالراهن لاتقبل اعدم الدعوى الانه لمالم بكن له ان يستره

الرهن قبل قضاء الدين عان دعوا فأغيرمفيد قفكانت كان لم تكن وان كان هوالمرتهن فكان بمنزله الدين يتضي باقل المالين جماعا قيل عقد الرهن بالف فيره بالف وخمسه الة فيجسبان لاتقبل البينة والكان المدعى هو المرتهن لانه كذب احد شاهديه واجيب بان الرهن عقد غيرلازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الردّمتين شاء نكان في حكم العدم فكان الاعتباراد عوى الدين لان الرهن لايكون الابدين فنتبل البينة كما في سائرالديون وينبت الرهن بالإلف ضمنا وتبعالك بن وفي الاجارة لا يخلراما أن يكون الدعوى في اول المدة او بعد مضيها فان كان الاول لم تفيل السهاد ذكما في الميم لان المتعمودا نبات العند وفد اختلف بالمتلاف البدل وان كان الماني فامان بكون الدعي هوالآجراً والمسأجر مان كان الآجر فهو بسزله دعوى الدين يقضي ما قل المالين ال ادعى الاكثرلان المدةاذا انقضت كانت المازعة في وجوب الاجرفصاركمن أدعي على آخرالغاوخمسمائة وشهدا ددهما بالفوالآخر بالف وخمسمائة جازت على الالف وانشهد احدهما بالالف والأخربالفين لم تقبل عندابي حنيفة رح كما تقدم خلافا لهماوان ون المستأجوقال في النهاية كان ذلك عنرا واصنه بمال الاجاره فبجب عليه ما اعنوف بشرال ما مدا العن إتفاق الشاهدين ولختلانهما وهذا لانهاس افوالاكمرام به فراع واس اقرفال أح ركس لا يأخذه مديبينة سوى ذلك وفي بعض الشروح فان كان الدعوى من المسأجوج فادعد زي العقد بالزجماع وهوفي ممنى الاول الدالده وي اذا كانت في العد طالت أو ياد تجزه المستأجرياعترافه ولله فاما الكام فاله يعوز في استحسد الذالذ إني المؤدفي المام فنهدا حدهدا بالف والأخر بالاف وخدسا لة قبلت بالف عداي حب بعدان المروالا المريوسف و محمد و حميدا المشال المالي والكام الفالد وفي المالي ون با برج مع خل العدايلي بايدان هذا خلاف في السب الرالاتباد إلى عدا الما المالات المالات الموسوية بول المهادة كافي البع ولاي ميروري ال

المال في النكاح تابع ولهذا يصح بلاتسمية مهر ويملك النصرف في المكاح من لايداك التصرف في المال كالعم والاخ والاختلاف في التابع لا يوجب الاختلاف في الاصل فكان ثابتا وله والاصل فيه الحل والاز دواج دليل آخر و تقريره الاصل في النصاح العل والازدواج والملك لان شرعينه لذلك ولزوم المهولصون المعل الغطير ص الابنذال بالتسلط عليه مجانا كما عرف في موضعه ولااختلاف للشاهد بن فيها فيشت الاصل لحص وقع الاختلاف في النبع وهو المال فيقضى بالابل لا تعانهما عليه واعترض عليه بان فيه تكذيب احدا لشاهدين واجبب بانه في ما ليس بمقصود وهوا لمال والنكذيب فيه لا يوجب النكذيب في الاصل وفيه نظرفان مراد المعترض ليس بطلان الاصل بل بطلان التبع ومعنى كلامه ان يبطل المال المذكور فى الدعوى وبلزم مهرالمل والجواب المدكورليس بدانع لذلك كما ترى والجواب أن المال اذالم يكن مقصود اكان كالدبن والاختلاف فيه بطريق العطف لابسلم القبول بالاتفاق كما تقدم فالتشكيك فيدغير مسموع قال المصنف رح ويستوي دعوى الله لللي اواكثرهما بكلمة اووالصواب كلمة الواويد لالة يسنوي وقوله في استعيم احرازها قال بعضهم انه لما كان كالدين وجب ان يكون الدعوى باكموالما لبن كما في الدبن واليه ذهب شمس الائمة ووجهه مافي الكابان المظور اليدالعقد واولا بخناف باحلاب البدل لكونه غيره تصوديتبت في ضمن العقد فلايرا عيل فبه ما هو شرط في المفصودا عني الدين وقال ثم قيل الاختلاف في ما اذا كانت المرأة هي المدعية والحااذ اكان المدعى هو الزوج فلجماح على انها الاتقبل لان مقصور عافد يكون المال تخلاف الزوج فان منصوره ليس الاالعقد فيكون الاختلاف فيعوه ويمنع القبول وبال الدلاف في العصلين بعني مانذ اكانت المرأة تدعي وما اذاكان الزوج يدمي وعدا اسم لان الجلام إيس في أن الزوج ودعى العندا والمال والمرأة تدمى ذلك وانما الكلام في أن الاختلاف في النه دة

#### (كتاب الشهادات - \* فصل في الشهادة على الارث \*)

على مقدار المهرمل يوجب خللا في نفس العقد اولاقال ابو حنيفة رح لا يوجب ذلك وقالا يوجبه و قد ذكر المصنف رح دايلهما واليه اشار بقوله والوجه مأذكر نا و المنادة على الارث \*

ذكراحكام الشهادة المتعلقة بالميت عقيب الاحكام المتعلقة بالاحياء بحسب مقتضي الزاتع واعلم إن العلماء اختلفوا في إن الشهادة بالميراث مل تعتاج الى الجروالقل وهو ان بقول الشاهد عند الشهادة هذا المدعى وارث الميت مات وتركهامبراناله اولاتال ابودنيفاني معددرد والكاليد منه ذلافالا بي يوسف رج هويقول ان ملك المباث ث. ... الوآيت لكون الورانة خلافة إهذا يوبالعيب ومردعليه بهواذا كالكذلك صارت الدرادة بالملك للمورث شهادة به للوارث وهداية ولان ان ملك الوارث يتجدد في حق العس ولهذا لنجب عليه الاستبراء في الجارية الهورونة ويحل للوارث الغني ماكان صدقة على المورث الفقير والمنجد وصعناج الى النقل لثلايكون استصحاب العال مثينا الاانه مكتفي بالشهادة على قيام ملك المورث ونت الموت لتبوت الانتقال و فرور إلى ا على قيام بدولان الابدى عندالمدت تنقلب بدهاك بواسطة الضمان الالفاء وعن هال المام في ذلك الوقت أن يسوي أسابه يمن ما كان بده من الدي أنع والعديد ما ذالربين انها ودبعة ذا الله هرمي حالدان ما في يده ماكم الجمل اليد عند الموت دليل الملك الرادل ا قد كون المديد ماس إلى مال في النقاب باسلنه بد ملك لاس الامالة تصبيعه مولا بالتعبيل أن يدولت ولم يدين الهاود بعة فلار لاله م ترك العنظ وهو عد دوجب الفسان هواذاند مدانس الموية على دارانها كالتلايد اعاردا واودعها ادى هي في مدون والمديد الروساني البينة العدات والكها عبد إذا الدوات في الما عداد الربوساني والم we we we will be a first of the boundaries of the boundaries of the same of the boundaries of the boun وناه وهدات الربي كالمانعو والمودع بدالمعبو والمردع وسيانا مواليو كالساني بدائن

### ﴿ كُتَابِ أَلْسُهَا دَات سـ \* باب الشهادة على الشهادة \* و

فلان مات وهي في يدو فكذلك لماذكونامن انقلاب الايدي عندالموت فصار كانه اقامها على انها ملكه عند موتد مخوان اقامها انها كانت لابيه ولم يقولوا مات وتركها ميراناله لم تقبل عندها لعدم الجروما فام مقامه ويقبل عندابي يوسف رح شهاد تهم بملك المورث وله وان قالوالرجل مي مسئلة انهي بها استطرادا اذهي ليست من باب المواث وصورتها اذاكانت الدارفي يدرجل فادعى آخرانهاله واقام بينة الهاكانت في يدة لم تشل ومن الي يوسف وح الهائقبل لان البده قصودة كالملك ولوشهد وا الها كانت ملكه فبلت فكداهدا فصاركمالوشهد وإبان المدمي عليه اخذهام المدعي فانهاتقبل وترد الدارالي المدعى وجدانظ هروهو قولهماان الشهادة فامت بمجهول لان البد منقضية تزول باسباب الزوال فوبمازالت بعدما كانت وكلماكان كذلك فهومجهول والقضاء بالمجهول متفذر وتولد وهي متبوعة دايل آخراي البدد تنوعة الي بدملك واماسوضد والالمان كالكرمدومجدول والمساء باعادة المجهول مالان الخالات الملك لأله معلوم غير محمل والحائد الأه الالا علوم و هدوم و هو و جوب الردولان يدنى البدور بن وبدالد مي مسود به والشهادة خرواس المجروال حامل زوالعبعده الخانت كالمعاين المحسوس مدم زوا فرالك وأن افروداك الدعي عليه بعني اذاقال المدمى عليه هذه الداري نت في دهذا المدعى ده تالبعلان الجهاله في المقرد لا تدمع مسيمة الاقواروكذ أأذا شهد شاهدان بأقراواله عيلى عليه ذلك دفعت البدلان المسهود به هوالاقرار وهومعلرم والجهالة في المقريه وذلك لا يدنع الفضاء كدالواد عي عشوة دراهم فنهد واعلى الراوالهد حي عليه ال لدعليه شيئاجازت الشهادة ويؤمر بالبيان \* باب المهادة على الشهادة \*

النهاد زعلى المن وفي عنهان والاصول فاستعقب اللاخر في الذكر وجوازها استحمان والهذم الاحتمال والمالاحقال الداء عبادة بدنية ازمت الاحل لاحقاللم الموداد

#### (كاب الشهادات سيد للاباب الشهادة على الشهادة \*)

لعدم الاجبار والانابة لا تجرى في العباد ات البدئية الا انهم استحسنوا حوارها في حقل حق لايسقط بالشهد للدناج البدالان الامل تدبعمزه في ادائها لبعض العوارض فلول تجزلادى الى انواء العنوق ولهداجوزت وان كرت اعنى الشهادة على النهادة وان بعدت الزان بيها سبهه اي اكن فيها سهة البدلية لإن البدل مالا بصارانية الاعد العبزعن الاعلى وهذه كدلك واعترض بالالوكان فيها معني البداية لماحاز العدع بهمالعدم جوازة بس البدل والمبدل ولكن لوشهدا حد الساهدين وهواصل وآحران على شهادة شاهد أحرجاز ولحيب بأن الددايه اساجي في المسهودان والالمهمد مسهادة النروع وهوسهادة الاصول والمهودبه بسهاده الاصول هوماعاينوه مدايد عيه المدعى رادا كان كذلك لم تكن شهادة العروع دولا عن شهادة الاصول فلم بمشع إنمام الصول بالعروع وإذا ثست البدارة فيها لانقبل في عايسقط بالسهان كشهارة الساءمع الرحال وقوله اومن حيث أن فيها وادة احمد ل معطوف على فوله من حيث البدلية معنى أن ميها سهة من حث أن قيهاريادة احتمال فأن في شهادة الاسول تهمة الكُدب المدم العصمة وفي شهادة العروع تلك النهدامع زادة تهده كديهم عاسان الاحترازعه سجس السهوديان نزيد وافي عدد الاصول دراسها دهم حيل ان مدراف نه منس فام بها المامون ولانسل في العدودوا بصاص قُولَك ولعور شهاد در عدان التي الترز ان بشهد شاهد ان على سهارة كال و حدمن الإصلين و ل الدعمي رج إل سر الالن مهد على شهادة كل منهداشا هدان غيراادس سهدا دايي شهادة الآحروداد ارسم علمل ل اصل اثبان لان كل شاهدس ائبان مقام واحدم اركالمرأ نين لما مامنا مرحا ، واعد لم تتم حصة النضاء بسهادتهما ولم قول هاي بي الله عمال معور ملي سهادة وحل الاحمدة رحابي فالمباطلا غديفيدالاكماء دانس سي غيرنديد الن يكون فازاكل صل موداي آلاب م 

## والمتالية التارات - \* باب النهادة على التهارات

بحقاص العقوق ماذا شهدابها فقدتم نصاب الشهادة ثم اذا شهدا بشهادة الاغرقيقية بعق آخر غيرالاول \* اخلاف شهادة المرأ ثين فان نصاب الشهادة لم يوجد لانهما بدزلة رحل واحد ولا على منهادة رجل واحد على شهادة واحد خلادالمالك وح قال الفرعقائم مقام الاصل معرعه بسؤلة رسوله في انصال شهادتد الحق مجلس الفاضي فكانه حضروشهد بعسه واعتبرهذ ابرواية الاخدارفان رواية اأواعد مقبولد بدولنامار ويباعن على رصى اللاعنة وهوظاهرالدلالة على المرادولاله حق من العقوق ولا ودمن اعماب النهاده اخلاف رواية الاخبار وله وصعة الاشهادان يتول شاعد الاصل لما عرع من بال وحد مشروعيتها وكمية شهودالعروع شرع في بيا ن كيفية الاشها دواداءالعروع فقال وصعة الاشهاد ان مقول شاهد الاصل لساهد العرع اشهد على شهادتي الي اشهدان فلان بن ملان اقرمىدي بكداواشهدى على بعسدلان الموع كالمائب ص الاصل ولابد من التعديل والسرك المعلى مأسووا داخال كالنائد عنه لمامران العرع ليسر باثب عن الاصل في شها دندول في المسهود دولا دار سهد الاصل مدا امر ع كمايسهد الاصل صد العاصي ليفله مثل ماسمعه ومحوران يكون محماه كمايشهد العرج عدا اعاصى والاول اوصح اغوا ليقله الى معلى العصاء \* وال ام يدل الاصل ودالمحدل المهداي على اعسد حازلار ص سمع اورا ر فيرة حل له السهادة وأن لم سل له اسيد ولله و يقول سا هد الدرع ﴿ دَانِيْ فَ عَمِيمُ أَوَاءُ الْعُو وَعِ السَّهَا وَ فَي يَقُولُ شَمَّا هُذَا لُقُو عَ عَمَا الْآدَاءُ اسْهُ و ان قلان بن قلان اشهد يي على شهار تدان قلانا اور عده بكدا وقال لي اسهد على عهادتي بدلك لاه لابدس سهادنه اهنى الفرع وذكرسها دة الاصل ودكر المحديل والعمارة المدكورة عي ددلك كله وهوا وسطالعا رات ولها اي اسهادة العروع عد الاداء لعظما المور ورودا والدوا والعرام عدد مي المهدان ولاما شهدمندي ال اعلال على والسكامن المال واسهدني على شهادته فالمرني ال اشهد على مهادته وال

اشهد على شهادته بذلك الآن فذلك تمار شيئات والمدكو واولاخمس شيئات وانصره نه وهوان بقول الفرع عادالذنحى اشهدعلى شهادة فلان بكذا وفيه شيان ولاحتاج الحدزادة شي وهوا خوا النقيداني الم عواما أن وابي حفير ح وهكذاذ كره صدير ع في السيرالكيور ومن فالماعمدني مراد على عاسالم دسمد السامع على شهادته حتى يقول لداشهد على شهاد أي لاد، لادد من العصيل: لاتع ق اما صد صعيد رح علان القصاء عدد وبدّم بشهادة الاصول والسروع حتى الارحمواجيعا المنزكوافي العمان بهني العبد المهود عليدين أعدين الاعول والعروع وذلك العابكون بطريق النوكل ولانوكال الاناء وإما عدمادلا مال بركن طريق التوكيل حتيل واشهدا اسالملي عسه نم منعه من الاداء أم عمر دنعه وجازاء أن سنهد على شهادة، لكن لا دد له من نقل سداد ا الاصول الي عجب أعاكم للصير الشهادة حجة فانها ايست تحجه بدسها مام زنن ولابد للفل من التعميل ونفاتل إن بقول كلام المعنف رح مضطوب لانه جعل المطلوب في دلامد النصمل واستدل علية بقوله لانه لابد من النقل التصبوحجة وعملف عليد فله. بالاصب وذلك يقتضى أن يكون النحميل منابعمل مد الفل وافل لا تدران بالتصيل به وذكر في المواقد الطهيريا مولهم في ود المرفع إلى السهادة لا كول هذ الافي معملي القضاء ولا معمل العام الفاصي وداء العن معمير مهاد الاراب المرا لان العرع لايسعة السهادة على السهادة إن على الإعنى مدانية والماس على الماس على الماس فلاده من غريق آخوو هوان السهادة على السهاد ولا بجوزالا الحديل والرايالية ورجه ذاكمان الإسل المععنفي غل أمرع سها ، نمون و علوه ران أسها . استيار على الاعل أنجب على أفام الأمانها ويأثم كسارياه وي وجدا ألما يسد و العبي در والم والروري على المنس افاتبوع اسان بنص معدد بران مرر دوره المن المناه على المن أن المناه وقع ويناه المناه وقع ويناه المناه وقع ويناه المناه المناه المناه المناه المناه وقع ويناه المناه المناه المناه المناه وقع ويناه المناه والمناه والمناه

#### (كتاب الشهادات ــ \* باب الشهادة على الشهادة \*)

تنفيذ قوله على المشهود عليه وإبطال ولايته بدون امرة مضرة في حقه فباعتبار دفايشترط الامر فصاركمن لدولاية في انكاح الصغيرة اذا انكحها اجنبي بغيرا موة لا يجوزلما فيه من أبطأل الولابة على المحود اكلام حس بسد الخلل واما عبارة المشائير حمهم الله فهي مشكلة ليس فيها اننعار المطلوب وقد تقدم لنافي هذا البحث كلام في أول الشهادات بوجه آخر مفيد فولك ولانقبل شهادة العروع مدنقدم ان صحوز الشهادة ملى الشهادة مساس العاجة فلابجوز عالم موجد فلاتقبل الاان يموت الاصول اويغيبوامسبرة نلمة ايام فصاعدا او مرضوا مرصايمنعهم عن الحضور البي مجلس الحاكم لان الحاجة تتعقق بهذه الاشياء لمجز الاصول عن اقامتها والمااء تبرنا السفولان المعجز بعد المسافة ومدة السفرىعيدة حكما حنى ادير عليها عدة احكام كقصر الصلوة والعطر وامتداد المسر الى ثلثة ابام وهدم وحوب الاضحية وحرمة خروج الموأة بلامحرم اهزوج وص اسى وسفررج اله لوكان في مكان لوغد الإداء السها دول سامه في سيت في اهله صم سالا سهادد فه المحرج واحباء عفوق للس قالوا الاول عي اندير والمه ادام احس لان العجر شره المعني به كما في سائر الاحكام الني عدد الالكان مواد الحكم السوع بال المس والداي أرفق وبماخذا بوالليث وكنيرس المسانغ وروي عن الى دوسف وصدد رهميد الماله نعبل وأن كانوافي المصرلانهم يظرون مولهم مكان كما ورارهم وأن عدل عهود الاصل سهريد الدع جازوها صل ذلك ان الفرحين اذانهدا على شهادة اعاس فهوعان وهود ارسه امال معرفهما العاصى اولا بمرفهما أوعوف الاصول دون المروع أوالعكس فأن عرفهما بالعدالة تصحي شهاد تهداوان لم يعرفهماسأل عهداوان عرف الاصول دون المدروع سأل عن الدوع رأن عرضه التووع دون الاصول سأل عن الاصول وال عدل العروع الاصول است عدا نهم وذاكم في ظاهر الرواية لابهم صواء لي النركية الكونهم على صنة السهادة وكدا واسهدش هدار بعدل احدهما الأحرسي لما فلما اله من اها،

#### (كتاب الشهادات -- \* باب الشهادة على الشهادة \*)

التزكية وقوله فاية الامررة لقول من يقول من المشائن لايصر تعديله لانه يريد تفيذ شهادة نفسه بهذا التعديل فكان منهما فأشآر الحي رده بقوله غاية الامراي غاية ماير دفيه من امر الشبهة ان بقال ينبغي ان لا يصيح تمديله لانه منهم بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضى قواء على مايشهد به لكى العدل لاينهم بمثله كمالايتهم في شهادة نفسه فانه يعتمل ال يقال انما شهد في ما شهد ليصير و قبول القول في ما بين الناس عند تنفيذ القاضي قوله علي موجب ما شهد بدوان ام تكن لدشها دة فيدفي الواقع كيف يكون ذلك مانعا وانه ليس له في الصقيقة انح بارت بالرك النعديل لان قوله في نفسه مقبول وأن ردت شهادة ما حبه حنى أذا انصم اليه غيرة من العدول حكم القاضي بشهادتهما فلاتهدة وان سكنوا عن تعديلهم وقالوالانجرك جازت شهادتهم ولكن ينظر القاصى في دال الاسول بان يسأل من المزكي غيرالفروع مند ابي يوسف رح وقال محمدر خلائقبل شهادة الفروع الأندلا شهادة الابالعد الففاذ المهعرفوهالم ينقلوا الشهادة فلانتبل ولاسي يوسف رح ان الماخوذ عليهم نقل الشهادة دون تعديل الاصول لان التعديل قد يخفي عليهم فاذا للواعدا فاموابما وجب عليهم ثم القاضي بتعرف العدالذ كدادا حفر الاصول بالمسهم مشهد واواذا فالوالالعرف ان الاصول عدول اولاقيل ذاك وقولهم لانخبرك سواء مكانه اشاراليه بقوله فاذالم يعرفوها وفال شمس الائدة العلوائي رح لابدي القاضي شهادة الفروع ويسأل عن الاصول خيرهما وهوالصحبير لان شاهد الاصل بقي مستورا وان الكرشهودالاصل الشهادة وقالواما الفي هذه الحادثة شهادة ثم جاء القروع يشهدون بشهادتهم لم تقبل شهادة العروع لان النعسل لم يثبت بالنعارض بين خر الاصول وخبرالفروع وهماي التحميل شرط صعة شهادة النهوع كالمهواذا شهدرجلان على شهادة رجلين اذاشهد فرعان على شهادة اصلين على فلانة بنت فلان الفلائية الي درقم وقالا اخبر النالاد الل انهما يعرفانها فجاء المدعى باعرأة وفال الفرهان لالعنم انتي هام ام لافانه يقال للمدعى هات شاهدين يشهدان انها هي لان الشهادة على المسوفة بالنسبة قد تعققت والمدعي دعى العق على العاضرة ولعلها غيرها فلابدس تعريفها بتلك النسبة ونظيره فذااذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بدكر حدودها وشهدواعلى المشتري بعدما انكر ان يكون المحد ودبها في يده لا بدمن شا هدين آخرين يشهدان على ان المحدودبها في يدالمدمي عليه وكذا اذا قال المدمى عليه الذي في بدي فيرصدود بهذه العدود وكدلك أذاكتب قضى بلدالئ آخرشاهدان شهداعندي ان لفلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان كذافاتض عليه بذلك فاحضر المدعي فلانا في مجلس القاضي المكتوب اليه ودفع اليه الكتاب يقول القاضي هات شاهدين ان هذا الذي احضرته هوفلان المذكور في هذا الكتاب ليمكن الاشارة المه في الغضاء لانه اي كتاب القاضي الى القاضي في معنى الشهادة على الشهادة الاان القاضي لكمال ديانته ووفورولايته يتفرد بالنقل فلايلزم ماقيل تمثيل كتاب القاضي الى القاضي بشهادة الفروع فبرصالسب اذ العدد من شانهم دون الكناب لآن ديانته ووفور ولايتدفام مقام العدد ولعقال الشهود في عدين البايين يعني باب الشهادة وباب كتاب القاضي فلانة النميمية لم الجزحتي ينسبوها الى فخذها وهي القبيله الخاصة يعنى الني لاخاصة دونها \* قال في الصحاح الفضد آخر إنقبائل الست اولها الشعب تم القبيلة ثم الفضيلة ثم العدارة ثم البطن ثم الفضف وعال في غيرة ان الفضيلة بعد العضد فالشعب بفتي الشيئ تجع القبائل والقبائل تجمع العمائر والعمارة بكسوانعين تجمع البطون والبطن تجدم الفناذوالفخذبسكون الخاء تجدع الفضائل وهذا اي عدم الجوازلان اللعريف ن به در ويتعدل بالنسبة العامة والتسمية عامة النسبة الي بني تميم لأنهم قوم لا عصورن ن : جور بنه ما داخت ت اما ديمون را سامي ابا تهن و تحمل بالنسبة الى النفذ ( إن ما صنا بالفريف والله والله يتم بدكوالجد وند ابي حنيفة و محمدر حمهما الله المنالاوالاوي ووف رع على فاحر الروايات فدحة والعد وتروم مذام الجدلان مغذ

# (كاب النهادات سد باب الشهادة على الشهادة \* فصل \*) اسم الجد الاعلى فينزل منزلة الجد الادنى في النسبة وهو اب الاب

قال ابوحنيفة رح شاهد الزورا شهروني السوق شاهد الزور وهوالذي اقرعلى نفسه انه شهد بالزوراوشهد بقنل رجل فجاء حيايعزر وتشهيرة تعزيرة عندابي حنيعة رحنقوله ولااعزرة يعنى لااضوبه وقالا لوجعه ضربا ونعبسه وهوقول الشافعي ومالك رحدهماالله لهداما روي عن مررضي الله عنه انه ضرب شاهد الزوراريعين سوطاو سخم وجهد بالخاء المعجمة من السخام وهوسوا دالقدرا وبالعاء المهملذمن الاسحم وهوالاسودلايذال الاستدلال باغير مستقيم على مذهبهمالا نهما لايقولان بجواز التسخيم لكونه منلة وهوغيرمشروع ولابتبليغ التعزير الى اربعين لأن مقصود هما أثبات مانفاه ابوحنيفة رحمن التعزير بالضوب فأنه بدل ملى ان اصل الضرب مشروع في تعزير وعارا دخاي فالك كان محمولا على السياسة و ولك ولان هذه اى شهادة الزوركبيرة ثبت ذلك بالكتاب وهوقوله تعالى فَاجْتَبَبُوْ الرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْنَانِ وَاجْتَنِبُوْ الْوَوْرُ وَبِالسَّنَّةُ وَهُومَا رَوَىٰ ابُوبِكُرَةٌ مِنَ اللهِ رَضِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ان النبي عليه السلام قال الاانبئكم باكبر الكبائر قلنا بلي يارسول الله فال الاشراك بالله وعقرق الوالدين وكان متكثافجلس نقال الاوتول الزوروشهادة الزور فدازال بتولها حتول فلت لا يسكت ويتمدى ضررها الى العباد باللاف امواثهم وليس فيها حده قدر فيعزر ولا بي حنيفة وج ان شرايعا كان يه چرولايفسرب وكان ذاك في زمان عدروه اي والصحابة متوافرة رضى الله والهروماكل مخفون والمله عليهم وسكنط عنه فكان كالمروى عيرما وحل معل الأجماع ولان المنصود دوالا فرحار وهو لتعمل بالنشفير فيد شيل بدوا وي والركان مبالندى الزجولطنسد ادياح مانعاس الرجوع فالداذاتم ورالعرب عفاف نذبرج وفاء تراف والمارق وحب النعشف والوجا وذاكم بنرك الفوب وهديب ، رين المست لولي السياسان السال ليغ الى الديم وحنان ما ال

#### (كتاب الشهادات - \* بأب الشهادة على الشهادة \* فصل)

قال عليه السلام من بلغ حداني غير حدفهو من المعتدين وبدلالة النسخيم هذا تأويل شمس الاثمة واوله شيخ الاسلام بان المراد بالتسخيم التخجيل بالتنصير فان الخجل يسمى مسودا مجازا قال الله تعالمي وإذا بشُواحدُ هُم إِالْدُانْي ظُلُّ وَجُهُمْ مَسُودٌ اوتفسير النشهير مانفل من شريح رضي الله عنه انه كان يبعدُه الحل سوقفان كان سوقيلوالي قومه ال لم يكن سوقة ابمدالمصراجمع ماكانوا اي مجتمعين اوالي موضع يكون اكترجمهاللفوم ويقول ان شريحايتر تحكم السلام ويقول انا وجدناهذا شاهد زور فاحذروه وحدروه الناس وذكر شمس الائمة ان عندهما ايضايشهر والعبس والنعزير ومقد اربه مفوض الحي عايراه القاضي ولم يذكر المصنف رح ان هذا الاختلاف فيدن كان قائبا او مصرا او مجهول الحال \* وقد قيل ان رجع على سبيل التوبة والندم الا يعزر من غيرخلاف وان رجع على سبيل الاصوار بعزر بالضوب من غير خلاف \* وأن لم يعلم حاله نعلى الاختلاف الذي قللا ترانه اذا تاب هل تقبل شهاد تدبعدذاك أولامان كان فاسفا تقبل لان الحامل له على الزور فسقه وقدزال بالتوبة ومدة ظهور التوبة عند بعض المشائير ستة اشهرو عند آخرين سنة قالوا والصحير الفعفوض الحي رأي الفاضي \* وإن كان مستور الانقبل اصلاو كذا ان كان عدلا على رواية بشرص ابي يوسف رحمهما الله لان العامل له على ذلك فيرمعلوم فكان الحال قبل النوبة وبعدها سواء م وروى ابوجعفر عنه تقبل فالواوعليه الهنوي فوله وفي الجامع الصغير وذكران فائدة ذكرر وايته هي معرفة شاهدا زوربانه الذي اقرطي منسه بذلك فاماانبات ذلك بالبينة فليس بصحير لانه نفى للشهادة والبيئات شرعت للانبات ولم يذكر الذي شهد بقتل شخص نظهر حيا اوبموته مكان حياام الدرنه والمالزنه لا محيص لمان يقول دكذبت او ظننت ذلك اوسمت ذلك عشودت وهما بمعنى كذبت لاغراره بالشهادة بغيرعلم فجعل كانه قال ذلك والله اعلم بالصواب \*

## (كتاب الرجوع عن الشهادة) كتاب الرجوع عن الشهادة

تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهاد التوتاخبرة من فعل شهادة الزووظا هراذ الرجوع منها يقتضى سبق وجودها وهومها بعلم به كونهاز وراوهو امرمشروع مرضوب نيه دبانة لان فيه خلاصاعن عمّاب الكبيرة فاذا رحم الشهود من شهاد تهم دان والوافي مجلس الحكم رجعا معاشهد نابته اوشهد نابزورفي ماشهد نافاماان يكون قبل الحكم بهااو بعدة فاسكان الأول سنطت الشهادة عن اثبات العن بهاعلى المرم لأن ألعق المايس بقصاء القاصى ولاقضاء ههما لان الهاصي لافضي كالأم مشلص ولاصمال طبهما لان المدان بالاتلاف ولا اتلاف هها الا بهدا ما الما سيما لا داي الد مي ولا على الحد عني عليه اماعلى المدعى علمه بطاهروا ساراي المدمر ولأن الشادة ان كالب حقافي الواتع ورجعاعنهاصاراكاتمين للنهادة والاندان عان مرياس التوان كالدائي لم مسيح ألمكم لان الكلام الناني بانض الاول والكلام الماص ساقط العبرة عن لاوشره علاينتف به حكم الحاكم كمالابري من الى النساسل ذاك النساركان منسراً لجازان سرحم عن رجوعه مرة بعداخري وليس لبعض هاي ضود ترجيع فيتساسل العكم وفسفه وذاك خارج ص وفسوطات الندع ولان الكلام الآخوفي الدلالة على الصدق كالاول ، كل ما الن حكذلك ساواه واحتج ودالي الرحم وقد ترجع الاول ما تصال التصاءبه فلاينض وملهم عمال مالنا ويدور دوم دورم على الاسهم بسب العماق فقداداللاس وأنكان الناعياك الافاء أور ويتهم كان التسب منهم تديار ما فدالك الوم كافي من المروار مل و الحرور المراكل والمروناني والكيم الله و المروز المراكل والمراكل The state of the s of the state of the state of the state of المحديد المستعردة المستعردة المعان والطراوان المسادوران

#### (كتاب الرجوع من الشهادة)

وهوصختص سجاس الحكم فالرحوع مختص بهوهذآ الدليل لايتم الااذا تبت ان نسخ الشهادة مغمس بما بخنص شاللهادة وهوه منوع فان الرجوع افرار بضمان مال المنهود علن على ففسه سبب الانلاف بالشهادة الكاذمة والاقراربذاك الابخنص بحباس المكم وأنجواب ان الاستحفاق الايرتعم ما دامت المحجة باقية علابد من رفعها والرحوع في فبرمجلس الحكم ليس برفع للحجة لان الشهادة في غيرمجلسه ليست محجة كما مروالا قرار بالصمان مرتب هلي ارتمامها وينبت في ضمنه فكان من توابعه لابقال البية ليست بحجة في غير مجاس الحكم ابنداء ولابقاء ويجوزان لايكون البقاء مشروطا بسرط الابتداء لكونه اسهل منه لاما تقول مجلس الصحكم محلهافي الابتداء وما يرجع الى المحل فالابتداء والبفاء ئيد سواء كالمحرمية فى الكاج و وجود المبع فى البيع فاند شرط الصحته وصحة النسخ ولان الرجوع توبة والتوبة هاى حسب الجماية والسرنانس والاعلان والاعلان وشهادة الزورحانة في مجلس الحكم فالوغه باذ تيده وادار ومرائر موع في مبر صلس الاص ولواد على المسهود عليه رحوعها وادام على ملك سه او صوره واوار د سايف اساهدو را بدل الهاسي بيشه عليه مالي العلمه دان الميسول دس دراس مني دعوى المحمد ودوى الرحوع في غير صعاس الحكم وظنده في لوا الم الدراء رهم درواصي دا عاريد ، الفال لابلت بيتقلان السب صيروالمعبوالمسكن في مد الحورار دعور العدر وعاة حكم مله بالضمان لكمه لم بعط نياالي الآن واجوران احتور الدعور ومراطاب ه بالفاحي تضمينه والالف واللام في قولملان السبب الرس الماعي الرو يعول الهة اي النسب قبول البية صعيم ودودعوى الرحو في سجاس ألعد إرار دوالمان ومعادلان سب السمان صعيم وهوالرجوع مدالعاكم وليس اسمم لان الدووي حينة دنيست مطابقة الدليل فالها فبول السادل وحوب المان فد مار إلى ١٠٠ عدان مال محكم العاكريه نمر جعاصماالمال للمريودها: ٥٥ السلامان علمت عن نواء

## (كتاب الرحوع من الشهادة)

وعليهم ضمان ما اتلفوه بشهاد تهم الاانة ذكرها لبيان خلاف الشافعي رح ولما يأتي بعدها من رجوع بعض الشهود دون بعض قال الشافعي رح لاضدان عليهما لانهما سببالاتلاف ولا معتبسر به عند وجود المباشر وقلنا وجب عليهما الضمان لانهما سببا للاتلاف على وجه التعدي وذلك بوجب الضمان اذالم يمكن اضافته الى المباشر وههنا كذلك لان المباشر هو القاضي واضافة الضبان اليه متعذرة لانه كالملجأ الى القضاء بشهادتهم لاندبالناخيريفسق وليس بملجأ حققذلان لللجأ حقيقة من خاف على نفسه العقوية في الدنيا والناضي نيس كذاكه ولارو في العجابه علينصرف الناس من تتلد الفضاء زلك ضرودام فيتحمل انف وانخاص لاجادوته وامتهاؤه من المدمى ايفالن العكم وافر بانقدم ماعتبر التسبيب فأن قيل ما بال كل مكم ومن الشافعي ترك اصله المهود في الشهاد ة بالفيل ثم الرجوع فاندازاشهد شاهدان ملى انه فتل عددا فاقتص منه ثم رجعافا لدية عليهما في عالهما عندكم وماجعلتم كالمباشرحتي بجب القصاص وعندالشا فعي رحمه الله يجب عليهما القصاص جعل المسبب كالمباشر قلنا فعل المباشر الاختياري قطع النسبة اوصار شبهة كما سيمي والشافعي رح جعله مباشرابما روي من علي رضى الله عنه في شاهدي السرقة اذار جعالوعلمتُ انكما تعمد تمالقطعتُ ايديكما والجواب انديان عاي سبيل التهديدلما ثبت من مذهبه رضي الله عنه ان اليدين لا تقطعان بيدواحدة وجازان بهده الامام بمالا بتحقق كما قال عمر رضي الله عنه ولوتقدمت في المتغة الرجدت والمتغذالا أوجب الرجم بالاتفاق والفايضنان بعني الناالفعال الماسجب حلى الناهدس أذافبض المدعن مافضي لهبه دبناكان ارعبنا وهواحدار شمس الاادة الان المدان بالاتلاف والاتلاف شعقق بالتبض وفي ذلك لاتفا وت بين المين والدين يدروني احمان على المائة ولمما للنبير اخد العبر والرم الدين ومان فكالهالذا الزياد باس د تهما فلوضد نهما فبال الا داء الى الادعى كان قد الدوعي منه ، عبادة اللدين

#### (كتاب الرجوع من الشهادة)

دين ولا مماثلة بينهما وفرق شيخ الاسلام بين العين والدين فقال ان كان المشهود به عينا فللمشهو دعليه ان يضمن الشاهد بعد الرجوع واللم يقبضها المدعى وان كان دينا فليس له ذلك حتى يقبضه وذلك لانفضمان الاتلاف وضمان الاتلاف مقيد بالمنل ا واذاكان المشهودبه عينا فالشاهدان بشهادتهما ازالاه عن ملكه اذا اتصل القضاء بهاد ولهذا لا ينفذفيه تصرف المشهود عليه بعد ذلك فبازالة العين عن ملكهما باخذ الضمان لا تستفى المماثلة \* وإذا كان دينا فباز القالعين عن ملكهما قبل القبض تنتفي المماثلة كماذ كرنا والتجوابان الملك واستبالمقضي لهبالقضاء ولكن المقضى علية يزمم ان ذلك باطلوان المال في يده ملكه فلا يكون له ان يضمن الشاهدين شيئا مالم يخرج المال من يد لا بقضاء القاضى قول واذارجع احدهماضمن النصف المعتبري باب الرجوع عن الشهادة بقاء من بقى لان وجوب العق في الحقيقة بشهادة الشاهدين ومازاد فهو فضل في حق القضاء الاان الشهود اذاكانوا اكثر من الاثنين يضاف القضاء ووجوب الحق الى الكل الكل لسنواء حالهم واذارجع واحدزال الاستواء وظهراضافة النضاء الى المننى وعلى هذا اذا شهد اثان فرجع احدهما ضمن النصف لانه بقي بشهادة من يبقى نصف الحق \* قيل لانسلم ذلك فان الباقي فرد لايصلح لا ثبات شي بدا بنداء فكذا بقاء واجيب بأن البقاء اسهل من الابتداء فيجوزان يصلح في البقاء للانبات مالايصليم في الابتداء لذلك كمافي النصاب فان بعضه لا يصلح في الابتداء لاثبات الوجوب، ويصلي في الْبِقاء بقدرة وإذا شهد ثلته فرجع وأحد فلأضمان عليه لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق لان استعقاق المدعى للمشهروب باقيالهجة الناءة واستعقاق المنلف يسقط الضمان في ما اذا اللف انسان مال زيد فقضى القاضى له على للتلف بالضمان ثم استحق المتلف ممرووا هذا الضمان من الملق سقط الضمان النابت لزيد بقضاء القاضي على المثلف فلان يمنعه بطريق الاولى لان المنع اسهل من الرفع فان رجع آخر فسي

#### (كتاب الرجوع عن الشهادة)

الواجعان نصف السق قبل بجب ان لا يجب الضمان على الواجع الاول اصلالان المعتبو بقاءمن بقى وبعدرجوع الاول كان نصائب الشهادة بافيافان رجع الثاني فهوالذي ا تلف نصف الحق فيقصر الضمان عليه واجيب بان الضمان على الاول تابت بطريق التبيين أوالانقلاب وذلك لان الاستحقاق كان بشهاد تهم جميعا ثم أذارجع الاول ظهر كذبه واحتمل كذب غيرة فاذارجع التاني تبين ان الاثلاف من الابتداء كان بشهاد تهدا \* أولان القضاء كان بالشهادة وهي موجودة منهما في حالة واحدة نعندرجوع الاول وجد الاثلاف ولكن المانع وهوبقاء النصاب منع عن الجاب الفسان عليه فاذا رجع الناني ارتفع المانع ووجب الضمان بالمقنضي وان شهدرجل واصرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلنه الارباع ببقاء من نقي وان رجعتا ضمنتا نصف الحق لان نصف الحق باق بشهادة الرجل وان شهدرجل وعشر نسوة نم رجع سأن فلاضمان عليهن لاند بقي ص يبقى بشهاد ته كل الحق ال رجعت اخرى كان عليهن ربع الحق لانه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة البافية فبقى ثلثة الارباع وان رجع الرجل والنساء جميعا فعلى الرجل مدس الحق وعلى النسوق خمسة امداسه عندابي حنينة رحد اللبوعند هما على الرجل الصف وعلى النسوة النسف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لاتقبل شهادتهن الامع رجل ويتعبن القيام باصف أنحجة فلايتغيرهذا أأحكم بكنرة الساء واذائبت نصف العق بشهادتد نسد عدد الرجوع ولاس حنيفارح ال كل اعرأتهم فاصناعقام رجل واحد بالبص فال عليد السلام في نقصان عنلهن عدلت شيادة السار مهى بشهادة رجل واحدوافا كوناكره أيا واحد صاركانه شهدبد لكس سنا وحال مرجموا وفي وجددالله العديث مني ذاك شرواساينم لؤال عدلت من دة كل التين عندي بع بالترج الرابي الملق ولم بنيد بار ذاك في الابتداء المكورا عان الاطلاق كادا الروا وعصرالسوز العاردون الولى الرحل والعلق عادهم جسدانا

لماغلنا ان المعتبرهوبقاء من بقي فالرجل يبقى ببقائه نصف اليحق وان شهدر جلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهماد وبالمرأة لاب المرأة شطوالعلقولا بثبت به شئ من الحكم فكان القضاء مضافا الى شهادة رجلين دونها فلاتضمن عند الرجوع شيئا أولك وأن شهدشاهدان على امرأة بالنكاح وان شهداعلى امرأة بالنكاح تمرجعا فلا ضمان عليهما سواء كانت الشهادة بمقد ارمهر مثلها ا وباقل من ذلك الن المتلف ههنا منافع البضع ومنافع البضع عندناغير مضمونة بالاثلاف لان التفسين يقتضي المماثلة بالنص على ماعرف ولاصماثلة بين العبن والمنفعة قوله والما يضمن ويتقوم جواب عمايقال لولم تكن المنافع متقومة لكانت بالتملك كذلك لان الخارج هوعين الداخل في الملك فمن ضرورة النقوم في احدى العالنين تقومها في الاخرى لكنها متقومة عند الدخول بالاتفاق ووجه ذلك إنها إنما تضمن وتتقوم بالتملك ابانة لخطرالمحل لانه محل خلير لحصول السل به وهذا المعنى ليس بموجود في حالة الازالة الايري انه مشروط عند النداك، بماليس بمشروط به عند الازالة كالشهود والولى وموضعه أصول الفقه وقد ذكرنا ذاك في النقرير مستوفى بعون الله تعالى وثاييد دوكذلك أن شهد اعلى الزوج بتزوج امراً غيمة العيم منلها لاساتلاف بعوض لماذكرناان البضع صقوم حال الدخول في الملك والاناك بموض كلاا تلاف كمالون م دابسراه شيع بمثل قيدته ثم وجعالا يضمنان الولك وهذا لان مشى الضمان معناه أن الاتلاف بغير موض مضمون بالنص والاتلاف بعوض ليس في معناه لعدم المما للة بينهما غلاياحق به بطريق الدلالة وان شهد إداكنرمن مهرالمل ثمر جعاضما الزيادة الإنهما اللعاهاء ن في عوض وهويوجب الفعان الولك وان شهد ابيع شي بصل الغيمة شهد أبانه باع عبدة بالف درهم ثم رجعا فأن كان الألف قيدته اواكنرلم بضمنا شيئالما موان الانلاف بعوض كلاا تلاف وأن كان قيمنه الفين ضينا للبائع الفالانهما اتلفاهذا ألجز الذي هوفي مفابلدالالف من قيمت بلاعوض

ولا فرق بين ان يكون البيع بانَّا وفيه خيار للبائع بان شهدا باقل من القيمة كالصورة المذكورة وبان البائع بالخيار ثلثة ايام فغضى القاضى بذلك ومضت المدةو تفر رالبيع ثمرجعافا نهما يضمنان فضل مابين القيمة والئمن لاتلا عهما الزائد بغير عوض لان البيع بالخياروانكان غيرمزيل للملك والبائع كان متدكما من دفع الضررعن نفسه بفسير البيع في المدة فحيث لم يفعل كان راضيا به والرضايسقط الضمان لكن حكمه يضاف الى السبب السابق وهوالبيع المشهوديه ولهذا استحق المشتري بزوائدة والبائع لماكان منكرًا لاصل البيع لم يمكنه ان يتصرف محكم الخياراذ العاقل يتحرزه في الانتساب الى الكذب حسب طاقته فلواوجب البيع في المدة لم يضمنا شيئًا لانه از ال ملكه باختيارة فلم ستحقق الاتلاف وان شهداعلى رجل باندطلق امرأ تعقبل الدخول بها تم رجعا صمالصق المهرال هما الكداماكان على شرف السقوط بالارتدا دوبمطاوعة ابن الزوج وعلى المؤكّد ما على الموجب لشبهه به الايرى ان المحرم اذا اخذ صيدا فذ بحه شخص في بده فانه يجب البزاء على المحرم وبرجع به على الفاتل لانه اكدماكان على شوف السقوط بالتخلية ولان العرفة قبل الدخول في معنى العسن لعود المعقود عليه وهوالبضع الى المرأة كما كان والفسنج يوجب سقوط جميع المهر لانه جعل العقد كان لم بكن وحوب نصف المهرعلي الزوج ابتداء بطريق المتعة بسبب شهادتهما فيجب الضمان بالرجوع وانماقال في معنى الفسخ لان الكاح بعد اللزوم لا يقبل الفسخ لكن لما عاد كل المبدل المي ملكها من غيرتصرف فيه اشبه الفسيروان شهدا على رجل انها عنق عبدة فقضي بذلك ثم رجعا ضمنا قيمته لانهما اتلفا مالية العبد عليه من غير بدل وذلك يوجب الضمان والولاء للمعتقلان العتق لا يتحول اليهما بهذا الضمان فكذلك الولاء لانه تابع له قبل بنبغي ان لا يكون الولاء للمولئ لانه ينكر العتق واجيب بانه مكذب في ذلك العتق شرعا بقضاه الفاضى بالحجة وقيل لما ثبت الولاء ثبت العوض فانتقى الضمان وآجيب بائه

#### (كتاب الرجوع من الشهادة)

بانه لأيُصلح عوضا لكونه ليس بمال صقوم ثم لا يختلف الضمان باليسا روالاعسار لكونه ضمان اتلاف وأنه لا يختلف بذلك أوله واذاشهد ابقصاص تم رجعا اذاشهدا على رجل بالقصاص فانتص منه تمرجعا ضمنا الدية في مالهما ولايقنص منهما وقال الشافعي رح يقتص منهمالوجود القتل منهما تسبيبا فاشبدا لمكره اي فاشبد المسبب ههنا وهو الشاهد المكرع ان كان اسم الفاعل او فاشبه الفاضي المكرة لانه كالملجأ بشها دتهما حتى لولم بر الوجوب كفران كان أسم مفعول وقيل اشبه الولي المكرة وهوليس بشيع لانه لبس بملجأ الي القنل بل اولي اي التسبيب ههذا ولي من الاكراه لان النسبيب موجب من حيث الافضاء والافضاء ههذا اكترلان المكرة يمنع عن القتل ولا يعان عليه والولى يعان على الاستيفاء فكان هذا اكثر افضاء ومع ذلك يقنص من المكرة للتسبيب فس الشا هدا ولحي ولما أن القتل مباشرة لم يوجد وهوطاهر وهومستفنى عنه ههنا لانه لم بختلف فيه احد وليس له تعلق بمانس فيه الاان يكون ايماء الحي ان اللبا شوللقنل وهوالولى لمالم بالزمه القصاص فكيف يلزم غيري وهوتكلف بعيد وكذا تسيبالان السبب الى الشيع هوما بفضي اليه فالبا وما بص فيه ليس كذاك الن العفوصند وب اليه قال الله تعالى وأن تعفوا أفربُ لِلنَّقُوي نخذان المكروفان الإكرادينفي الحيى القتل فالبالان المكركا يوثو حموته فأعوا مخولقائل ان يقول ظهو را بنار حبُوته اما ان بكون شرحا اوطبعا فالاول ممنوع لان المسلم مندوب الى الصبرعلى القنل ممار كالعفرمن القصاص والناني مسلم ولكن معارض بطبع ولتي المقتول فانه يؤ نرالتسفي بالتصاص ظاهرا ولهذا تنزل فقال ولان الفعل الاختياري يعنى سلماان تمه تسبيبا ولكن الفعل الاختياري يقطح سبة ذلك العدل الى غيره والععل مها وهوالقنل وجد من الولى باختيار والصحبير فيقطع نسبته الى الشهور مع سلمنا انه لا يقطع نسبة، الى الشهود لكن لا اول أن مورث شبهة يندرئ بها القصاص فأن قبل لواورث شبهة لا ند فع الدبة ابضالانه بدل القصاص أجأب بقوله بخلاف المال لانهيات بالشبهات فلايلزم سقوط مابسقط بالشبهات سقوط

مايست بها بعيد تضبى قلدًا العقل الجواب عن صورة الاكراة فانه لم بتخلل هناك من المباشرفعل اختياري بقطع النسبة عن المكرة لان اختياره فاسدوا ختيار المكرة صحييم والفاسد في مقابلة الصحيم في حكم العدم فيجعل المحكود كالآلة والععل الموجودمة كالموجودمين المكرة وموضعه اصول العقه مخوان رجع أحدهما نعليه نصف الدية فان رجع الولى معهما اوجاء المشهود بقله حيًّا فلولى المُعْتُول الخياريس تضمين الشاهد بن وتضمين القاتل لان القاتل منافى حقيقة والشاهدين حكما والاتلاف الحكمي في حكم الضمان كالعقبقى فان فحن الوالى لم برجع على الناهد بن بشئ لانه فعن بغمل باشرة لانسه باختبارة وان ضمن الناهدين أم برحعاعلى الواي في قول ابي حنيفارح خلافالهما \* فالاكانا عالمين للولى فيرجعان عليه مودال صمالا الاف المنهود عليه حكما والمناف الابرجع بما يضمن بسببه على غيرة و تمام ذلك بدا فيه و عليه يعرف في المختلف تصنيف المغنيه ابي الليث لا تصنيف علاء الدين العالم قُلِله واذارجع شهود الفرع اذارجع شهود الفرع ضمنوا بالاتفاق لان الشهادة في مجلس الحكم صدرت منهم فكان التلف مضافا اليهم ولورجع الاصول وقالوالم سهدشهودا المرعفا ماان يقولوالم شهدا المروع على شهادتما ا ويقولوا اشهدناهم غالطين أورجعناعن ذلك فان كان الاول فلاضدان على الاعبول والاحماع لانهم الكرواسبب الاتلاف وهوالاسهادعلى سؤادتهم ولاسطل الغضاءلان الكارهم خبره عنمل للعدق والكذب مماركمالوسهدالاصول وتضيي سهادتهم ثمرجعوا براركان الناني فكداك عاداني هينه واسي درسف رحمهما اللهوفال محمدر حضموالهما القصاءوقع بسهادة العروع لان الناصي المصي الماساس من العجمود عاس مهادتهم والموحود من الاصول سهاد ، في عبر ، عنس المعاه وهي لست تحقه مني لكون سبا الانلائي والهان المرعين دادرهكام إلا علين في تقل منهاد تهما الى مجلس الفصاء والصاء تحمال بشهادة الإصلين إن دايه ورعد النهد صارا كالهماحضرا بانفسهما وسهدائه رحة وين

و في ذُلك بلزمهم الضمان تكذا ههنا ولورجع الاصول والفروع جميعا نعيد هماً يجهب الضمان على الفروع لا غير لما مرّان الفضاء ونع بشها دتهم وعند صحدرج المشهو دعلية صحيربين تضمين الاصول والفرءع عملايا لدليلين وذلك لان القضاء وقع بشهادة العروع من الوجه الذي ذكرا بوحنيفة وابويوسف رحمهما الله وبشهادة الاصول من الوجه الذي ذكرة محمد رح والعمل بهما اولي من اهمال احدهما فان قبل فام لم تجمع بين الجهتين حتى يضمن كل فريق نصف الملف أجاب بقوله وألجهتان متغابرتان لان شهادة الاصول كانت على اصل الحق وشهادة الفروع على شهادة الاصول ولامجانسة بينهما ليجعل الكلفي حكم شهادة واحدة غلم ببق الاان بكون الضمان على كَلْفروق كالمفرد عن غيرة \* وتاخير دايل صحمدر حفي مسئلتين بدل على اختيارالمصنف قول محمدر ح وانقال شهود العرع كدىنشهود الاصل اوغلطوافي سهاد تهم لم بلتفت الى ذاك أن ماه ضي من القصاء لابتض بقولهم ولايبطل به القضاء لانه خبر محتمل ولاصمان عليهم لانهم مارجعواعن شهادتهم الماسهدوا على غيرهم بالرجوع وذلك لايفيد شيتًا فولك و أن رجع المزكون عن التزكية صموا أذا شهدوا بالزناو زكوا فرحم المنهودعليه ثم ظهرالنهود عبيدااوكفارافان بتواعلي النزكية فلاضمان عليهم لالهم اعتمد واعلى ماسعوا من اسلامهم وحربتهم ولم ينبين كذبهم بما اخبر واص نول الناس انهم احرار مسلمون ولاعلى الشهود لانه لم بتين كذبهم ولم تقبل شهاد تهم اذلاشهادة للعبيد والكمار على المسلمبن والدية في بيت الحال \* وان رجعوا عن تزكيتهم وقالوا تعمد نا صمواعدابي حنيمه رج خلافالهدالان المزكين ماانبتواسبب الاتلاف لانه الزياوما تعرضواله والمااليواهلي السهود خيرار لاضدان على المنبي على السهودكسهودا لاحصان ولهان الزكبه اعدال للمهاد واذاناصى لا معلى ما لشهادة الا بالمركبه وكل ما هوكداك فهو بمنزلة علف العاف من حيب الدائم وعلم العلقاكا لعلم في اصالم المحكم اليها يخواله " ثالي

في معنى علق العلقالان الشهالا ، ليست بعلة وانباهي سبب اضيق اليه الحكم لتعذر ا لإضافة الى العلة بخلاف شهود الإحصان فاده شرط صحض لان الشهادة على الزاا بدون الاحصان موجية للعقوبة وشهود الاحصان ماجعلوا غير الموجب موجبا وألك واذاشهد شاهدان باليدين اذاشهدا على رجل اله قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانتحرا وقال ذلك لاموأته قبل الدخول بهاوآخران على دخولهما تمرجعوا جميعا فالضمان على شهود اليمين حاصة وقوله خاصة ردلقول زفررح فالعيقول الفسدان مليهم لان المال تلف بسها د تهما وفلما السبب هواليمين لا محالة والتلق يصاف الى السبب دون الشوط المحض لان السبب اذا صلى لاضافة الحكم اليه لايصارالي الشوط كعافر البئرمع الملقى ذان الضمان عليددون العافر ولله الايرى توضير الاصامة الى السبب دون الشوط مان الفاضي يسمع الشهادة باليمين ويحكم بهاوان لم يشهد بالدخول ولورجع شهودالشرط وحدهم اختلف المشائير فيهومال شمس الائمة السرخسي الي عدم وجوب الفمان على شهود الشرط وفي مآ أذاكان اليسين ثابتة با قرار الموليل ررجع شهود الشرطش بعض المنائن انهم بضمنون لان العلذلا تصليرلا ضاعه المحكم اليها هها فانهاليست بنعد فيضاف الى الشرط خلعاص العلمة و ضبهه المحمو البشر \* تمل و هو غلط بل السميم من المذهب أن شهود السرط لابغسنون الحال من عايد في الزيادات لان قوله انت حرماة وقلا تلاف المالية وعند وحورمبا شرة الاتلاف يضاف الحكم اليالالة دون السرط واء كان بطويق النعدي اولا لا بغلاف مسئله الحفر وأن الماله ماك نقل الما شي وليس ذلك من ما مرة الأولاف في نوع طولك جعل الا تلاف مضاف الي الدرط لأله ومعيل المستلدورد بعصورة المالة وتدقدها دافي عدر العب رالله اعلم \* 11/3/1-15/4

مني الله المالي المال عن مدنا بالمالي عنا عني ما مدالي نامد

#### (كتاب الوكالة)

الى تعاضدوتعاوض والشهادات من التعاضد والوكالة منه وقديكون فيها التعاوض ايضا فصارت كالمركب من المفرد فاوثر تاخيرها \* والوكالة بكسرالوا ووفتحها اسم للنوكيل من وكلة بكذا اذا فوض اليه ذلك والوكيل هوالقائم بما فوض اليه كانه فعيل بمعنى مفعول لانه موكول اليه الامراي مفوض اليه وفي اصطلاح العقهاء عدارة من افامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم \* وهي مقدجا تز بالكناب وهوقوا ، نعالي فَا بْعُرُوا أَحُنكُمْ بُورَفكُمْ هُذِهِ الِّي الْمُدُيِّنَهُ ولم يلحقه النكير ﴿ و بالسنة وهومار وي انه وكُّل حكيم بن حزام بشري الاضحية \* وبالاجماع فان الاحة فدا جتمعت على جوازها من لدن رسول الله عليه السلام الى بوصنا هذا \* وسببها تعلق البقاء المقدو ربتعاطيها وركنها لعظو كلت واشباهه ورى بشر من ایی یوسف رح اذاقال الرجل لغیره احببت ان تبیع عبدی هذا اوهویت اورضبت اوشئت اواردت فداك توكيل وامر بالبيع وشرطها ان يملك الموكل التصرف وتلزمه الاحكام كما سنذكره وصفتها إده مقدحا تزيملك كلمن الموكل والوكيل العزل بدون رضاصلحبه وحكمها جوازمبا شرة الوكيل ماموض اليه افراكم كل عقد عازان يعقد بالإنسان بنفسة هذير ضابطة يتبين بهاما يجوز التوكيل به و مالا يجوز فان ما. لاحتياج فقد ينفق و هو عا حز عن المباشرة فيصناج الى التوكيل وفد صحان النبي عليه السلام وكل بسواء الاستعيف حكيم بن حزام وبالتزويج ممرين ام سلمه متزوجها اياة عليه السلام واعترض على الصابطة بانها غيرمطردة ومنعكسة اما الاول الاسان جازله ن بستقرض معمه والتوكيل به باطل والوكيل يعقد بنفسه واذاوكل غيرة ولم مؤذن له عي ذلك لانجوز والدمي اذاوكل مسلماني الخمولم بجزوجازان معقد الذمى بمسه فيهاواما الابي فلان المسلم لا بجوزله عقدبيع الخمر وشراء هابنفسه ولووكل ذميا بذلك جازعنداسي حيففرح وأجواب من الاول أن صل العقد من شروطه لحكون أشحال شروطا كما مرف وليس مموجود ى النوكيل بالاستقراض لان الدراهم الني بستقرصها الوكيل ملك المقرض والامر

بالتصرف في ملك الغيرباطل ورد بالفتقري للنقض لادا فع له ومان التوكيل بالشراء جائز وماذكوتم موجودنيه والجواب الدمس باب التخلف لمانع وقيل عدم المانع في الاحكام الكلية غيرلازم وارمحل عقد الوكالذفي الشراء هوالثمن وهوملك الموكل وفي الاستقراض الدراهم المستقرضة وهي ليست واكدلا يقال هلاجعلتم المحل فيدبداها وهوملك الموكل لآن ذاك محل النوكيل بايفاء القرض لابالاستقراض والمراد بقوله يعتده الانسان بنفسه هوان يكون مستبدابه والوكيل ليس كذاك والذمى جازاه توكيل المسلم والممتنع توكل المسلم عنه وليس كلامنافي ذلك لجوازان يمنع مانع عن التوكيل وإنَّ صم النوبيل وتد وجدالمانع وهوحرمة اقترانه منها وعن الثاني بان العكس غيرلازم وأسن بداسونه اعترض على فولدلان الانسان قد يعجز بالد وليل اخص سى المدلول وهوجواز الوكالة فأنها جائنز والله يكن نمه مجزا صلاوا جيب بان ذلك بيان حكمة العصكم وهي تراعيل فى الجنس لافى الافراد ويجوزان يقال ذكر الخاص واراد العام وهوالحاجة لان العاجة للعجز ما جة خاصة وهو مجازشا ثع وج يكون المناطعوالحاجة وند توجد بلا مجز ولله ونجوزالوكالة بالعضومة في سائر العقوق الوكالشجائزة في جديم العقوق بالخصومة وكذابابغائها واستيفائها مابالخصومة الماند ماه مس تحفق الحاجة اذابس كل احد بهندي الي وجود الخصومات وقد صم إن عليار في الله عنه وكل عقيلا في الخصومة لكونه ذكيا حاضر الجواب وبعدمااس منيل وترد عركل هندانه سي جعفر واما باينائها واستيفائها فلانمجازان يباشوبنفسه مجازان دوكل به الإنى أنحد ود وا ذب ص فان الوكالة باستفائهامع فيبذالموكل در أنجلس لا جوزلان أحدردندري: نسبات الاتفاق فالإسلوفي بس بقوره في أهرو في الكلم من عوب شيفة كرافي أف الماصح على الدفوي والشهادة مأي النهادة والمساعقع الرجال أأب وتبرة العودان دي المعاص اللى المعدول الريمين عليه المرازر والشامريان وعي البندي مدوري ورجوه الرامية

شبهة العفوا بتذحال غيبة الموكل لجوازان بكون الموكل قدعفاولم يشعر به الوكيل بل الظاهر هوالعفوللندب الشرمي فال الله تعالي وَأَن تَعْفُوا اغْرِبُ لِلْتَقُوى وفيه خلاف الشافعي رح يقول خالص حق العبديستوفي بالتوكيل كسائر حقوقه دفعاللضر رصى نفسه قلناسا توحقوقه لاتندرئ بالشبهات بخلاف غيبة الشاهد يعني يستوفي العدود وانقصاص عندغيبته لان الشبهة في حقه الرجوع والظاهر في حقه عدم الرجوع اذالاصل هو العدق لاسيما في العدول وإخلاف ما إذا حضوا لموكل لانتفاء هذه الشبهة اي شبهة العنونانه في حضوي مما لا يخفي فأن قيل اذاكان الموكل حاضرالم يحتبج الى التوكيل بالاستيفاء اذهو يستوفيه بنفسه آجآب بقوله وليس كل احد يحسن الاستيفاء يوني لقلة هدايته اولان قلبه لا يحتمل ذاك فيجوزالتوكيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا لثلاينسد بابعبا لنسبة اليه بالكلية وهذا الذي ذكرناه يعني جواز النوكيل بانبات الحدود والقصاص فانه لماقال ريجوز الوكالة بالخصومة في جميع الحقوق وابفائها واستنفائها واستنبى ايفاء الحدود والقصاص واستيفائها بفي الحدود والقصاص بإخلاني فوله بالخصومة في سائر العفوق فقال هذا الذي ذكرناء فول الي حنينهرج والرابع وسف وجانت وزالو كالقبائبات الحدود والقصاص بأقاصة الشهود وقول محمد رح ه ضطرب وتيل هذا الاختلاف اذاكان الموكل غا تبا اما اذا حضر فلا اختلاف لا نكلام الركبل ينتل الى الموكل عند حضورة ولابي يوسف ران التوكيل الابة والانابة فيهاشبهة لامعالة وهذا الباب معايعتر زفعه عن الشبيات كما في النهادة على الشهادة وكما في الاستيناء ولا بي هنيمة رح ان أنخصومة شروا معض لان الوجوب مضاف الى الجماية والظهو والى الشهادة والسرط المحض عن من العقوق يجوز الموكل مباشوته سجرزا لتوكيل به كسائر العنوق لقرام المقتضى والعامانان لابقال المانع وهوالشبهة موجودكمافي الاستبغاء والشهادة على الله دور به في النوز وتعلم مالعا عدم تعلقه بالوجوب الشهر ريالوجود بعلاف

الاستيفاء فانه يتعلق به الوجود وبخلاف الشهارة على الشهارة فانه يتعلق بها الظهور وعلى هذا الخلاف اذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلا بالجواب بدفع ماعليه وكلام أبى حنيفة، ح فيه اظهر لان الشبهة المذكورة على تقدير كونها معتبرة لاتمنع الدفع \* الابرى ان الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال في العفوصحيحة لكن هذا الوكيل لواقرفي سجلس القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصيح استحسانا والقياس صحته لقيامه مقام الموكل بعد صحة التوكيل كمافى الاقرار بسأتر الحقوق ووجه الاستعمان ما قاله من شبهة عدم الأمربه قُولَم قال ابو حنيفة رح لا يجوز التو حكيل بالخصومة الابرضا الخصم اختلف الفقهاء في جواز التوكيل بالخصومة بدون رضا الخصم قال ابوحنيقة رح لا بجوز التوكيل بها الابرضاء سواء كان الموكل هوالمدعى اوالمدعى عليه الا بالمرض اوالسفروقا لا بجوزالتوكيل بهامي غير رضا الغصم وهوقول الشافعي رحقال المصنف ولاخلاف في البحواز وانما الاختلاف في اللزوم ومعناه انه اذا وكل من غير رضاه هل يوتد برد ؛ اولا عند ؛ يرتدخلا فالهم ، فعلى هذا يكون قوله لا نجوز النوكيل بالخصومة الابرضا الخصم مجاز القوله ولايلزم ذكر الجواز واراد اللزوم فان الجواز لازم للزوم فيكون ذكواللازم وأرادة المازوم ونبه تظرلانالانسلم ال الجوازلازم للزوم مرف ذلك في اصول الفقه ملمناه لكن ذلك ايس بعجاز ﴿ وَالْحَقِّ أَن قُولُه لا يَجُوزُ التَّوكِيلِ بِالْخَصُومَة الابرن الخصم في قوة تولما التوكيل الخصوصة غبرلازم بل ان رضي بدالخصم صمروالا فلانة الداجذالي قوله ولاخلاف في الجواز والى التوجيد بجعله مجازا به لهما أن التوكيل تعرف في خالص حقد لامد وكله داحواب والخصوصة لدفع الخصم عن مسعو ذلك حف الاسمالة والنصرف في خدص حقه الابوقف على رصاغره كالاوكيال بالنقاضي أي بقبض الديون والمنائها ولابي حيفة رج اللالسلم الد تصوف في خالص حقه فال البواب مستعق على الخصر ولهذا بستحضر دفي معلس القاعي والمستحق الغير

#### (كتاب الوكالة)

للغيرلا بكون خالصاله \* سلمنا خلوصه له لكن تصرف الانسان في خالص حقه انها يصح اذا الم وافس إنه غيرة وههناليس كذلك لان الناس متفاوتون في الخصومة فلو فلنا بلزومه يندر ربد فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك اذاكاتبه احد الشويكين فانها تتوقف على رضا الآخر والكان تصرفافي خالص حقه لمكان ضرر شربكه فيتخير بين الامضاء والفسنج وله بخلاف المريض بيان وجه مخالفة المستشى للمستشى منه وذلك أن الجواب غير مستحق عليهما فكان خالص حقه ويزادجواباعن التنزل ان توقع الضرر اللازم مالمرض والسفرم آفات التاخير والموت اشدمن اللازم بتفاوت الجواب فيتحمل الاسهل \* والمرض المانع من العضور هوالذي يمنعه عنه مطلقا وا ما المستطيع بظهر الدابة اوالعمال فان ازدادمرضه صم التوكيل وان لم يزدد قال بعضهم هوعلى الخلاف وقال بعضهم لدان يوكل وهو الصحيح \* وارادة السفر كالسفو في صحة التوكيل تنحفق النصرورة لكن لا يصدق منه د موجن ذلك الابالنظر الي زيه وعدة سفوه اوبالسوال من رفقائه كما في فسخ الاجارة ولوكانت أبخصم امرأة مخدرة وهي ممن لرتجر عادتها بالبروزوحضور مجلس المعاكم قال ابوبكز لرازي بلزم التوكيل لانهالوحضرت لم يمكنها ان تطق بعقها لحيائها فيلزم توكيلها فال المصنف رح هداشي ستحسنة المناخرون وامافى الاصل فاندلافرق عندابي حنيفة رح بين الرجل والمرأة المخدرة وغيرها والبكر والنسب في عدم جواز الوكالذالا بالمذرين المذكورين و صدهما كذ اك في جوازها وفال ابن ابعي ليلي تقبل من البكرد ون النيب والرجل قُولِه و من شوائط الوكالة ان بكون الموكل ممن بملك النصرف وتلزمة الاحكام فال صاحب النهايه ان هذا القيد وقع علي دول ابي بوسف ومحمد رحمهما الله واماعلى دول ابي هنيفة رجاس شرطها الدبكون الوكيل ممن بملك التصوف لان المسلم لايملك التصرف في المفدر ولووكل معجاز عنده ومنسأه ما التوحمان جعل اللام في قوله بعلك التصوف العيد ماي بعلك التصوف

الذي وكل به \* وإما إذ اجعلت للجنس حتى يكون معنالا يملك جنس التصرف احترازا ص الصبي والمجنون فيكون ملي مذهب الكل وهوالمواد بدليل قوله ممن يملك التصرف حيث لم يفل ال يكون الموكل يملك التصرف فان الانسب بكلمة من جنس التصرف \* وقوله وتلزمه الاحكام يعتمل احكام ذلك التصرف وجنس الاحكام والاول احترازعى الوكيل اذاوكل فانه يملك ذلك التصرف دون التوكيل به لانه لم تلزمه الإحكام وملئ هدايكون في الكلام شرطان والثاني احترازهن الصبيي والمجنون ويكون ملك التصرف ولزوم الاحكام شرطا واحدا وهذا اعم لان الوكيل اذااذن له بالتوكيل صح والاحكام لاتلزمه فأرقلت اذا جعلتهما شرطا وإحد الزمك الوكيل فانه مس بداك جنس النعسرف وللزمه جنس الاحكام ولا يجوزتوكياه قلت غلط لان وجردالشرط لايستلزم وجودا فشروط لاسبما مع وجود المانع وهوفوات رأيه قولك لآن الوكيل دليل على إنتراط ما شوطت به وذلك لان الوكيل بملك النصرف من جهة الموكل الكونه نائبا عنه فيكون التوكيل تمليك التصرف في تمليك التصرف من لا يملك محال ولقائل ان يقول الوكيل بملك جنس النصرف من جهة الموكل اوالنصرف الذي وكل فيه والناني مسلم ويستقض بتوكيل المسلم الذمي ببيع الخمو والاول ممنوع فانه يملك بأهلينه ولهذا الو تمر ف الفسه صم والجواب ان الوكيل من حيث هووكيل بدلك حنس النصرف من جهة الموكل علي أن اللك بثبت لد علا ده عن الوكل في ما تصوف فبه بطريق الوكالذوتصرفه لنفسه لبس بطريق الوكالة ولاكلام فيه ولاينا فيه ايضالجول شوت شي بامرين على البدل والعاصل ان شوط الوكالة ان يكون الموكل مس يملك، جنس النصرف ويملكه الوكيل بحيث تلزمه احكام ما باشره الوكيل باهليته في كل فرد فودسواه كان المدكل يملكه اولالعارض مرض في بعض ذلك لان مبناها ملي النوسج ويسترط ويخون الوكيل مس يعقل العقدان البيع سالب والشراء جالب ويعرف المرو

الغبن الغاحش والغبن البسير وهواحترازعن الصبى الذي ثم يعقل والمجنون ويقصده بان لا يكون هازلالا نه يقوم عقام الموكل في العبارة فلابدان يكون من اهل العبارة وهذايشير الى ان معرفة الغبن اليسيرمن الفاحش ليست بشرط في صحة التوكيل لكن ذكر في الكتب ان ذلك شرط وهومشكل لانهم اتفقوا على ان توكيل الصبي العاعل صحيم ومعرفة ان مازاد على دة نيم في المتاع وده يازدة في الحيوان ودة دوازدة في العقارا وما يدخل نعت تقويم المقوص ومالا بطلع عليه احد الابعد الاشتعال بعلم الفقه واذا وكل الحرائبالغ اوالمانون البالغ ملهما جازويفهم جوار توكيل من كان فوفهما بطويق الاولي لان الموكل مالك النصرف والوكيل من اهل العبارة وكل وكالذكان الموكل مالكا للتصرف والوكيل من اهل العبارة فيهاصحيحة لما تقدم وان وكل الحرالبالغ صبيا صحورا عليه اوعبدا محجورا عليه اوفعل الماذون ذلك جازلانتفاء مايدنع ذاك امامن جانب الموكل فظاهر والمامن جانب الوكيل علان الصبي من اعل العبار يزوله ذا ينفذ تصرفه باذن وليموالعبد من اهل التصرف على نفسه عالك له وسالا بملك في حق المولي والتوكيل ليس تصرفاً في حقه الااله لايصيح منهما التوام العهدة الماسي العدور اهلت والمبدليق سيدة وبعلم من هذا التعليل ال العبداذ اعنق لزمه العهدة إن المالع من أز ومهلحق الأولى وقدز ال والعسى اذا بلغ لم تلزمه لان المانع تصورا هليه حيث لم يكن قوله منوماني حق نفسه في ذلك الوات فهذالم تلزمه بعدالبلوغ معوانما فيدبقوله محجورا عليد ميهما اشارة الي انها أوتانا ماذونين تعلق المعقوق بهمالكن بتفصيل وهوان الصبي الماذون اذاءكل بالبيع فماج لزمة المهدة سواء كان النمن حالا أو صرَّ جلاوا ذا وكلَّ بالشرى بنمن مرَّ جلَّ لم بالزمد في سا واستحسانا بأربكون على الآمريطالبه البائع بالنمن لان ما يلزعه من العهدة أسر نضدان ثمن لأن ضمان التمن مأ يغيد الملك للضامن في المشرئ وليس هذا كذلك المأممة التزم مالافي ذمته استوجب مثل فاك على موكله وذلك ممنى الكالة واصبى المافون

بلزمه ضمان الثمن ولايلزمه ضمان الكفالة وامااذا وكل بالشرى بثمن حال فالغياس ان لا تلزمه العهدة وفي الاستحسان تلزمه لان ما النزوه ضمان ثمن حيث ملك المشتري من حيث الحكم فانه بعيسه بالنس حتى بستوفي من الموكل كما لوا شترى لعسه تم باع منه والمسي الماذون من اهل ذلك والجواب في العبد الماذون ابضاعلي هذا التفصيل و من ابي يوسف رح أن المنستوي اذالم بعلم بهال البائع نم علم الله صبى ارعبد وفي بعض السنح مجنون والمرادبه عن يجن ويفيق له خياراً العسنم لانه ما رضي بالعقد الا على طن ان الصقوق تتعلق بالعاقد فاذ اظهرخلافه منخيركما اذا عسر ملي عيد الم يرض " وله والعقد الدى بعقده الوكلاء على ضربين العقود التي يعقد هاالوكلاء على ضربين ضرب يتعلق حقوقه بالوكيل وآخرنا لموكل فضابطة الاولكل مقد يضيعه الوكل الى بعسه كالبيع والاجارة فعقوقه تتعلق بالوكيل وفال السافعي رح نتعلق بالموكل الآن العدوق نابعه لحكم النصرف وحكم التصرف وهوالملك يتعلق بالموكل فكدا توابعه واعتس بالرسول واعكل في المكام ولنا الى الوكيل هوالعافد في هذا الضوب حنيفه وحكما أما حقيقه علان حام العديموم بالدلام وصحه عبارته لكول آده واله اهلية الإجاب والاستعاب مكال العقد الواقع مساموا ورسواء والما حكما فلانه يسمى عن اعماقه العدد الى الموكل بخلاف الرمول الوكيل بالكلم فاجه ال معيان عن الإصاب المولدالان كذلك كال المراك العدي العدي والمناطود ال التحري العاصر وقال معدر سفر الدور المالمي ويقاص السر وبطالب فالمن والسوي ويصمى المدود عولي المساور من موسال و كالمساول المعاقلة و المعاقلة و الكواب النوال علامة حراب ما الدامي والعقوق العاطلها العرف والعلم بنال بالمركل كدا والمدر تمريره ال فاكر مقع مدرك وكس معد الوكل وي ال المالانامة وع عالمة الاستالات المالية المالية المالية المالية على المالية الما

حكمة للوكيل فكان قائمامنا مه في ثبوت الملك بالنوكيل السابق وحذا لمريقذا سي طاهو للدباس واليه ذهب جماعة من اصحابنار حمهم الله وقال شمس الايمة رحقول ابي طالفراصيح وَإِلَى المُصنف رح موالصميم عَان قبل قول اي ما هر كقول الشافعي رح فكيف سم جوابا عدده النزام توله فاله بقول العكم وهوالملك ينبت للموكل فكدا العقوق فالجواب انه لسكدلك لانه يقول شويت الملك لدخلافة والسافعي رح اصالف وتحقيق المسئله ان لنصرف الوكبل حهتين جه أحصوله بعبار تموحه ذيا بته عن الموكل راعد الهما ولوبوجه اولى من اهمال احداثهما طوائبتا الماك والعقوق الوكيل على ماهوه فتضى القياس لعصولهما بعبارته واهليته بقل التوكيل ولوا تبشاهما للموكل طل عبارته فاثبتنا الملك للموكل لانه الغرض من التوكيل واليه اشار المصف بقوله اعتبار اللتوكيل السابق فنعين العفرق للوكل وبعموزان ستالحكم لغيرون المقدله السبب كالعبد بقبل الهبة والصدة ويصفاده وموه درتوم مقامدفي الملك ودلك السموول هوالصيبي احتواد س طريف لكرجي وحي ال الم تعديث الوجهيل العال المعالي المعالية عن معان أم سقل الى الموكل مو حاكان الاول هوالمحيم لان المسرى اداك مكوحة الوكل أوعوسه لايفسد الكاح ولا معنق علمه ولوء ك المسترى كان ذاك والحب مان بعوذ الدع بعصى ملكامسنه رأوال في الزبادات ميمن تزوج المذ شهرة على رسيافا عارالمولي صارب الامة مهراللحرة ولم بمسد الكاح وان ملكها الزوج لعدم اسفرارا للك رملك الوكيل غيرمس قويد عل في ذاري الحال نلامتق عليه وقيه ظرلا المحالف اطلاق قواء عليه السلام مى ملكى ذارحم معوم منه منق عليه العديث وذال الفاصى الوزيد الوكيل الب في من الحكم السيل في حق العمرة وال العقوق تسدله نم ند عل الي الموكل س فيله والنائحس في حق العموق واباطا مرفي حق العكم قل العدر الشهيد هذا حسى قال المصدى ، ح و في مسلم المي تعصيل ددكر و راواد بده الذكرة في أب الوكالة بالميم

والشراء بقوله واذا اشترى الوكيل ثم اطلع ملى من المان يرده بالعبب مادام ألميع في بده غان سلمه الى الموكل لم يدر و الإباذند أو المالي موكله هذه . م والداع والصليم عن دم العمد ضابطة الضرب النائي كل عقديف يفعالوكيل المي الروج بالمهر ولاوكال المراة على حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكبل بنسليمهالان الوكيل فيهاسفير و ممبره ، عنى اضافته الحي الموكل ذانه ان اضافه الي نفسه كان المكامراء دد ي براي بارة الموسل مكان العقد صدرمنه ومرصه وندالمتدرمه أشدر في كالدار بالزار فالالمنف وع ودالال العكم فيها لايقبل الفصل من السبسة لا ين إن السبسة في هذه العقود اسقاط فينلاشي ومعلى الاسقاداني خبرالكاجاه ووالانباك الاملاي عمل الكاجعهم ورود الملك عابهن الكونهن من بنات آدم عايد السلم إلى الرالال الشرع البت نوع ملك على العوق بالكاح فمرورة الساروفي ذان استاطالكيتها فيناشى فلايتصورصدورهم وشغص وتبوت حكسافيره والقائل ان يقول ليس الكلام في نقل الحكم بل هوفي نقل العقوق فما فا أند ؟ قواه لان الصحيم فيها لايقبل الفصل عن السبب والجواب اناقد فلافي الصرب الاول ان الحكم ينتقل الى الموكل اويشت له خلافة اعتبار اللنوكيل السابق و تبغى العموق متعلقة بانوكيل عنبار العبارته وههنا الحكم لاينفصل عن العبارة لابالله وباشرط الحال ولابغيرة لكونها للاسقاط فاماان يبقى الحمكم للوكيل اونينقل العيارة الي الموكل والاعل باطل لانه يبطل الثوكيل وينافي الاضافة الى الموكل فتعبي الناس و أيه اشار بمرك عَانِي سفيراً وللهُ درة على ففله وتنبيهه لأطائف الاعتبارات جزاء الله ص الطلم خيرا المالي من اخواته اي ومن اخوات الفراد الناني العنق على مال والملاء والعلم عن الانكار فيضبض الحق موكله والعقرق ترجع اليملاد من الاستاخات وامالك الدائدي هوجار مجرى البيع وهوالعلم عن افرار فهومن الفرد الاواليانة

لانه مبادلة مال بمال كان كالبيع تتعاق حقوقه بالوكيل \*واذا وكل بان بهب مبده لغلان اويتصدق بمالداويقرضه اويعيورا بنفاويودع متاعه اويوهنه فقبض الوكيل وفعل ما امروبه جاز على الموكل باضافته اليه منل ان يقول وهبه لك موكلي اورهنه وليس للوكيل الرجوع في الهبة ولاان بقبض الوديعة والعارية والرهن والقرض ممن عليه قال المصنف رح لان الحديم بيها يعني في الصور المذكورة ينبت بالقبض والقبض يلافي صحلا مملوكا للغيرفا ليحكم يلاقي صملاميلوكا للغير فقوله فلايجهل صبلا مقتضاء اصيلافي الحكم وليس الكلام فيه ويدفع ذلك بان الحكم اذ الاقي محلا مملوكا لفيرالوكيلكان تابنالمن له المعل والعقوق في مايئبت العكم بالعبارة وحدها في مالايقبل الحكم الانفصال منهاانتقلت الى الموكل بجعل العبارة سفارة ففي مااحتاج الى القبض اولى اضعفها في العلبة وكدا اذا كان الوكيل من جانب الملتمس نحوالوكيل بالاستعارة اوالارتهان اوالاستيهاب فالالحديم والعقوق ترجع الى الموكل دون الوكيل المااذا قبض الموكل فالاالمكال وامااذا قبض الوكيل فألوا جب ال ربيت العكم للموكل وتتعلق الحقوق بالوحقيل لاجتماع الثول والقبض ويدقع بانهاؤبدله مس افعاده العقد الى موكله وهي تجعل النبض له فصاركما اذا قبضه مناسر وصحدا اذاوكل بعقد الشركة والمضاربة كانت العذرق واجعة الى الموكل للاسافة وللهاران التوكيل بالاستقراض باطل استنناه من قوله وكذااذاكان الوكيل من جوس الملتدس واهام (ني اعبدلک ههاماذ کرته في اول کتاب الوکالهٔ وازيدک مايسرانند ذکر قلکور المفام من معارك الآراء فان ظهراك فاحمد الله وأن سمر ذهك بخلافه فلاملومة فان جهد المقل دموعة النوكيل الاستقراض لايصر لاندامر بالنصوف في مال الغيروانه لا الجوز ورد النوكيل بالشراء فانه إصريقبض المبيع وهوملك الغبر والجيب بال معله هو النس في ذمة المركن وهوملكه وآء ردباك هلاجعل صمله في الاستقراض البدل منه في ذه

الموكل واجبب بان ذلك معل ايفاء القرض لاالاستقراض فأورد النوكيل بالاتهاب والاستعارة فانه صحيح ولاصل له سوى المستعار والموهوب اذليس ثمه بدل على المستعير اوالموهوب له فيجعل محلاللتوتيل والجواب ان المستعار والموهوب محل التوكيل بالاعارة والهبة لاالاستعارة والاتهاب وانماصحاه فيهما عبارة الموكل فانه يتصرف فيها بجعلها موجبة للملك مند الخبض إقاه فم الموكل مقام نفسه في ذلك قال قيل طبحين في الاستقراض كه لك ما لجوب الما عشريا العبارة صحلاللنوكيل في الاستمارة ونصوها غىروروصحة المفرخاعاص بدل يازم في الدحد اذار بكن فها بدل في الدحة فلوا عسرناها محلاله في الاستقراص وفيد بدل معتبرالاباء في الدمة ان اجتماع الاصل والعلف في شحص وأحد من جهد عقد واحدوه والاجم وفذا والداعام بالصواب بخلاف الوسالة فيه فا بها تصم في الاستقراص وال في الابضاح النوكيل بالاستقراض لا يصم ولايشت الملك في ما استقرض الآموالا فا بلغ ملي سببل الرساله فيقول ارسلني اليك فلان ويستقرض منك في ببت الملك للمستوض يعنى لألمرسل فوله واذاطالب المواكل المشترى والنمن اذاطالب الموكل المسترى بالس طدان بسعدا بالالانه اجسى من العقد وحقوقة لَمَا تَقِد مِ أَنِ الْحَقرِقُ تَرجِعِ الْيِ الْعَاقِدَ وَلِهِ ذَا أَذَا بِهَا هَ الْوِكِيلُ عِن ذَلِك صَح يأن بهاه الموكل لايصم فاذاكان كذلك لم تجزوطا لبذا أوكل الإداد سودع دلك أودفع المستري السن الى الموكل صم علم بدن للوكيل أن يطالب به ما ميالان لمس المعنى المعنى المعنى مائه رقد وعلى أيه فلافاتدة في الاسترواد عمد له في الدفع اليه وهذا في عيد الصرف واماق المحرف نة في المو حسَّل إلى حواز بالقيض فكن القبض فيد بمنزلة الالحباب والذيل وزوسنا الوكال حق أسل وتنال الموكل له تعز فكذا الداست الدمق العبض الله ولع دادر؟ و لذا له راسر المراك في حدد والمالوي المشتري على الموكل والم وقد الماد والمافية الماد الماد والمساد والماد الماد ال

## (كتاب الوكالقدم باب الوكالة بالبيع والشراء \* قصل في الشواء)

لكون الشن حقه \*ولان المقاصة ابراء بعوض فيعتبر بالابراء بفير عوض ولوابره الاجميعا بغيرعوض وخرج الكلامان معابرئ المشتري بابراء الموكل دون الوكيل حنى لايرجع الموكل على الوكيل بشئ فكذلك ههنا فأن قبل المقاصة لا تدل على كون الثمن حقاللموكل فانها نقع بدين الوكيل اذاكان له عليه دين وحده اجاب بما ذكرناان المقاصة ابراء بعوض وهومعشر بالإبراء بغيوه وللوكيل عندا ببحييفه ومحمدر حمهما اللمان يبري المنترى بغير عوض فكذابعوض لكث يضمن للموكل في الابواء والمفاسمة وانماكان لدذلك مندهما لان الابراء اسقاط لحق القبض وهو حق الوكيل فكان بالابراء مسقطا حق نفسه وفيه نظرفانه لوكان كذلك لما جاز الابراء من الموكل ولانضمين الوكيل والتجواب أن النس حقه فجاز ابراءه وان الابراء من الوكيل هوذلك فاذا ابرأا سقط حق القبض وليس للموكل حق القبض فيلزم من ذلك سقوط الثمن ضوورة وانسد على الموكل باب الاستيعاء فلزم الوكيل الضمان كالراهن يعتق الرهن فانه يضمن للمرتهن الدين أسده بأب الاستيفاء من مالمة العد عليه واستحسن ابو يوسف وح فقال التس ملك الموكل لا محالة عليس لغيره ان يتصوف فيه الإباذنة والجواب القول بالموجب سلمنا أن النمن ملك الموكل لكن الفيض حق الوكيل لاعجالة فاذا اسقطه وليس للموكل قبضه سقط الثمن ضرورة كماذكرما آها ميل كان الواجب ان لا يجوز ص الوكيل بالبيع بيع يوجب مقاصة لأن فرض الموكل وحول الس اليدو اجبب بان في المقاصة وصولا متقدما ان كانت بدين الموكل ومتاخر ابالضمان ان كانت

# بدين الوكيل فلامانع صن الجواز \* \* بأب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشواء \*

فد م من ابواب الوكالة ما هواكثر وقوعا وامس حاجة وهوالوكالذ بالبيع والشواء وقدم فصل الشراء لا نبات اللك و البيع عن از النه و الرالة بعد الانبات اللك و البيع عن از النه و الرالة بعد الانبات اللك و من

وكل رجلا بشواء شني اذاوكل رجلا بشراء شي بغير عينه لابد اسحته من تسمية جنسه وصفتهاي نوعه اوجنسه ومبلغ ثمنه والمراد بالجنس والنوع ههنا غيرما اصطلع مليه اهل المنطق فان الجنس عندهم وهوالمقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هوكالعيوان\* والنوع هوالمقول ملي كتيرين متنقين بالعقيقذفي جواب ما هؤكالا نساس مثلا موالصنف هوالنوع المقيد بقيد مرضي كالتركي والهندي \* والمراد ههنا بالجنس ما يشتمل اصنافا على اصطلاح اولتك وبالنوع الصنف بخفس وكل رجلابشراء شئ فاماان يكون معينا أولاوالاوللاهاجة فيه الحايذ كرشي والثاسي لابدفيه من تسية جنسه ونوعه مال ان بغول عبد اهنديا وتسمية جنسه ومبلغ نمنه منل ان بغول عبد ا بخمسمائة درهم لبصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الايتمار فان ذكر البينس مجردا عن الوصف او المين ضبر مفيد للمعرفة فلايتمكن الوكيل على الاتيان بماامر به واعترض على وله ليصير الفعل الموكل به معلوما بان الفعل الموكل به معلوم وهو الشراء والجواب ان الفعل الموكل به في هذا القسم ليس هو الشراء بل هو شراء نوع من جنس واد الم يعلم النوع الم يعلم العمل الخضاف اليه بخلاف القسم الآخر وهو التوكيل العام منال الديقول أبتع لي ما رأيته فانه فوض الامرالين رأيه فاي شي بشتريه بكون مسلا وبنع من الأس والاصل أن الجهالة اليسبرة تنعمل في إب الوك لذ استحسانا والمراد من الوصف النوع والقياس بأباة لان التوكيل بالبيع والشراء معتبر بغس البيخ واسراه بأن بجعل الوكيل كالمشتوي لنفسه ثم كالبائع من الموكل وي ذاك الجهازة تمنع الصحه فكذا في ما أعتبر به ورجه الاستحسان ماذكرة ان مبنى التوكيل على النوسعة لانه استعانة وفي المدانا عدم الجهالة اليسيرة حرج فلواعتبرناه لحان مافرضناه توسعة فيقو حرج وذاكم خاف باغل و فلابد ص بيان الجهالة اليسيرة وغيرها إنديز عايفسد الوكالة عمالايفسدها و فانوال انا بيل الموكل بهجنسه ونوعه وصفته فذاك معلوم سحت الوكاتات لاحمالة والهارك

#### (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء \*)

جميع ذلك وذكرافظايدل على اجناس مختلفة فذاك مجهول لم تصح الوكالة بدلامحالة وان بين البجنس بان ذكر لفظايدل على انواع مختلفة فان ضم الحل فه كوة بيان النوع أوالئمن جازت والافلاوان بين النوع ولم يبين الوصف كالجود ةوغبرها فكذلك وعلمي هذا أذا فال لآخراشتو لبي نوبا أو دابه او دارا فالوكالة باطلة بين الثمن اولاللجهالة العلحشة فان الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب علي وجه الارض وفي العرف يطلق على الخيل والبغال وأنحمير فقدجع اجناساكثيرة وكذا التوب لانه يتناول الملبوس بهمن الاطلس الى انكساء ولهذالا تصبح تسميته مهرا وكذاالدار تشتمل على ماهو في معنى الإجناس لانها تختلف اختلافافا حشا باختلاف الاغراض والجبيران والمرافق والمحال والبلدان مبتعذرالامتثال لان بذلك الثدن يوجد من كل جنس ولايدري مرادالآمرلتفاعش الجهالة الااذا وصفها فانهاجازت لارتفاع تفاحشها بذكوا لوصف والثمن \* واذا قال اشترلي عبدا اوجار يذلا يصح لان ذلك بشتمل الواعا فان قال عبدا تركيا اوحبشيا وصولدا وهوالذي ولدفى الاسلام إوفال جارية هندية أورومبة أوورها اوبغلاصصت لان بذكرالنوع تقل الجهالة وكذا اذاقال عبدالبخمسما لة او جارية بالف صحت لان بتقد بوالنس يصير النوع معلوما عادة دلايمتنع الامتثال \* وتبين من هذا أنهاذ اذكرالا وع اوالنس بعد ذكر الجنس صارت الجهالة يب قوان لم يذكر الصفة أي الجودة والرداءة والسطة وفائد تدكر وضع الجامع الصغيريان اشتمال لفظه على اجناس مختلفة كمااشر ناائيه أولمك ومن دفع آلى آخرد راهم وقال اشترلي بهاطعاما ومن دفع الي آخرد راهم وقال اشترلي بهاطعاما يقم على المعنشة و دفيقها استحسانا والقياس اليفع على كل مطعوم اعتبار اللعقيقة كما اذا عاس ي أكل طعاما اذ الطعام اسها بطعم ووجه الاستحسان أن العرف املك، اي اقوى وارجه والاعتبارس القياس والعرف في شراء الطعام ان يقم ملى العنطة ورفيفها به فالواهذا مرفها مل الكوفة فالسوق المخطة ودفيتها عندهم يسمي سوق الطمام

## (كتاب الوكالة مسد باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء)

وامائي عرف فير هم فينصرف الى كل طعام قال بعض مشائن ما وراء النهوالطعام في عرف ديارنا مايمكن اكله من غيرادام كاللحم المطبوخ والمشوى وغيرذلك فينصرف التوكيل اليه وقيل ان كثرت الدراهم فعلى العنطة وان قلت فهوعلى الخبزوان كان فيها بين ذلك فعلى الدفيق وهذا بظاهر ويدل على ان ماذكره اولا مطلق اي سواء كان الدراهم قليلةا وكثيرة اذاوكل بشراء الطعام بنصرف الهي شراء الحنطة ودفيقها وهذا الثاني المعبرعنه بلفظ نبل سخالف للاول وهوقول ابي جعفرالهندواني ولكن ذكرفي النهاية انه لبس بقول مخالف للاول بل هود اخل في الاول وذكر ما يدل على ذلك من المبسوط بقوله فقال في المبسوط بعد ماذ كرما فلنا \* ثم أن قل الدراهم فله أن يشتري بها خبز أوان كثرت فليس له أن يشتري بها الخبؤلان ادّ خاره غيرممكن وانما يمكن الادخار في الصنطة \* واقول في تحقيق ذلك العرف يصرف الحلاق اللفظ المتنا ول لكل مطعوم الى العنطة ودقيقها والدراهم بقلتها وكثرتها وسطتها تعين افرادماعينه العرف وقديعرض مايترجم على ذلك ويصوفه الى خلاف ماحمل به عليه مثل الرجل ا تخذ الولمة ودفع دراهم كثيرة يشتري بهاطعاما فاشترى بهاخبزاو قع على الوكالة للعلم بان المراد ذاك وله واذا اشترى الوكيل ثم اطلع على صب اذا اشترى الوكيل ماوكل به وقبضه ثم اطلع على عيب فاما ان يكون المشترى بيدة اود نعفا لي الموكل فان كان الاول جازله ان برده الى البائع بغيران الموكل لان الود بالعيب من حقوق العقدوهي كلهااليه وانكان الثاني لمبردة الاباذنه لانتهاء حكم الوكالقولان في الردابطال يدة العقيقية فلايتمكن مد الاباذنه ولهذا عي ولكون الحقوق كلها اليه كان خصدالمن يدعى في المشترئ دعوى كالشفيع وغيرة كالمستحق قبل التسليم الى الموكل ثولك وبجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم اذاوكل شخصابان يعقد عقد العرف او يسلم في مكيل مثلا فقعل جازلانه عند يملكه الموكل بنفسه فبجوز النوكيل به على ما مرفي اول كذب الوكالة ولو

## (كتاب الوكالة سد \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* قصل في الشراء)

لكون الشن حقه \* ولان المقاصة ابراء بعوض فيعتبر بالابراء بغير عوض ولوابر الاجميعا بغيرعوض وخرج الكلامان معابرئ المشتري بابراء الموكل دون الوكيل حتى لايرجع الموكل على الوكيل بشيع فكذلك ههنا فأن قيل المقاصة لا زدل على كون الثمن حقاللموكل فانها تقع بدين الوكيل اذاكان له عليه دين وحدة أجأب بما ذكرناان المقاصة ابراء بعوض وهومعتبر بالابراء بغيرة وللوكيل عندا بيحنيفة ومحمدر همهما الله ان يبرئ المشترى بغير عوض فكذابعوض لكنه يضمن للموكل في الابراء والمقاصة وانماكان له ذلك عندهما لان الإبراء اسقاط لحق القبض وهوحق الوكيل فكان بالإبراء مسقطا حق نفسة وفية نظرفائه لوكان كذلك لما جاز الابواء من الموكل ولا تضمين الوكيل والجوابان الشن حقه فجازا براءة وان الابراء من الوكيل هوذلك فاذا ابرأا سقط حق القبض وليس للموكل حق القبض فيلزم من ذلك سقوط الثمن ضرورة وانسد على الموكل بأب الاستفاء فلزم الوكيل الضدان كالراهن بعثق الوهن فانه يضمن للمرتهن الدين لسدة باب الاستيفاء من ما لبة الجبد علية واستعمس ابو يوسف رح فقال النمن ملك الموكل لا معالف مليس لغير لا ال يتصرف فيه الا باذنه والجواب القول بالموجب سلمنا أن النمن ملك الموكل لكن القبض حق الوكيل لأعطالة فاذا اسقطه وليس للموكل قبضه سقط الثهن ضرورة كماذكريا أنعا قيل كان الواجب أن لا يجوز ص الوكيل بالبيع بيع بوجب مقاصة لان غرض الموكل وصول الشي اليه وتجيب بان في المقاصة وصولا متقدما ان كانت بدين الموكل و متاخر ابا اضمان ان كانت

بدين الوكيل فلامانع من الجواز \* \* بادب الوكالة بالبيع والشراء \* نصل في الشواء \*

قدم من ابواب الوكالة ما هواكثر وقوعا وابس حاجة وهوالوكالة بالبيع والشراء وفدم فسل الشواء لانه ينسى عن البات الملك والبيع عن ازالته و الازالة بمد الاثبات **قله** ومن وكل رجلابشراء شئ اذاوكل رجلابشراء شي بغير عبنه لابدلصمته من تسمية جنسه وصفتهاى نوعه أوجنسه ومبلغ تسهوالمراد بالجنس والنوع فهناخيرما اصطلير عليه اهل المنطق فان الجنس عندهم وهوالمقول على كتيرين صغتلفين بالحقائق في جواب ما هوكالمعيوان اله والنوع هوالمقول ملى كثيرين متبقين بالحقيقة في جواب ما هوكالانسان مثلاث والصنف هوالنوع المقيد بقيد عرضي كالتركى والهندي \* والمراد ههنا بالجنس مايشندل اصنافا على اصطلاح اولئك وبالنوع المنف \* نس وكل رجلا بشواء شئ فاما ان يكون معينا اولاوالاول الاحاجة فيه الي ذ حكرشي والثاني لابدفيه من تسمية جنمه ونوحه مال ن بقول عبد الانديا وتسمية جنسه ومبلغ بعنه مثل ان يقول عبد المضمسائة درهم ليصير الفعل الموكل به عمار ما فيعكنه الايتمار فان ذكر الجنس مجردا من الوصف اء الدي غير مفيد للمعرفة فلايشكن الوكيل على الاتيان بماا مربه وأعترض على نوله أيصبر الفعل الموكل به معلوما بان الفعل الموكل به معلوم وهو الشراء والتجواب ان الفعل الموكلبه في هذا القسم ليس هو الشراء بل هو شراء نوع من جنس و اذالم يعلم النوع لم يعلم المعلى المضاف اليه بخلاف القسم الآخروهو النوكيل العام صل ان يتول ابتع لي ما رأيته فانه فوض الامرالي رأيه فاي شئ بشتريه بكون ممتثلاً وبنّع من الآمر والاصل أن الجهاله اليسيرة تنعمل في باب الوكالة استعمانا والمواد عن الوصب النوع والقياس بالم ولان التوكيل بالبيع والنراءه مشر بنغس البيع والشراء باس الجمل الوكال المشرى المسافم كالمائع مى الموكل وفي ذك البيالا ثنام الصعة الكاذافي ما العامورة ويحد الزماعي ماذكوران وماعي التركدلي عالى البوه والداساله للموقي المراط عدام أجباله مسدة عنوج تلواهاموناه استكاره ورساه الامماصيدار معوشول المس خانى د خال يه دان سى دى تحيية الداليسيرة وعبرها الاسماء بديد الي بديد الإنساده ١٠٠٠ ايل الذاس الأوكل بمحسسة يوما وصفاه فذاك مماوم حسيدا كالمواصحالان يرسنه

( كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالسع والشراء \* فصل في الشراء \* )

جميع ذلك وذكرافظايدل على اجناس مختلفة فذاك مجهول لم تصيح الوكالة به لامعالة وان بين الجنس بان ذكر لفظ ايدل على انواع صفتلفة فان ضم الي ذكر بيان النوع اواللمن جازت والافلاوان بس النوع ولم بيس الوصف كالجودة وغيرها فكذلك وعلى هذا اذا فال لآخرا شترلي ثوبا أو دابة أو دارا فالوكالة باطلة بيتى التمن الاللجهالة العلحشة فان الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب على زجد الارض وفي العرف يطلق على الخيل والبغال والصمير فقدجمع اجناساكنيرة وكذا النوب لانه يتناول المابوس به من الاطلس الى الكساء ولهذالا تصير تسمينه مهرا وكذاالدار تشتيل على ماهو في معنى الاجناس لابها تختلف اختلافافا حشاباختلاف الاغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان فيتعذرالامتثال لان بذلك الثمن يوجد من كل جنس ولا يدري مراد الآمرلتفاحش الجهالة الااذا وصفها فانهاجازت لارتفاع تغلمشها بذكرا لوصف والشمن \* واذا فال اشتراعي. عبدا وجاوية لايصم لاوذاك ينشأ الواعا فانوال مبدا تركبا اوحبشيا أومولدا وهولنعي ولدفي الاسلام اونال جاربة هنديغ ورومية اربويها لوبغلا محتلان بذكواننوع تقل ألجهاك وكذا اذاقال صدالخمسة ثم أوجارية بالفي صحت لان بتقد بوالنس بصيرالنوع مطوما عادة فلابمتاع الامتنال وتبين من هذا انفاذ اذكرانوع اوالسر بعددكر أعجنس صارت الجهالة يسيرة والنَّالم يذكر الصفة أي الجودة والوداء قوال كَا رَدَاءُ وَوَالْ كَا رَدَاءُ وَوَالْ وضع الجامع الصغيريان اشتدال لنظاءلي اجناس مخلف كم شود و. تُرْسَمُ ومود فع الهي آخرد راهم وقال اشترلي بهاطعاما وص دفع الي آخرد راه وفال اشتربي بهاطعاما يقع على العنطة ودقيقها استحسانا والقياس ان يقع على كال علموم المنار اللعنيتة . كما اذ الماني لا بأكل طعاما اذ الطعام اسها بطعم ووجد الاستحسان الى عرساملك اي افوي وارجم الاعتبارس القياس والعرف في نوا بالله م الدين و ني أصفة ورقيقها به فالوزهدا عرفيا هال الكوفة فال سوق العنف وسيقها هادهم يسمي سرق الفعام

#### (كتاب الوكالة سـ \* ياب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء)

وامافي عرف فين هم فيتصرف الي كل طعام قال بعض مشائع عاوراء النهوالطعام في عرف دياً رنا ما يدكن اكله من غيرا دام كاللحم المطبوخ والمشوعي وفيرذ لك فينصرف الثوكيل اليه وقيل ان كنوت الدراهم فعلى العنطة وان فلت فهوعلى الخبز وان كان فيما بين ذلك فعلى الدفيق وهذا بظاهرة يدل على أن ماذكره اولا مطلق اي سواء كان الدراهم قلبلذا وكنيرة اذاوكل بشراء المعام ينصرف الي شراء العنطة ودتيقها وهذا التاني المعبوهنه بلفظ قيل مخالف للاول وهوقول ابي جعفرالهندواني ولكن ذكرفي النهابة انه ليس بقول صخالف للاول بل هود اخل في الاول وذكر مايدل على ذلك من المسوط بقوله فقال في المبسوط بعدماذ كرما قلنا \* تم أن فل الدراهم فله أن بشتري بها خبز أوان كنرت فليس ثدان بشتري بهاالخبزلان ادخارة غيرصكن وانما يمكن الادخار في الصنطه و الول في تحقيق ذلك المرف يصرف اطلاق اللفظ المتنا ول لكل مطعوم الى الصنطة ودقيتها والدرادم بثلثها وكنرتها وسطتها تعين افوادما هينه العرف وقديعوض مايترجع على ذلك وعمرة البل خلاف ماحمل به عليه مثل الوجل المخذ الوليمة ودفع دراهم كنيوة يشترى بهافعاء افاغنوى بهاخجازوتع على الوكالة العلم بأن المراد ذلك وله واذا اشترى الوكيل ثم اطع على عيب اذا اشترى الوكيل ما وكل به وقبضه ثم اطلع على حيب فاما أن يكون المنترى بيد داود نعما لي الموكل فان كان الاول جازله أن برده الى البائع بغيران والموكل لار الود بالميب من حقوق العندوهي كلهاالية والدكال الماني أمهوده الاباذ بعلامتهاء حدم الركالمولان في الردا بطال بدو المعقيقية فلايتمكن صنه الاباذي ولهااي ولكون العفوق كالهااليمكل خصالين ودعي في المنتوى دموي كالنفرم و فيره كالمنتفق فيل التعليم الى المركل وليموز التوكيل بعدد الصرف والسال الماء كال سفعاليان بعدد عدد عرف الربالم في مكيل مالا فعل جارلانه عاد بدائه الموكل بنسه مجور النوكيل در على ماعرني اول كذب الوكالة ب

# . (كتاب الوكالله \* سسباب الوكالة بالبيع والشواه \* فصل في الشراء)

الن ذلك المقد اريسا وي درهما وقد خالفه في صاامر وبه فينفذ شرا و هاما يدو شواء العشوة على الموكل لانه اليان بالمامور به وفيه بحث من وجهين \* الاول يجب ان لا يلزم الأمرشي من ذلك لان العشرة تثبت ضمنا للعشرين لاتصدا وقدو كلهبشواء عشرة قصدا وصل هذا لايجوز على قول ابي حنيفة رح كما اذاقال لرجل طلق امو أنى واحدة فطاقها ثلثالا تقع واحدة لنبوته في ضمن اللُّث والمنضمن لم يثبت لعدم التوكيل به فلايثبت ما في ضمنه تبعاله \* والتأنى انه اذا امره ال يشتري ترباهر ويا بعشرة فاشترى له هر ويس بعشرة كل واحد منهمايساوي عشرة تال ابو حنفة رح لا بجوز البيع في كل و احده نهما يعني لايلزم للآمره نهماشي والمسئلك المسئلة حذوا لقرة بالقرة واجاب من الاول الامام حميد الدين بان في مسئلة الطلاق و توع الواحدة ضمني وما هو كذلك لا يقع الافي ضمن ما تضمنه وما تضمنه أم يصم أعدم ألاه وبدنكذا افي ضمنه واه افي ما نحس فيه فكل قصدى لان اجزادالسن لاء زع علي حراداله بع فلات غرة الضمن في الشراء وعن المالي صاحب النهاية بجمل اللعم من نوت الامال ولاتعاوت في فيمتها اذا كانت من جنس واهد وصفة واحدة وكالمنافيه وحكان للوكيل الناجعل للموكل الي مشرة شاء بحلاف النوب فاندمن ذوات القيم فالنوبان وان تساويافي القيمة اكن بعرف ذلك بالمعوز والطن وذلك لابمين حق الموكل فينبت حقه معهولا فلابدن هابه والميل هذالناو في الشَّمة فقال لاني لذا دري ايهما اعظيه بحصة من العشرة لان القيمة لا نعرف الزبال حرق والظن والابتدشي الاعلى طريقة من جعل اللهم علل ووصفارها حسر المعيطة واما عنده وراد والمرافع والمل فاكمان يقل العم ايضاس فوات الفهاكن الناوت في في الذا كان من جنس واحد مفروض النساوي في الندر والقيمة و الداللجفاء بران عن الخالف التوب الرفي فلرق الخذل في المسال السامي كمرة ما الدومورة والوالد عيضا وفيتورف والماكولة عاصلامه عاصلامه ووالسان الايانم تحاله مرينعمل ماهوافل

## (نئاب الوكالة سس باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في السواء)

خالا فوالك بعلاقه استشهدية جواب عن تمثيل ابي بدسف حاطتان ع فيستم كل بيع العبد بالف و يبعه بالفين بان الزيادة هناك بدل ملك الموكل يكون لد يرود بان الدرهم ملك المديل فتكون الزبادة بدل ملكه فلاغرق بينهما والجواب ان الزيادة ثمه مبدل منه لابن فكان العرق ظاهرا فو المراصل ان ذلك قياس المبيع على المدر و هو فاست أوجود الفارق وإمل ذلك أن الألف الرائد لايفسد بطول المكث المخلاف اللحم والراب سريها الي ماه عاجري الردود بنعد و ناك في اللهم فينان بد ال حسان الرو المن الله عن الوكل بالاحداد المحروالخالد لان الاحرسارال المدن وأسور لابسم له ان بستريه افسه لاسبت ي الحيات المار الم دهله رد اكد را العمر ولان فيه عرل نفسة عن الوكانه وهولا سلك . ذ ك بخبية المر ال على ما بال ال فسخ عفد فلانصي بدون علم ما معدك راله ودان الالفيم والموكل غائب وقع من الموكل الااذاداد رماي حدال الفظاهم وريا عابعصل به المخالفة ناذاسمي المن فالشرق الغلام الريس والتنه وفالفوالة ولأووكل وبلاسه الماني اللاي ولاوة الراد ما المار والماول الالخالف الرايسوندن الناسوي المعلاف عد . اسمى فظاهرو دكا الدا المنوى هر . ولا ، المارا المنوى معر المارا المناوي المارا المارا المارا المارا ولامين و الركان والكل كي الانتمامي والن العمل ألي العالم المنال والأنافية ميل ما العرق و رحماوس أعكيل بعضام امرأ ذبع خااد الحيوات و درالمل، الماموريدان على الكارالداي الموكل مع العلم العالم العرائد الما والمراحد أنا والمالك والموكل المام عاصالي الموكل والموساء الأعداس في الانتصاب والانتصاب المالية الريال والمركال كالمتالخامة مرحودة موقع الرادة والمركال المركال

فماعدالاموافقة منل ان اشترى بالمسور من المدر اوبالترد في مااذا لم بم اواشترى الوكيل الماني بعضوة الوكيل الاول فينفذهلي الموكل لانه افاحص ورأبه المهاكي سماله المواحقيل ما الفرق بين التوكيل بالبيع والشرى والكاح والغاج والكتابة اذاو كل من انعل الثاني بسضرة الاول او فعل ذلك اجنبي في الركيل فاجاز عمازو من الرابالماق والعتاق فان الوكيل الناني اذاطلق المائقي والارتاع والروايه في المخوخ والشدة واجب بان العمل تعقيد الناية مد ته إلى التوسطيل تموس الوأي الى الوكيل وتقويض الرأى اليراعة أيراد المدين عناج فيقالي الرأى ولاحاحة فيهما اذا الفردا عن مال الى البرية للمرالة لالها تنضمن ومنى الرسالة والرسول بنقل عبارة المرسل مكان الم مورقه مامورا لنفل عبارة الآمر لابشي آخر وتدكيل الآخراوالا وازال ورالفل في دونام ماكم الوكل رامافي المع واسراء وغيرهما فان ا مان الله الله کان در ما معلما الني او أي فاصر الما مور. رکيا رائل برا حسور أباروه هذا المساور والمالمال الأكروال وكالبسر المارة الأكروال وكالبسر المارة الما الرواد والعم عابليوم فالروع فالهوال والأولار المرائد والداد اويدتن وال وكل وقولده ومعشال الاراد ورد مرد الما وكل يان تكر والاراءة البدعند العقد وهوالمواد صدافهم في وذلك الان دد ، المستار علي وجود ١١ ـ امال و من ندالي مال الموكل أوالي و ل بعسه اوالي دراهم مطاهده اركان الأولكان ندك وحد للحال الوكيل على ما بعل له شرعا اذالسواء ليعسه باصامة العقد الي دراهم فيره مسسنة ترعارمن اكدين مالدول الأمر إن كان الماني كان العامو رحمالانعاد عليها والعملة الس مأدة أع ب رب والسواء اصاحب الدواهم به وتعور و مأور الم ال عليها والعذب والراده لوزواران والوها الوها الرل والماي بدارا والأواران والماي أروبساري نعمه ويدمير السروار الراكرالاحل لاس موي عويد به

# (كناب الوكالةسم باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء)

الحلى درأهم نفسه والعادة متشتركة لاصحالة والاول اولحلان بالاول يصبر فاصباد ون الناني فلاامتناع فيه شرعاوان كان الثالث فأماان نواهاللآمر فهوله اولنعسه فلنفسه لان له أن يعمل لنفسه والغيرة في هذا التوكيل لانه توكيل بشئ بغيرعينه وان اختلفانة ل الوكيل نويت لنفسي وقال الموكل نويتُ لي حكم القد بالإجماع فدى كان نقد النمس من ما الكان المبع له لكونه دلاله ظاهرة على ذلك لما مرمن حمل حاله على ما يعل له شرعارا رواينا على انه لم يحضره النية فال محمدرج هوالعافدلان الاصل اربعمل كالحدانس الانابت جعله لغيره بالإضا غاليه مالما وبالمقاله والغرض مدمه وقال ابويوسف واجتكم الفدلاورة اوند، غيدا - ترل الوجهين أن يكون له ولغير لا فيكون موة وفا نمن أي المالس نقد نعين بدا حد المستملين ولان مع تصاد فهمابه يصندل انه كان نوى للآمر ونسبه و تداد و دالمان يعني تعكيم النقد حمل عاله على الصلاح لالداذاكان المقدمن مال الموكل والنبواءله كان غاصبا كما في حالة التكاذب وإذا علمت هذه الوجود ظهرلك أن في النقد من مال الموكل تفصيلااذا اشترى بدراهم عطلقة ولم ينولنفسه ان نقد من دراهم الموكل كان الشراء الهوان نقدمن دراهم الوكيل كاوله وإن نواة للموكل لامعتبرنالق وخلفاني ما اذا تصادقا علي انه لم بحضرة اللية وقت الشراء انه بقع للوكيل اربحكم البقد رفي الاضافة الون مأل الموكل بقع له بالاجماع وه وعطلق لاتفصيل فبديد فكأن حمل كلام القدوري ا ويسترب بال الموكل على الاضاعة أولي ولهذا فال المعنف وهوالمواد عدي بغي الكلام في ان الإضافة الى أي نقد كالمنه بسني أن لا تفرد شيئالا والمقد لا تنفيل بالتعيس واجرب عن ذك و الانول إن النواء بناك الدراه، وعول والمالة الفائلة وما على ماسمي مي المات المركات الروايات الرواية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ها و الرجاد المنافعية المنافع والمنافع المنافع الموادية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعة المنا

# (كتاب الوكالة -- \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء)

بعض مشائخنافا نهم فالوافي مسئله الشواء اذاتصاد قاانه لم تحضرة النية فالعقد للوكيل اجماعا ولا يحكم النقد وانما المخلاف بين ابي يوسف وصعمد رحمهما الله في مسئلة التوكيل بالاسلام وهذا العَائل فرق بين مسئلة الشراء والسلم على قول ابي يوسف رح بأن للنقد اثرا في تنفيذ السلم فان المعارقة بلائقد تبطل السلم فاذا جهل من له العقد يستبان بالنقد وليس الشراء كدلك فكان العقد للعاقد عملا بقضية الاصل قُولِ ومن أمر رجلا بشراء عبد بالف ومن امر وجلا بشراء عبد بالف فقال قد فعلت وانكر ه الموكل فاماان يكون التوكيل بشراء عبدمعين اوغيرة والاول سيجيع والناني اما ان يكون العبد ميتاعند الاختلاف اوحيا وعلى كل من التقديرين فاما أن يكون النس منقود ا اوغير ففان كان ميتاوالنمن غير منقود عالقول للآمرلان الما مورا خبرهما لايدلك استيناف سببه وهوالوجوع بالنمن على الآموفان سبب الرجوع على الآموهوالعقدوهولايقد وعلى استينافه لان العبد ميت وهوليس بمحل للعقد فكان قول الوكيل فعلت ومات عندي لارادة الرجو ععلى الموكل وهوممكر فالقول قوله فقوله لايماك استيما فهمعناه استيما فيسببه فهومجا زبالحذف موقوله وهو راجع الي ما في عما \* وان كان النس مقودا فالقول قول المامورلانه امين دريدا أخروج عن عهدة الامائذ فيقبل قوله وان كان حيا حين اختلفا ذان كان السن منقود افالقول قول المامورلانه امين وأن لم بكن صفود افكذلك عند أبي بوسف وصحمد رحمهما الله لا نه يملك استيناف الشواء لكون المحل فابلا فلايتهم في الإخبار صمة فأن قبل إن وقع الشراء للوكيل كيف يقع بعدذلك للموكل أجيب بان تملك استيناف الشراءدا تومع النصور ومكنان يفسنج الوكيل العقدمع بائعه ثم بشترية للموكل وعندابي حنيفة رحمه الله القول للآمر لانه موضع تهمة بان اشراه لنفسه واذاراي الصفقة خاسرة اراد ان بلزمها الامريخلاف ما إذا كان النمن صقور الزنه امين فيه فيقبل قوله تبعالداك اي للخروج عن عهدة الإمانة ولا ثمن في يدة هها يعني في ما نص فيه حتى يكون الوكيل ا مينا فيقبل قواء

## (كتاب الوكالة مد \*باب الوكالة بالبيع والشواء \* فصل في الشواء)

تبماللخروج من عهدة الاصانة وان كان النوكيل بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمامورسوا وكان التمن منقودا اولابالاجماع اماعند همافلانة يملك استينافه وامامندابي حنيفة رح فلانه لاتهمة فيسلان الوكيل بشراءشئ بعينه لايملك شراء النفسه بمثل ذلك النس في حال في بقالم كل على عامران شواء ما وكل به بمثل ذلك الثمن لنفسه عزل لنفسه وهولايملكه حال غيبته بدلاف حضورة فانه لوفعل ذلك جاز ووقع المشترى له بعضلاً ف ما إذا كان العبد غير صعين فان فيه النهدة المذكورة من جانب السحنيفة رج \* وأن كان العبدهالكاوالنس منقود افالقول للما مورلانه امين يريد الخروج عن عهدة الامانة \* وانكان غيرمنقود فا لقول للآمرالانه اخبرعمالا ملك استينا فه و يريد بذلك الرجوع على الآمر وهومنكرفالقول قوله فوله ومن قال لاخرين وذا المهداهلان رحاء قال الآخويمني هذا العبد لغلال يعنى لإجلمفها عممنه فلماطله ممد فلان ابي ان ددرن المع بذلك فأن لغلان ولايذ اخذه لان قوله المابق يعنى قوله لفلان اقرا رعنه بالوكالة عنه والاقرار بشي لا يبطل بالانكار اللاحق فلا ينفعه الانكار اللاحق \* فأن قيل قواء لفلان ليس بنص في الوكالة بل يحد من الله الله الله الماعة كالإجنبي الب تسليم الشفعة من السنايج فقال الشفيع سلمتهالك اي لاجل شفاءتك قلآخلاف الناه ولايصار اليدبلاترية وسوال التسليم من الاجنبي فربة في الدفعة وليس الفربة مع جودة في ما نحس فيه والى قال فلان لم آمره ا نائم بداله ان بأخذه لم يحقى لدان يا حدد لان الا مراران بالربالان يسلمه المسترى ثداي الزان ساله المسترى المربال هاما ليدي وسموزان يكون معادالان يسلم فلان العبد المنتوى لاها واعلى سلم عسيمود الي المستوي لابناء عأمل الروايتين بكسوالياء وشعبه الميمون ومأحد بدارعا بالمهدداي علي فلاس وبدة الاخذ بتمايم المن المعارف ستربأ بالنعاطي كالمفدولي اذااستري أسفع بمهاره المساري لاجانا ودلت المسلم على ال التسليم على وجه البيع ينعي المعالمي وال الم بوجد ،

# (كناب الوكالة سد باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء)

نقد الثمن وهويتحقق في النفيس والخسيس لوجود التراضي الذي هوركن في باب البيع وله وص ا مرر جلا بان يشتري له عبد بن باعيانهما ومن اصر جلابان يشتري له عبدين باعيانهما ولم يسملهما ثمنا واشترى لفاحدهما جازلان التوكيل مطلق عن قيد شرائهما متفرقين اوسيمتمعين فقد لايتفق الجدع بينهما في الشرئ الافي ما لايتغاب استناءهن قولته جازاي جازشراء احدهما الافي مالايتغابن الناسفية فانهلا يجوزلانه توكيل بالشراء وهولا يتحمل الغبن الفاحش بالاجماع بخلاف التوكيل بالبيع فان اباحنيفة رحمه الله يجوزالبيع بغبن فاحش ولوامره ان يشتر بهما بالق وقيمتهماسواء فعند ابيحنيفة رحمه الله ان اشترى احدهما بخدسما له اوافل جازوان اشترى با كثولم يلزم الاَمر لاله قابل الالع بهما وقبمتهما سواء وكل ماكان كذلك فيقسم بينهما نصفين لوقوع الامر إذلك دلاله فكان امرابشراء كلواحد منهما بخمسما ئة تم الشراء بذلك موافقة وباقل منها مخالفه الى خيروبالز دادة محالعة الى شرفليله كات او كنيرة ولا بجوز الان يشتري ألياقي ببقيه الالف فبل أن يختصما استحسابا والقياس الدلايان الامو إذا اشترى المدهما بازيد من خمسمائة والفلت الزيادة واشترئ الباقي بدابقي من الألف قبل الاختصام لنبوت المخالفة ووجهالاستحسان ان شراء الاول فائم فاذا اشترى الباني بما بقى من الالف حصل غرضه المصرب وهو تحصيل العبدين بالف والانقسام بالتسويه كان نابنا بطربق الدلالذ فاذاجاء الصربح وامكن العمل به بطل الدلانة وقال ابوبوسف وصحمد رحمهما الله ان اشارى احدهما باكترمن نصف الالف بمايتغابين اللاس نيه وقد بقي من الالق ما يشتري بمله الباقي جازلان التو كبل وان حصل مطلفا لك ميتيد بالمنعارف وهوفي ما يتغابن فيه الماس لكن لا بدان يبقى من الالف مايشتري بدالبافي لنحصبل ضرض الأسر اللهومن لدعلي اخرالف ومن لدهلي آخر الف درهم فامره أن ينشري بها عبداه عيناسم على الأمرو لزمه قبضه أومات قباء

## (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء)

عند الما مورلان في تعين المبيع تعين البائع ولوعين البائع جازكما سند كرد فكذا اذا عين المبيع بالاتفاق وان امرة ان يشتري بها عبد ابغير عينه فاشتراه فان أبضه الآمر فهوله كذلك وان مات في بد الركيل قبل ان يقبضه الآمر مات من مال الوكيل عندابي حنيفة رحمه الدوفالا هولازم للآمران اقبضه الماموروعلى هذا الخلاف اذا اموع من عليد الدين ان يسلم ما عليه اويصرف ما عليه فان عين المسلم اليه و من يعتد به عقد الممرف صح بالاتفاق والافعلى الاختلاف وانماخصهما بالذكولوفع ماعسي يتوهم ان الشركيل فبهمالا يجوزلا شتراط الفيض في المجلس لهما آن الدواهم والديا فيولاة مينان فى المعاوضات دينكان اومينا الايرى انهمالوتبايعا عينابدين ثم تصادفا الدبن الابطال العقدوه الايتعين بالتعيين كلن الاطلاق والتقييد فيدسواء فيصم التو عيل ويلزم الأصر لان يد الوكيل كيد د فعمار كما لوقال تصدق بمالي عليك على المساكيين ولا بي حديده رح انهانتين في الوكالات الادري اله لوتيد الوكالة بالعين صفها اوبالدين صفها ثم استهلك العن الحاسفة الدبن عات وظل " الغي عن الاحل ان الوكيل بالشرى اذا فيض الدنانورس الموكل وقدامردان سترى جالمها مانا استرى بدنانير غيرها تم نقده نالبر الموكل فانطعام للركيل رحرف العن ادفانير لمركل \* والمستليان تدلان دايل الاترد في الوكولة تتعين بالتعيين لكن المناكور في الكتاب الاتمصيل بين ما قبل الدهن وما بعده والإخرى ندل على انها عد النف نعس وهوال تمل في الكتب وألى الهانة هذا على فول بعض للساحر بعد الاسليم الي أوكيل وأهاصل السليم المذلانيين في الوكالات ابضابالاجماع لاستكوف الدحوران ل محمدر عفى الوبادات وجل العبره اشترلي بهذوالاف الدواهم هاوينوا أوالدواهم فلم سلمه الي الركال هتي سوقت الدواهم الم النبرى الركال جارية والفي درهم الم الموكل لمران والإسأل أن الدراهم والدنافي المتعينان في الوكالات قبل السليم بلاخلاف لان الوكالات وبالدالي السراء فيعلين

## (كناب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشواء)

فيعتبر ينفس الشواء والدراهم والدنانيولا تنعينان في الشراء قبل التسليم فكذا في ماهو وسيلة الى الشراء \* واما بعد التسليم الى الوكيل فهل تنعين اختلف المشائز فيه قال بعضهم تتعين لماذكرنا وعامتهم على انهالا تتعين ثم قال وفائدة البقد والتسليم على قول العامة توقتُ بقاء الوكالفبيقاء الدراهم المنقودة وهذا قول منهم بالتعين بالنعيين الن المرادية هوالنوقيت ببقائها وقطع الرجوع على الموكل في ما وجب للوكيل عليه ولقائل ان يقول فعلى هذا في كلام المصنف ح نظرلانه أثبت قول ابي حنيفة رح بقول بعض المشائخ الذين حدثوا بعدايي حنيفة رج بما تتي سنة والبحواب ان المصنف لم يتعرض بان ذلك قول بعض المشائير حمهم الله فلعل اعتماده في ذلك كان على مانقل عن صحمدر ح على مانقل عنه عنى الزواد التص التقييد بعدم التعليم قال صاحب النهاية انماقيد بالاستهلاك لان بطلان الوكالة مخصوص به ونقل من كل من الذخيرة وفناوى فاضى خان مسئلة تدل على ذلك وردبانه مخالف لماذكرراني شروح الجامع الصغيرفي هذا الموضع حيث قالوالوهلكت الدراهم المسلمة الى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة به بل انما قيد المصنف رح بذلك لثلايتوهم ان الوكالةلاتبطل اذا استهلك الوكيل الدراهم المسلمة اليدلانه يضمن الدراهم فيقوم مثلها مقامها فيصيركان عينها باقية فذكر الاستهلاك لبيان تساوبهما في بطلان الوكالة بهما فولم واذا تعينت هوتتمة الدليل وتقريرة الهاتنعين في الوكالات وإذا تعينت كان هذا تعليك الدين من غيرمن عليه الدين من غيران يوكله بقبضه وذلك لا مجوز لعده القدرة على التسليم كما اذا اشترى بدين على غيرالمشتري بأن كان لزيدعلي عمرو دين ملافات ريل زيد من آخر سَيْمُ بذلك الدين الذي له على عمر وفانه لا يجوزان لك اويكرن اس الصرف عيد فع مالا بملكه الابالفيض قبل القبض و ذلك لان الديون تقضى بامثالها فكان ماادى المديون الى البائع اوالى رب الدين ملك المديون ولايملكه الدائس قبل القبض والامويد فع ماليس بملكه باطل وصاركمااذا قال اعطه الي عليك

# (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في الشراء)

من شئت فانه باطل الانه امريصرف ما لايملكذا الآمرالا بالقبض الي من يضارة المديون بنفسه وله بخلاف ما اذا عين البائع يعني بخلاف ما اذاكان الموكل عين الباتع اوالمسلم البه فان النوكيل صحيح لازم للآمرلانه يصير البائع اولا وكيلاعند في النبض ثم يتلكه وذلك ليس بتمليك من فيرمن عليه ولااسرا بصرف مالم يقبض واعترض بانه لواشترى شيئابدين على آخرينبغي أن بجوز بجعله وكيلا بالقبض أوّلالكونه معينا وآجيب بأن عدم الجواز ههنالكونه بيعابشرط وهواداءالثمن على الغيو\* وقوله وبخلاف جواب عن قيأسهما على الآمربالتصوف ولم بذكره في الكتاب وقد مناه في سياق دليلهما وذلك ظا در و وتراه واذالم يصبح النوكيل رجوع الحل اول البحث يعني لماثبت بالدئيل ان التوكيل بشراء عبد غيروعين لم يعلم بالعه غيرصه بح نفذ الشراء على المامورة أذا هلك عند دهلك من ماله لكن اذا تبضه الآه و هنه انعقد بينهما بيع بالتعاطي فان هلك عنده كان من ماله ثُولُكُ ومن دفع الى آخرالفا رجل دفع الى آخرالفا وامرة ان يشتري بهاجارية فاشترنها فقال الآمر اشتريتها بخمسما ئه وقال المامور اشتريتها بالف فالتول للما صوروم إده اذا كانت تساوي الإلف لانه امين فيه وقداد عي الغفروج عن عن دوالاسانه والآسر يد عبي عليه ضمان خمسما ته وهو ينكو والقول قول المكوفان كانت المجارية نساء ي خمسه الدفالقول للأمرلان الوكيل خالف الى شرحيث استرين جارد تساوي خمسما نذ والاصريتناول مايساوي الفاعيضه من فأن لم يكن دمع الذاف اليه واختادا ذالقول الآمر اما اذاكانت قيمتها خمسمائة فللمخالفة الى شروان كانت قيمتها العافد هني توله فالقول للآمر يتحالفان ويندفع بهما قيل في شروح الجامع الصغيران الجارية اذاكانت تساوي الغاوجب ان تازم الآمرسواء قال المامورا شتربتها بالف اوبايل منها لاندلما اشتراها بالف كان موافقا للامروان اشتراها باملكان مخالفا الي خيروذلك يازم الآمروهذالانها في هذا اي في هذا الفصل بنزلان منزله البائع والمشترى للدباد له الحكمية بينهما وتدرقم

# (كتاب الوكالة سع باب الوكالة بالبيع والشراء \* نصل فى التوكيل بشراء نفسلُ العبد)

وقع الاختلاف في النمن وموجبه التحالف فانا تحالفا فسخ العقد الحكمي بينهما وتلزم الجارية المامور \* وقية مطالبة وهي ان الوكيل اذا قبض النمن فوقع الاختلاف احتبرت المخالفة والامانة واذالم يقبض اعتبرفيه المخالفة والمبادلة فماالحكم في ذلك والجواب ان في الاول سبقت الامانة المبادلة والسبق من اسباب الترجيع فاعتبرت فيه بخلاف الثاني ولك ولوا مرة ان يشتري له هذا العبد و اذ ١١ مربشراء عبد معين ولم يسم له تمنافا شتراء روقع الاختلاف في الثمن وصدق البائع الوكيل فالقول للمامورمع يمينه قيل لاتحالف ههنا وهوقول ابي جعفرا لهندواني رح لان تصديق البائع رفع الغلاف فيسمل نصادتهما بمنزلة اشاء العقد ولوانشأه لزم الآمرفكذا ههنا الخلاف المسللة الاولى فان البائع ثمه غائب فاعتبر الاختلاف لعدم ماير فعه وقبل يتحالفان كماذ كرنا \* فأن قيل المذكورفيه فالقول قول الما مورمع بمينه والتحالف يخالفه أجاب بقوله وقدذكر يمنى محدر م مظم سين النعالف وهويس البائم لان البائع وهوالوكيل مدع ولايدين على المدعى الافي صورة التحالف واما المئتري وهوالموكل فمنكروعلي المنكوالبدين فلماكان يدين الوكيلي هوللخنص بالتعالف كانت اعظم اليدينين فاذاوجبت على المدعى نعلى المكرا ولي الله والبائع بعد استيفاء النمن جواب عن قوله ارتمع ألخلاف بتصديق البائع بان البائع بعدا ستبفاء النمن اجنبي عنهما وقبله اجنبي عن الموكل اذلاعقد بينهما علم يكى كلامه معتبرا فبقي الخلاف والتعالف قال المصنف رحمه الله وهدا ولالامام ابي منصورالما ترودي وهواظهرقال في الكافي وهوالصعبير واللماعلم بالصواب \* فصلى في التوكيل بشواء نفس العبد \*

لماكان شراء العبد نفسه من مولاه اعتافا على مال لم يكن من مسائل فصل التوكيل بالشراء لغس العبد بالشراء لكنه شراء صورة فعاسب ان يذكر في فصل على حدة \* والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه وهوالمستلة الأوليل من مولاه وهوالمستلة الأوليل

(كتاب الوكالقب \*باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل فى التوكيل بشراء نفس العبد) وان بوكل العبدرجل ليشتري نفسه من مولاه فالعبد في الاول موكل وفي الثاني وكيل وكلام المصنف رحيتنا ولهما بجمل الالف واللام بدلامن المضاف اليه وجعل المصدر مضافا إلى الغامل اوالمفعول وذكراحد همامتر وكمثل الديقول في تو كبل العبد وجلاا وفي توكيل العبد وجل ولك واذا قال العبد لوجل أذا وكل العبد وجلا بان يشتري له نفسه من مولاه بالق درهم ود فعها اليه فلا يخلوا ما ان يقول الرجل للمولي اشتريته لنفسه اولم يعينه فأس عينه فباعة المواعي على ذاك فهو حروالولا والدواعي اماانه حرفلان بيع نفس العبد من نفسه اعتاق على مال والاعناق على مال بتوقف على وجود القبول من المعتق وقد وجد ذلك لان شراء العبد نفسة قبول منه للعنق ببدل والمامورسفيرعنه حيث اضاف العقد الي موكله والعقوق لم ترجع اليه فصارتان العبد اشترئ نفسه بنفسه وا ماان الولاء للمولى فلانه اذاكان اعتاقا اعقب الولاء للدعتق وان لم يعينه للمولى فهو عبد للمشترى لان اللفظ حقيقة للمعاوضة والحقيقة بجب العمل بهامهماامكن وقدامكن اذالم يعين فيعافظ اللفظ على العقيقة \* فأن قيل لانسلم ان العمل بالحقيقة ممكن لانه توكيل بشواء شئ بعينه فليس للوكيل ان يشتريه لفسه فالجواب سيأتي بخلاف شراء العبدنفسه فان الحقيقة تعذرت نمه فنعين المجاز بإذاكان مارضة يست الملك له والالف للمولى لانه كسب عبده وعلى المشترى الف اخرى تما للعرد فأنه اى المن في ذمة المشتري لأن الأداء لم يصير قال في الهاية وهذا ظا موفي ما اذا وفع الشرع الدشتري والمااذا وقع الشرئ الهبديفسه حتي عتق المابجب مئي العبد الف اخرى قال الامام قاضى خاريني الجامع الصغيروني ما دايس الوكيل الموليل الله يشتريه للعبدهل بحب على العبد الفي اخرى أبراء كوني المناب وينبغي أن سجب لان الدرل مال المولى فلايصام بدلاص ماكه قلت وفي "لام المصنف رح مايشهراله ا فاندجمل شواءنفسه قبوله الاعتاق ببدل الولم جب دايد في احري الهور عناتا دلايدن

# (كتاب الوكالقب باب الوكالة بالبيع والشواء فصل في التوكيل بشراء نفس العيد)

بلابدل وهذا بخلاف الوكيل بشراء العبدس غيرالعبديعني ان يوكل اجنبي اجنبيابشري العبد من مولا لا حيث لا بشترط على الوكيل ان يقول وقت الشراء اشتريته لموكلي لوقوع الشراء للموكل لان العقدين بعني الذي يقع له والذي للموكل من نوع واحدوهوالمبايعة و في الحالين اي في حال الإضافة الى نفسه والإضافة الى موكله يتوجه المطالبة نعوالعاقد فلايحتاج الى البيان امامانحن فيهفان احدهما اعتاق معقب للولاء ولامطالبة فيه على الوركيل لائه سفير والمولى عساة لا يرضاه أي لا يرضى الاعتاق لانه يعقب الولاء وموجب الجنابة عليهم وربما يتضرربه والآخرمعا وضة محضة والمطالبة على الوكيل والمولي مساة برغ في المعاوضة المصفة فلابد من البيان وشبه المصنف رح عسى بكاد فاستعمل استعماله \* وقوله و لامطالبة على الوكيل هو رواية كتاب الوكالة في باب الوكالة بالعنق ان العبديعتق والمال على العبد دون الوكيل وذكر في باب وكالة الماذون والمكاتب من كتاب الوكاله أن العبديدتي والمال على الوكبل وهكدا ذكرفي وكالة الجامع الكبيرج ورجهه ان توكله بشراء العبد للعبد كنوكله بشرا ئه لفيره وهناك يصيرهوا لمطالب بسليم البدل فكذا هها \* ووجد الاول وهو الصحيح ان الوكيل من جأنب العبد قي عنقه سفير فانه لا يستغني عن أضافة العقد الى الآمرو أيس اليه من قبض المعقود عليه شي فلا يتوجه عليه شئ من المطالبة بتسليم البدل قوله ومن قال لعبدا شترلي نفسك ص مولاك هذه هي المسئلة النانية و من وكل عبدابشراء نفسه من مولاه فلا يخلوا ما ان يضيف العقد الى موكله او الى نفسة اوا طلق فان اضافد الى موكله بان قال بعني نفسى لفلان بكدا فغعل المولى ذلك فالعقدا والعبدللامرلان العبديصليح وكيلاعن غيره في شراء نفسه لاله اجنبي عن ماليته لانها لمولاه حتى لوا قربها لغيره لم يصبح وله عبارة ملزمة كالحر والبيع يرد عليه من حيث انه مال فكان توكيله بشرائها كتوكيله لغيره من اموال المولى اوكتوكيل اجنبي بشراء نفسه الأأن ماليته يعيى هواجنبي عن ماليته الاانهابيدة

# (كتاب الوكالة سد باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في التوكيل بشراء نفس العبد)

حتى لوازاد المولى ان بحبسه بعد البيع لاستيفاء النمن لم يكن له ذاك لكو نه كالمودع اذاا شنرى الوديعة وهي بحضرته لم يكن للبائع احتباسها لاستيفاء الثمن لكونها مسلمة اليه فأن فلت الاحتراز عن ذلك غير ممكن فلا يصير تسليما يسقط حق الحبس كما قلنا في قبض الوكيل انه ليس بقبض للموكل حتى يثبت للوكيل حق الحبس عندنا لعدم الاحتراز أجيب بان كون مالية العبدفي بدة امرحسي لامردله وكون فبض الوكيل قبض الموكل امراعتباري فجازان لايعتبروفية نظرفان مالية العبدا مواعتباري وكونها بيدة كذلك وقبض الوكيل امرحسى لامودله فكان الامربالعكس وألصواب ان بقال التبض امرحسي إذاقام بمكان لايجعل في غيرة الابا عنبار وجاز ترك الاعتبار إذا اقتضاه ضرورة واماما لية العبد فانها لاتىفك عن نفسه فاذاخرج نفسه عن ملك الماتع وماليته لا تفك فسلمت اليه ولاحبس بعد النسليم قول فاذا اضافه الى الآمر نتبجة الدليل وتغريره العبد يصلح وكيلاعن غيره في شراء نفسه لانه مال وكل من بصليم وكيلا عن فيره في شراء مال إذا إضاف العقد الى الأمر صلح فعله امتثالافالعبد إذا أضافه العن الزمرصلم فعله امتنالافيقع العقدله فيا ساعلي حرّنوكل بشي وفعله بوقوله ففها فهوالآمر يشيرالي ان العنديم بقول المولي بعت وهو الفي ماذكر في البامع الصفير فان اضاية العقدالي الموكل اندا تفيد الملك اذارجد الانجاب من المولى والقبول من العدد حنى أعوال العبد بعني نسسى من ملان فنال بعت الريام المقد حنى يقول العبد مبلت بناء عليل والواحدالا بتواى طرفي البرج احلاف ماادا استرى للسه كعاسبا تبي فاعداداف ملي ال عدوروالوحد لترلي طريه فنه بقول الموثي عب والقرل عدم عدي فان فان اذا اضاف العدد الي للوكل فسي الملك سيالمن آجبسية من في ده. العبد اكوند العاددال فلت و حدو العبد و العبد و العبد العبد العبد الما المعوق المسال العبد والعالمة والعالمة العبد الما العبد والعالمة العبد العب الفعادي سروم ولاول الماسر واستادعي فدور صعقا لما ترقي والدران

# (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في البيع)

الى نفسه فقال بهني نفسي ملى فقال المولى بعث فهو صولا ندا عناق لما نقد م و قدر ضي به المولى دون المعاوضة \* فان فيل العبد و كيل بشراء شي بعبنه فكيف جازله ان يشتري لنفسه اجاب بقوام لكنه انها بجنس تصرف آخر و هوالاعناق على مال فكان مخالفا فينفذ عليه كماتقدم \* ران اطلق فقال بعني نفسي ولم يزد على ذلك فهو صرلان المطلق يحتمل الوجهين الامتنال و فيرة فلا يجعل امتنالا بالنسك مبقي التصرف واقعالنفسه لان الاصل في النصرف ان يقع عمن باشرة وعورض بان اللفظ حقيقة المعاوضة كماتقدم واذا ترد د اللفظ بين ان يحمل على حقيقته وعلى صحارة حمل على الحقيقة المبتدة واحبب بان اللفظ للحقيقة اذا لم يكن ثمه قرية للمجاز وقد وجدت في ما نحن فيهوهي اضافة العبد العقد الى نفسه فان حقيقته بالنسبة وينة فير متصورة و رضى المولى بذلك واشارائيه بقوله وقد رضي به المولى دون المعاوضة لايقال فعلى هذالا يكون قوله لان المطلق يحتمل الوجهين صحيحالانا تقول الاحتمال المناهومن حيث الطفافة المامومن حيث الاضافة الماموم حيث الاصافة الماموم حيث الاصافة الماموم حيث الاصافة الماموم ح

الى ننسه وهي خارجة عن مفهوم اللفظ والله اعلم بالصواب \* مسسل في البيع \*

لما فرخ من بيان احكام الشراء بانوا عدن كرا حكام النوكيل بالبيع وماذكولنقد بم الشراء فهم فهو وجه تا خيرا لبيع قولله والوكيل بالبيع والشراء الا يجوزان يعقد مع ابيه وجده اذا وكل شخصا بالبيع اوالشراء او بهما لا يجوزله ان يعقد مع من لا تقبل له شهاد ته اذا كانت مطلقة عن النقييد بعموم المشيئة هند ابي حنيفة رح بمنل القيمة وقا لا يجوزيعه منهم بعبن بسير بممل التربة الأص عبدة اومكاتبه وعبارة الكتاب تدل على ان البيع منهم بعبن بسير لا يجوز و هرالم دكور في شرح الطحاوي و ذكر في الذخيرة ان ذلك بجوزه دهما فكن الغين السير عالى ذاك التقدير العلم القيمة الهولابد من تقرير الافوال قبل الدلائل منقول عقد الوكيل والبيع و السوري عمن لا تقبل منهاد ته له ان كان با كترمن القيمة منقول عقد الوكيل والبيع و السوري عمن لا تقبل منهاد ته له ان كان با كترمن القيمة منقول عقد الوكيل والبيع و السوري عمن لا تقبل منهاد ته له ان كان با كترمن القيمة المناه المناه المناه المناه المناه المناه القيمة المناه ال

# (كتاب الوكالة عد باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في البيع)

في البيع وباقل منها في الشراء فهوجا تزبلا خلاف وعكسه غيرجا تزكذلك وبغبن يسير كذلك ملين ماذكرفي الكتاب وشرح الطحا وي وعلى ماذكرفي الذخيرة جازعندهما وبمثل القيمة جائزعندهما بانفاق الروايات غيرجا تزعندا بي حنيفة رح في رواية الوكالة والبيوع وهوالمذكورفي الكتاب وفير واية المضاربة جا انزد اذاعرف هذا فالدليل على المذكور في الكتاب في جا نبهما قُولِه لان التوكيل مطلق اي عن التقييد بشخص دون آخر والمطلق يعمل باللاقه فكان المقنضي موجود ارالما نع منتف لان الما نع هوالتهمة ولاتهمة همها لانها اما ان تكون من حيث ايبار العين الولمالية وليس شئ منهما بموجود اما الاول اللَّان الاملاك متباينة حيث بحل الابن وطئ جارية نفسه ولولم يكن ملكه متباينا عن ملك ابيه لكانت جاريته مشتركذ وكمأ حل له وطئها ولا على له وطي جارية ابيه والما فع مقطعة فان تباين الا و لاك يوجب القطاع المناضع واصاالناني فلان التقدير بمنل القيمة ينفيه واذا وجد المقتضي وانتفى المانع وجب القول بالجوازكما في البيع من الاجنبي وانما لم يجزمن عبدة يعنى الذي لادبن عليد لانه بيع من نفسة لان ما في يد العبد لمولاه والبيع من نفسه غير جا تزلان الواحدانا تولي طرفيه كان مستزيدا مستقصا قا بضا مسلما مخاصما مخاصمافي العيبوفي ذلك من النقابل الذي لا يتعقق قيام متقابليه بمعل واحد في حالة واحدة وكذا للمولى حق في اكساب المكانب حتى لا بصم تسرعانه ولاتزويج عبده فينقلب حقيقة بالعجز فصار كالعبدولابي حنيفة رح الفول بالموجب يعنى سلمنا أن التوكيل مطلق لكن مواضع النهمة مستناة من الوكالات لانها سوءت للاعانة فكانت موضع امانة وهي موجودة ههنا بدليل عدم قبول الشهادة ولان المانع بينهم متصله فصاربيعا من نفسه من وجه فكان فيد تهمة ايتار العبن فان قبل ما الفرق لابي حيفة رح في تجويزبيع المضارب من هؤلاء بمثل القيمة ظهر الربيم اولم بظهر عمان له قال ظهوره حكم التوكيل اجيب بان المضارب اعم تصرفاه ن الوكيل فقد يسند

# (كناها لوكالة - \*باب الوكالة بالبيع والشراه \* فصل في البيع)

فقديستبد بالتصرف ملئ وجه لايملك رب المال نهيه كمااذا صار المال عروضا فجاز إن بجوز تصرفه مع هؤلاء نشرا الي جهذا سبداده والاجارة والعرف على هذا الخلاف وانداخصهما بالذكولان الاجارة شرعت داول خلاف النياس والصرف مشووط بشروط عرى عنها غيرو فكانامما يوهم عدم جواز همامع هوّلاء ننبين ان الحكم فيهماكهو في ماسواهما كذا قيل تُولِمُهُ والوكيل بالبيع ليجوز بيعه بالفليل والكئير والعرض الوكيل بالبيع بحوز ال ببيع بنس اليل وكنير وبعرض عندابي حنيفة رح والالالجوز بفس فاحش والابانيوالتقود لأن مطلق الامريتقيد بالمتعارف صرفاا ذالنصرفات أد فع الساجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف الديم بتمن الملل وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشواء الفحم بايام البرد وبالبعمد بسكون الميم ماجددمن الماء لشدة البرد تسمية للاسم بالمصدر بايام الصيف وبالاضمية بايام النحرار قبلهاكل ذاك من تلك السنة حتى لواشترى ذلك في السنة المائية لمبازم الأموولا والبح المرفاحني بيء وجاودها مروحه وليذالو حمل مي المريض كان من الله والاب والوصى لاسلكانه وكذا المنابسة يع من وجه وشراء من وجه لانه من حيث أن فيه أخراج الماعة من الملك يع ومن حث أن فد تعمال الماعة فى المك شراء فالايشارلده طلق اسرائين المطلق بنصرف الى الكامل والتي هزيمة وح النول بالموجب اى سلدنا الله النوكيل بالسع مفلق لكن المفلق بجري على اطلاء في ديره وفعم التبمة فيتاول كالمايطة عليدالسع أوليك والبيم بالفس تنزل في الحواب ماي سال الله المطافي لتقبد بالمنعارف الكل الميع بالفيل اوباله للاع العرض متعارف عندشد الساجة الولياس المعار العداوله وها منه لنبرم من أهين وعندذ اكماليمالي بفله النس وكراء ركان العرف من التاليد التلاحد الفعادس على المتازع فيديكرن واحتاقات مارده بالنصرون والظهروك برقو فدال الكورة عروبة مواليوسفان والي ذاك الرجهوال و ابو حابقه بود يردان الالمال ليو بالنبس الرالمي أب

## (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في البيع)

من كل وجد عنى ان من حلف الايبيع العنت بالبيم بالفين والعين فلما جعل هذا بيعامطاعًا في اليمين جعل في الوكاثة كذ لك وآعترض بالذلا بلزم من جريان العرف فى البدين في نوع جرياناً في البيع في ذاك النوع الايرى انه لوحلف لاياكل لحما فاكل لصاقديد احنث وفى التوكيل بشراء المحملوا شترى الوكيل لعماقديدا وتع على المشري لا على الآمر وأجيب بأن التوكيل شراء اللحم الماينع على لحمريبا ع في الاسواق والتديد لايباع فيها مادة فلايقع التوكيل عامد الافعام بهذا الدالرف نداخلف في حقهما فاختلف الجواب الذاك مواما البيع الغبن فلاسخوج من كولمدوا منيشه يعرانه منية فظاهر واما عرفافيتال ببعرابع ويرم خاسرنان بالماوة بالكايما مسكل وحه يملكه الاب والوصى أجاب بقوله غيران الاب والوسى الايدلكان ومعادان كالمنافي الامر المطلق بالبيع وهماليسا مامو رين سلمنا ذلك لكن ليس ا موهما مطلقا بلَ مقيد بشرطا لظر ولانظرفيه ولانسلم ان المتايضة بيع من وجه وشراء من وجه بل هي بيع من كل وجه وشراء من كل وجه لوجود حدكل واحدمنهما وهومبادله المال بالمال على وجه التراضي يطريق الاكتساب كماتقدم في اول البهوع فكلمامد في عليه هذا الحد فهديهم س كل وجه وشراء من كل وجه من وسموزان يقال البيع في العقيقة عبارة عن اخراج ملكه منوسلابه الحيل تعصيل ملك غيروك والنواء عبارة عن تعصيل ملك غيرومنوسلا البدباخراج ملك وكلاهما حادق على المفارف في البيع والشراء بطلنان على عقد شرعي يرد على صحوع مالين باحتبار ويتمين كالرسهما باطلاق الفط مغصه عليه وإذاك يتميز البالع عن المشترى والوكيل بالبيم من الوكال بالشرع على سمنقطه اقبل اذاكان بيعا من كل وجه وشواه مي كل وجه فهاذارهم أبيد منار حجارب اليع الاره أفياذ الرامول مركل بحكال الركبل بد وكرلا السني يعران واكسا الشراء بعس فاحسى الزاذاي والدرا الرجسيان الاجرالة بالما الألداك ورعنه بالمعول العرض علم في الفيدلة ارباعل منه بسيرا دوار رس السمر حن

# : (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في البيع)

صابى حنيفة رح وذلك لان الموكل اطلق في توكياء البيع فيعتبرذلك ويترجم جانبه ويجوزله ال يبيع بماعز وهال ولايلزم الوكبل بالصرف فانه لا يجوزله ال يبيع بالاقل اصلا لان موكله لا يملك ذلك بالنص فكذا وكيله فعلمك بهذا وتطبيقه على ما في الكتب ملاحظا بعين البصيرة يحمد المتصدي لتلفيقه ان شاء الله تعالى وله والوكيل بالشرى بجوزعقد م الوكيل بالشرئ يحوزله ان يشتري بمنل القيمة والغبن اليسيردون الفاحش لان النهمة فيه صلحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذ الم يوافقه اوقد وجدة خاسرا الحقه بغيرة على ما مرحتى لوكان وكيلابشراء شئ بعينه قالوا بنفذ على الآصر لانتفاء النهمة لانه لا يملك ان يشتريه لنفسه واراد بقوله فالواعا مة المشائخ رحمهم الله فان بعضهم قال يتصمل فبدا لغبن الرسير لاالفاحش وقال بعضهم لا يتحمل فيه اليسيرايضا وكذا الوكيل بالنكاح اذاز وج صوكله امرأة باكثرون مهم عللها جازعنده لانه لابد من الاضافة الى الموكل في العقد فلابتمكن فيه هده التهمة بخلاف الوكيل بالشواء النه يطلق العقد حيت يتول اشتربت والابتول الذلان مربين الغبن اليسير والفاحش فقال والدي لا بنغابن فيه مالايد خال تعت تقويم المقويس فيكون مقاباء معايتغابن فيه فالشيخ الاسلام هذا التحديد في مالم يكن له فيهة معلومة في البند كالعبيد والدواب فاصاماله ذلك كالخبر واللحم وغيرهما فزاد الوكيل بالشواء الإينفذ على الموكل وأنَّ فلَّت الزيادة كالماس مثلالان هذا مما لايد خل نحت تقويم المقوصين اذالداخل تعته ما يحتاج فيد الي تقويمهم ولاحاجة هم ناللعلم بدفلايد خل وقيل الغبن اليسبر وهوالظاهر وقبل العاحش وبساعده سوق الكلام في العروض دهنيم وفي العيدامات ده يازددوفي المفارات ده درازدة فاذاكان الغبن الي هذا المبلغ كان يسيرالن الآموران زاد على ذلك لزم الوكيل والتقد يرطي هذا الوجه لان الغين يؤبد بغلة الثجربه وينقص بكنوتها وفلتها وكنرتها بظنه وقوع التجارات وكنرته روقومه في النسم الاولكثيروفي الاخيرفليل وفي الاو سأستوسط وعشوة دراهم نصاب تقطع به يد

# (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشراء \* فصل في البيع ا

محتر مة فجعل اصلا والدرهم مال يحبس لاجله فقد لاينسا مع به في المماكسة عَلَم يعتبر في ما كنر و قوعه يسيرا والنصف من النصفة فكان يسيرا وضرو عف بعد ذاك بحسب الوفوع فدا كان وفوعامنه اعتبرضعفه وماكان اقل من الافل اعتبر ضعف ضعفه وله واذا و داء و عالم بيع عبد لدفيا ع اصفه جاز واذا و كله بيع صدد فياع نصفة جاز عندابي هنيدارح لان اللفظ وطلق عن تبدالانزاق والاجتداع فجري ملى اطلاقه و ستوضي بتوله الامرى انه لوباع التكل بنس المصف جاز عند ، فذاباء المعف باولى والالاجوزلان التوجيل بديدمرف الى المدارف وبم الدن شروتفارف لماديد عن ضرر السرك الذان دسم المعنى الاخراس أن مع همالان سم الصفي دوبي وسيله أوالاه نال بال لاجه من بشترية جداد المعناج الحالات فأذاباع الباقي قبل نفض البيع الاول تين انه وفع وسيلة وأن لم دبع ظهرانه لم بذع وسيلة ولا بجوزوه دا استحسان عند همافان وكله بشواء عبد فاشترى اصغه والشراء موقوف بالا تعاق لا ذ كرمن الدليل أتفافى المتوكيل بالبيع والعرف لا يعيدر جان النبي المرف لا يعيدر جان النبي ، في الشواء متعفقه على ما مرمن قوله نلعاه استواد المسد الى المفرد وادق آمد ان الاس فى البيع يصادف ملكه فيصر فيوتبر فيه الأطاق فبداك ميم العبد كله أوسه أراسان و والندراء فألما صادف ملك الغير فالمنصر فلانعتب فيذالنفور دوالا فالداع الماذين ال نيمتيرنيه العرف والعرف فيدان يشتري العدد حدثة ولعان ال بقرل مداله مايا بقتفي أن لا بعديم التوكيل بالشواء لان التو كبل بالشراء المربالس مرد مال "لاء، بالسواء مادف والك الفير فلم يصير والجواب أن الع إس منصى دلك والده صير الدارث عكيم الي حزام الراسي عليه الملام وكال شواء الاستمادواد اسم بلارا ، ورود المالية المرادي في وه اللوكل لكوم والكور ويوا الي المرادية المرادي أزد مشار الرعما المالاده عي ذلكه اطالا الماسي در ويها المالاده عي در الكهاد الانتهاب والمسيد والمسيد

# (كتاب الوعالة - \* باب الوكالة بالبيع والشواء \* فصل في البيع)

ولوبوجه اولي قوله ومن اسر رجلابيع عبدة ومن امور جلاان يبيع عبدة فبأعه وقبض السن اولم يقبض فرده المشتري على البائع بعيب فاما ان يكون ذلك بقضاء اوبغيره فان كان الأول فلا يخلواما ان يكون بعيب يحدث مثله اولم يكن فأن لم يكن فاماان بكون العيب ظاهر أوالعاضي عابن البيع أولم يكن فانكان لانيحناج الي حجة من بينة اونكول اوافرارلان القاصى تيقن بعدوث العيب في يدالبائع وعاين الميع فيعلم النارين والعيب ظاهر فلايحتاج للرداليهاوان لمبكن فلابدمنهالاللقفاء بللابه اذالم يعاين ألبيع قديشتبه تاريخه فيحتاج اليهالظهوره وقدلا يكون العيب ظاهرا كالفرن فى الفرج والمرض الدق فيحتاج الى النساء والاطباء في توجه الخصومة والرد لايبت بقول الساء والطبيب فيحتاج الى الحجة وفي هاتين الصورتين الردعلي الوكيل رد ملى الموكل فلا بعناج الوكيل الى دوخصوصة لان الرد بالقضاء فسنر لعموم ولابة القاضي والغسير بالحجيد الكاملة على الوكيل فسير على الموكل والنكان مدا عد ن علم فان رد دبسة اوباباء يدبن فكداك الن السله حدود المساي كالمستودي والوكيل في المكول مصطر لبعد العيب عن على عن العبر العدام من ارسنه المبيع مانم الأمروان و والقرار الزم الرائدة لان الاقرار حجة فاصرة وهو فيرم طراليه لانه امكنه السكوت ارالا . رحي هر قبي عليه اليدين ويقضى بالنكول لكن لذان بخاصم الموكل مارعه ببينة وبكول الموكل لأن الرد بالقضاء فسنم لعموم ولاية القاضي غيران السجة وهي الافرار فاصرة فسن حيث المسيركان لدان يخاصمه ومن حيث القصور الايلزمة ودده فائدة الحاجة الي الدعاء دم الارارف يقطماقال في النهاية اذا اقوالوكيل العب الدعاجة ج الي نضاه الفاضي ل عباه لا معالة وان كان الناني المان بكون بعيد عد شما الرلافان كان الاول وكالدوه باقرارنوم الوكبال ولبس امان عاصم أمرة وعترعه بالبائع لاسالمع المائلل ائي الوكيل وتقرر عليه بالمريد حمال سيجهته مكانه نامه أناه لاند بيم جديد في حق

# (كتاب الوكالة سد \* باب الوكالة باالبيع والشواء \* فصل في البيع)

والشحيث نسيع واستردبرضاه مس فيرتضاه والبائع أي الموكل تالنهما وانكاس التاني والردباقواره لزم الموكل بغير خصومة فيرواية بيوع الاصل لاس الردمتعين وذاك لانهما فعلاعين هايفعله الفاضى ان وفع الاصواليه فانهما لورفعا الاسراليه في حبّ لا يحدث ودة عليه من غيرتكليف بانامة الحجة على ذلك فكان ذلك رما على المركل في عالمة الروايات الهلايلزم الأمروليس للماموران يخاصمه لماذكونا الدبيع جديد في حق قالث \* وقوله الرد منعين معنوع لان حق المشترى في العز والعالب لم ينقل الي الد فرائي الرجوع بالتصان ولميذ كرصورة انودبالبينة والكول لعدم تتن الدي عدم القضاء للموس ذال لا عراء رتك بين عبدي بنقد اذا المناف الآء والماه ور في اطلاق النصرف وتقييد، فقال الآصراص فكم بسيع عبدي بنقد فبعقد نسسُنا وذل الما وعي بل اصرتني ببيعه ولم تدل شينا فائتم ل قول الامرلان الامريستعادمن جهته ومن يستدار الاصرون جهته أعام بماقاله فكان هو المعتبر الااذاكان في العقدما يخالف مد عاه وليس ذكك بموجودان عددالوكالة مبناه ولي القيد حيث لايثبت بدون النقيد فانه ماله بنل وكالك بيع هذاالشئ لايكور وكبلا بيمه وأوازل وكلك بدائي اوفي مالي لاملك الا المنظنليس في العقد مايدل على خلاف د هواه من الاخلاق ولواحال المعارب ورب المال في الاطلاق والنبيا فقل رب المال المرتك ال تعدل في البروال المساوي د نعت الى المال مضاربة ولم تقل عيمًا قالمون الدعارب لا والا مروان كان مستداد من جهة وب المال الاان في العقد ما يضالف د صوا الن الاسل في المصابر ما الدوم الناري أود بالمالتصوف بدكولفظه المضاربة مكانت دالله الاغلاق فانه عدلات الذائدي وب المال المعارية في نوع والمفيارب في نوع آخر حيث بدون الفول ارد المال ال سالانا الله بند والموفول عالى لول الله في القول الدي المراح في التوليد المنظم المستمالي اي اجل عن منعار فاعتمالية رقي الكي الساسانية

# (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة باالبيع والشراء \* فصل)

اوغبرمتعارف فيها كالبيع الى خمسين سنة عندا بي حنيدة رحوهندهما يتقيد باجل متعارف والوجه من المجانبين تقدم في مسئلة الوكيل بالبيع انه يجبوز بيعة بالقابل و الكثير والعرض عند لا خلافا لهما ومن امر وجلا ببيع عبد و فيا مه واخذ بالثمن رهنا فضاع في يدة او اخذ به كفيلا متوى المال عليه فلا ضمان عليه فيل المراد بالكفالة ههنا الحوالة لان التوى لا يتحقق في الكفالة لان الاصيل لا يبرأ وقبل بل هي على حقيقتها والتوى فيها ان يموت الكفيل والاصيل مغلسا وقبل التوى فيها هو ان ياخذ الوكيل كفيلا ويرفع الامر الى حائم يوى براءة الاصيل في الحقوق وقبض النمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيفة أجانب الاستيفاء ولواستوفى النمن وهلك عند لا لم يضمن فكذا اذا فبض بدله بخلاف الوكيل بقبض الدين اذا لذن بالدين و هنا الم كفيلا فاند لا يجوز لانه يتصوف نيا به حتى اذا نها عن القبض صم نهيه وقد استاب في نخر الدين دون الكفالة وخرا في المور والوكيل باليوم يقبض النمن اصالة رباء ودلا بنا الدين الدين المركل حبره عن القبص لا يقبض النمن اصالة رباء ودلا بيات ولا بالكفالة وقرا القبص لا

\* ON WING & January \*

وجه تاخير كاله الانس عن ركاله الواسد فاه رابعا و وف عاقبه في وأو كل وكل و كال في داك بكلاه من كال في مد من ما في بكلاه من كالا نفراد حيث و كلهه استافيا وان كان بكلام واحد وهو المراد به في الوكل و استافيا وان كان بكلام واحد وهو المراد به في الدائم واحده في ما وكلابه دون الاخرسواء كان عمن باؤه به الاحكام اواحده والمسي اوعبد صحيح و ان كان التصرف مما يعناج فيه الى الواعي حكاسم و العلم عبى اوعبد صحيح و ان كان التصرف مما يعناج فيه الى الواعي حكاسم و العلم وغير ذاك اذا قال و كلتكما بيم كذا او تعلم كذا لان الموكل في برأ يبد فران عمن المراد والعالم الموكل والمال المراد والعالم المده و العلم المده و العلم المده و العلم المده و العلم المده و العالم المده و العلم المده و العالم المده و المده و المده و العالم المده و العالم المده و العالم المده و المد

أس يتصرف احد هما ووجه ذلك ان البدل وأن كان مقدراً لكن التقديولا يمنع استعماله فى الزبادة فاذا اجتمع رأ بهما احتدل ان يزيد النص و بختارا من هوا حس اداء للنمن و فواد الآن بركلهما بالخصومة استناء من قوله نليس لا حدهما أن يتصرف في ما وكلابة دون الآخر بعني أن احد الوكيلين لا يتصرف بالفرادة في ما تحتاج فيه الى الرأى الافي الخصوصة على تكلمهما ويهاليس بشرط لان اجتماعهما عليها مسعدر للافضاء الى الدغب في مجلس انصاء وقواء والرأى تصناج اليه سابقا الله وذالي دفع قول من قال ليس لاحد هما ان سخاصم دون ما حبة لان الخصومة سعناج فها الى الرأى والموكل رضي مرأبهما ووجه ذاك ان المقصود وهواحتماع الرأبس محمل في تقريم ألخموه فسابقا دليها فيكنفي دذاك وقوله اوطلاق زوجته بغير عوض ومابعده معطوف ملى المستنيي فاذا وكل رجلين بطلاق اصرأته بغيرعوض فطلق احدهما وابي الآحق ان يطلق فهوجا تنز وكذا بالعنق المفرد وكذااذا وكله بردالوديعة اوينضاء دين عليه لان هذه الاشياء لا بحتاج فيها الى الرأي بل هو تعبير صحض وعبارة المنهل و الواحد فيه سواء ولوكا انت بقبض الوديعة فقبض احدهما بغيراذن صاحبه ضمن لانه شرط اجتماعها على القبض وهو ممكن وللموكل فيه فائد ةلان حفظ ائنبن انفع فاذا بص احد دماءن فأبضا بغيراذن المالك فيغسس الكل لانه مامور بقبض العدف اذاكان مع ماحمه واما منفردا ففير مامور نقبض شئ منه قُولُك وهدآاي هوأزانفواد اهده الحلاف مااذافال لهما طلقاها أن شمّنما أوقال امرها بايد يكما لانه تعويض اليل رأيهما الابري انه تدليك مقتصوعلى المجلس كما مرواذاكان تدليكا صارالظايق مسلوكالهما فلابذدر احدها على النصرف في ملك الآخر قيل ينبغي ان بقد را حدهما على صف تعلينة واحسب بان فيه ابطال حق الآخر فان قبل الإبطال ضدى ولا بعنبوا حسب باله لاحاحه البيدك الابطال مع الدرنهما على الاجتماع ولكولاله متعلق بقوله لا غاهار سندسل

# (كثانب الوكالة سد \* باب الوكالة بالبيع والشواء \* نصسل)

فان الطلاق فيه معلق بفعالهما وهوالتطليق فيكون معتبرا بالطلاق المعلق بدخولهما الدار فان بد خول احد هما لا بقع الطلاق فكذا ههنا فان قيل ففي قوله طلقاها ايضا معلق بفعلهما ويقع بابقاع احدهما أجيب بالمنع فانه ليس فيه ماددل على ذلك تخلاف مانحن فيه فان فيه حرف الشرط وهوقوله ان شئتما فان قبل فاجعله مثل قوله امرها بايديكما مفوضا الى رأيهما أجيب بانه ليس بمعناج الى الرأي بخلاف الاسرباليد وله وليس الوكيل أن يوكل في ماوكل به وليس للوكيل أن يوكل في ما وكل به لاند فوض اليه النصوف في ماوكل به والتوكيل ليس بنصرف فيه وهدالانه رصى برأيه والماس متفاوتون في الآراء وفيه تشكيك وهوان تفاوت الآراء مدرك بيتين والالماجاز التعليل به فجأزان يكون الوكيل الناني افوى رأياس الاول\* وأيضا الرضى برأي الوكيل ورد توكيله تناقض لان الوكيل الناني لولم يكن اقوى رأيا او تويّه في رأى الاول لما وكله فود توكيله مع الرضا برأيه ممالا بجتمعان ويسكن ان بجاب عنه بان العبرة القوة في الرأي له ابكرن يحسب ظن الموكل وحيث اختارة للنوكيل من بين من يعرفه بالرأي والنصرف في الامور ولم ياذن لد بالتوكيل الظاهر من حاله اله ظن أن لا ثمه من بفوقه في هذا التصوف فقبول توكيله م منا قض لظمه فلا يجوز الله الذان بأنن استناء من قوله وليس للوكيل أن يوكل فانه ان اذن له الموكل اويقول له اعمل مرأيك فقدرضي برأي غيرة اواطلق التفويض الى رأيه وذلك بدل على تساويه مع غيروفي التصرف في ظنه فجاز توكيله كما جاز تعسرنه واذا جازفي هذا الوجه يكون الناني وكبلاءن الموكل حتى لايسلك الاول عزله ولا ينعزل بموته ويعرلان سوت الاول وقدمونظيرة في ادب العاصى حيث قال وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء الان بفوض اليه ذلك اليل آخر ما ذكر ثمه فان وكل الوكيل بغيراذ ن موكله فعقد وكيله بحضرته جازلان المقصود حضوراارأي وقدحصل قيل احد الوكيلين بالبيع اذاباع بغيراذن صاحبه لم يكتف بعضوره بللابدمن الإجازة صريحاذكره في الذخبرة

# (كتاب الوكالقد \* بالبية الوعالة بالبيع و الشراء \* فعد ل)

فما الفرق بينهما وأجيب بأن مثامب الذخيرة قال قال صدر مف المامع الصغيراذاباع الوكيل الثاني بعضرة الاول جاز ولم يشترط للجوا زاحازة الوكيل ألاول وهكذاذكرة في وكالة الاصل في موضع وذكر في موضع آخر منها وشرط اجازته قال اذاباع الوكيل الناني والوكيل الاول حاصرا وغانب فاجاز الوكيل جاز حكى عن الكرخي اله كان يقول ليس في المسئلة روايتان ولكن ما دكره طلقافي بعض المواضع انه يجوزاذا باع بحضوع الاول محمول على ما اذا أجاز فكان يحم ل المطاق على المتيد والي هذا فدب عامة المشائنج \* وهذالان توكيل الاول لمالم يصم إعدم الاذن به ما ركالدم و ما دالوكيل الدالي نفوليا وعدد ابعتاج الى الاحازة الماد ومنهم عن حعل في المسئلنين رواياس ووحه مدم الجؤزند رنهاما دكرو وجدالجرازان المقدود حصورا الأي وهوجامل عبد المفور فلايحتاج الى الاجازة بخلاف الغيبة وملى هدا احدوكيلي البيع ويبه اطرامائي مانذل عن محمدر ح فانه قال والوكيل الاول حاضوا و فاأب فاجاز الوكيل وليس ذلك نصافي اشتراط الاجازة للحاضر لجواران بكون قوله فاجاز متعلقا بقوله اوغائب فقط وامآفي تعليلهم نلانه معارض بان المنصود هوالرأي وقد حضركداذكراا، رتوحيه كونه فضوليا في احدوكيلي البيع ابس كوكيل الوكيل الانه دامور من الموكل في الجمالة يخلاف وكيل الوكيل \* وَلِعل الصواب ان الاجارة ليست بشرط اصحة عدوكيل الوكيل عند حصورة وشرط لصحة عقد احد الوكيلين، والفرق بينهما أن وكبل الوكيل لما كان ينمسوف بتوكبله ورضاه بالتصرف كان سكوته رضالا محالة واماا حدالوكيلين ذلبس كذلك نام بكن سكون رضا جوازان بكون فيظامنه على استبداده بالتصرف من فيراذن ماحه وذاما سنولى في در المرض والله اعلم قلك وند تكلموا في حقوقه يعنى اذاباع العصورة الاراياء على حارباله يعدة على من تكرين أم يذكرو محمد وع في الجامع الصعبو وكلهاك ويانك وهمووقال في الاول الن المركاء الماني الروائه ودواله

# (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالبيع والشواء \* نصل )

عليه الاالثاني محومنهم من قال على الثاني اذالسبب وهوالعقد وجدمن الناني دون الاولى والناني كالوكيل للموكل الاول حنى لومات الموكل الاول العزل الوكيل الناني بموته ولاينعزل بموت الموكل الثاني وأن عقد الثاني في غيبة الأول لم يجز لفوات رأيه الاان يبلغه فيجيزه وكمالوباع غيرالوكيل فبلغه فاجازه لعضوررأيه ولوقد والوكيل الاول الئس للماني فعقد بغيبته يجوزلان الرأى يحتاج اليه لتقديرا لئمن ظاهراو قد حصل التقدير وهذه رواية كتاب الرهن اختارها المصنف رحوعلى رواية كتاب الوكالذ لا يجوز لان الاول لوبا شرربما باع بالزوادة على المقدار المعين لذكائه وهدايته وانما قال ظاهرا احترازاء مااذاوكل وكيلين وقدرالنس فانه لا يجوزييع احدهمابذ لك المقدارلانه لمافوض اليهمامع تقدير النمن ظهوان غرضه اجتماع رأيهمافي الزبادة واختيار المشتري ملي ما مرمن قوله ولكن التقديرلا يمنع استعمال الرأى في الزيادة واختيار المشتري والمااذا لم يقد والنمن وفرض الى الاول كان غرفه رأيه في معظم الامروهو النقدبو فالشي وذلك لان المنصودس البياعات الإسترماح والمدة جرت في الوكالات ان يو كل الاهدى في تصميل الارباح وذلك الما يكون في النوكيل بتقديرتس مالم لزيادة الربم وقد حمل ذلك بند يوالوكيل الاول فبعد ذلك لايبالي بنيابة الآخرعنه في مجود العبارة قُلِله واذازوج المكاتب او العبد او الدمي ابنة اذازوج المحاتب او العبداو الذمي ابنيه وهي صغيرة مسلمه حرة اوباع اواشترى لها يمنى تصرف في مالها بالبيع او بالشراء لم جو ذلك وانما احتاج الى التاويل لان قوله أوا شترى لها يحتمل ان يكون معناه الشترى لهامن مال نفسه وذلك جا تزلامحالة لان النصرفات المذكورة من باب الولاية ولا ولابة مع الكفر والرق ا ما الرق ولان المربوق لايملك الكاح نفسه مكيف يملك الكاح غيره وهو مجورون التصرف المالي الابتوكياب من غيرة وليس بموجود وإما الكافرفلا ولاية له على المسلم لقواء تعالى وكن بُجْعُلُ اللَّهُ

# (كتاب الوكالة ب \* باب الوكالة بالخصومة والقبض \*)

للكافرين مكى المؤمنين سبئلا ولهذا لانقبل شهارته مليه ولان هذه ولاية نظرية وهي تحتاج الى قدرة و شفقة لينديق معنى الطروالرق يزيل الفدرة والكفويفطع الشفقة على المسلم فلايفوض البهما وقال ابويوسف وصعدد رحمهما الله تعالى المرتداذا قبل على ردته والعربي كذلك لان المعربي ابعد من الذمي وان كان مستامنا لان الذمي صارمنًا داراوان لم يصرمنا دينا وقد تعقق منه ما هوخلف عن الاسلام دون الحربي فاذا سلبت ولاية الذمى فالصواي اوأى واما الموتد فتصوفه في ماله وان كل ناودا عدد همالكه موتوف على ولد دومال ولد دبالاجماع ال اسلم جازوالا فلالا بها ولا بقط وبه وذلك أي الولاية الطرية بناويل المذكورا وبان استحال ذلك مشنرك باتعاق المله والمله منرددة لكونها معدومة في السال لكهامر حوالوحود لاند مجمور عايه فيجمب النوقف فان تنل اسفرت جهة الانقطاع منبدال عقود لاوان اسلم جدل كالدام يزل كان مسلما فصحت ولما كان ابودور ف ومحمدر حمهماالله تركااصالهما في نفوذ تصرفات المرتد خص فولهما بالذكر بقوله فال ابويوسف و محمد رحمهما الله وانكانت المسئلة بالاتفاق \*

\* بأب الوكالة بالخصومة والقبض \*

احرالوكالة بالخصومة عن الوكالة بالبيع والشراء لان الغصومة تقع باعتبار مالحب استرفاؤهممن هوفي ذهنه وذلك في الاغلب يحكون بمطالبة المبيع اوالنس اولابها مجورة شرعا فاستخف الناخبر عماليس مجدور الله الو كبل بالعصرية و كبل بالقبص الوكمل العصورة وكيل بالعصراي بقبض الدين اوالعين خلافا زقررهم الله هويقول المرصى بأعصومه وليس التمن احصومة لان العصومة قول بسنعدان في اظها وانعف والقص معلى حسى \*ولـ إن الوكمل، وادام وكيلام بما القيام بما أمرد، وتدامره العصومة والحصومة لام الاناقيض اترهم الاغار بعدذلك وتعذرالانبات بهارس ويدالمانعي اوغيره والمفال والدلاس ومالابتم الواجعب الالمهم وواجب

# (كَتَابُ الوكالقس \*باب الوكالة بالخصومة والقبض \*)

واجتب ومشائن بلنج افتوابقول زفررح لظهورالخيالة في الوكلاء ولان النوكيل بالقيفل غيرنابت نصاولا دلالة امانصا فهوظلهروا مادلالة فلان الانسان قديوكل غبره بالخصومة ولابرضي بامالنه وقبضه وبه افتى الصدر الشهيدرح وفيه نظرفان الدلالة قدوقعت بماذكوناان مالابتم الواجب الابه فهوواجب وظيرهذا الوكيل بالتقاضي فانه يملك القبض على اصل الرواية لانه في اصل معناة وضعايقال تقاضينه ديني ا وبديني وافتضيته ديني واقتضيت منه حقى اي اخذته الآن العرف بخلافه لان الباس بفهمون من النقاضي المطالبة لا القبض والعرف قاض على الوضع وفيه نظرلان العقيقة مستعملة والمجاز منعارف وهي اولى منه عندابي حنيفة رحمة الله والجواب ان ذلك وجه لاصل الرواية ولا كلام فيه وانما الكلام في ان الفنوي على اصل الرواية اوعلى العوف الطهور الغيانة في الوكلاء قالوا على العرف فلا يملك القبض وان وكل وكيلين بالخصوصة لاقضان الامعالانه رصى باما بنهمالا باماية الحدهما واجتماعهما على القبض ممكن بعلاف الخصومة وان اجتماعهما عليها غيرمدك ربام وانه يفضي الى الشغب في مجلس القصاء وهومُ د هب لمهايته ولله والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عداني حيفة رح فاذا انتضى النبض وافام الخصم بينة ملى استيعاء الموكل اوابرائه تقبل عنده وقالالايكون خصما فلاتقبل بينة الخصم وهورواية الحسى عن ابي حنيفة رح لانه وكيل بالقبض والخصومة ليست بقبض فلايكون وكبلابها ولان الوكيل بالقبض مؤتس على المال وليس كل من يؤتمن على المال يه مي في الخصومات فلم يكن الرضي بالفبض رضا بها ولاسي حنيفة رح انه وكله بالتملك لأن الديون تقضي بامنالها اذقبض نفس الدين غيرمتصورلكونه وصفائابتا في ذمة من عليه لكن الشرع جعل قبضه استيفاء لعين حقه من وجه لثلا بمتبع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بهاوالتوكيل بقبض الديون فانه اذاكان توكيلابالنيلك كان توكيلابالاستقراض

اذالوكيل يقيض مثافي مثل الموكل لاحين ماله ته بتقاصان والنوكيل بالاستقراض باطل والوكيل بالتعلى اصيل في حقوق العقد والاصيل فيها خصم فيها كالموكل فكان كالوكيل بالخذ الشفعة اذا قامت عليه البينة بتسليم الموكل الشفعة فالها تقبل وانشقعة تبطل والفركيل بالرجوع في الهبة اذا افام الموهوب له البيئة على اخذ الواهب العوض فانها تقبل والرجوع يبطل والوكيل بالشراء فانه خصم يطلب بعقوق المقد وبالقسدة بان وكل الحد الشريكين وكيلابان يقاسم ع شريكه واقام الشريك البينة عليه بأن الموكل فبض نصيبه فأنها تقبل وبالردبالعيب على البائع فانه اذا إنام البينة عليه بان المركل ومي بالعيب تغبل قالوافي شروح الجامع الصغير وهذهاى مسئلة الوكيل بالقبض أشبه بالوكيل باخذ الشفعة منها بالوكيل بالشراء لان الوكيل في هذه يكون خصما قبل القبض كما يكون هنالك كذلك واما الوكيل بالشواء فاندلا يكون خصما قبل مباشرة الشراء قولك وهذا اشارة العي ما اشرا اليه ممايته بعد ليل ابي حيفة رح وهوان الوكيل بالنملك اصبل في الحقوق الالموالوكيل بتبض العين لايكون وكيلا بالخصومة والوكيل بقبض العين لايكون وكهلا بالخصومة بالاتناق لاء امين سمف هدف لامهادئة هناك لكوند يقبض عبن حق الموكل من كل يجه فاشيه الوسول فاذا وكان بقبض هيد لدفاقا مهن بيدة لعبد بيندان الموكل باعه أيادرا في المحالي الوكيل ولم يلتفت الي بيشادي اليدفي التياس النها فاست لأملي خصم وفي الاستعمال والى الدوحاني تعضم الأصرالاله لقيامه مغام الموكل في النيف خصم في تصويد و فيقتصر يدد هتري لو حضر الفائب تعاد البينا، فصار كما إذا افاعها على الدعالة عَنْ ذَلَكُ فَا نَهَا نَمْهِ أَنْ فَي قَدْ يَدِ ذَكَ لَا مُنَالُكُ الْوَالْوَكِيلُ بِعَلَى المُأْتَالُولِ وَيَحِها تقلها المدوالوكيل بقض العبد والحارة فيضهما فاقاست المرأة البينة على أن زوجها طلتها والمتاليدة الماق ارسي ها يدوطي الارتهان من الموكل الهالا تأل فإما لناسالات السروف الاستسار قبل في تصريدانوكيل دور التداه باللاتي

# (كتأب الوكالة سلم باب الوكالة بالمصومة والقبض )

بالظلاق والعتق والرهن لانهاتنضس الطلاق والعناق والرهن ومن ضرورة ذلك تصريد الوكيل والوكيل ليس بخصم في احدهما وهوا ثبات العتق على المولي ولكنه خصم في قصريدة وليس من ضرورة تصريده القضاء بالعنق على الغائب فقبلناها في القصر دون غبرة ولله وإذا اقرالوكيل بالخصومة على موكلة وأذا اقرالوكيل بالخصومة على موكلة سواءكان موكله المدعي فاقرباستيغاء الحق اوالهدعى غليه فاقربثبوته عليه فان كان دلك مندالقاضي جازوالا فلاعندابي حليفة ومحمدر صهما الله الاانه اذا اقرعند غير القاضي يخرج من الوكالة فلايد فع البه المال \* ولواد على بعد ذلك الوكالة واقام. على ذلك بينة لم تسمع بينته لانه زعم انه مبطل في دعواة وقال ابويوسف رح جازا قرارة فى الوجهين جميعا ونال زئر والشافعي رحمهما الله وهوقول ابي يوسف رح اولالالجوز فى الوجهين جديما \* والفياس اما شمول الجوازكما هومذ هب ابي يوسف رح واما شمول العدم كماهومذهبهم \* والفعل بين حبلس القضاء وغير دا ستحسان \* وجه القياس ن الوكيل بالخصوصة مامور بالمنازعة لانها الخصيومة والاقرار ليس بمنازعة لانه عسالمة والاصوبالشي لايشاول ضد هولهذا لايملك الوكيل بالخصومة الصليح والإبراء ويصيرا لتوكيل ذا استثنى الاقراريان قال وكلتك بالخصوصة غيرجا تزالا قرارولوكان الاقرارمن حقرق النوكيل بالخصومة لماصح استثناؤه كمالواستننى الانكار وكمالو وكل بالبيع على الايقبض لثمن اولا يسلم المبيع \* وفيد نظرلا نه لولم يثنا و له لما صم الاستثناء ولله وكدالو وكله بالجواب طلقايتنيد بجواب هو خصومة قال في النهاية هي مسئلة مبتدأة خلافية لم يوردها على وجه الاستشهاد يعني لووكله بالجواب مطلقافهوا بضاعلي هذا الخلاف كذا فالمختلفات البرهانية وجه الاستحسان النوكيل صحبير قطعاس كل وجه وصحتهبتا وله مايملكه الموكل تطعالان التوكيل في غير المما وك تصرف في غير ملكه وهوغير صحييم إن اختلع في ذهنك صحة توكيل المسلم بييع الخمر فتذكرما تقدم فيه \* وذلك أي ما يملك

## (كتاب الولالة مسد باب الوكالة بالخصومة والنبض \*)

الموكل مظلق الجواب دون احدهما عينالان الخصم اذاكان محقاو جب عليه الاقرار وانكان مبطلا وجب عليه الانكارلكن لفظ الخصومة موضوع للمقيد فيصرف الحل المطلق مجازاتلئ واسيأني نعرياللصعة نطعا قولله ولواستني الافرار جواب عن مستشهد زفر رح و وجهه لا نسلم صحقالا ستناء بل لا يصم على قول ابي يوسف رح لانه لا يملك الاستثناء لان ملكد يستلزم بقاء الانكار عينا وقد لا يحمل له ذاك كما مرآنفا ولئن سلمنا صحت كما قال صدورج اكنه انماصم لتنصيصه على الاستثناء وللتنصيص زيادة دلالة على ملكه اياء وبيان ذلك ما تلياله لايحل لدالانكار لجوازان بكون الخصم محقافاذانص عليي استشاء الا قراردل على الديعلم بيقين ان خصمه مبطل حملالا مرالمسلم على الصلاح فتعين الانكار وعندالاطلاق بعمل على الاولى بعال المسلم وهومطلق الجواب وعن معمدرج أنة فصل بين وكيل الطالب و وكيل المطلوب ولم يصحمه في المطلوب لكونه مجبورا عليه قال في النهاية اي على الاقرارلان المدعى بثبت ما ادعاء بالبينة أو يضطر المدعى عليه الى الاقرار بعرض اليمين عليه فيكون مجبور اعلى الاقرار فكذا وكيله الاأن الوكيل عند توجه اليمين يحيل اليمين على موكله لان النيابة لا تجرى في الايمان فلاتفيد استئناء الاقرارفائدة ولفآللان بقول المدعى قديعجز عن اثبات دحواه بالبينة وقد لايضطر المدعى عليه البي الافرار بعرض اليمين لكوند صعقا فيكون الاستناء مفيدا والجواب ان المطلوب صحبو رعلى الاقراراذا عرض عليه البمين وهو مبطل فكان صحبورا علميه في الجملة نام يكن استثنارً لا مفيدا فيه يخلا ف الطالب فانه مخير في كل حال فكان استناؤه مغيداولم يذكرالمصنف الجواب عن صورة الصلح والابراء واجيب بانف انما أم يصد صلم الوكيل نا خصومة لان الخصومة ليست بسبب داع الى الصلح اوالى الابراء فلم يوجد صحور المجازوتية نظرفان افضاءها الى الصليم اوالابراعان لمبكن اشدمن اسف الهاالي الافواو فهور الاحماا الرفيا المعمومة والصلح متفاقلان فينبغي ال بجوز الاستعارة \*والاولى ان

# (كتاب الوكالة - \* باب الوكالة بالخصومة والقبض \*)

ان يقال التوكيل بالخصومة ينصرف الي مطلق الجواب لماذ كرناو مطلق الجواب امابلاا وبنعم والصلح عقد آخر يحتاج الي عبارة اخرى خلاف ماوضع للجواب وكذلك الابواء فلايتناوله اللفظ الموضوع لمطلق الجوابلاحقيقة ولاحجازا فوله فبعدذلك شروع في بيان ماخذ الاختلاف الواقع بين العلماء الثلثة اي بعد ما ثبت ان التوكيل ينصرف الي مطلق الجواب اوبعدما نبت جوازا فرار الوكيل بالخصومة على موكله يقول ابويوسف رحف النسوية بين مجلس القاضى وغيرة ان الوكيل قائم مقام الموكل واقرارة لا يختص بمجلس القاضي فكذا اقراراائبه وهما يقولان التوكيل بالخصومة يتناول جوابا يسميل خصومة حقيقة او صجاز المامر انه انصرف الي مطلق الجواب ومطلق الجواب صهازعا مهيتناول بعموم العقيقة وهي الخصومة والمجاز وهوالاقرار والانوار لايكون خصومة مجازا الافي مجلس القضاء فماكان منه في غيره فليس بخصوء لذلا حقيقة وهوظاهرولا مجازا اذالاقرار خصومة مجازاس حيث انه جواب ولاجواب في غير مجلس القضاء فلاافرار خصومة مجازاني غيره فلايتنا ولدالجواب الموكل بداما انه خصومة مجازا فلانه خرج في مقابل الخصومة فكان مجوزة التضاد وهومجا واغوى لما قررنا في التقريرانه لايصلي مجوزا شرعيا أولان الخصومة سبب الاقرارفكان المجوز السبية وهومجوز شرمى نظيرالاتصال الصوري في اللغوي كما عرف \* وإما اختصاصه بمجنس القصاء فلان الظاهراتيانه بالمستعق وهوالجواب في مجلس القضاء فيختص بدولوفال لان الواجب عليه اتيانه بالمستحق بدل لان الظاهر كان اوفي تادية للمقصور أوله لكن استدراك من قوله فيختص به وفيد اشارة الى دفع مايقال اذاكان الاقرار في غير مجلس القاضي ليس بجواب كان الجواب ان لابكون معتبرا ولا بخرج به عن الوكالة ومعناء اذا ثبت إنه انو عند غيرالقاضي بخرج من الوكالفحتى لابؤه وبعام الل البدلاند مارمناها وساركالاب أوالوصي اذا افرفي مجلس القاضي فانهما إذا ادهيا شيئا الصغير فانكرالمدعل عاد

## (كتاب الوكالة سد باب الوكالة بالخصومة والقبض )

وصد قه الاب اوالوصى تمجاء يدعى المال فاغرارهمالا يصح ولايدفع المال اليهما لانهما خرجا من الولاية والوصاية في حق ذلك المال بسبب أقرار هما بماقاله المدعى عليه فكذ لك هم نا قولله وصن كفل دمال عن رجل وص كفل بمال عن وجل وكله صاحب المال بقبضه عن الفريم لم بكن وكيلافي ذلك ابدا اي لابعد بواه والكفيل ولافيلها اما بعد البراء قفلانه المالم يصح حال التوكيل لما يذكولم تقلب صحيحة كمن كعل للفائب فاجازنا بعدما بافنه فانه لابجوزلانها لم يصم ابتداء لعدم القبول ملاتقاب صحيحة و ماندل المراءة ملان الوكيل من يعمل لغيرة وهوظاهر والكفيل ليس من يعمل لعير والكوند دللا لدياني ابرا ، ذونه كالمحتال اذاوكل المحيل بقبض الدبن من المحتال عليه فاد لا يصير كيلالما فللوتوض بتوكيل المديون بابواءنفسه عماعليه من الدين فانه صحيروان ماب داران فى ذلك لنفسه ذكره في الجامع الصغير وأجيب بالمنع مستندا الى ماذكره شيخ الاسلام إن المديون لا يصلح وكيلاعن الطالب بايواء نفسه على خلاف ماذكر في الجامع سلساء اكن الابراء تمليك بدليل انه يرقد بالرد وكلامنا في التوكيل بالقبض وأعترض بأن العمل لننسه ضمني لكون الموكل اصيلافي اثبات الوكالة والضمنبات قدلا تعنس واجيب بانا لا نسلم ذلك بل الاصل وقوع التصرف لنفس الفاعل عان قيل على نسخها الوكالة لظربانها عليهاكدالوتأخرت الكفالة عنها فانها تنسخها فاللحمويي في الجامع الصغير الوكيل بقبض الدين اذاضمن المال للموكل يصيح الضمان وتبطل الوزاله والعنواب ان الناسخ بجب أن يكون افوى من المنسوخ اومنله فالوكالد دون الكمالة لان المعالم عقد لازم لا يشكن الكفيل من عزل نفسه دون الوكاله فلا يجوزان تكون الوكاله اسخد للكدالة رأن حازعكسه أولك ولان قبول فولمد لل آخر وتغريرة ان الوكالة تسنيز مول ما السيداريا واوسمهما الري المعها التفي اللوم وهومول فوا لكيل مبريًا نفسته والعاء الكرم، سببها ماء الألر والالرود معال فرفر وجود وماكى المه وجود ومراك الرائدة كي

## (كتاب الوكالةسم باب الوكالة بالخصومة والقبض \*)

في ماندن فبه بطلائها في عبد مانون مديون اعتقه مولالاحتى ضمن للغرما وقيمته ويطالب العبد بجميع الدين فلووكله الطالب بقبض دينه من العبدكان التوكيل باطلالما بينا أن الوكيل من بعمل لغيرة وهم ناله اكان الهولي ضامنا لتيمته كان في مقدا رها عاملالنفسه الانه يبرأبه نفسه فيكون باطلاقولم وصناد عي الله وكيل الغائب في قبض دينة ومن اد عي انه وكمل فلان الغائب في قبض دينه فصدقه الغويم امر بتسليم الديس اليه لامه اقرار على نفسه لان ما يقضيه الفريم خالص حقه لان الديون تقضي بامنالها فما اداه المديون منل مال رب المال لا عينه و فدنقد م فكان تعديقه ا قرارا على نفسه و من ا قرعلى نفسه بشيء امر بسليمه الى المقرله ال حضوالفائب وصدقه فبها والا دفع الفريم اليه الديس ثانيا لانه اذا الكوالوكالذ لم يثبت الاستيفاء لان الفول في ذلك قوله لان الدين كان البنا والمدبون يدعى امرا عارضاوه وسقوط الدين بادائه الى الوكيل والموكل ينكرالوكالذ والقول قول المكرمع يميد وأذالم بثمت الاستيفاء فيفسد الاداء وهو واجمب على المديون فيجب الدفع ثانيا ربرجع به ملى الوكيل ال كان باقيافي يدة لان غرضه من الدفع براء قذمته ولم محصل فلهان ينقض قبضه وان كان ضاعفي بده لم يرجع عليدلا نه بتصديقه اعترف ان الوكيل معق في القبض والمعق في القبض لارجوع عليه ولانه بنصديقه اعترف انه وظلوم في هذا الاخذيني الاخذالااي والمظلوم لايظلم غبرة فان قبل هذا الوجه يقضى الديرجع عليه اذا كانت العين في يدة بأقية ايضا فالجبواب ال العين اذا كانت باقيدا مكن نقض القبض فيرحع بنقضه اذالم يحصل غرضه من التسليم واما اذا هلكت فلم يمكن انف و فلم برجع عليه بما قبضه الألك الاان يكون استناء من قوله لم برجع عايد يعني اذاضاع في بدة لم رجع عليه الاادا كان ضمن المديون الوكيل على روابة الشديد وان قال اله اصدى لى ماد نعت البك عن الطالب حتى لواخذ الطالب منى مالد ارجع عليك بداد نعشاليك اوخمن الوكيل للمديون وقال الاخمامن لكهان اخذ الطالب

## (كتاب الوكالةسم البالوكالة بالخصومة والقبض \*)

منک تانیا ارد علیک ما فبضته منک علی روایه التخفیف فانه برجع علی الوکیل ج لان الماخوذ تانيا مضمون على رب الدين في زعم الوكيل والمديون لانه فاصب في حقهما في ما يتبضه ثانيا فكانه قال انا ضام لك ما يتبضه منك فلان وهوضمان صحيح لاضافنه الحي سبب الوجوب وهوقبض رب الدين منزله التعنالة بماذاب له عليه اى يدوب في كون كلوا حد منهما كفالة اضيفت الى حال وجوب في المستقبل على المكفول عنه وثوكان الغريم لم بصدقه على الوكالة يعني ولم بكذبه ايضالان فرع النكذيب سيأتى عقيب هذا ودعه اليه على ادعاله عان رجع صاحب المال على الفربم رجم الفريم على الوكيل لانه لم بصدقه على الوكاله وانعاد فع اليه على رجاء الاجازة فاذا القطع رجاؤة رجم عليه وكداانا دفعه اليه مكذباله في دعوى الوكالة وهداري جواز الرجوع فيصورة التكذيب اظهرمنه في الصورتين الاوليين وهوالتصديق مع النضمين والسكوت لانهاداكذبه صارالوكيل في هقه بمنزلة الغاصب والمغصوب منه حق الرجوج على الغاصب وقوله لما فل الشارة العي قوله وانماد فع اليه على رجاء الاجازة لكه دال الرجوع الدايل الاظهرية وفي الوجود كلهااي الاربعة المذكورة دنعه مع النصديق من غيرته مين ودفعه بالثمديق مع التفسيس ودفعه ما كامن غير تحديق والاتكابيب ودفعة مع اللكذيب ليس للغريم ان يسترد المدفوع حني تعد والمادب لان المادي سارحقاللغائب اماظاهراوهوفي حالة الصديق أوصح سلاوهه في حاله الكديب وتبل ظاهوا ان كان الوكيل ظاهوا لعداله اومحتملاان كان فاسقا او مستور الحال فصآر كما اداد معه الي فضولي على رجاء الاجازة فانه لم يماك الاسترداد لاحند ل الاجازة ولان وي والمو تصرفالفود ليس له ال يعصم بالم يعم اللاس عن همرال فرع الان عي اللمان عي تنفي المرمي جهنه مرد ووند تندم ولم يذكر للمنفي و المراد الما المان الله الله المان المعاف لا على قول الى حيد الم

# (كتاب الوكالف \* بابالوكالدبال الله سية)

رح ويحلف على قولهمالانداد على عليه عالوافريه لرمده ما السرويعان أكن على العلم لانه على فعل الغير ولدان الاستحلاف بنتي على دعوى محبحة وعالم بنبت نيابته من الآمرلم يصبح دعواء فلا يستعلف وكذالم يذكرما اذا اقرباله والكرة الدين وألحكم على عكس ذلك يستحاف صدة خلا فالهما بناء دلمي النالوكيل بقبص الدبن عندد بملك الغصومة رقدة بت الركال في حقه باقرار دوس قال الني وكيل بنبض الوديقة صدة المودع يوس الدنم الديد او ارب ل العير العين القبض فانه اورارمة والوديد على المودع والاقرار بدال الغيريدق النبض غيرصعيم بخلاف الدين دلي مامر ال أن دون تفضي باصالها فكان افراره اقرارا على نعسه بحق المطالية والنبض فان دمها اليه فعضوالغائب والكرالوكالفوحلف عاعل ذلك رضمن المودع فهل للمودع الرجوع اولافهو على الوحود المذكورة أردامها الدعصد والارجة رآن عدقه وضمنه اوسكت أوكذبه فالفعها المدرجين أوكران في المردانية والوكا حالاد حدد الادماكها بالضمان والمالاسنور داري همو إلى ويهدر حالولا مزولود مي المالتا مج وترك الوديعة صيراناله ولاوارت أدوررو صدسالمودع اصربالديمال لي الاسمي اي لان مال الوديعة لابيقي مال المرجود ودوروى عاهب الهدون في خطرم نصب ما له روحهه بكونه حالاكما في كامنا عاد التي في اي مسانها ومعالالا بنفين مال الوديعة مال المودع بعده و دا مسود اليه و مملوك له و تبعه غيرة من الشار حين وارئ الله ضعبف لان العال مقد العاهل وكالما بجوزان بكون مقيد ابالمنا فهذاي كلمنه في حال المسافهة وافاقواه لاينتول مال الوديعة حال كونه مالا معلوكاه موالله فأبس لدمعن فاعريا للأفرق اعراس الروعة لئ العامل الايقي الوالمية عاليفي مالم بمدمون الربال المال فالمعامل المال المال المال المال المال الموام الموام الموام الموام الموام المال الم الم المترى الرواعد إلى مدينوموة المودع لم وجود الدير الدول المروع عادام حيالا

#### (كتاب الوكالفسد باب الوكالة بالخصومة والقبض \*)

اقوا والمودع اقوار ابملك الغيولكونه من اهل الملك فلايصد فان في دعوى البيع عليه ولقالل ان يقول قد تقدم هانان المستلتان في فصل التضاء بالمواريث وكان ذكوهما تكوارا ويمكن أن يجاب عنه بانهذكر دما هالك باعتبارا لقضاء وههنا باعتبارالدعوى ولهذاصدرهماههنا بقوله وأدوى وهنالك بقوله ومن اقرم ومع هذا فلايخلوعن ضعف لان ايرادهمافي باب الوكالة بالخصوعة و التبض بعيد المناسبة قولك نان وكل وكيلابقبض دينه ذكرفي الجامع الصغير صحمد من يعقوب عن ابي حنيفة رحمهم الله في الرجل له على الرجل مال فوكل وكيلابذاك، المال وافام الوكيل البينة عليه وفال الذي عليه المال فداستوفاة صاحبه فالديقال له ارفع المال تم ا تبع رب الدبن فاستحاه و قال المصنف رح الن الوكالة قد تشت يعني بالبينة لان وضع المسئلة كذلك والاسنيفاء لم ببهت بسجود دعواه فلايؤخوالعق الى تعليف وب الدين ثم يتبع الغويم رب الدين فيستحلفه رعاية كجانبه فان حاف مضى الاداء وأن نكل يتبع الْقَابِضَ فِيستُرد مَا قَبْضِ وِلايستَحلِّقِ الْوِكِيلِ لانه نَائب والنَّيابَة لا نُجوى في الابمان وقال زفورح احلفه على العلم فان نكل خرج عن الوكالة والطالب على حجثه لان الوكبل لواقريذاك بطلت وكالته فجازان بعلف عليه والجواب ان الغريم يدعي حذاعلي الموكل لاعلى الوكيل فتحليف الوكيل يكون نيابة وهي لا تجرى في الايمان بخلاف الوارث يحلف الدلايعلم استيفاء مورثه لان الحق ينبت للوارث فالد عوي عليه واليدي بالا صالة وله وان وكله بعيب في جارية اذا وكل برد جارية بعيب فادعى الباس رضى المشترى بالعيب لم تر د عليه حتى العلف المشتري الخلاف ما عرون مستاء الدين ان التدارك فيها مدكن باستودادها قبضة المشتري اذاغهم الخطاء عادنكول المريال واعاهها مغير مدكن لان العقد ينفسخ بالقصاء والقضاء بالفسخ ماض على العدن د اس حيفة ر ح الروا التضاء في العقود والفسو خينف دالله هوا و باطنا وال فلهو الخطاء بالمكول والى دنال عاف المشتري فنده بعد ذلك لانه الفسي النسيم ولا يور بالكول لم ينف

# (كتاب الوكالة - \* بأب الوكالة بالخصومة والقبض \*)

لم يبق في الاستعلاف فائدة واعترض بان الوكيل اذارد هاعلى البائع بالعبب ثم حضر المشتري وادعى الرضي بالعيب واسترد الجارية وقال البائع لاسبيل لك عليها لان القاضي نقض البيع فاذه لا يلتفت الى قول البائع ولوكان القضاء ماضيا على الصحة لم قرد الجارية على المشتري والجيب بان الرد مذهب محمد وح فاما على قول ابي حنيفة رح فلا سبيل للآمر على الجارية \* سلمنا ان هذا قول الكل لكن النقض ههنا له يوجبه دنيل وانماكان للجهل بالدليل المسقط للردو هورضي الآمر بالعيب ثم ظهر الدلبل بخلافه بنصادتهما في الآخرة على وجودا لرضاس المشتري وفي مثله لا ينغذا لقضاء باطناكمالو قضى باجتهاده في حادثة وثمهنص بخلافه وقالواهذا اصح فاما عندهما فقد تالوا يجب ان يتعد الجواب على هذا الإصل المذكور في الفصلين فصل الجارية والدين فيدفع الدين كما تقدم وتردا جارية ولايؤ خرالي تحليف المشتري لان عدم الناخيراني تحليف رب الدين انعاكان لكون التدارك ممكا عدظه ورالخطاء وذلك موجود في صورة الجارية لان قضاء إلقاضي في منل ذلك نافذظا هوا لاباطأ فان ظهرخطاء الفاضي عندنكول المشتري ردت الجارية على المشترى فلايؤخر الى التعليف وقبل الاصبح عند ابي بوسف رح أن يوخرفي الفصلين لانه يعتبوا لنظرالها تع حتى يستعلق المشتري أن كان حاضراص غيرد عرى البائع فينظرللظ وله اذ اكان غاميا ولله ومن دفع الحدرجل عشرة دراهم لينفقها وصن دفع الحل آخر عشرة دراهم لينفقها على اهله فانفق عليهم عشرة من عاله فالعشرة الذي الفقه من ماله بمقابلة العشرة الذي اخذبه من المدكل لايكون متبرعا في ما الفق وقيل هذا استحسان و وجهد أن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء والعكم فيدماذكرااة من رجوع الوكيل على الهوكل بماادي من الثمن وقد قررناة بعني في باب الوكالة بالبيع والشرى عند قوله واذا دفع الوكيل بالشرى النس من مالدوقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل لانه انعقدت بينهدا مبادلة حكمية وهذا

## (كتاب الوكالة - \* باب عزل الوكيل \*)

اى مانس فيه من التوكيل بالانفاق كذلك لان النوكيل بشواء مايحتاج الوه الاهل تديفطرالي شراءشي يصلح لنفتهم ولم بدعن وال الموكل معه في تلك المالة فيحدان العان وردي نسه من مال نسسوكان في التوكيل بذلك تجويز للاستدال وفي الغواس ئيس الداك ويعير متروا في ما القق ويرد الدراهم الما فوذا من الدعفل عليه وال استهلكها مسالان الدراهم تعين في الوكالات حتى ارطائلة الله الالدار المالك الكانة فاذا اعتياص فال شساه نشدا نفق بغيرا و و ديكون منبرها و ال الموسر على ال في نها المالي و و عن به نم المادون إلى بعلى العالون حدّ المالية المالية على العالم المالية على المالية على الم الركايدية ذاك من الدست من فالعاس متبرع حتى اذاله الدالدي الراد الأسالي والمراد الكول الكول الكافي الاستحمال لهذاك المرادة وف كت لاين فقد عنده بين ليس بشراء ولايكر و والأصر والفيما بتبوت الدين في دمنها مرتوب س الم مجدل مشرعال أزمناه دينالم برض به فجعل الاصتبر عاقياسا فلما الانفاق فينضمي الشراء لانداه، بالانفاق وهوا مربشواء الطعام والسواء لايتعلق بعين الدواهم المد فوعنا البديل بسلهاق الده تَم يَنْبِكَ، لَهُ حَقّ الرَّجُوعِ على الآءَ وَفَلَانَ وَفَا لِيَابِئِبُوتِ الدينِ فَلَمْ مِجْعَلَ ونبر ما جاء الحا

\* باب دال الوكيل \*

وجه ناخير باب المزل ظاهر لا تحناج الى بيان وأعلم ال الوكيات الكال الدال عاد مر صعيبي حضرالم غلوب أولالان الطالب بالعزل ببطل حفه وهولابا وعز عاي معرو غيرة والمانكوراولا والكان للمعلوب فاراله بكي بطاب من حهد النااب اي ن ن و مناهه فكذلك وال كال فامال علم الوكيل الوكالداولافان لهيعله مدذلك لا الإياد الزة الدول على الوكبأل فكالرائد إلى المالي دالموليدا المدكروالمصور ميان على إداد أرا المراجعة المنافر المراجعة المعاري معلى أعاكم المراجعة والرافال والمستنبل فالمسطولة كورف المكاني مستنبي ومراف المستنبي

## (كناب الوكالة مد باب عزل الوكيل \*)

العقلايبطللاندانكان لايمكذا خصومةمع الوكيل يمكنهمع الموكل ويمكنه طلب نصب وكبل آخرمنه ولم يذكرها المصنف رحلار دايلديا وحاليه لانه قال لما فيه من ابطال حق الغير وههنا لاابطال كدانك والمروك وصاراي صاراتنوكيل من جهة المطلوب افاكان بطلب من جهة اطالب كالوكالدالني تضمنها عقد الرهن بان وضع الرهن على بدعدل وشرطف الرهن ان يكون العدل مسلطاعلى البيع ثم اراد الراهن ان يعزل العدل عن البيع ليس لمذلك لان البيع صارحنا المرتهن وبالعزل يبطل هذا الحق نان قيل عزل الراهن العدل عن البيح لابصم والكان محضرة المرتهن مالم يرض به بخلاف مزل المركل وكيله بالخصومة فانه صحبيراذاكان بعضرة الطالب رضى به اولا ولوكانا منشا بهين لما وتعت بينهما هذه النفرقة أجيب بال صدار جوازالعزل وعده معلى بطلال العق وعدمه فاذا بطل الحق بال المزلوفي الوكيل بالخصوصة لم يبطل الحق بالعزل احضرته لما تذهم فكان جائزا وإما في مسئلد الرهن فلوصير العزل بعضرة المرتهن بطل حقه في البيع أعلاا فالا بدكن ان يطالب الواهن بالبيع الولك مان لم يبلعه الول فيد على وكالته فاذا عزل الوكل ولم يباغه عزله فهو على وكالنه وتصرفه جا تزحتي بعلم لأن في عزله اصرارابه من وجهين الاحدهما من حيث ابطل ولايند لان الوكيل يتعرف على ادعا وان اله ولاية ذائف وفي العزل من غير علمه تكذيب لدفي ما ادعاه أيظلن يؤليته وضر والتكذيب ظاهرال صحاله ع والنانعي عن حبث رحوع العقوق اليه فالمه ينقد من عال الموكل ان كان وكيلا بالشراء ودسلم المبيع إركان كيلا البع فأذاكل معزيلاكان النصوف وافعاله بعد العزل فيضمنه فبتضوره والحكام بالكاح وغيره سيئان للوجد الاؤل وقد ذكر فالشنر اط العدد او العدالة في ألف في في أن الصاء بالمواريث في كتاب ادب العاضى فلا يعناج الى الاعادة ولأخوتنا المحال بهونا الموكل قد تقدم ال من الكالة ما يجوز الموكل في ال يعزل الركيل من فيرتر قف مان رضاء احدومنها مالا الجوز ذلك فيد الابرضي الطالب

## (كتاب الوكالة - \* باب عزل الوكيل \*)

قفى الأول تبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب موتدا لآن النوكيل تصرف غيرلازم اذاللزوم عبارة عما يتوقف وجود اعلى الرضا من الجانبين وههنا ليس كذلك لان كلامنهما ينفر دفي فسخها فان للوكيل أن يمنع نفسه من الوكالة وللموكل أن يمنع الوكيل منها وكل تصرف فبولازم لدوامه حكم ابتداله لان المتصرف بسبيل من نقضه في كل لعظة فصاركا نه يتجدد عقد الوكالة في كل ساعة نبئتهي فكان كل جزء منه بمنزلذابنداء العقد فلابدفي ذلك من قيام الامر فحكذا في ما هويمنزانه وفديطل الامريهذه العوارض فلاتبقى الوكالة من هؤلاء كمالم تنمان منهم ابتداء وأوقض بالبيع بالخيسارفانه غيرلازم ويتقرر بالموت وأجيب بان الاصل في البيع اللزوم وعدمه لعارض الخيارفاذامات بطل العارض وتقور الاصل وفي الناني لا يبطل فلا تبطل في صورة تسليط العدل على بيع الرهن وفي ما إذا جعل امرا سرأته بيد هالان التوكيل في هذا النوع صار لازمالنعلق حق الغيربه فلايكون لدوامه حكم ابتدائه فلايازم بناء الامروكلام المصنف رحص بيان التقسيم ساكت وهد ممالا بدمنه والجنون المطبق بكسوالباء هوالدائم وشوط الاطباق في الجنون لان فأيله بمنزلة الافعاء فلاتبطل به الوكالة وحدالمطبق شهر عدد ابي بوسف رح وروى ذاك ابوىكرالرازي عن ابي حنيفة رح اعتبار ابسايسقط به العموم وعده اكبر من دوم وليا لانه يستط بدالصلوات الخدس فصار كالميث وهورواية من محدد رحده الله وقال عددر آخرا حول كامل الاله يسقطبه جميع العبادات فقدربه احتياطا وقال المسانيم رحمهم الاء العصم المدكورفي اللحاق قول ابي حتيفة رحلان تصرفات المرتدهنده مونونة والوكاثة من حيلتها فنكون موقونة فأن اسلم نعذت وأن فيل أولحق بدار الجنوب بطنت الرئالة فاعاعند همافنص فاته جائزة فلاتبطل وكالته الاان يموت أويدل عان ودرا وعا العاد وتعليد عرام واللماق وقدمر في السيراي كون تصوف المرتده وقورا

## (كتاب الوكالة -- \* باب عزل الوكيل \* )

موقوفا اونا فذافي باب احكام المرتدين وان كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل وكيل حتى تموت اوتلحق بدارالحرب لان ردتها لاتوثرفي عقود هالائها لا تقبل ماخلا التوكيل بالنزويج فان ردتها تخرج الوكيل اي بالنزويج من الوكالة لانها حين كانت مالكة للعقدوقت التوكيل تنبت الوكالة في الحال ثم برد تها تخرج من ان تكون مالكة للعقد فيكون ذلك عزلامنها لوكيلها فبعد ما انعزل لا يعود وكبلا الابالتجديد الولك وآذا وكل المكاتب ثم عجزا والعبد الماذون لهثم حجرعليه وكان التوكيل بالبيع او الشراء بطلت الوكالة علم بذلك الوكيل اولم يعلم \*واذا وكل احد الشريكين ثالنا بشئ معالم بله بنفسه فافترقا فكذلك لماذ كرناان بقاء الوكالة يعتمد قيام الاصر وقد بطل بالعجز والسجر والافتراق ولافرق بين العلم وعدمه لانه عزل حكمي فلايتوقف على العلم كالوكبل بالبيع اذاباعه الموكل واماأذا وكل المكاتب اوالماذون له بقضاء الدبن اوالتقاضي فانهالا تبطل بالعجزوالحجرلان العبد مطالب بايناء ماوليم ولدولابة مطالبة استيفاء ماوجب ثهلان وجوبه كان بعقده فأذا بقي حقه بقي وكيله على الوكاله كما لووكله ابنداء بمد الحجر بعدانعقاد العقد بمباشرته وكذا أذاوكل احد المتفاوضين وكيلا بشيع هووليه ثم افترقا واقتسما واشهدا انه لاشركة بينهما ثم امضى الوكيل ما وكل به وهويعلم اولا يعلم جاز ذلك عليهما لأن توكيل احدهما في حال بقاء عقد المفارضة كتوكيلهما فصار وكيلامن جهته اجميعا فلا ينعزل بنقضهما الشوكة بينهما كذافي المبسوط ولقاتل ان يقول هذا لا يفصل ببن ما وايد وبين مالم يله فعاالفرق والجواب ان احدالمتنا وضين اذا وكل في ما وليه كأن لتوكيانه جهبان جهذمبا شرته وجهة كونه شريكامان بظلت جهة كونه شريكا بفسنم الشركة المنطل الاخرى وهي مستدة الى حال المفاوضة وتوكيل احدهما فيها كتوكيا بهدا فببقي في حقهما واذا وكل في مالم بله كان لتوكيله جهة كونه شريكا لاغير وقد بطلت بفسخ الشركة فنبطل في حقهما جميعا واذا وكل احد شريكي العنان وكيلابيع شي من شركتهما جازمايه

#### (كتاب الوكالة مع باب عزل الوكيل \*)

وعلى صاحبه استحسانالان كلامنهما في حق صاحبه كوكيل مأذون بالنوكيل لشعميل ما هوالمقصود وهوا اربيم فأنه تدلا يعصل بتصرف واحد حصوله باثنين وكالام المصنف رح ماكت عن التنديل في المستائين جديعاكدا ترئ وفيهما فيد فوهدا ول بعض الشارحين كلام القدوري في افتراق الشريدين بان المرادبه هوالوكالة التي كانت في نمن حدِّد الشركة فالهما إذا اغترفا بطلت الشركة المتضمنة لهافيطل ما كانت في فاحدًا على تقدير صحة يختص بسمله الشركة لا غير اله على الد مخالف لعبارة الكذب الوله واذامات الوكيل اوحن جنونا عليقالما فوغ س العوارض المبطلة للوكالة من هانب المركل شرع ببهامن جانب الوكيل فاذامات الوكيل اوجن جنوناه طبقا بطنت الوكالة لانسلاب مع الموه بعد مونه و هنونه والا مرمه، ومضاف إلى المفعول ومعناه الامراندي كان ما مورابه لم يق صيحا وانما عبرعنه بذاك لما ذكرناان له وامه حجه الابنداء وان لحق بدار الصرب ورند الم يجزله إن بتصرف في ماو كل بد الان يعود عسلما قال المصنف رج ه داعند صحمد رج واداعند ابي يوسف رج فلاتعود الوكالة وال عاد مسلما لمحمدر مان التوكيل اطلاق الانه وعالم تع وعناه الى الويل كان معنوعا شرعان يتصرف في شي لمو كذ عاذا وكلد و فع المانع عام ال بعدت فيداهلية و ولاية مليس كذاك فان بالعمر فع بدعاً ع فَائمة بدوهي العقل والقصدفي ذلك النصرف والذمة اصالحه له والاطلاق باق ه وي حونه المركل بعد عروض هذا العارض والها عجزالوكيل من التصوف بعرص العاق لتاين الدارين فاذارال العجز والاطلاق زق عادو الاود البنوع الي تغصيص العلا ومخلصه معريف ولاسى بوسف و ما البات ولايه النفيذ وهما هان التوكيل تمليك ولايم النفيذفان الوتري ياك تناود نصرف على مراه بالولاله وولاية النفيد بالأكما ي تدليك وإبداء والمسها إلى المالك الأولك خير متعقق فحكان الوكيل مالكالله وبالويا و ميان الما والما المن المن المن المنات فيما وكسائر الملاك والماليال الماك - ما

#### (كتاب الوكالة ــ \* باب مزالوكيل \*)

بطلت الولاية واذابطل الولاية بشل التوكيل لتلايتخلف العلة من المعلول واذابطلت فلاتعود كملكه في المدبروام الولد واشار بقوله لحق بالاموات الحن ان فرض المسئلة في ما اذا قضى القاصى بعماقه واما اذالم يقض بذلك فاله لا يخرج عن الوكالة عند هم جميعا \* بقى الْكُلام في تولِّه لان ولاية اصل التصرف باهليته فانه بعيد التعلق صااستدل به عليه وهوقوله اندائبات ولاية التنفيذ الآل يتكلف فيقال الوكيل له ولاينان ولاية اصل التصرف وولاية التغيذ والاولي تابتة له قبل التوكيل وبعدة والنانية أم تكن ثابتة قبله والماحدثت بعدة ولم يتجدد عليه شئ سوى النوكيل نكانت نابتة به ولرعاد الموكل مسلدابعد الفضاء بلحاقه بدار الحرب مرتد الاتعود الوكالة في ظاهر الرواية ومن محمدرح انها تعود كما فال في الوكيل لان الموكل اذاعا د مسلما عاد عليه ماله على قديم ملك وقد تعلقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل علي وكالته كدالو وكل بين عبده ثم باعه الموكل بفسه وود عليه بعيب بغضاء الناصي عاد الوكال دلول وكالنه والمرقالة على الظاعران مبنى الوكاله في حق لمو كلُّ هاي الكُّ وفد ذال درد ته و النضاء المعامه وفيحق الوكيل على معنى فالم به ولم يلل باللحاق وابوبوسف رحسوى في ددم العود بين العصلين ولعل ايراد دده الم مثلة عد عروض العوارض المذكورة للموكل كان انسب لكن لماذكوالعود هها جرذكرمافي هذا الموضع الولك ومن وكل اخربشع تم تصرف فيه بنفسه في ما وكل به ومن وكل آخر بنسي من الاثباتات او الاسقاطات تم تصوف فيه بنفسه بطلت الوكاله فاذا و تلباعة ق صديعا وبكتابنه فاعتقه اوكا تبه الموكل بنفسه بطلت كذالو وكله بتزويج اموأة معينة ثم تووجها بنفسه حتى لوابانها لم بكن للوكمل ان يزوحها معال قضاء العاجة بخلاف مالوتزوجها الوكيل فابانها فان له أن بتزوجها لموكله لبقاء الحاجة وكدالو وكلى بشراء شي بعينه فاشاراه بنفسه حتى لوباعد ثم اشتواه الماء ورثلاً مرك بجزو كذانو وكله بطلاق اسرأته نطاقها بنقسة ثلثان واحدة وانتفست

عدتها بطلت ولم يحص للماموران يطلقها وانما فيدبقوله ثلثا اوواحدة وانقضت عدتهالانه اذاو كله بالطلاق ثم طلقها بنفسه واحدة اوتنتين بائنة كانت اورجعية فالله ان بطاقها مادامت في العدة والآسل فيه ان ماكان الموكل فيه قادر اعلى الطلاق كان وكيله كذلك وكذا إذا وكل بالخلع فخااعها قول لانه لما تصرف بنفسه تهذر على الوكيل النصرف فبطلت الوكالة متعلق بجميع اذكرومبناة انقضاء الحاجة وكدا ووكله بيع صده فباعه بفسه بطلت وادر د عليد بعيب بالقضاء فعن ابي يوسف وح الفليس الموكيل أن يسعد لان بيعه بدمه مع له من التصرف فصار كالعزل وقيد بقولد بتناء و ذريلان المركل اذا قباء بالعيب بعد الببع بغير قضاء فليس للوكبل ان بيعه عرفا خرول الإجماع لانكالعقد المبندأ في حق غيرالمتعافد بن والوكيل غرهما تكار في حق الزكيل عن الموكل اشتراه ابتداء وقال محمدر علمان يسعه مرة اخرى لايدار الدال عدق وهو يأق والامتناع كان بعجز الوكيل وقد زال بخلاف ما اذاوكا، باله، ذفوهب بنفسه تم رجع لم يكن للوكيل ان يهب لان الموكل مختار في الردين مكان ذلك د ليل عدم الحاجة اما الرد بقضاء فبغيرا خياره فام بكرد دامل زوال المعاجة فاذاعاد اليه قديم ملكه كان له ال يبيعة والله اعلم بالصواب اله \* 1500 11 - 15 \*

لما كانت الوكالة بالخصومة لإجل الده وى ذكر الده وى مقبب الوكالة \* وهي في اللغة عبارة عن قول بقصد به الإنسان الجاب حق على غيره وفي عرف الفقهاء ما تقدم وهي مطالبة حق في صجلس من له الخلاص عند ثبوته وسبها تعلق البفاء المقد ربتعاطي للعاملات لأن المدعى به اما ان يكون را جعا الى النوع او الشخص و نتر طها حضور خصم و معلوم المدعى به وكونه ما نواعلى المدعى على فائب ام يسمع وكدا اذا كان المدعى و موجورا لعدم امكن القصاء \* وان ادعى الدوكيل هذا العاض و موصد و موسكر و كذا كان المدعى عرائه في العدم امكان القصاء \* وان ادعى الدوكيل هذا العاض و موسكر و كذا كان المدعى عرائه في العدم امكان القصاء \* وان ادعى الدوكيل هذا العاض و موسكر و كذا كان المدعى عرائه في العدم المكان القصاء \* وان ادعى الدوكيل هذا العاض و موسكر و كذا كان المحلى المحلى عمرائه في المدام المكان القصاء \* وان الدعى الدوكيل هذا المحاض و موسكر و كذا كان المحلى عمرائه في المدام المحلى المح

في المال وحكم الصحيحة منهاوجوب الجواب على الخصم بالنفي اوالا ثبات \* وشرعيتها ليست لذا تهابل من حيث انقطاعها بالقضاء دفعا للفساد المظنون ببقائها \* وفي دلا لقا لكتاب والسنة على شرعبتها كثرة قُولُه للدعي من لا بجبرعلى الخصومة اذا توكها وللدعي عليه من يجبر على الخصومة اي الده وي الانتحد ل الا من مدع على مد عي عليه فمعرفة الفرق بينهمامن اهم ما تبتني عليه مسائل الدعوى فان النبي عليه الصلوة والسلام قال البينة على المدعى واليمين على من الكرفلاد من معرفتهما وقد اختلفت عبارات المشائيز فيه فمنها ما فال في الكتاب يعني القدوري المدمي من لا بجبر على المحمومة اذا تركها والمدمي عليدس بعبرعلى الخصومة وهوهدهام صحبيم وقبل المدمي من لايستعق الا بحبة به ني المينة اوالا قرار كالخارج والحد عن عليه من بكون مستحقا بقوله من غير حجة كنى اليد وهوايس بعام اي جامع لعدم تناوله صورة المودع اذا ادعى رد الوديعة ولهاره وصحيران المدعول عليه من ددفع استحقاق فبره وفيل المدعى من يتسك بغيرالظا هروالمدعى عليه من بنسك بالله هروبمعاه قول من قال المدعى كل من ادعى باط ليزيل به ظاهرا والمدعي عليه من ادعي ظاهرًا وقرارًا لشي على هيئته والظاهركون الاملاك في بد الملاك وبراءة الذمم فالمدعى هوص يويد ازال الظاهروالمدعن عليه من يويد قرارة على عاكان عليه مخولعله متقوض المؤدع فانه مددي عليه وليس بمتمسك بالظاهراذ والوديعةليس بظاهرلان الغواغ ليس بأصل بعد الاشتغال ولهذا قلنااذا ادعى المديون براءة ذمته بدفع الدين الي وكيل رب المال وهوينكوالوكالة فالقول لرب الدين لان المديون يدعى براءة بعد الشغل فكانت عارضة والشغل اصلا وبجوزان يورد بالعكس بانه مدع وبنسك بالظاهر وهوهدم الضمان وقال محمدرج في الاصل المد عي عليه هوالمنكروهذا صعبيم لماورد من قوله عليه الصلوة والسلام اليسين على من انكروروي اليدين ملى المدعى عليه لكن الشان في معرفة من الكروالترجيح بالفقه عند الحذاق من اصحابنا

بعنى اذاتمارض الجهتان في صورة فالترجيم لاحد لهما على الاخرى يكون بالنته اى بكون بأعنبار المعنى دون الصورة فان المودع اذا قال رددت الوديعة فهويد مي الردصورة طواقام على ذلك بينة مبلت والقول قوله مع يمينه ايضافكان مدعى عليه فاذااذم البينة اعتبر الصورة واذا عجز عنها اعتبر معناها فانه ينكر الفسان والفول قول المكرمع بمبئه الله في ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شبمًا معلوما في جنسه و قد، ه وقدن كرنان معلوصة المدعن بدشرط لصحة الدعوى فلابدس ذكرما يجنه من الان جنسه كالدراهم والدنانير والعنطة وغيرذلك وقدرهمنل كذاكذا درهمالو ددارا ا و كرالان ما تدة الدعوي الالزاء با قاعة العجة والالرام في المجهول غير متعقن نان كان المدعى به عيد في بد المدعى عليه كاني احضاره الي مجلس العكم الانتاء البها في الدعوى والشهادة والاستعلاف لان الاعلام بانصين مأب كن شراً اغياللجهاله وذاك فى المنقول بالاشار قلان المقل ممكن والإشارة ابلغ في التمويف لكونها بمنزلة وضع البدعليه بخلاف ذكرالارصاف فان اشتراك شخصين فيهاممكن فاذا حضر شخص هند داكم وقال لى على فلان ك دادرها منالا أسخص البول الصيان رضي المنهم ونهم فعلواكذلك فيجب على المظلوب مضوروفي مجلس المكمر علي ودااند ومنالان الى آخرهم اى اجمعواوالاصل نيه قوله تعالى مَا ذَا دُعُوا الْيَ اللَّهُ وَسُوا الْمُعَالِي مَا مُنامَ لِمُعِم إِذَ اقَرِيْقُ مِنْهُمْ مُقُرِضُونَ اللِّي قوله بَلْ أَوْلِيكَ فَمِ الظَّ لَمُونَ سَنَاعِمِ فَاللِّي لا عراصهم عندالطلب فاذاحضر وجب عليه الجواب بالاقرارا والانكار اجبد حقدرة ولرم عليه احصار المدعي به لماملنامن الأشارة البها والزم عليه اليدين ادا استخرر ومجز المدعي من إقامة المية وسندكره أي وجوب البدين عليد في آخرهذا الياب وللم وآل الكول ما نمروانيد ذكرتيم فابني اداونع الدعوى في عين فا نبيلا بري عكاله الزم الدعو ذكر به عمالت والمدعول بده هامه الفكوالود في السريكاف لان الموعد الوعف وال

وان بولغ قيه لامكان المشاركة فيه كما مرفذكره في تعريفها غير مفيد والقيمة شي تعرف به العين وُذ كرها يكون مفيد او قوله وقد تُعذر مشاهدة العين جملة حالية من قوله لان العين لا تعرف بالوصف يعنى والحال ان المشاهدة تعذرت واغلاق تركيبه لا يخفى رقال العقيه ابوالليث يشترطمع بيان القيمة ذكوالدكورة والانوثة بناء على ان القضاء بقيمة المستهلك بناء على القضاء بملك المستهلك عند ابي حنيفة رحمه الله لان حق المالك فائم في العين المستهلكة منده فانه صحير الصليح عن المغصوب على اكثر من قيمته فلولم تكن عين المستهلك ملكاله لماجاز ذلك لحكون الواجب حينئذ في ذمة المستهلك قيمة المفصوب وهي دين في الذهة والصليم على اكثر من جنس الدين لا بجوز واذاكان كذلك لابد من بيان المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي فلابدمن ذكوالانوثة والذكورة \*وص المشائنج رحص ابئ ذلك لان المقصود في دعوى الدابة المستهلكة القيمة فلا حاجة الى ذكرالدكورة والانونه ولله فادا ادعى مقارا حدد واذاكان المدعى به عقارا فلابد من ثلة اشاء تحديدة وذك والمدعى انه في بدالمدعى عليه وانه بطالبه اماالاول فللاعلام باقصي عايمكن فيه وفاك انما يكون بذكر البلدة تم الموضع الذي هوفيه ثم بذكر حدوده لأنه لما تعدر التعريف بالاشارة لتعذر النقل صير العي ذلك للتعريف ولابدمن ذكراسماء اصحاب العدودوانسابهم الااذاكان معروفا منل ابي حنيفة وابن ابي ليلى رحمهما اللهفانه يستغنى من ذكرها ولابد من ذكر الحدلان تمام التعريف به عندابي حنيفة رح على ما عرف هو الصحييم فان ذكر ثلتة من الحدود يكنفي بها عندنا خلافا لزفورج لوجود الاكتروس هذا يعلم أن ذكوالا تنين لا يكفي بخلاف ما اذا غلط فى الحد الرابع وانت في الكتاب باعتبار الجهة لا نه يختلف به اي بالغلط في الحد المدعى به ولاكدلك بتركها كمالوشهد شاهدان بالبيع وقبض الثمن وقركاذكرالس جاز ولوغلظا في النمن لا يجوز شهاد تهم لانه صارعة دا آخر بالغلط وبهذا الجواب يبطل قياس زفررج الترك على الغلط وكما يشترط النحديدفي الدموى يشترط في الشهادة وإما الناني فلابدمنه لانه انما ينتصب خصما اذاكان المدحى في بدء وفي العقارلا يكتفي بذكر المدعى وتصديق المدمى عليداله في يده بل لا بست البد فيه الا بالبية بان يشهدوا انهم عاينوا انه في وده حتى أو قالواسعناذاك لم يتبل وكذافي غيرهذه الصورة لادد في الشهادة على البد ص ذلك اويعلم الداصي انه في يده نعيالتهده المواصعة لان العقار قد بكور. في مد فسرهما وهما توافعا على إن يصدق المدعى عليه المدعى بان العقارفي يد المدعى عليه أبحكم الغاضى باليدالمد عي عليه حتى بتصرف فيه المدمي طليه فكان النضاء ميه اف التصرف في مال الغبر وذلك يعضي الى نقض القصاء مند ظهور وفي يد نالث معلاف المفول فأن البدونية مشاهدة واما إلى المث فلان المطالبه حقد ولابدمن طلب حقه وفي عدارند تساميم لأنه بؤل الى تند يو فلا بده ن طاب المطالبة منا مل ويسكن ان سجاب عد بان المذالة مصدر سعني المنعول نكان معناه المطالب حقه فلا بد من طلبه ولا م يحندل ان يكون مرهونافي يدداو مصوسا بالمن في بددو بالمطالبة بزول هده الاحتمالات و صهدائي بسبب هذا الاحتمال قال المسائن رحمهم الله في المقول تحد ان قول وهواتي يده : ويرحق لان العين في مدذي البدفي هائين الصورتين بعق وأن كان المدعى مدا ى الدمة ذكر المدعى الديطالبه به لما طلبه بني قولدلان المط للدحة دلا بده ن طلب وهدا لان صاحب الده وقد حضر فام سي الاالمطاللدلكن لامه من تعريد. والموصف وإن قال ذهبااوضففانكان مضروبا بغول كداكداديارا اودرهما حيدااوردياا ووسطاادا كان في البلد نقود مختلفة اهااذاكان في البلد بقدوا حد فلا حاجة الى ذلك وفي الجملة لاد في كل جنس الاعلام ما نصى ما بكن به التعريف قوله و اذا صحت الدوي اذاصعب الدعوى بسروطهاسأل الفاصي المدعى عايده بهالسدس اءوحه اعكم اله وايل وحد نوامان يكون امرا بالخررج وما لزوه بالحجة ا وعبرما دواهرمة ال

ان يصبر حجة حجة وذلك لانه اما ان يعترف بما ادعاه او ينكرفان كان الاول فالحكم فيه إن يأ مرة بان بخرح عدا أقربه لأن الاقرار حجة بنعسه لا يتوقف على قضاء القاضي اكمال ولاية الانسان على نفسه فكان العكم من القاضى امرابا لخروج عن موجب ما اقربه ولهذا فالوا اطلاق المحكم توسع «وان كان الناني فالحكم فيه أن يجعل العاضي النهارة المعتملةللصدق والكذب التي هي معرضة ان يصير حجة اذاقضي العاضي يها حجة في حق العمل مسقطا عنمال الكذب فيهافا ذن لابد من السؤال ليكسف له احد الوجهين فاذا سأل فان اعترف به يأمر و بالحروج عنه وان الكرسال المدمي الميلة لقوله عليه السلام الك بينة فقال لافقال لك يميسه سأل عليه السلام ورتب اليمين على فقد البيمة فان احضرها تصي بهاعلية لانتعاء التهمة من الدموي انرجم جانب العدق على الكذبوان مجزعها وطلب بمين خصمه استعلمه عليه المار وبنا يردد بد مواه عليه السلام لك يمينه ولا مد من طلب الاستعالاف لان اليمين حقه الامرى كيف اصف اليه بحرف اللام في قوله لك يمينه \* تيل الماجعل يمين الم كرحق المدعى لا نه برعم ان خصمة اتوى حقه بالكارة فالشرع جعل له حق استحلافه حنى اذاكان الاصر كمارهم فالبعين الغموس مهلكه لخصمه فيكون انواء بمقابله اتواء وهومشروع كالفصاص وان كان الاسر يخلاف مازمم فالمدعى عليه يعال البواب بذكراسم الله صادقا \* ثم المارتبت اليمين على البينة لا على العكس لان نفس الدعوى لبست بموجبة استحقاق المدعى لما ادعاء لان فيه اساءة الظن بالآخروذلك لا مجوز فوجبت اقامة المينة على المدمى لا نبات استجقاقه مها ميطالبه العاضى دذلك لا على وجه الالزام عليه بل على وجه الذذكيرله فاوقد ما اليمين المبكن فيه اظرالمدعى عليه إذا فامة البية مشروعة بعد اليمين فمن أنجائرا فامتها بعدهاوفي ذلك افتصاحه بالبدين الكاذبة وقبه ظرج

# (كتاب الد هوى سـ + باليواليدين \*) \* باب اليدين \*

لماذكران الخصم اذا انكر الدعوى وعجز المدعى عن اقامة البيئة وطلب الهمين عجب عليه ال العلف إرادان يبين الاحكام المنعلقة باليمين ولله واذا قال المدمى لي بينة حاضرة أذا قال المدعى لي بينة ها ضرة في المصروطلب بعين خصه لم يستحلق عندابي حنيفة رح وقال ابويوسف رح يستعلف لان اليمين حقه بالعديث المعروف وهوقوله علية السلام لك يمينه فاذاطائبه به يجيبه ولا بي حنيفة رح أن ثبوت ألحق فى اليمين مرتب على العجز عن فاعفاليينه لما روينا من قوله عليه السلام المدعى الك بندفة ال لا فقال لك يمينه فانه ذكر اليمين بعدما عجز المدعي عن البينة فلا يدكون حقه دونه كمااذاكانت البينة حاضرة في مجلس الحكم و محدوج مع ابي يوسف وجني ما ذكرة الفصاف ومع ابي حنيفة رح في ما ذكرة الطعاوي ولابرد البدين على المدعى لانه عليه السلام قسم بين الخصمين فجمل البيئة على المدعى والبمين على من الكر والفسدة تناق الدركة لانها تدنعي عدم التمييز والقسمة تقنضيه الله وجعل جلس الايمان على المكرين في قوله عليه السلام واليمين على من الكروليس وراء الجس شي اسندلال آخر بالعديث رنيه خلاف الشافعي رحياني فله الانتبال اينه عالمب البدق الماك المطلق لانه مدعى عليه رئيس عليه البينة لما ويناج قيد بالملك المطاق استازا عن المتيديد عوى الماج دن المغيديما إذا ادعيا تلقى الملك من واحدوا حده ما عايض وبعااذاادعيا الشراء من المن وتاريخ احدهمااسبق فان في هده العمورة تقبل بية ميل المدالا جماع أن الما تعديد المال المعدود عن المالية المعالية المعالمة ا قات ام إلان فراياس مسماادها وص الربادة والماج والفيض وسبق الناراع فهو والمرااع الدووالوع المدمى مان ملتفهل مجب على الخارع الوس الونه الذا أكس عدر من المترالان اليمين الما يجب عند عبز المدعى عن البيلة وهاما

#### (كئاب الدعوى سد باب اليمين \*)

وههنالم يعجزواذ اتعارضت بينة الخارج وذى البدفي الملك المطلق نبينة الخارج اولي لعدم ريادة تصيربها ذواليد مدعيا وغال الشافعي رح يقضى ببينة ذي اليدلانها اعتضدت باليد والمعتضد اقوى فصاركما اذا افاماها على نتاج دابة وهي في يداحد هماا واقاماها على نكاح ولاحدهمايد فاند يقضى لذى اليدوصار كدعوى الملك مع الاعتاق بان يكون عبد في يدرجل اقام الخارج البيئة انه عبده اعتله واقام ذو البد البينة انه اعتقه وهو يملكه فبينة ذواليداولي ص بينة النارج على العنق وكذلك في دعوى الاستيلادا والتدبير فلذان بينة ألخارج اكثرائباتا يعني في علم القاضي واظهارا يعني في الواقع فان بينته تظهر ماكان البتافي الواقع لان قدرما اقبته البدلايثيته بينفذي البدلان البددليل مطلق الماك فبينته لا يثبنه لثلا بلزم تحصيل العاصل بخلاف بينة الخارج فانها تثبت الملك اوتظهوى وماهواكترا تباذا في البينات فهوا ولي النوف ما شرعت البينات لاجله فيه فآن قبل بينة النفاريج تزيل مانبت باليدس الملك فبينة ذي اليد تعيد الملك ولايان تعصيل الحاصل الجيب بانهاليست بموجبة بنفسهاحتي تزيل مائبت باليد وانما تصير موجبة عندا تصال القضاء بها كما نقدم فقبله يكون المالك نابنا للمدعى علية واثبات النابت لايتصور فلايكون بينته مثبتة بل مؤكدة لملك ثابت والتأسيس رلي من الناكيد بخلاف النتاج والكاح لاس اليد لاتدل على ذلك فكانت البيئة مثبتة لا مؤكدة فكانت كل واحدة من البينتين للاثبات فترجم احد لهما باليد فأن قيل كان الواجب ان يكون بينة الخارج أولى لكونها اكنرا ثباتا لانها تنبت اليدوالنتاج وبينقذى اليدتشب النتاج لاغيرا جبب بال ببنة النتاج لاتوجب الاا وليفالملك وهما تساويا في ذاك وترجع ذواليدبالده فيقضى لد وللهوكدا على الاعداق واختيه اي البدلاتدل على الاعتاق والاستيلاد والتدبير فتعارضت بينة الخارج وذي اليد نم ترجمب بينة ذي البد قولم وعلى الولاء النابت بها اي بالاعناق والاستيلاد والندبس معناه ال البينتين في الاحناق و خنيه تدلان على الولاء اذ العنق حاصل للعبد بتما دفهدا

وهماند استوبافي ذلك وترجع ساحب البديسكم بدء قوله واذانكل المدعى عليه ص اليمين واذا نكل لدعى علية عن البمين نضى أحاكم عليه بالنكول والزمه ما ادهاه عليه وقال الشافعي رح لا يقضى به عايه بل يود اليمين على المدعى قان حلف قضى به وال مكل انقطعت المنازعة لال مكول المدعى عليه يحتمل النورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة وبعدمال استباه العال وماكان كدلك ولا ينصب حجة بخلاف بيس المدمى لانه دايل اظهور فيصار البه ولناان النكول دل على كونه با ذلاان كان الكول بذلاكماهومدها ابي عنيقة رح او مقرا ان كان اقرارا كماهومذه بهما اذاولاذاك لاقدم ملى البدس الصادفة اقامنا للواجب لابها واجتة عليه بقوله عليه السلام واليمين على من الكروكلمة على للوجوب ودفعاللفسرون نفسه فترجم هذا الجاسباي جانب كونه باذلاان ترمع أومقراان تورع لان الترفع والتورع انمايحل أذالم ينض الى الضرر بالغير واعترض بان الالزام بالكول مخالف للكناب والسنة والقياس لان الله تعالى قال وَاسْتَشْهِدُ واشَهِيدُ بن مِن رَجَالِكُمْ فَانْ لَمْ يَكُونَا رَجَلَيْنِ فَرَحَلْ وَامْرَأَ قأن فالقضاء بالكول صخالفة وقال عليه السلام السبله غلى المدعى واليديين على من الكروم يدكر الكول واليمير في جانب المدعى عليه في الزبتداء لكون الطاهر شاهداله فيكوله عار الظاهر شاهد اللدد عى فيعود البدين الي جاسب المدعى ولهذابدأ في اللمان بالاسان من هانب انزوج لشهادة الطاهر عان الانسان لابلوث فراهد كاذبا وأنكان مد عيا واحسان الكاب والسنة ليس فيهمامايدل على افي النفاء بالكول لان تخصيص السيء الدكول بدل على نعى المحكم عماعدا دوالاجداع دول على حوازه المروي اجداع الصعادة رصى الانعنهم على ذاك وماروي من على رضى الدعنه الدعلف المدعى بمداكول المدعين عليه فادروي عشخلاف ذكروي عن شراح إن المكوطلب مشردا بمين على المدعى الله أبر كالمسال فعي الكول س بدي على رضي الدعندال عالى و تي المده

عنه قالون وهوبلغة اهل الروم اصبت واذائبت الاحماع بطل القياس على ان اللعان عليها شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حدالقدف فكان معنى اليمين فيها غير مقصود فلا يجوزان يكون الكول لاشتباه الحال لان ذلك يقتضي الاستمهال ص القاضى لينكشف الحال لار داليمين فان رداليمين لاوجه له لماقد ما في توله ولا يود اليمين على المد مي قول ويسغي للقاصي ان يقول له و بنبغي للقاضي ان يقول للمد عن عليه اني اعرض عليك اليمين ثلث موات فان حلعت والاقضيت عليك بما ادعاة وهذا الانذارلاعلامه بالعكم اذهوموضع الخعاء لعدم دلالة نصعلي ذلك فبجوزان يلنبس عليه ما يلزمه بالنكول وهذا أولي من قوله لكونه مجتهدا فيه فان للشافعي رح خلافافيه لما مرغير مرة \* ثم العرض تلث مرات اولى ليس بشرط لجواز القضاء بالنكول بل المذهب فيه العلوقضي به بعد العرض مرة جازلما فدمان المكول بدل اوا قرار وليس التكوار بشرطفي شيء منهما والخصاف ذكره ازباده الإحنياط والمبالغة في ابلاء الاغدار فصار كامهال المرتد بلندايام فانه أولي وإن قتل بغيرا مهال جارلان الكفر مبيم وقوله هوا لصحيم احتراز عماميل اوقضي باللكول مرة واحدة لايثقد لانه اصعف من البذل والاقرار مستوطّ فيه التكرار وصورة ذاك ان بقول الفاضي إحاف بالله مالهذا عليك مادد عيه وهوكدا وكذا ولاشيءمه فان نكل بقول لهذلك ثانيا فان نكل بقول بقيت البالنف ثم اقضى عليك ان لم تعلف مريقول له ثالبا فان نكل قضي عليه بدعوى المدعى قولم واذا كاست الدعوى نكاحااذا ادعى رجل على اصرأة انه تزوجها والكرت او بالعكس اوادعي بعد الطلاق وانقصا ءالعدةانه واجعهافي العدة وانكرت اوبالعكس أوادعني بعدا نقضاء عدة الإبلاء انه فاء البهافي المدة والكرت اوبالعكس اوادعى على مجهول انه عبده اوادعي المجهول ذاكمه أواخنصماعلى هدا الوجه في ولاء العمائة او الموالات أواد عي على رجل انه ولدها ووالدها والدعت على مولاها انها ولدت منه وهذه لا تنحقق الاعن جاسب الامة

لان المولى اذااد مى ذلك يئيت الاستبلاد باقرار دولا يلنفت الى الكارها اوادمت المرأة على زوجها انه قذ فها بنا يوجب اللعان وانكرالزوج أوادعى على جل ما يوجب العد والكوع فأندلا يستعلف في هذه كلها عندابي حنيفةرح وقالا يستعلف في ذلك كله الافي الحدود واللعان لهما ان الكول انرار لانه يدل على كونه كاذبا في الانكار السابق لم دد مايعني قولها في لو لاذلك لا قدم على اليسين افامة للواجب ودفعا للضروعي نفسد مان نجها أعهديل الثواب باجراء ذكراسم الله تعالى على نسانه عمظمانه ودفع تهدنة الكذب ص نفسه وابقاعماله على ملكه فلولاه عانب في يمينه لما تك هذه الفوائد الما شوالا مرار بجرى في هذه الاشباء فيممل بالنكول في اللاد افرار فيه شبهة لانه في نفسه سكوت فكان حجة في مالايندري بالشبهات ولا اصري في الحدود واللعل في معنى العد فلا جري فيه ايضاله وطبه فتوض اجمالية الآول ماذكردفي الجامع رجل اشترى نصف مبدثم اشترى المصف الباقي ثم وجدبه عيبا فخاصمه في النصف الاول فانكر البائع ونكل عن اليبين فرد عليه ثم خاصمه في النصف الباقي فالكولم يلزمه ويستحان ولومّان النكول اقرارًا لزمه النصف الآخربنكولد في المرة الاولى كمالوا فوفي تُلك المرة الباني الوكيل بالبيع اذااد من عليه عبب في المبيع واستعلف فنكل لزم المو تل ولوكان افرار الزم الوكيل التالث ماذكرة في المبسوطان الرجل اذا قال تكفلت لك بمايقرلك بدفلان فادعى المكفول لدعلى فلان هالا فانكرونكل عن اليمين فقضى مليه بالمكول لايقضى به على الكنبل ولوكان النكول اقرار القضيي به والجواب أن النكول أعا أقرار أوبدل منه فوجه الإفرار ماتندم ووجه كونه بدلاان المدعى يستعق بدعواه جوابايفصل الخصومة وذلك بالاقوارا والانكار فان اقرفقد انقطعت وان الكولم تنقطع الاسمين فاذا نكل عان مدلا ص الإسرار نظم الخصومة فالمقوض المذكورة أن وريت على اعتبار كونه اعوار لادب على ندد كرندد لامنه ومنال هذا يسهى في علم الطرنيس المدمى لا ي حيدار يا

#### (كتاب الدعوي سمه باب اليدين #)

ان النكول بذل و هونطع الخصومة بدفع مايد ميه الخصم لان اليدين لا تبقى واجبة مع النكول وماكان كذلك فهوا ما بذل اواقرار لعصول المقصودبة لكن انزاله باذلا اولي كيلايصيوكاذ بافي الانكار السابق والبذل لا يجري في هذه الاشياء فانه اذا قال مثلاانا حروهذا الرجل يوذيني فدفعت الية نفسي ان بسترقني اوقال انا ابن فلان ولكن ابعت لهذا ان يدعي نسبي اوقالت انالست بامرأته لكن دفعت اليه نفسي وابعت له الا مساك لا يصر \* وعليه نقوض الآول الله لوكان بذلالما ضمن شيئا آخراذ ااستحق ماادى بقضاء كمألوصالم عن انكارواستعق بدل الصلم فانه لايضمن شيئاواكن المدعى يرجع الى الدموى الناتي لوكان بذلاكان ايجابافي الذمة ابنداء وهولا يصم النالث ان الحكم واجب على العاكم بالنكول والبذل لا بجب به الحكم عليه فلم يكن النكول بذلا الرآبع ان العبد الماذون يقضى عليه بالمكول ولوكان بذلالما تضى لان بذله باطل ألغامس يقضي بالقصاص في الاطراف بالمحكول ولوكان بذلا لما قضي لان البذل لا يعدل فيها \* والجواب عن الاول أن بدل الصلح وجب بالعقد فاذا استحق بطل العذد فعاد المحكم الى الاصل وهوالدعوى فاماههنا فالمدعى يقول اناآخذ هذا بازاء ما وجب ثى في ذمنه بالقضاء فأذااستحق رجعت بمافى الذمة وعن النانى بان عدم الصحة ممنوع بل هوصهيم كمافي الحوالة وسائر المدايات وعن الثالث بان الحكم لا بحب بالبذل الصريح وامآماكان بذلا بحكم الشرع كالنكول فلانسلم انه لايوجبه بل هو موجب قطعا للمنازعة وص الرابع انالانسلم عدم صحة البذل ص الماذون بمادخل تحت الاذن كاهداء الماكول والاعارة والضيافة اليسيرة ونحوها وعن الخامس الالانسلم ان المذل فيها غير عامل الى هوعا مل اذاكان مفيد انحوان يقول اقطع بدي وبها آكلة لبأنم بتطعها وفي مانص فيدالكول فيدلانه يعتر زبه من اليمين وله ولاية الاحترازمن اليمين لايقال ابوحنيفة رح ترك الحديث المشهور وهو توله عليه السلام واليمين على من انكر

#### (كتاب الدعوى -- \* باب اليمين \*)

بالرأى وهولا يجوزلان آبا حنيفة رحلم بنف وجوب اليمين فيهالكنه يقول لمالم بغد اليمين فائد تهاوهوالقضاء بالنكول لكوله بذلالا يجري فيها سقطت كسقوط الوجوب من معذور لا يستقق منه اداء الصلوة لفوات المقصود أولم وفائدة الاستعلاف يعني ان البذل في هذه الاشاء لا يجرى فغات فائدة الاستحلاف لان فائدته القضاء بالنكول والنكول بذل والبذل فبهالا يجرى فلا يستحلف نبهالعدم الفائدة وقوله الاان هذا بذل جواب سوال مقد رتقديرة لوكان بذلالمالكه المكاتب والعبدا لماذون لان فيه معنى التبرع وهمالايملكانه وقد ذكرنا وجهه آنفا انهمايملكان مالابدله من التجارة وبذلهما باللكول من جملذ ذلك وقوله وصعنه في الدين جواب عمايقال انه لوكان بذلا لماجري في الدين لانه وصف فى الذمة والبذل لا يجري فيه وحجه ذلك ان البذل في الدين ان ثم يصم فاما ان يكون من جهد القابض اوص جهد الدافع فان كان الاول فلا مانع تمد لانه يقبضه حقالفسه بناء على زعمه وان كان الناني فالمراد به ههنااي في الدين ترك المنع وجازله ان يترك المنع فأن قيل فهلاجعل في الاشياء السيعة ايضائر كاللمنع حتى يجري فيها اجيب بأن امرالمال هين تجوى فيه الاباحة بخلاف تلك الاشياء فأن امو هاليس بهين حيث لا تبجوي فيها الإباحة وجعله ههذا ترك المح وفي فوله الاان هذا بذل لدفع الخصوصة غير النرك به وفي ذلك تساسيق المبارة والذي ذكرنا دفي مطلع المعدي من تعريفه وهوتوليا نظم الخصومة بدفع مايد عيه الخصم لعله اولي الله ويستعلن السارق اذا كان مراد المسروق منه اخذالمال ستعافى السارق باللمعالمطيك هذا المال لانه يئست بالسبهات فعازان يئبت بالكول ومن محدد رح الله قال الفاصي يقول المدمي مأذا تربد فاس فال اربد النطع بقيل غائله والمستعلق فيهافليس اكم يمين والدفال اريد المالي يتول له الأن الموط علم ويو بد الكول شيئان الفيمان وهدل الكول وروا من ودلاينيت به

به فصار كما اذا شهد عليه رجل واصرأتان يريد بذلك اشتمال الحجة على الشبهة واجوزان برا دبقوله بفعله فعل السرقة واذا ادعت المرأة طلافافبل الدخول به استعلف الزوج فان نكل ضمن نصف المهرفي قولهم جميعالان الاستعلاف يجري في الطلاق عندهم السبدا اذاكان المقصود هوالمال فأن قلت هل في تخصيص ذكر الطلاق قبل الدخول فائدة قلت هي تعليم ان دعوى المهرلايتغاوت بين ان يكون في كل مهراونصفه ونبه نظرلان الاطلاق يغنى من ذلك وليس فيه توهم التقييد بذلك وكذا في النكاح اذا ادمت هي الصداق لان ذلك دعوى الحال ثم يثبت الحال بنكوله ولا يثبت النكاخ فان قلت وجب ان يثبت النكاح ايضا لانه يشبت بالشبهات قلت البذل لا يجري فيه كما تقدم وكذافي النسب اذاادعي حقا كالارث بان ادعى رجل على رجل انه اخوالمدعى عليه مات ابوهما وترك مألا في يدالمد عنى عليه اوطلب من القاضي فرض النفقة على المدعن عليه بسبب الاخوة فانه يستحلف على النسب فان حلف برئ وان نكل يقضى بالمال والفقة دون النسب وكذا إذا ادعى التجرفي اللقيط بان كان صبي لا يعبر عن نفسة في يدملتقط فأ دعت اخوته حرةٌ تريد قصريد الملتقط بصق حضانتها وارادت استحلافه فنكل يثبت لها الحجر دون النسب \* وكذا اذا وهب لانسان عينائم اواد الرجوع فيها فقال الموهوب له انت اخى يريدبذلك ابطال حق الرجوع يستعلف الواهب فان نكل يثبت امتناع الرجوع ولايثبت الاخوة قوله لان المقصود هذه العقوق دليل المجموع اي دون النسب المجردفان فيه تحميله على الغير وهولا يجوزولهذا انما يستحلف في النسب المجرد عندهما اذا كان بشت باقراره كالاب والابن في حق الرجل والاب في حق المرأة دون الاس لان في دعواها الابن تعميل النسب على الغير واما المولي والزوج فان دعواهما يصير من الرجل والمرأة اذليس فيه تحميل على احد فيستحلف وهذا بناء على ان اللكول بدل س الاقرار فلا يعمل الافي موضع يعمل فيه الاقرار قوله و من ادعى قصاصا على

#### (كثاب الدعوى -- \* باب اليمين \*)

غيرة فجحدة ومن ادمي تصاما على غيرة فبحد وليس للبدعي ببنة يستحلف المدعى عابه بالاحماع سواء كانت الدعوى في النفس اوفي ماد ونها ثم ان مكل عن اليمين لزمة في ما دون النفس الفصاص وفي النفس بحبس حتى يقرا و بحلف مدا ليحسبه وم وفالذلومه الارش فيهمالان النكول اقرارفيه شهة عدهما فلايشت بدالقماص والجب به المال اداكان امناع النصاص لمعي من جهد من عليه خاصة كما اذا اورا غطاء والواي يدعى السدوفي ماليس فيه كدلك لانه لراصرح بالاقرار فاشبه الخطاء وامااذاكان الاصناع من جانب من له كما اذااهام على مادهى رحلاواموأس اوالشهادة على الشهادة عاندلا يقضى بشئ لان الصحة قامت بالنصاص اكن تعذر استيعارته ولم يسبه الخطاء فلا بحب شي ولا تفاوت في درا المعلى بين المس وما درج النارابل ص اين وقع العرق بين هذا وانسرقة حيث ننبت المال فيها بعد النقاء النظع بشهادة رجل وامرأتين كمايجب بالكول وههنايتبت بالكول دون الشهادة أجيب بان الحال تمه على رينعدى الى القطع وإذا تصرام بتعدف في الاصل وههدا الاصل المشهود به هوالتصاص لم بتعدى الى المل ادارجد سرطه وهوان يكون مشروعا بطريق المذالج عسين للذنل سلامة ششو المدول صيالة دمه عن الهدر والم بوحد في صورة السهادة لعدم شبها العظامرين حديه وسار الاطراف ساك بهامساك الاحوال لايه خلات وفاية العساه المعال عدى من الدل السوى الدارا العام العملي العمال إلى دك الله وحداه الالمال المال الاستاد عالا عرى فيها الدول فلم يتل اللهي شاهورهم المساحرة ويالاراحد المعن فارتبل اوكانت الاطراف سلك مين مساك الإصرال من المسام بينه والمراح وكالسام المامالة والمراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة me in the state of the state of

#### (كتاب الدعوى \_\_ \* باب اليمين \*)

مغبدلا بدفاع الخصومة به فيكون مباحا وفيه بحث من وجهين \* احد هما أنه منافقتي لما قال في السرقة ان القطع لايبثت بالنكول \* والثآني ان الخصومة تندفع بالارش وهو اهون فالمصير اليماولي وأجيب عن الاول بان الاطراف يسلك بها مسائد الاحوال في حقوق العباد لانهم صمتاجون اليها فيشت بالشبهات كالاحوال والقطع في السرقة خالص حق الله تعالى وهو لابئبت بالشهات وعن الناني بان رفع الخصوصة بالارش انمايصار اليه بعد تعذر ما هوالاصل وهوالقصاص ولم يتعذر فلا يعدل عنه وظهرهما ذكونا إن البذل في الاطراف جائز فيثبت القطع به وفي الانفس ليس بجائز فيمتنع القصاص واناامتنع فى النفس واليمين حق مستمق عليه بحبس به كمافى القسامة فا نهم انا نكلوا عن اليمين يحبسون حنى بقر والوسطعوا قوله واذافال المدعى لي بينة حاضرة واذاقال المدمى لى بينة حاضرة في المصر فاماان يكون المدعى عليه هقيما اومسافرا فان كان مقيما قيل لها عطم تعبلا من نفسك، ثلاثة ايام فأن فعلى والالموسلاز منه اعاجوار الكفالة بالنفس عندنا فقد نقد مواما حوار الكيل فهواسيمان والقياس باباه قبل افاعة الحجة ووجه ذاك الالحضور بمجرد الدعوى مسحق فليه حنى لوامتع عنه يعال عليه واحال بينه وبين اشغاله فيصم التكفيل باحصاره نظز اللمدعى وضرر المدعى عليدبه بسير فبتحمل كالإعداء والحيلولة بيئة ومين اشغاله واما المقد بوسلة ادام فمروي من اليحليقة رح من غيرفرق بين الوجية والخامل والخطير من المال والعقيرمنة هوالصحيم وروى من صحيدر حانه قال اذاكن معروفا فالظاهرانه لانحفى شخصه بذلك القدر لا يجبر على ذلك وان سحت نفسه بذلك يوخدو كدا اذاكان المدعى به حقير الابخفي المرأ اغسه بدلك لا حبر عليه واما إلا مر بألملازمة فلثلا يضيع حقه فان قال المدعى لابيلة لى اوشهودي عب لايكفل لعدم العائدة لان العائدة هوالعضور عند حضور الشهود وذلك في الهالك معال والغائب كالهالك من وجه اذليس كل غائب يؤوب

## (كاب الدعوى سعة بالجد الإمين + نصل في كلية اليدين والاستحلاف)

وان كان مسافرافا الكفالة وألملازمة بقدران بعقدار سجلس القاضي اذليس فيه كثير ضرروفي الزيادة على ذلك زيادة ضررلمنعه من السفر وكيفية الملازمة سنذكرها في كتاب المحجر \* فصصصل في كيفية اليمين و الاستملاف \*

لمآفرخ من ذكرنفس اليمين والمواضع الواجبة هي فيهاذ كرصفتهالان كيفية الشئ وهي مابقع به المشابهة واللامشابهة صعة والبعين بالله دون غود لقوله عليه السلام من كان منكم حالفا نليحلف بالله اوليذروكلامه فيه ظاهر فولك ولابسنعلف بالفلاق ولا بالعاق هوظا هوالرواية وجوزذلك بعضهم في زمانا لقله مبالاة المدعى عليه بالبسي بالله لكنهم فالواان بكل من اليمين لايقضى علم بالمستكول لانه بكل عما هو منهى عنه شوعاواوتضي بدلم يغد قصاؤه واس صورنا بالنصراسم اصجيروي الهطيد السلام رأى قومامروا برجل وامرأة سخم وجههمافسأل عن حالهما ففالواا نهماز نيافا مر باحضارابن صورياوهو حبرهم فقال اسدك اي احلفك بالله الدي انزل النورانة على موسى ان حكم الزمافي كتابكم هداوذلك دليل على جواز تعليف اليهودي بذاك ولاسب تغليظ اليدين على المسلم نزمان ولامكان لان المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك وفي اسجاره حرج على القاضي بعصوره و هو مدموع وقال انداسي رح اذاكات البدين في نساه أد او في لعان او في مال عطيم ان كان به كه مبين الركن والملام والكان المدمة فعد سرائبي عليه السلام وفي بيت المقدس عد الصحرة وفي سائوالدلادي ألعوامع وكداك سنترلسم الجمعة وبعد العصرونيد عاصرص الحريج على العاكر وللوص ادعى اله اداع من هدا عدده بالف محمدد هذا لوع آحر من كيميه اليمين وهوا حال على أحاسل والسب بهوالما بطه في ذاكمان السبب امال كان سامر نعم والع اللافان كان اللهي ما سعايد على السب الاحيام وإن كان اللاول أن نعار المدعى بالمعليف على العاصل مكدلك وال لم مصر وعلف على

على الما صل عندابي حيفة ومحمد رحمهما الله وعلى السبب عندابي يوسف ريا اللاافاً عرض الهد عن عليه برفع السبب مثل ما يقول عند قول القاضي احلف بالله ما بعت ا بها القاضي الانسان قد يسيع شيئًا تم بقال فيه في يلزم القاضي الاستحلاف على الحاصل هذا هوالظاهر ونقل من شمس الابعة الحلواني ما عبر هنه بقوله وقيل ينظرالي انكارا لمد عن عليه ان انكر السبب يحلف عليه وان الكرا لعكم بحلف على العاصل فعلى الظاهر ادا ادعى العبد المسلم العق على مولاه وجعد المولى يصلف على السبب لعدم تكررة لانه انما يكون بتقدير وفوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد وهوبالنسبة الى المسلم ليس بمتصور لانه يقتل بالارتداد بخلاف العبد الكافر والامة مطلقا فان الرق بنكر رعليه بنقض العهد واللحاق وعليها بالردة واللحاق وإذا ادعت المبتوتة النفقة والزوج مس لا براها اوادعى شفعة بالجوار والمسترى لا يراها يحلف على السب لانة لوحلف على العاصل احدق في سيمة في معتفدة فينضر رالمد عي فان قيل بالعلف على السبب يتضر والحد عبى عليه لجوازان يكون قدا شتري وسلم الشفعة اوسكت عن الطلب وليس با ولي بالصروس المد عي أجيب بانه اولي بذلك لان القافسي لا يجد بداس الحاق الضرراء حدهما والمدعى بدعى ماهواصل لان الشري اذا ثبت ثبت الحق له وسقوطه انما يكون باسباب عارضة فبجب التمسك بالاصل حتى بقوم الدليل على العارض واذا ادعى الطُّلاق اوالغصب اوالكاح اوالبيع تحلف عندهما على الحاصل بالله ما هي بائن سك الساءة ومايستعق عليك ردة وما بينكما لكاح قائم اوبيع فائم في الحال السبب مماينكر رفبالحلف عليه يتضرر المدعي عليه وعد ابى بوسف رح تعلق على السبب قولم و من ورث عبد ا فا دعا لا آخر استعلق على علمه وهذا نوع آحرمن كيفية اليمين وهواليمين على العلم اوالبتات \*والضابطة في ذلك ان الدعوى إذا وقعت على فعل الغيركان العلف على العلم وإن وقعت

على فعل المسطى على المات ونوقض بالرد بالعبب فان المشرى اذا ادمه، ان العبد سأرق او آبق و اثبت ذلك في بدنفسه وادعاه في بدالبائع واراد تحليف المائم يعلف على البنات بالله ماابق وماسرق مع انه على فعل الغيروبالمودع اذا ادعى فبض صاحب الوديعة فانه يحلف على البنات والقبض فعل الغير وبالوكيل بالبع اذاباع وسلم الى المشتري ثم اقرأن الموكل قبض النمن والكوة الموكل يحلف الوكيل بالله قبض الموكل وهوفعل الغير \* وعن هذاذهب بعضهم الى ان التمليف على فعل الغير انمایکون علی العلم اذاعال المدعی علیه لاعلم لی بذلک فاما اذاعال لی علم دذلک حلف على المئات وفي صور النقض مدمى العلم فكان المعلف على البنات وتضواجها على الاول أن في الرد بالعبب ضمن البائع بتسليم المبيع سلبما من العبب فالتحليف يرجع الئ ماضس بنفسه وفي الباقينين الحلف يرجع الى فعل منسه وهوا تسأيم لا الي · فعل فيرة وهوالقبض \* واذاورث مبداوادعاه آخراستعلق على علمة لاعلم له بماصنع المورث ملا يعلف على البنات وان وهب له اوا شنواه يحلف على البنات لوجود المطلق لليمس اذالشراءسب لنبوت الملك وضعا وكدا الهبة فأن فيل الارث كذلك أحب بال مذى فولد سب النوت الملك سبب اختباري ما شرد بمسافيعلم ما منع ولله ومن اد دي على احرما لا فا فندي عن بسيداوما أيره بها على سيّ مال المال المدعى به اوافل جاز وهو أثر وعن مشان رضي المعمه والمظ الماك شيرالي المكان مدعي عليه ذَكُرُفي الموائد الطهيرية الدادعي عليه اربون درهنا فاعطى شيئا والادئ عن بسيه ولم علف مقل ألاتعلق واستعارف مدال إخاف ال دراس فسريميسي فيذل هد السبب يميه الكاذبة وذكران مقداء من الاسودا سمريس من عدان رعي اله عنه البعد ألافساد رهم فه فصادا رسه آلاف فاء الما الي صورت ي اله مه في خلاصه مال منه الداد علي يااء والمرسيان الادركد نقول واحدسد آلاف شال عبرها الدركد نقول واحديد

#### (كتاب الدعوى \_ \*باب الليمالف \*)

عنهماالصفك المقداد احلق انهاكما تقول وخذها فلم يعلق عشان رضي الله عنه فلملخرج المقداد قال عشان لعمورضي الله عنهما انهاكانت سبعة آلاف قال فما منعك ان تعلق وقد جعل ذلك البك فقال عثمان رضي الله عنه عند ذلك ماقاله \* فيكون دليلاللشافعي رح على جواز رداليمين على المدعي والجواب انه كان يدعى الايفاء على عثمان رضي الله عنه وبه يقول \* ثم لما بطل حقه في اليمين في لفظة الفداء والصلح لبس له ان يستحلق بعد ذلك وبه يقول \* ثم لما بطل حقه في اليمين في لفظة الفداء والصلح لبس له ان يستحلق بعد ذلك وبه يقول \* ثم الفلل عادة ما المنا الشرى يمينه بعشرة درا هم لم يجز وكان له ان يستحلف لان السراء المداء والمداه المنا المداء والمداء و

# عقد تمليك المال بالمال واليمين ليست بمال والله اعلم بالصواب \* باب التحالق \*

راعى النرتيب الطبيعي فأخريمين الاثنين عن يمين الواحد ليناسب الوضع الطبع واذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى المشتري انه اشتراه بها ئة وادعى البائع انه ياعه بمائة وخدسين اوامترف البائع مان المبيع كرمي المحنطة وقال المشتري هوكران فمن افام البينة فضي له بهالان في الجانب الآخر سجرد الدعوى والبينة افوى منها لانها توجب الحكم على القاضى وصجر دالدعوى لايوجبه وان اقام كلواحد منهمابينه كانت البيلة المستد للزيادة اولى لان البينات للائبات ولا تعارض بينهما في الزبادة فمثبتها كان اكنراثها تاولوكان الاختلاف في النمن والمبيع جميعافقال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المنشري بمتها وهذه معها بضمسين دينارا وا فامايينة فبينة الهائع اولى في النس ويبة المشترى اولى في المبيع نظرا الى زيادة الاثبات وهما جميعاللمشنري بما ئة دينار وقيل هذا قول ابي حنيعة رح أخراوكان يقول اولاوهوقول زفررح بقصى بهماللمشتري بمائة وخمسة وعشرد ي دياراج وان كان الاختلاف في جنس النهن كما لو قال البائع بعنك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المنشري اشتريتها منك بما تذ ديناروا ما البينة فهي لمن لا اتعاق هاي نوله وهوالبائع لان حق المنتري في الجارية ثابت باتفاقهما وإنما الاختلاف في حق البائم

# (كناب الدموى سه باب التمالف)

فبينته علمى حقه اولي بالقبول والدريكي إهدايينة يقول العاكم للمشتري اماان ترسى بالشن الدى بد عبد البائع والافسضا البيع ويقول للبائع اما ان نسام ما ادما والمشنرى من المبيع والانسخا البيع لان المنصود وطع الماز حقوهدا حهد فيد لانه و مالا يرصيان بالمسخ فاذاعلمابديتراصيان فان لمبتواصباله علف العاكم كل واحده عامل دعى الاخر وهدا التعالق قبل القض على وواق القياس لان المائع بدمي زادة السن والمستري ينكرها والمشترى يدعى وجوب تسليم الميم بناغدوالنائع بكره فكله به امكرواليدين على من الكربالعديث المنهور فسامان فاء ابتداله ض على حلاف القياس لا المدي لايد وي شيئالان المبع سالم! في دده مقى دعوى المائع في ربادة التدر والمشترى يندرها فكان القياس الاكهاء تحله الكما عرف اهدالص وهو مواه دليه الملام ادا احتلق المتابعان والسلعة قائدة بعينها تعالها وتراداوا عاتل ان يقول هدا العديث معالف الدشدور فان لم يكن مشهورا فهومر جوح وان كان فكدلك لعموم المشهورا ويتعارضان ولاترجيم ويبدأ بيديس المشتري وهدافول معمدوا بيبوسف رهمهما الدآهرارهو زوابة عن ابي هيدر ودوالصحيم دون ماقال ادوروف رئ اله بدأ يدس البائع لان المسرى الدرما أعَارا لكوساول من بالسه و من بهواللدي الانكار وهدابدل على قدم الانكار دون شده وعلما رادنا الشدة الغدم وهوا سم دلمفام لا لما تقدم في الإمار زودم في الدع يشو أس عليه لولا يعادد قال أكول عجل الداء قد وهوا فرام المس ولورد أبيس الديم تنصرت المذ للدسلم الذع الهارعال سعاء المن ورا الديد مف وعدل اولا بدأ برمين الما بع ودكرى الملكى والرائعس في حامعا الدر داية على الى حد در وه نوارم و ما راسا الراداء او الم الرواء ال المالات عود مالاسلال ا عال المراجعة والله المرائل المراجعة المال المالم المالم المال الماليوك قاسيال والمراد والتراد والمامل الماء والمراض المدورة والمراد المراد المر

أوصرفا يبدأ القاصي بيمين ايهما شاء لاستوائهما قول وصفة اليمبن ذكرفي الاصل طفة اليمين ان يحلف الائع باللممايامه بالفي وبعلق المنتري بالله مااشتراه بالفين وقال في الزدادات يحلق البائع بالله ما باحد بالق ولقد باحد بالميس و يعلق المشترى بالله ما اشتراه بالهين وقد اشتراه بالف بضم الانبات الى الفي تاكيدا والاصح الاقتصار على النفي لان الا بمان وضعت للفي كالبيات للاثبات دل على ذلك حديث القسامة بالله ما قتلتم ولاعلمنم له قاتلا وحيه نظر لان ذلك لايما في التاكيدوان حلعا فسنح العاصبي البع بيهما اذاطلباه اوطلب احدهمالان العسن حقهما فلابدمن الطلب و هدايدل على انه لا يسعسن بمس النيااف بل لاند من الفسخ لاللما ام يثبت عدمي كل مهما نقي بيعامجهولا فبفسخه الحاكم تطعا للمازعة اويقال اذالم يثبت البدل يبقى بيعابلا بدل وهوفامد وسيلم الفسنج فلمانم يفسخ كان فائما قال في المبسوط حل للمشتري وطي الجارية اداكانت المبيعه وان مكل احدهما عن اليمين لؤما، د عوى الآحرالا ، جمل مادلا عمقالمدل في الاعواض واداكان بادنام ببق دعواة معارص فالدعوى الآحريارم القول شود اعدم المعارص أزله واذا احتله في الاجل وإدا اختله في الاجل في اصلماوفي قدرة اوق سوط الحياراوفي استيماء بعص المدن فلاتحالف بيبهما والقول مول المائع \* وقال رفروالسا فعي رحمهما الله ينحالهان لان الاجل جار مجرى الوصف السن يزدا دعندزدادة الاحل والاختلاف في وصف النمن يوجب التماان فكداهذا ولمان هدالضلاف في غير المعقود عايموا لمعقود به والاختلاف في غيرهما لا موسد التعالف وهذا لان النعالف وردفيه النصء دالاختلاف في مايتم مه العقد والاجل ورا وذاك كسرط العيارفي ان العنديد وهما لا بضل علم يكن في معنى المصوص عليه حنى العق مه فصار كالاختلاف في العطو الانراء عن السن بعلاف الاختلاف في وصف المن كالحودة والرداءة وجسه كالدراهم والدنانير حيث كور الاختلاف فيهدا كالاخلاف في فدرة في جريان أسماني لان ذلك برجع الى بعس المن

لكونه دينا وهويعرف بالوصف بفلاف الاجل فانه ليس بوصف الابرى ان الثمن موجود بعد مفسيه والوصف لايغارق الموصوف فهواصل بنفسه لكنه بثبت بواسطة الشرط واذالم بكونا وصغين ولاراجعين اليه كاناعارضين بواسطة الشوط والقول لمن بنكو . العوارض والحكم باستيفاء بعض النس كذلك لان بانعدامه لا يختل ما به تيام العقد لبقاء ما يحصل ثمنا \* ولواختلفا في استيفاء كل النس فالحكم كذلك لكند لم يذكره لكونه مفروغا عنه باعتبارانه صارذلك بمنزلة سائرالدعاوي \*واذااتفقاف الاجل واختلفا في مضى الاجل فالقول للمشتري لان الإجل حقه وهوينكر استيفاء ه أولك فأن داك المبيع في بد المشتري اوخرج عن ملكد اوصار بحال لا يقدر على ردة بالعيب ثم اختلفا لم يتحالفا عند اليحاينة وابي يوسف رحمهما الله والقول قول المشترى مع يمينه وفال صعمد والشافعي رحمهما الله يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك لان الدلائل الدالة على التحالف لاتفصل بين كون السلعة قائمة اوها الكة اما الدليل النقلي فهوقوله عليه السلام إذا اختلفا المتبايعان تحالفا وترادا ولايعارضه مافي الحديث الآخرمن قوله والسلعة فائمة لانه مذكور على سبيل التنبية اي تُحالنًا وإنَّ كانت السلعة فائمة نان عند ذلك تُميَّزُ الصادق من الكاذب بتحكيم قيدة السلمة في الحال مناتِّ ولا كذلك بعد الهلاك فاذا جرى النحالف مع امكان التمييز فيع عدمه اولى واما العقلى فداذ كره في الكتاب أن كلواحد منهما يدعي عقدا غير الذي يدعيه صاحبه والآخرينكره فيتمالفان كما في حال قيام السلعة فإن قيل قياس فاسد لانه حال قيامهما يفيد التراد ولافائدة له بعدالهلاك أجآب بقوله واله يعنى التحالف يفيد دفع زيادة الشن يعنى الالتحالف يدفع ص المشتري زيادة الثمن التي يدعيها الهائع عليه بالنكول واذا حلف البائع اندنعت النيزية الدياة فكان مفيدا كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة نادعي وحد ودااله يندبا ادراهم والآخربالدنا نيرتحالفا ولزم المشتري ردالقيمة ولابي طفة واي

#### (كتاب الدعوى -- \* بان التحالف \*)

وابى يوسف رحمهما الله ان الدلبل النقلي والعقلي بفصل بينهما فالحاق احدهما بالآخر جمع بين امرين حكم الشرع بالنفريق بينهما وذلك فسادا لوضع \* اما الاول فلان قوله عليه السلام البينة على المدعى والبمين على من انكربوجب اليمين على المشترى خاصة لانه المكرفي هذه الصورة بخلاف ما قبل القبض كما تقدم وكذلك قوله عليه السلام والسلعة قائمة ولامعنى لما قبل انه مذكور على سبيل التنبيه لانه لبس بمعنّى مقصود بل هو كالتاكيد والتاسيس اولي \* على انه ا ما معطوف على الشرط اوحال فيكون مذكورا على سبيل الشرط \* واما الثاني فلان التحالف بعد القبض على خلاف القياس لما اندسلم للمشتري مايد ميه وقد ورد الشرع به حال قيام السعة لماذ كرنا فلا يتعدى الي غيره فان قيل نليكن ملحقا بالدلالة اجاب بقوله والتحالف فيه أي في حال القيام يفضى الى الفسخ فيندفع بمالضرو من كل واحدمنهما بردراً من ماله بعينه اليه ولا كذلك بعد هلاكها الايرى اللايفسخ بالافالة والرد بالعيب فكذا بالشعالي في ملاء فبطل الالعاق بالدلالذايضا قولك ولانه لايبالي جواب من فولهماان كل واحد منهما يدعى غبرالعقد الذي يدعيه صاحبه وهوقول بموجب العلفاي سلمنا ذلك لكن لايضرناني مانحن فيهلان اختلاف السبب انما يعتبر اذاافضي اني الناكروههناليس كذلك لان مقصود المشتري وهو تملك المبيع قد حصل بقبضه وقد تم بهلاكه وليس يد عي على البائع شيئا ينكر لالبجب عليه اليمس ونوقض بحال فيام السلمة وبما اذا اختلفا بيعاوهبة فان في كل منهما المقصود حاصل والتحالف موجود لاختلاف السبب وأجيب عن الأول بثبوته بالنص على خلاف القياس وعن الماني بأنه على الاختلاف والمذكور في بعض الكتب قول صحمدرح وقوله واسايراعي جواب عن قولهما وانه يفيد زبادة دفع النص ومعاهان المراعى من العائدة ما يكون من موجبات العقد و ما ف كرتم ليس منهافانه من موجبات النكول والكول من موجبات التعالف والتعالف

# (كناب الدموي سم \* باب النطاف \*)

ئيس من مو جبات العقد فلايترك به ماهومن موجباته وهوماذ كرنامن ملك المبيع وقبضه وفبة نظر لانا فداعتبرنا حال قيام السلعة التراد فائدة للتحالف وليس من موجهات المقد والعبوب انه ثبت بالنص على خلاف القياس وهدا اي هذا الاختلاف اذاكان السن ديناثابنافي الذمة كالدراهم والدنانير والمكيلات والموز والتالم عوفة النابشفي الذمه فأما اذاكل عيمابان كال العقد مقايضة وعلك احد العوضين فانهما يتحالفان لان الميع في احد السانيس فائم فيتوفوفا ثدة الفسم وطوالتراد تم برده ال الهالك أن ون مايا و بعدان له يكن فيلك فان هلك احدا العبدين ثم احداما رادا ع الرجار عبدين مغنفو حدة وقبضهما المشرى فهلك احدها ثم اختلفاني المن طال البائع بعنهما ه تك بالني درهم وقال المشترى اشتريتهما هنك الوردر هرام المنتاق عندابي حنيفة رج الاان يرصي البائع اليترك حصة الهالك وفي الساءم الصغيرالدر قول المشتري مع يمينه عندابي حنيفة رح الاان يشاء البائع ان ياخذ الحي وحدة ولاشئ له واختلاف هاتين الروايتين في اللفظلا بخفي \* واختلف المشائخ رحمهم الله في توجيه قوله ان بنرك حصة الهالك وقوله ان يأخذ الحي وحدد ولاشي له وفي مصرب الاستشاء في الروايتين جميعا \* فالوامعني الأول ان بخرج الهالك من العدد مكاند لم يكن و صار النس كله بدنا بلة الغائم والاستماء بنصر ف التي التعالف لا لله المذكور في الكلام فكان تقدير كلامه لم يتحالفا الاندا ترك البائم حدد الهالك فيتعالفان والموادمن قوله في الجامع الصغيرياً خدا أحجي وحده والاستياره عادالية خدمس نمون الهالك شيئا اصلاوعلى هذا عامتهم وقال بضهم معادلم بتعالفا والنول فرل المنشرى مع بسينه الاان يرضى البائع ان يأخذ الحي ولا يأخذه ن تسي الهالك شما آخر زادا الاستا خدابا وبقول المنتري وحدد المتلف المنتوي الوكلام الصنفي سيبران

# (كناب الدعوى - باب النمالف \*)

الى ان اخذا لحى لم يكن بطريق الصلح كمانقل صاحب النهاية من الفوائد الظهيرية بل بطريق تصديق المستري في فوله وترك ما يدعيه عليه وهواو لحل لما فال شيخ الاسلام انه لي ان بطريق الصليح لكان معلقا بمشيئنهما وقلصديم هو الثاني لان البائع لايترك ص نه ما ليت شيئا مما اقربه المشترى انما بترك دعوى الزيادة وقال ابويوسف رح يتعالفان في الصي فيفسخ العقد في الصي والقول قول المشتري في قيمة الهالك وقوله في تعرير المذاهب يتعالفان في العي ليس بصعيم على ماسياً ني وقال معمد رح يتحالفان عليهما ويفسنم العقدفيهما ويردالحي وقيمة الهالك لأن هلاك كل السلعة لايمنع النحائف مندة فهلاك البعض اولئ والجواب ان هلاك البعض محوج الى معرفة القيمة بالحرز وذلك مجهل في المقسم عليه فلا يجوز ولا بي يوسف رح ان امتناع التمالف للهلاك فيقدر بقدرة والجواب لابي حنيفة رح ان النمالف على خلاف القياس في حال فيام السعلة وهي اسد جميع إجزائها والجميع الايبقي بفوات البعض فلا يتعدى اليه ولا يلحق به بالد لالذلالة لبس في ممالا من كل وجه لان التعالق في القائم لايمكن الاعلى اعتبار حصنه من التمن ولا بدمن القسمة وهي تعرف بالعرز والظن فيوِّدي الى النحالف مع الجهل وذلك لا يجوز ويُفطَّن مما ذكرنا ان آحد الدليلين المذكوريس في المتن لاتبات المدعى بنفي القياس \* وفيه الشارة الي الجواب ص مسئلة الاجارة فان القصار مئلااذا اقام بعض العمل في النوب ثم أخلفا في مقدار الاجرة نفى حصة العدل القول لرب الثوب مع يمينه وفي حصة ما بقى بتحالهان بالإجماع فكان استيفاء بعض المنفعة كهلاك انحد العبدين وفيد التحالف عد التحنيفة رح ايضادون هلاك احدالعبدين ويال ذاك ان السلعة في البيع واحدة فاذا تعذر الفسخ بالهلاك فى المعفى تدرف الباني واما الاجارة فهى عقود متفرقة متجددة فكل جزة من العمل بدنولة منقود ما أبد على حدة فهتمذر النسخ في بعض لا يتعذر في البافي والنافي

# (كتاب الدعوى - \* باب التمالف \*)

بنقى الالحاق بالدلالة \* وفيه اشارة الى الجواب من قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله كماذكرنا وتم تفسير النعالق على قول صحمد رح مابيناه في الفائم وهو قوله وصفة اليمس ان يحلق البائع بالله ما باعه بالف الى آخرة وانمالم يختلف صفة التحالف عندة فى الصورتين لان قيام السلعة عنده ليس بشرط للتمالف فأذا لم يتنقا وحافا تم ادعى احدهما اوكلاهما العسن يفسنم اعتدبينهما ويأموالفاصي المشتري برياله في وقيمذ الهالك والقول في القيدة قول المشتري لان البائع يدعي عليه زادة قيدة رهويك كالراختلذافي قيمة المنصوب والمشوائي تسيره على نول بي يوسف رح دنهم سيال والله على الذائم الفيران العقد يفسيرف أغائم إنى أنهالك الإرهد اليس اصحيم لان المنتوى او حآلف بالله ما اشريت الذكم معصد من الدي يدهيه الدائع حافى على والدار كدالو دافي البائح بالله ما بعث القاتم بحصته من النس الذي يد حيه المنتري صدق ولا بدر النع في والعصيم الالحاف المشتري بالله مااشتريتهما بمايدعيه البائع فارندل لزمد دعوي البائع وان هافى بحلف البائع باللدما بعتهما بالنمن الدي يدهيه المشتري فان نكل لزمدد عوى المشنري وان حلف بنسخار المقدني انذائم وتسفط همشور المدري وان المستوى حصفالهالك من النس الدي بقربه المسنري ولا يلزمنة بمذالها لكمالان الفيمة تبجب أذا انفسن المقدوالعقدف الهالك لم بنفسنم مددو وتبرو متهمافي الانتسام دوائة ض يعنى يقسم النس الذي اقربه المشتري على العبد القائم والهالك على قدر قيمتهما يوم القنض فأن اتفا على أن فيمتهما يوم القبض كانت واحد ذبحب على المشترى نصف النس الذي المويدالمشترى وسقط منه فصف النس وال تصادف ال قيمتهما يم القبض كانت على المارت فان تما داعليان فيمة الهالك كانت على النعن من فيمنالنائم الجد على الماري الشاعال من المدرا والمالي لاك الله المسرى الت فيملأ للما برس و النبعي العال فرصة الهاكم فرسالة ع ذال الباع على العكس د الدل

فالقول للبائع لان الثمن قدوجب باتفاقهمانم المشتري يدعى زيادة السقوط بنتصان قبمة الهالك والبائع ينكره وطولب بوجه تعين قيمته يوم القبض دون القيمة في يوم العقدوالمبيع يعتبر فيمنه يوم العقد في حق انقسام الثمن دل على ذلك مسائل الزيادات ذل صحمدرج قيدة الام يوم العقد وتبعة الزيادة يوم الزيادة وقيعة الولديوم القبض لان الام صارت مقصودة بالعقد والزيادة بالزيادة والوادبا لقبض وكل واحدمن العبدين هاصاره قصودا بالمقدنوحب اعتبار فيمتهما يوم العقد لايوم القبض وقال ظهير الدين هذا اشكال هائل اوردته على كل قوم نحرير فلم يهتدا حدالي جوابه ثم فآل والذي تخايل لي بعد طول النجشم الفيماذكرمن المسائل لم يتحقق ما يوجب الفسنري ماصار متصود ابالعقدوفي ما نعن بصدد وتعقق ما يوجب العسن في ما ماز مقصود ابالعقد وهو التعالي اما في السي منهما مظاهر وكذلك في الميت منهما لانه ان تعذر الفسيرفي الهالك لمكان الهلاك لم ينعذر اعتبارماهومن لوازم الغسنهف الهالك وهواعتبار فيستديوم القبض لان الهالك مضمون بالقيمة يوم القبض على تقدير الفسن فيه كداهومذهب محمد رح دني قال بضمن المنترى قيمة الها إلك على تقدير التحالق عندة فيجب اعمال التحالف في اعتبار قيمة الهالك يوم القبض فلهذا يعتبر قيمته مايوم القبض هذاماة اله صاحب النهاية وغيرة من السارحين واقول الاصل في ماهلك وكان مقصود ابالعقدان يعتبر قيمته يوم العقد الذاذاوجد مايوجب فسنج المقدفانه يعتبرح قيمته يوم القبض لانه لماانفسنج العقد وهوه قبوض الميل جهة الضمان تعبن عنبار قبمته يوم القبض وفي مالحن فيه لما كانت العفقة واحدة وانفسن العقد في القائم دون الهالك صار العقد مفسوخا في الهالك نظرا إلى انحاد الصفقة غيره فسوح الحراالي وجودالمانع وهوالهلاك معملنافيه بالوجهين وتلنا بلزوم العصة من النس نظر الى عدم الانفساخ وبالقسامه على قيدته بوم القبض نظر اللي الانفساخ وبالقسامة على الفام المينة تقبل بيئه لاندنورد عوادبا لحجة وال اقاماها مبيه البائع اولى لابها كنرائبانا ظاهرا لانباتها الزيادة في قيمة الهالك ولامشرادعوى المشتري زيادة في قيمة القائم لانهاضمنية والاختلاف المنصود هوما كان في قيمة الهالك \* تم ذكر المستفرح ما هوملي قياسه من يبوع الاصل وهوظاه ومماذكرنا وذكرا لعقه فيان القول هها قول الباتع والبينة ايضابينته مع ال المعهود خلاف ذلك اذالبائع اماان يكون مدعيا اومدعي عليه فان كان الاول فعليه البينة وان كان الناني فعليد البعين اذا اذكر فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين \* وذلك أن كلا من اليمين والبيئة يبنسي وأيل امر حازان مجتمع مع الآخر باعتبارس فجازا جتماعهما كذلك فسنعى الايدان على مفيف العال اللادان م الاف ام على القسم بعيها الموسني السالت على الظاهرلان الساه و مضموص نعل غير لاعن فعل المسد فجازان يكون المعال في الواقع على خلاف ماظهر صديهزل اوالجئذا وغرداك بدواذ الهردنا حازان كون الغول للبائع لانه منكر حقيقذا وهوا علم بحال نفسه وأن تغبل بيئة لانه مدع في الظاهر وأذا اقاما البيئة يترجم بالزبادة الظاهرة على ما مروفي كلامه نظولا نه علل اعتبارا لعقيقة في الايمان بقوله لانها يتوجه على احد العائدين وهم يعوفان حقيقة المحال وهومنفر معلى المدعى فان توجه اليمين على احد العاقدين دون الوكيل والنائب انما هولان المعتبر في الايمان هوالعقبقة ويهكنان بجاب منه بانه دليل لاتعليل والفرق بين عندالمحصلين ولا وهداای ماذکری الاصل بسن لک، میں ماذکرناه من قول اسی بوسف رح فی النحالف وتعريعا ته التي ذكرت في مسئلة أعادم الصعير فولد ومن الشرئ جارده و بقد تسها وقيضها ثمرنة بالمرام بقبض الماتع المبيع بعد الاطالم متى اختلفا في الدن والهما التحالفان ربعوداليم الاول حتى بكون حق النانع في الدن وحق المسرى في الميم كداكان قبل الافائة ولابد من العسر سواء المحافظ المسهدال العجيديا العاصي لانها كوليدم الاسمني الاوائسير اليمل صي في شاول الإنام ما و العمالق فيها تعالما العمالة العمالة المالة الما وتعن الباللة وفرالامرالسول والمواسد والالمسرفيدي المديرولا علايدخل تعتموانما ائبتناه بالقياس لان مانعن فيدمن مستلة الاقالة مفر وضففيل القبض والقياس يوافقه على ما مرولهذا نقيس الاجارة اذا اختلف الآجر والمستأجرقبل استيفاء المعقود عليه في الاجرة على البيع قبل القبض والوارث على العاقداذا اختلفافي النس قبل القبض والفيدة على العين في ما إذا استهلك في بدالبا تع غير المشترى يعنى إذا استهلك غيرالمشترى العين المبيعة في يدالبائع وضمن القيمة فاست القيمة مقام العين المستهلكة فان اختلف العاقدان في الثمن قبل القبض بجرى النحالف بينهما بالقياس على جريان التحالف عند بقاء العين المشترين لكون النص اذ ذاك معقول المعنى ولوقبض البائع المبيع بعدالا قاله فلا تعااف عندابي حنيفة وابي بوسف رحمهما الله خلافا لمعمدر ح لانه يرى النص معلولا بعد القبض ايضالانه معلول بوجو دالانكارمي كل واحدمن المتبايعين لما يد عيه الآخروهذا المعنى لايتفا وتبين كون المبيع مقبوضا اوغير مقبوض ولله وصن اسلم عشرة دراهم وص اسلم عشرة دراهم في كوحطه نم تفادلا نم احلمافي المس لا يتحالفان والقول قول المسلم المعولا بعود السلم لان فا تدة التحالف النسخ والاه لدى السلم لا يحتمله لكونها اسقاطالليسلم فيه وهودين والدين الساقطلا يعود بخلاف الاقاله في البيع فانها يحتمل الفسخ فيعود المبيع لكونه عبنا الى المشتري بعد عوده الى البائع الايرى أن راس مال السلم لوكان عرضا فردة بالعيب يعني قضى القياضي بذلك وهلك قبل التسليم الي رب السلم لا يرتفع الا قالة ولا يعود السلم فلوكان ذلك في بيع العين عادا لبيع وانماكان القول للمسلم اليه لان زب السلم يدعي عليه زيادة من راس المان وهوينكروا ما هو فلا يد مي على رب السلم شيئالان المسلم فيه قد سقط بالا قالة قيل المعقود عليه قدفات في ا قالة السلم وفي ما اذا هلكت السلعة ثم اختلفا نما الفرق لمحمدرج في اجراء التعالف في صورة هلاك السعلة دون اقالة السلم وآجيب بأن الاقالة في السلم فبل قبض السلم فيه فسنم من كل وجه والتحالف بعد هلاك السلعة

# (كتاب الدعوى - \*باب التعالف \*)

يجرى في البيع لافي الفسخ فول واذا اختلف الزوحان في المهرفاد عي الزوج الله تزوجها بالق وفالت تزوجتني بالعبن وابهما افام البينة فبلت بينته لانه فورد عواه بالسحية اهافبول بينة المرأة الهاهرلابها تدعى الزبادة وانما الاشكال في قبول بينة الزوج لانه مكوالزيادة كان عليه اليبس لاالبية واساهبلت لانه مدع في الصورة وهي كافية لقبولها كمأذكرا فأن افأه الالحلواما ال بكون مهوالمل افل مدااد عداو الامان كال الاول فانبة للمراه لابهاتين الزيادة وانكان الماني فالبله للزوج لابها تست أحط وبين فالا من سع الموت ما ال عقد دسه الدة مهر المال وال عجز اعلها أنح الداعد الي حرف رح ولاعسم الكم لان الوالعالي في عدم الشعبة والهلاخل اصعف الحام لان المهور قامع ميه بحلاف البيع لان عدم السمية بخل بصحته لبقاء لا لدن ع هو لبس اصحيم فبعسنج البيع فال فيل النحالف مشروع في البيع والكاح إس في معاه سلماه لكن فائد قد فسنح العقدوالكاح ههنا لابنسخ أحبب بان موجبه في البيع كون كل واحد من المنعاقد بن ه دعيار صكرا مع عدم امكان الترجيم وهوههاه وجودة لحق به وانمالا فسنم الكاح لمان كرفي الكتاب وتوصيحه ال النسخ في اليم الماكان ليقاء الهذر الالدل والمداح إس كدلك لان له موجها اصليابها واليد عندانعدام السدية وهذا على لم بق تعصيص العلل وللمجوز معاص ومعاص فبرد معاوم وقاله واعش عدم مهوالمل سدراك من قوله ولا نفسخ المكام اي لدن بحكم مهد إلى الفطع المزاع وان كان م أن اعد م بمالزوج اوامل تصى مماوال ار- علان الظاهر ساهدلدوان كان و له ادعته الم أد اواكمرنسي ساقالب كداك وانكان اكرمدا اعترف بالروج وعاسد ادعشات بي الها بديوالمال لا يومالم عاله لم بنبت الرودة على ميمالمال وللأحط عدة ال معدم ع ذك المعالف الرالام التعكيم وهذا فول المرحى لان مهالل الاحسر مع وحدد المنسوية الا الموجب كأسران مدينة عدور عن الرهااله هوال بعد و فالما يعدم اسعامي في

# (كتاب الدعوى - \* باب التمالف \*)

فى الوجوة كلها يعنى في ما اذا كان مهر المنل منل ما اعترف به الزوج أوا فل منه أومثل ماادعته المرأة اواكترمنه أوكان بينهما فهوخمسة وجوه وامافي قول الرازي فلاتعليف الا في وجه واحدوهوما اذالم تكن مهرالمل شاهدالاحدهما وفي ماعداه فالقول توله بيمينه اذاكان مهوالمنل مثل ما يقوله او اقل وقولها مع يمينها اذاكان مثل ما ادعته اواكنرقال في النهاية وهذا هوالاصم لان تحكيم مهرالمل ليس لابجاب مهرالمل بل لمعرفة من يشهداه اظاهر ثم الاصل في الدعاوي ان بكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه وذكر في بعض الشروح قالواان قول الكرخي هوالصحيم لان وجود التسمية يمنع المصيرالي مهرالمل وهي موجودة باتفاقهما واقول ان اراد وابقولهم هوا اصحبم ان غيره بجوزان بكون اصيح فلاكلام وإن اراد والن ضبر و فاسد فالحق ماناله صاحب النه أية لان التسمية بيمنع المسير الى مهرالمنل لا يجابه واما النحكيم لمعرفة من يشهدله الظاهر فدمنوع والقاتل أن يتول مابالهم لايعكمون قيمة المسيع إذا اختلف المنابوان في السي لمعرفة من منهداه الطاهر كما في النكاح فانه لامحظور فيه ويمكن ان يجاب عنه بان مهرالمال أمره الوه ا بيقين قجازان يكون حكما بخلاف القيمة فانها يعلم بالحرز والظن فلا بفيد المعرد دولا حكماويبدأ بيمين الزوج عندابي حيفة ومحمدر حمهماالله تعجيلالها أدة الحقول فان اول التسليمين عليه كما في المسنري وتخريج الرازي بخلافه وهو النحكيم اولا قم النحليف كماذكرناه وذكرناخلاف ابي بوسف رح وهوان النول في جرج ذلك قول الزوج قبل الطلاق وبعده الاان يأتي بشئ مستكريعني في باب المهر ولا رهبده ولواد مى الزوج الكاح على هذا العبد والمرأة ندعيه على هذه الجارية فهو كالمسئله الم قدمة يعنى انه يحكم مهرالمثل اولافس شهدله فالقول قوله وان كان بينهما يتحا لعان واليه مال الامام فضرالاسلام وهوتضرابع الوازي واماعلى تضرابع العكرخي فيتعانعان اولاكما نقدم الان قيمة الجارية اذاكانت منل مهرالمل تكون لها قيمتها دون عينها

لان تملكها لا يكون الا بالتراضي ولم يوجد فوجبت القيمة قولله وان اختلفافي الاجارة فى البدل اي الاجرة او المبدل فاما ان يكون قبل استيفاء كل المعقود عليه اوبعد ذاك أوبعدا ستبغاء بعضه فمن اعام البينة قبلت بينتد لانه نوردهوا دبالصحة واس الأماها فاسكان الاختلاف في الاجرة فبينة الموجراولي لانها تبت الزيادة وال كان في المفعة فبينة المستا جو كذلك وان كان فيهما قبلت بينة حمل واحدمنهما في ما يد عيد من الغضل مثل أن يد عي هذا شهر المشريس وذاك شهرس بعثرة فيتضي بشهريس بعشرين وأن عجزا تحالفا وترادا في الاول لان التحالف في البيع قبل القبض على وفاق الفياس كما مر والاجارة قبل استيفاء الملفعة اظيرالبيع قبل بض المبيع في كونهماعقد معا وضديقبل الفسنج فان وقع الاختلاف في الاجرة بدئ بمين المستاجر لانه منكرلوجوب الزيارة فأن قيل كان الواجب ان يبدأ بيمين الآجرلنعجيل فائدة الكول فان تسليم المعقود عليه واجب أولاملي الآجزم وجب الاجرة على المستاجريعدة أجيب بان الاجرةان كانت مشر وطذ التعجيل فهوالاسبق انكارافيبدأ بيمينه وان لم يشترنا لايمننع الآجرمن تسليم العين المستلحرة لان تسليمه لابتوةف على قبض الاجرة فبقي الكارالمستاجرا زيادة الاجرة فعداف وأرر وفع ألاختلاف في الم فعة بدئ بيس الموجوك لك وابهما بكل ازمد ددوي صلحبة ولم انعالما فى الناني والقول نول المستاجر وهدا صدابي حيفة وابي بوسف رحمهما الله ظاهر لان هلاك المعقود عليه يمنع النعالف على اصاؤدا وكذا على اصل صعد درج لان فالدة ألثحالف فسنج العقد والعقدية تضمى وجودا لمعقون عليدا وماقام مقامه من القيمة وليس شئ منهما بموجود في الاجارة اماالمعقود عليه وهوالم العنف فلانه عرض لا تبقى زانين واما عايقوم مقامه فلان المنامع لانقوم بنفسها بل بالعقد ونسي بحلفهما ان لاعقد بينهما لا فسلمذه ص الاصل فلا بكون لباقيدة برو عليها الفسخ وإذا امتنع التحالف فالفول للمدمتا حر مع يدينه لا مداله متعق عليه وفي النالث تعالما رفسخ العدد في ما بقي لان المديسساعة

# (كتاب الدعوى - \*باب التعالف \*)

ساعة فساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كالدابتداء العقد عليها فكان الاختلاف بالنسبة الى ما بقى قبل استيفاء المنافع وفيه التحالف \* واما الماضى فالقول فيه قول المستاجو لان إلمنافع الماضية هالكة فكال الاختلاف بالنسبة اليها بعد الاستيفاء ولا تحالف فيه والقول قول المستاجر بالاتفاق بخلاف البيع لان العقدينعقد فيه دفعة واحدة فاذا تعذرفي البعض تعدر في الكل وله وإذا اختلف المواعي وللكاتب في عال الكتابه اذا اختلف المولي والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند ابي حنيفة رح وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة وهوقول الشافعي وحلانه مقده عاوضة يقبل الغسن فاشبه البيع والجامع ان المولي يدعى بدلا زائدا ينكرة العبد والعبديد عي استعقاق العتق عليه عند اداء القدر الذي يدعيه والمولى ينكرة فكا ن كا لبيع الذي اختلف العاقدان فيه اي في الثمن فيتحا لغان ولابي حنيقة رح أن الكتابة عقد معاوضة ويجب به البدل على العبد في مقابلة فك الحجر في حق اليد والنصرف في الحال وهوسالم للعبد بانفاقه فاعلى ثبوت الكنابة واسابيقلب مقابلا للعتق عند الاداء وهذالان البدل لابدله من مبدل وليس في العبدسوى اليدوالرقبة فاوكان البدل مقا بلاللرقبة في الحال لعتق عندتما م العقد كما في البيع فان المشتري يملك رقبة المبيع عندتمامه وليس كذلك فنعين ان يكون للحال مقابلا لليدثم ينقلب مقا بلا للعتق عند الاداء نقبله لامقابلة فبقى اختلاها في قدر البدل لاغير لان العبد لايد عي شيئا بل ه، منكولما يد عيه المولى من الزيادة والغول قول المنكر قول فواذا اختلف الزوجان في مناع البيت اذا اختلف انزوجان في مناع البيت فما يصلح للرجال كالعمامة والقوس والبرع والطقه فهوللرجل لان الطاهرة هدله ومايصلح للساء كالوقاية وهي المعموز ومنده المرأة على استدارة راسها كالعصابة سميت بذلك لانهاتقي الغمار وكالملحفة فهي للمرزّة، ع المدين لشهادة الظاهرلها قال الامام الشرقاشي الااذا كان الرجل صائة ولداساوروخواتيم الساء والعلى والخلفال واصال ذاك فع لأيكون مثل هذه الاشياء له

# (كابالدعوى - \*باب التعالف)

وكذلك اذاكانت المرأة تبيع ثباب الرجال ومايصلم لهما كالآنية والذهب والفضة والامتعة والعقار فهوللرجل لاو المرأة ومافى بدها في بدالزوج والقول في الدماوي لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لابد يعارض ظاهرا از وج باليد ظا هرا قوى منه وهويد الاختصاص بالاستعمال فاب ما هوصالي للرجال فهومستعمل للرجال وما هوصاليم النساء فهومستعمل للنساء فاذاوقع الاشتبادترجم بالاستعمال بويدقع بهذا مااذا اختلف العطار والاحكاف في آلات الاساكفة والعظارين وهي في ابديهما فانها تكون سنهما فعين عند علما لما ولم يترجم بالاختصاص لأن المرادبه ما هو بالاستمال لا بالسبه ولم نشاهدا سنعمال الاساكهة والعطارين وشاهد ناكون هذه الآلات في ايد يهما على السواء فجعلنا هما صفين ولا فرق بس ما اذاكان الاختلاف في حال فيام المكاج او بعد المرقة فان مات احد هما واختلفت و رئته مع الآخر فما يصلح لهما فهوالباقي منهما ايهماكان لان البدللسي دون الميت وهذا الدي ذكرناء بعني من حيث الجملة لاالتنصيل قول ابي حنيفة رح لان المذكور من حيث التنصيل ليس قوله خاصة عان كون ما يصليم للرجال نهوالموحل وعابصلي للساء فهوللمرأة بالاجماع فلااختصاص لدبذاتك وعلى هذا قوله وقال ابودر سف و عدنه الى المرأة ما يجهزيه منلها معاد ممايعه لم إلهما والمامي للزوج مع بسبه لان الدهران الماؤة أذناتي بالجهازوه ناظاهراة وى لجويان العادة بذلك فيبطل مه ظاهرالزوج واما في الباتي فلا معارض الماهره فكان معتبرا والعلاق والموت سواء لقيام الورند هذام مورنهم وقال معمدرح ماكان للرجال فهوللرحل وماكان للساء فهوللموأة ومايصلم لهما فللوجل أن الا وعيا أولورته ال كان منا لما فالدال عي هدرج ص الدليل وهوان المرأة وما في بدها في يد الرجل فالقول اساحب الدود الإلنسة الى العديد المستدالي الماد فقيلة والطائف والموت سواد تدام الراب عام المورث والناءو الماساء الطالما عالمان عال العبوة لأن بد العرادي البويد

## " (كتاب الدعوى مد جباب التمالف + فصل فيمن لا يكون خصما)

اليديدنغسه من كل وجه ويدالمملوك لغيرة من وجه وهوالمولى والاقوى اولى ولهذا ولما في السرس و فما يصلح للنساء فهوللمرأة ولما في السرس و فما يصلح للنساء فهوللمرأة ولا كذلك وللحي منهما بعد الممات حرَّاكان او مملوكا و هحذا و فع في عامة نسخ شروح المجامع الصغير وقال الا مام فخرالا سلام وشمس الائمة وللحربعد الممات ثم قال شمس الائمة و قع في بعض السخ للمي منهما وهوسهو والمصنف رح اختار خنبارالعامة واستدل نقوله لا نملا يد للميت فخلت بدالحي من المعارض وهذا عندا بي حنيفة رح وقالا العبد الماذون له في النجارة والمكاتب في شي في ابد بهما قضي به بينهما لاستوائهما في اليد ولوكان في يد ثالث والمكاتب في شي في ابد بهما قضي به بينهما لاستوائهما في اليد ولوكان في يد ثالث واقاما البيئة اسنويافيه فكما لا يرجم الحربالحرية في ما ترافخصومات فكذلك في متاع والبيت با عتبار السكنى فيه والحر في السكنى الميت والميت والحر في السكنى الميت والحر في السكنى الميت والحر في السكنى الميت والميت والحر في السكنى الميت والميت وال

الاعدام فان قبل الفصل مشتل على ذكر من يكون خصا الان معرفة الماكات قبل معرفة الاعدام فان قبل الفصل مشتل على ذكر من يكون خصا البضافات المهمين على الفرق لامن حيث القصد الاصلي قرلك وان فال المدعى عليدهذا الشيئ أودع به فلان الفائب اورهنه عندي اوخصيته منه او آجر نبه او اعارئية واقام على ذلك بية فلاخصو مة بينة وبين المدعى وقال ابن شبرمة لا تدفع وان اقامها وقال ابن أبي ليلئ تندفع بمجرد الا فرار وقال ابويوسف رح ان كان الرحل صالحا فالجواب كما فلما من دفع الخصومة وان كان معتالا فكما قال ابن شبرمة لا ثم أن اشهدا لشهود فا ما ان يقولوا اود عه فلان نعوفه وان كان معتالا فكما قال ابن شبرمة لا ثقبل الوحل نعوفة به ولا نعوفه ولا نعوفه داسمه ونسبه فقي الفصل بالمعه ونسبه او رجل معتالا و حكم لا تقبل بالاتفاق والنالث كالماني عند محمد رح وكالا ولي الاول تفبل شهاد قيم و الماني لا تقبل بالا تفاق والنالث كالماني عند محمد رح وكالا ولي

# (كتاب الدعوى سد باب التعالف \* فصل قيمن لايكون خصماً)

عندابي حنيفة رحوهذه خيسة اقوال فلهذا القبت المسئلة بهضيسة عتاب الدعوى وقبل نقبت بذلك للوجوه الخدسة المذكورة أنفا وجه طأهوالوواية وهوالمذكوراولا ان المدعى عليه ا ثبت بينة ان يده ليست بيد خصودة وكال من كان كدلك تهوليس بخصم ووجه قول ابن شبوعة الدائبت ببينته الملك للغائب إبات الملك للغائب بدون خصم منعذ راذايس الاحد والاية ادخال شئ في ملك غيرة بغير رضاه و دفع الخصومه بناء على انبات الملك والبناء على المتعذر متعذر والجواب عنه ان مقضى هذه البرساشيئان ثبوت الملك للغائب ولاخصم فيه فلاينت ودفع الخصومة عن نفسه وهو حصم فيه وبناء الثانى على الاول معنوع لانفكاكه هنه كالوكيل بنقل المرأة الحل زوجها اذا افامت البينة على الطلاق مانها تقبل لقصويد الوكيل عنها ولم يحكم بوقوع الطلاق مالم محضوالغائب كما صرولش سلمنا البناء لكن مقصود المدعى عليه بافاحة البية ليس انبات الماك للغائب الما مقصودة اثبات ان بده يد حفظ لا يدخصومة فيكون ذلك ضمنيا ولامعتبريه ووجه فول ابن ابي ليلي أن ذا اليد اقرباطلك لغيرة والاقراريوجب الحق بنفسه فنبين أن يده يد حفظ فلاهاجة الى البينة والجواب اله صارخه ما بظاهريده وباقرار دبريدان بحول هفا مستحقاً ملى نفسه فهوستهم في افرارة فلايصدق الالتجه كمااذا ادعى تحول الدين من ذمته الع ذمة غيرة بالحوالة والدلايصدق الابالحجد لايقال بلزم اثبات افرارنفسه ببيئته وهد فبره وهودف الشرع لانها لاثنات اليدالحافظة التي انكوها المدمي لالاثبات الاقوار ووجه قول اسي ديسف رح ان المعنال من الناس قديد فع ما احذ عن الناس سوا الي مسافويور عد ايادويشهد عليه الشهود علانيه فيحتال لابطال حق انه وذا اتهده القاصبي بدلابها هاراء أوجه التصل الاول فلانه شهادة قامت بمعلوم لمعلوم على معلوم فوجب قوالها واما العصل الداني فله وجهان \*احدهااحتالان يكون المودع هوهداللد عي حبث الم يعرفود \* والذاني انه ما احالد الى معين يسكن المدعى اتباعد فلواند فعت الخصومة لضر ربد المدعى واما

## (كتاب الدعوى مدلج باب النائف \* فصل فيمن لايكون خصما)

واماالغصل النالث فوجه قول صحمدرح فيه هوهذا الوجه الثاني وهوقوله مااحاله اليل معين الي آخرة فصاربمنزلة مالوقال اودعه رجل لانعرفه وهذالان المعرفة بالوجه ليست بمعرفة على ماروي من رسول الله عليه الصلوة والسلام إنه قال لرجل اتعرف فلاما قال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لافقال اذن لاتعرفه \* ووجه قول اليحنيفة رح ان المدعى عليه اثبت ببينه ان العين وصلت اليه من جهة غيرة حيث عرفه الشهود بوجهه للعلم بيقين ح أن المودع غير المدعى عليه فاذن الشهادة تغيدان يده ليست بيد خصوصة وهوالمقصود والعديث يدل على نفي المعرفة الناصة وليس على ذي البد تعريف خصم المدعي تعريفا تاماً انما عليه ان بثبت انه ليس بخصم وقد اثبت فولك والمدمى هوالدي اضربنفسه جواب من قول محمد رح لواندفعت الخصومة لتضروا لمدعى ووجهه ان الضرر اللاحق بالمدعى انمالحقه من نفسه حيث نسي خصمه او من جهة شهود المدعى عليه وذلك لايازمه وهذا الاختلاف انمايكون اذاكانت العين قائمة في يدالمدعى عليه واليه اشار بقوله هذا الشيئ أود عنيه فان الاشارة الحسيه لا تكون الاالى موجود في الخارج واما اذا هلكت فلا تند فع عنه الخصومة وال اما البيئة لانها إذا كانت قائمة فذوالبديسمب خصمابظاهراليدلانه دليل الملك إلاانه يحتمل غيره فتدفع صنه الخصومة بالحجة الدالة على المحتمل وامااذاهلكت فالدعوى يقع في الدين ومحلة الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما للمدعى بذمته وبما اقام المدعى عليه من البينه عليل العين كانت في يدة وديعة لايتبين أن ذمته كانت لغيرة فلاتتحول عنه الخصومة وان قال ابنعته من الغائب مهو خصم واذا مال المدعى عليه اشتريته من فلان الغا ب فهوخصم لانه لمازعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما وان قال المدعى غصبت هدا العين مني اوسرفته مني واقام ذوالبدالبينة على الوديعة لاتندفع الخصومة لانه انماصار خصمابد عوى العمل عليه ولهذاصحت الدعوى على غيردى اليدو نعله

#### (كتاب الدجوي -- \*باب مايد مية الرجلان \*)

لايتردديسان يكول له ولغيرة حنى بفال انه اثبت بالبينة ان فعله فعل غيرة بل فعله متصور عليه بخلاف د عوى الملك المطلق فان ذا اليدفيه خصم من حيث ظاهر اليدولهذا لايسم الدعوى على خورذى الدويدة مترددة بين أن يحكون له فيكون خصداويين ان يكون لغيرة فلايكون خصما ولا فاحة البينة ائبت ان يدة لغيرة فلا يكون خصما وان قال المدمي سرق منى واقام دوايد البيئة على ان فلاما أود عد الم تند نع المحصومة عندا بي حنيفة وابي بوسف رحمهما الله وهوا ستحسان وقال صحمد رح تدفع لانه لم بدع العال عليه فصار كمالوقال غصب منى على مالم بسم فاعلد ولهناان فركو العدل يستدعن الذعل البنة والظاهواله هوالذي في يدوالاإنهام يعينه درءا النحد عنه شعقة عليه فأن قبل اذالم تندفع الخصومة فربدا يقفى بالعين عليه وفي ذلك جعله سارة فماوجه الدرع اجيب بان وجهه الهاذا جمل خصما وقضى مليه بتسليم العين اي المدحى ان ظهرسرقته بعد ذاك بيتين لبيقكع بددلظهورسوفته بعدرصول المسروق الي المالك ولولم يجعله سارقا اندفع الخصومة عنه ولم يغض بالعبى الدد مي فمني ظهوت سرقته بعد ذلك بيتين قطعت يدة الظهورها قبل ان يصل العين الى الماكك نكان في جعله سارقا احتبالا لان و بعلاف ما اذا عال غصب لانه لاحد فيه فلا العنور من كشم وال وال المد من النعنه من قلان وساحب الده قال اود عنيه فلان ذلك مقطت المقصورة من غيربينة لتوا فقهما على ان احال الملك فبه لغروه فيكون وصولها الي يدنى اليدس جهشافله بكريده يدخع ومقالا اريقيم المدعى المبية ان فلانا وَله يقبض السائبت ببيت انه احق بامساكها

## \* بأب عابد عبد الرجال \*

مأفر في من ذكر حكم الواحد من المدعون شرع في بان محتمد الله والان الواحد المالان الواحد المالان الواحد المالان الواحد المالان المالان

#### (كاب الدعوى - \*باب مايدمية الرجلان \*)

اي تساقطتامن الهتربكسرالهاء وهوالسقط من الكلام والخطاء فيه وفي قول يقرع بينهمالان احدى البينتين كاذبة بيقين لاستعالة اجتماع الملكين في كل العين في حالة واحدة والتمييز متعذر فيدتنع العمل بكل واحدمنهما اويصارالي القرعة لانه عليه السلام اقرع فيه روى سعيد بن المسيب ان رجلين تنازعا في امة بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقاما البينة فاقرع رسول الله عليه السلام بينهما فقال اللهم انت تقضى بين عبادك بالحق ثم قضي بها لمن خرجت قرعته وللاحديث تميم ابن طرفة الطاري أن رجلين تنازعا في عين بين يدى رسول الله عليه الصلوة والسلام واقاما البينة فقضى بهارسول الله عليه السلام بينهما نصفين وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلين اختصما بين يديه في شي واقاما البينة فقال مااحوجكما الى سلسلة كسلسلة بنى اسرائيل كان داؤد عليه السلام اذاجلس المصل القضاء نزلت سلسلة من السماء بعنق الظ لم ثم تضيى به رسولنا عليه السلام بينهما نصفين والجواب من حديث القرعة اله كان في الابنداء وقت اباحة القمار ثم نسخ بحرمة القمار لان تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق في البجاب البحق لمن خرجت له فكما ان تعليق الاستحقاق بخروج القرعة قمارفكذلك تعيين المستحق ولانسلم كذب احدابهما بيقين لان المطلق للشهادة في حق كل و احد منهما صحتمل الوجود فان صحة اداء الشهادة الايعتمد وجود الملك حقيقة لان ذلك فبب لايطلع عليه العباد فجازان يكون احدهما اعتمد سبب الملك بان رآه يشتري نشهد على ذلك والآخر اعتمد اليد فشهد على ذلك فكانت الشهادتان صحيحتين فيجب العمل بهماما امكن وقد امكن بالتنصيف بينهما لكون المحل قابلاوتساويهما في سبب الاستعفاق وله فان ادعي كل مهمانك وامرأة د عوى نكاح المرأة من رجلين اما ان يكون متعاقبة اولا فان كان الناني ولا بينة الهما فاماان تقرلا حدهما اولافان افرت فهي امرأته لتصادقهما وان لم تقرلم تقض لواحد وان كان ثمه بينة فهن اقام البينة فهي اصرأته واللاقوت لغيرة لان البينة اقوى من الاقرار

## (كتاب الدعوى سد \* باب يدعية الرجلان \*)

وإن اقاماها فاما ان يكون في بيت أحدهما او دحل بها اولانان كان ذلك فهي امرأته لان المقل الى ببته لوالدخول بها دليل سبق تاريخ عقد والأن يقيم النارج بينه على سق نكاحدة انها تقبل لان الصويم اولى من الدلالة \* وان لم يكن ذاك فين البت منق المذينم فهى امرأ ذلان النابت بالبينة كالمابث عيانا \* وان لم بذكرا قار يخالم دخ الياحدة منهما لتعذر العدل بهما لعدم قول المحل الاشتراك ويرجع الى تصديق المرأة لاحدها فايهما اتوت له اله توجها تبل فهي اه، أنه لان المكاح صما بحكم بدبته دق الزعمي والفارل ان يقول قوله فصاحب الرقت الاول اولى ليس بكلى لانه انداد كون اراع اذاكان النابي بعدد بدد والاحضال انقضاء العدة فيهاا مااذا احتبلت ذلك فيتساوبان لجوازان الاول طافها متزوج بهاالمامي والجواسان ذلك العايمسواذاكان د موى اللام بعد الألف الأول وأبس الكلام في ذلك وابضاقه ذكونا آلماال الدابت دالبينة كالنابت مبالنا ولوعام أغدم الاول حكسابه فكااذ انبت بالمنة دوان كان الاول اذانفر واحدهما إلمرأة مجدد فادام السية وتحدي لذبهاتم ادعى الآحرواقاه فالملي مل ذلك الاستارد وان الفضاء الأول ودصم رمصى فلاينض تعاهب بلديل دوالدالاان يوفنه وويالدهي الماني سابقا فيقضى لدلاد ظهر الخطاءى الاول بدبن الكالمتونواد عن الدن كل آحد صيدالداشرى منه هدا العبد عدى وعرادعي اثان كلى احده بدالدانترى مددناالموول المصنف رج ماهمي ما حداايد احتبازا عدام انع مدهددالمسالة والماعلين ذلك فيممن فيرتو فيت سال إحد ، هذا السياران و الحد عالى المد در بادی شهره ستروی ای از در دی از در از مدال میلاسید عي المعرب المعيم كما أوران و والمال المكيم الذال المالي المال ما والوسالة كما الراب والمعادي والمرافيا والمرافيا والمرافيات المرافيات ولها سال و د و و خد دل المدي ال الراك دي احد أو الله المال المدي المال ا

#### (كتاب الدعوى -- \* باب مايدعية الرجلان \*)

توارد العقدين على عين واحدة كملافي وقت واحد فينبغي ان يبطل البينتان اجيب بانهم لم يشهدوا بكونهما في وقت واحد بل شهدوا بنفس العقد فجازان يكون كل منهم اعتمد سببافي وقت اطلق له الشهادة به فان فضى القاضي به بينهما نصفين فقال احدهما لا اختار لم بكن الآخران يأخ دجميعه لانه صار مغضيا عليه بالسه فانفسخ العقد فيه والمقدمتي انفسير بقضه اع القاضى لابعود الابتجديد ولم يوجد مان قيل هو مدع فكيف يكون مقضبا عليه أجاب بقوله وهدالانه خصم فبه اي في النصف المقضي به لظهور استحفاقه بالبيمة أولابيه صاحبه بخلاف مالوقال ذلك قبل تخيبوا لقاصى وهوالقضاء عليه حبث لدان يأخد الجميع لامه يدعى الكل والحجة قامت به ولم ينفسخ سببه و زال المانع وهومزا حمة الآخر وقوله حيث لهان يأخذ الجميع يشير الى ان الخيار باق وذكر بعض الشارحين ناقلا عن مبسوط شنخ الاسلام خواهر زادة اله لا خيار له وهوالظاهر ولوذكر كل واحد منهما تاريخا فهوللاول صهدالانه انبت السواء في زمان لاباز ع، فيد احد داند مع الأخربه ولووقت احد لهمادون الاخرى فهواصاحب الوقت لنبوت ملك في ذلك الوقت مع احتمال الآخران بكون قبله ا وبعدة فلا يقصى له بالشك و لولم يدكرا تاريخا لكنه في بداحد هما فهوا وايل لأن تمكمه من قبصه يدل على سبق سراه \* وتحقيق ذلك يتوفف على مقد منين احد لهما العادث يضاف الى الرب الاومات والمانية ان ما مع البعد بعديه زمانية فهويعد \* فاذاعرفت هذا فقبض الفابض وشراء غيرة حادثان فيضا فان الحل اقرب الاوتات فيحكم بنبوتهمافي الحال وقبض القابض مبني ملي شرائه ومنأ خرعنه ظاهرا نكان وود والدوبلزم من ذاك أن يكون شراء غير النابض بعد شراء القابص فكان شراءه الدم تار بخاوقد تقدم ال التأريخ المتقدم اولي ولانهما استوبا في الاثبات وبينة خبرالفانض دو تحتكون معاينقض اثره وقدلا تكمين فلايعض البداليا بتذبالنك وطولب بالعرق بن هذه وبين ما اذااد عيا الشراء من النبن وأفاما البية واحدهما فأبض فان

#### (كتابالدعوى سـ \*باب مايد عيد الرجلان \*)

فان الخارج مناك اولى والجواب ان كل واحد من المدعيين شه محتاج الى اثبات الملك لبائعه اولا فاجتمع في حق البائمين بينة النعارج وبينة ذي اليد فكان بينة النعارج اولى وههناليس كذلك وكذااذاذكوالآخويعني بينة النخارج وقتافذ والبداولي لان بذكر الوقت لا يزول احتمال سبق ذي البدوقوله لما بيناً اشارة الى قوله لان تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه الاان يشهد شهود الخارج ان شراءة كان قبل شراء عاحب اليد فانه ينقض بها اليدلان الصريم يفوق الدلالة وللموان ادعي احدهما شراء والآخرهبة وقبضانال المصنف رحمعناه من واحدا حتراز اعدا ذاكان ذلك من اثنين كماسجيئ واقامابينة ولاتاريخ معهما فالشواء اولي لاندلكوله معاوضة من الجانبين كان اقوى ولان الشراء بثبت الملك بنفسه والهبد لا ينبته الابالقبض بكان الشراء والهبة ثابتين معا والشراء مثبت للملك دون الهبة لتوقفها على القبض وكذآ اذا ادعي احدهما الشراء والآخر المدقة مع القبض وقوله لمابينا اشارة الي ماذكرة من الوجهين فيان الشراء افوى واذاادعي احدهاهبة وقبضا والآخرصدقة وقبضافهما سواء فيقضى به بينهما لاستوائهما في وجه التبرع فأن قيل لانسلم النساوي فان الصدنة لازمة لاتقبل الرجوع دون الهبة أجأب بقوله ولاترجيح باللزوم وتقويون ان الترجيم باللزوم ترجيح بمايرجع الى المآل اي بمايظهرائرة في ثاني الحال اذا للزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع في المستقبل ولاترجيم بما يرجع الى الآل لان النرجيم المايكون بمعنى قائم في الحال وهذااي الحكم بالتنصيق بينهما في مالا يحددل القسمة كالحدام والرحي صحيم وكدافي ما يحتملها كالدار فالبستان عند البعض لأن حال واحد منهما اثبت نبضه في ألكل ثم الشيوع بعد ذلك طاروذلك لا يمنع صحة الهبة والعددة وعندالب غرالا بمسع ولايقضى لهما بشئ لانه تنفيذا لهبة في الشائع فصار كانا مة البينتين على الارتان الاقبل هذافول ابي هنيفة رح أما عندابي بوسف ومعدد رهمهما الدانياني

#### (كناب الدعوى \_\_ \*بأب ما يدعيه الرجلان \*)

فينبغى ان يغضي لكل ولحدمنهما بالنصف على قياس هبة الدارلرجلين والاصم انهلابصم في قولهم جميعالا نالوقضينالكل واحدمنهما بالنصف فانما يقضى له بالعقد الذي شهديه شهود ه وعند اختلاف العقدين لا تجوز الهبة لرجلين عند هم جميعا وإنما يثبت الملك بقضاء القاضي وتمكن الشيوع في الملك المستفاد بالهبة مانع صحتها ولله واذا ادعى احدهما الشراء اذااد عي احد هما الشراء وادعت امرأة انه تزوجها عليه واقاما البينة ولم يؤرخا اوارخاوتار ينهما على السواء يقضي بالعبد بينهما لاستوائهمافي القوة فان كل واحد منهما عقد معاوضة بثبت الملك بنفسه وللمرأة على زوجها نصف القيمة ويرجع المشتري عليه بنصف الشن ان كان نقد لا اياه وهذا عندا بي يوسف رح وقال محمدرح الشراء اولى لان العمل بالبينات مهماا مكن واجب لكونها حجة من حجم الشرع فان قدمنا النكاح بطل العمل بهالان الشواء بعد ديبطل اذالم تجزع المرأة وان قدمنا الشواء صبح العمل بها لان الترويج على ملك الفيرصحيم والتسمية صحيحة وتجب القيمة ان لم بجز صلحبة فنعين تقديمه ووجب لهاعلى الزوج القيمة وذكرفي الاسوارجواب ابي يوسف رح صافاله محمدرح ان المتصود من ذكر السبب ملك العين والنكاح اذا تأخرام يوجب ملك المسمئ كما اذا تأخر الشراء فهما سواء فيحق ملك العين واذا ادعي احدهمارهنا وقبضاء الآخرهبة وقبضاوا قاماها فالرهن اولى وهذا استحسان وفى القياس الهبقا ولى لانها تثبت الملك والرهن ورشنه فكانت بينة الهبة اكتراثبا تأفهي اولهل وجدالاستحسان ان المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غيرمضمون وعقدالضمان اقوى من عقدالتبوع \* ولاترد الهبة بشرط العوض فألها اولى من الرهن لانهابيع انتهاء والبيع اولي من الرهن البيع عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى والرهن لايثبته الاعند الهلاك معنى لاصورة وإن افام الخارجان البيئة على الملك المطلق والتاريخ نصاحب التاريخ الاقدم اولى لانه ائبت انداول المالكين وكل من هوكذ لك لا ينلقى المالك الا من جهته والفرض ان الآخر

#### (كتاب الدعوى سـ \*باب مايدعية الرجلان \*)

أم يتلق منه وهذا قول ابي حليفة وابي يوسف رحمهما الله آخراو قول محمدرح أولائم قال محمدر ح يقضى بينهماولايكون للثار سخ عبرة وان ارح احدهما دون الآخر ففي النوادر عن المعتبغة رانه يقضى بينهمالانه لا عبرة للتاريخ عند حالة الانفراد في دعوى الملك المظلق في اسم الووايات وعلى قول ابي بوسف رح بقفى لمن ارخ وعلى قول معمدرح يقضى لمن لم يورخ لانه يدعي اولية الملك وسيأ نيك تمام بيانه ان شاء الله تعالى وله واواد ديا الشراء من واحد وافاماها ولم يورخا اوارخاوتار نخهما على السواء قضى مه بينهما وان ارخاتا ريخين صنفاوتين فالاول اولى لماييا انه اثبنه في وقت لاسازع له فيه فكان استحقاقه ثا بتامن ذلك الوقت وأن الآخر المتواه من غمر ما تك مكان باطلا قبل لاتفاوت في ماذكرى الكناب من العكم بين أن يكون المائع واحدا اواتين وانما التعاوت بيهما اذا وقنت احد لهما دون الاخرى على ما سذكر بعد هما وعواده عام من غيرصاحب اليدليس فيهزيادة فائدة فانه لاتفاوت في سائرالاحكام بين ان بكون ذلك الواحدذا البداوغيره فانه ذكرفي الدخيرة دارفي بدرجل ادعاهار حلانيان كلواحد منهمايد عي انه اشتراها من عاحب اليد بكذاورتب عليه الاحكام وأن اءام كاواحد مسهما البية على الشراوس آحركان افام احد هما على الشراء من زده للا والآخر على الشراءمن عدر و وذكرا تاريحا واحدا مهماسواء لايهماستان المنب الدؤما فيميرك بهاحصرا بادعارار حاتارها واحداثم اخبركا واحدمه والماذحكوامن فأ أن كلواحد معداء عياران سواخدنصف المددعف الدن وان ساء أوكسواوين ت الدولهداد و لاخرى سى د سيدا مدورالولور ما دولا بل داي درم الماك العماران بمرن الأحر الدماملات المائل لاع راحمال بمالته على الألف الزواعي الأمريحه عادات فاحدهمان بحابهم الني المامت الماء الماداة ليات بدراك مكماه فكوالذائب بالبرة الالوادري المادر والأكر

#### (كتاب الدعوى - \*باب مايد عية الرجلان \*)

ولقائل ان يفول حاصل الفرق بين المستلنين ماذكرمن قوله لانهما انفقا على ان الملك لا يتلقى الامن جهنه واما الباقي فمشترك بين المسئلتين وذلك لامد خل اله في الفرق لجوازان يقال من تبت له الملك بالبينة فهوكس ثبت له ميا نافيحكم به الااذاتبين تذدم شراء غيرة والجواب الذلك مدخلافي الفرق لان البائع اذاكان واحداكان التعاقب ضروريا وقد ثبت لاحدهما بالبينة ملك في وقت وملك فيره مشكوك ان بأخرلم يضره وان تقد م ملك فتعا رضا فيرجح بالوقت واما اذاكان متعدد ا فكما جازان بقما متعا قبين جازان يقعامعاوفي ذلك تعارض ايضا فضعف قوة الوقت عن الترجيح بتضاعف التعارض ولوادعي رجل الشراء من رجل وآخر الهبة والقبض من آخر والنالث الميراث من ابيه و الرابع الصدفة و القبض من آخر واقا موا البينة على ذلك قضى به بينهم ارباعالانهم يتلقون الملك من باعتهم فجعل كانهم حضر واواقاموا البينة على الملك المطلق واطلاق الباءة بطويق التغليب لان البائع واحد من المملكين فكان المراد من مملكيهم ولله وان اقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وان اعام الخارج البينة على ملك موّرخ وصاحب اليد على ملك اقدم قار بنخافذو البدا ولي عدا بي حنيفة وابى يوسف رحمهما اللهوهورواية عن محددر حوعنه انه لا تقبل بينه ذى اليدرجع اليه محمدر حروى ابن سماعة عنه انه رجع عن هذا القول وهوان بينة ذي البداد اكانت اقدم الربيخاكانت اولى من سنة الخارج وقال لا اقبل من ذي البدسنة على الرسخ ومبوع الاللتاجلان النتاج دايل على اولبة الملك دون التاريخ لان البينتين قامنا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهد الملك فكان التقدم والتأخرسواء بخلاف مااذا قاصا بالناريخ على انسراء واحدلهما اسبق من الاخرى فأن الاسبق اولى سواء كان البائع واحدا اوائس ولهما أن البية مع التاريخ متضمنة معنى الدفع فار الملك اذا وبث لشخص في وفت فنبوته لغيرة بعده لا يكون الاباللقي من جهته وبينة ذي البدعلي الدفع مقبولة فان

من اد على على ذى اليد عيناوا لكوذواليد ذلك واقام البينة انه اشتراع صنه تند فع الخصوصة وقدموم قبل هذا قبول بينة ذي اليدعلي أن العبن في يدة و ديمة حتى تندفع عنه دموى المدعى عنداقامة البيئة ولماقبلت بينة ذى البدعلى الدفع صارت هبنابينته بذكوالنارينج الاقدم متضدنة دفع بينة النخارج على معنى انهالا تصم الابعد اثبات التلقي من قبله فيقبل لكونه! للدفع وعلى هذا الفلاف لوكانت الدارق ايديهماكان صاحب الونت الاول اولى في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وفي قول صددرح لامعتبر بالوقت لمابيناه ن الدليل في الجانبين ولواقام الخارج وذوا ايد الدنة عار و مطلق الملك ووقنت احد لهداد وبالاخرى فعلى قول اليحنيفة ومحمدر حمهما الله الخارج اولى وقال ابويوسف رح وهورواية عن ابي حنيفة رح صاحب الوفت اولى لاندامه م وصاركماني دعوى السراءاذا ارخت احد لهما كان صلحب التاريخ اولى وقد موراهما أن بينة ذي البداسا تقبل اذا تصمنت معنى الدفع لمامر ولادفع ههنالانه المايكون اذا تعين التلقى من جهته وهمنا وقع الشك في ذلك لان بذكرتار ينج احد لهمالم محصل النيقن بان الآخرتلفاد من جهنه لامكان ان الاخرى لووقنت كان اقدم تارمخا بخلاف مااذا ارخاوكان تاراخ ذى اليدافدم كما نقدم وعلى هدااذ اكانت الدار ابديهما فاعام احد هذا بينة على ملك مؤرخ والأخرعلي مطلق اللك فاله يسقط التاريخ عدد داخلانا لاس بوسف رح قبل الاستدلال بقولدان بيئة ذي اليدانا تقبل للضدنه معنى الدفع الإستنيز استدر والناء بعلى بالكوالالوما المتانالاولى واحسبان لكماجوز ال بكري وأي تولد لاول وأوكان المن في بدقال والمسلف عالها أي و بات سلا المدالها مويداناك أشاني دون الخرى عهدا مواديا غدى در هما مسي عدد الدالم والمراب والمال المراب والم . Lemas Jkilan Lemakohalisti ili ila in Liling ili ju

# ( كتاب الدعوى سـ \*باب مايدعية (لرجلان)

فكان ملكاللاصل وملك الاصل اولى من التاريخ ولابي يوسف رح أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوفت بيقين والاطلاق يحتمل غير الاولية فالترجيح بالتيقن ولابي حنيفة رح ان التاريخ يضامه اي يزا حمه عدم التقدم لان الذي لم بؤرخ سابق على المؤرخ و درث أن د عوى الملك المطلق د عوى اولية الملك حكما ولا حق من حيث أن دعوى الملك المطلق بعبمل النملك من جهة المدعى عليه بعد تاريخ المؤرخ واذاكان غيرالمؤرخ سابقامن وجهكان المؤرخ ايضاكذلك فاستويافي السبق واللحوق فجمل كانهماملكاه هاوعندذلك الايمكن اعتبار معنى التاريخ فهومعنى فولناان دعوى التعريف التاريخ حالة الانفرادسا قط الاعتبار فوله بخلاف الشواء جواب عن قول ابي يوسف رح ومعناة انهمالما اتفقاعلى معنى الشراءاتفقاعلى العدوث ولابدللحدوث من التاريخ فيصاف الى اقرب الاوفات فيترجم جانب صاحب الناريخ فول موان اقام الغارج وصاحب اليدوان افام كل واحد من الحارج وعاحب اليديسة بالما ج فدواليداولي وهواستعسان وفي القياس الحارج اوليي وبه اخذابن ابي ليلي لان بينة الخارج اكثر استحقاقامن بينةذى اليدلان الخارج ينبت بهااولية الملك بالمناج واستحقاق الملك النابت لذى اليد بظاهريده وذواليد لايشت بها استعقاق الملك النابت للخارج بوجهما ووجه الاستحسان أن بينة ذي اليد فاصت على مالايدل عليه اليدوهوالا وليه بالنتاج كبينة النعارج فاستويا وترجعت بينة ذي البدباليد فيقضى لهسواء كان ذلك قبل القصاء بهاللخارج اوبعده واماقبله فظاهر واصابعده فلان ذا اليدام بصرعة ضياعليدلان بينته في أغس الاص د إفعة لبيسة النارجلان النتاج لايتكر وفاذاطهرت بينته دامعة تبين ان الحكم المبكن مستردا الهل حجة فلايكون معتبرا وأعلم السينة ذي اليدانما تترجع على بينة الخارج اذالم بدع الخارج على ذى البد فعلا نصوالغصب اوالوديعة اوالاجارة اوالراه نواصان ا ادعى ذلك فبيئة لخارج اولي لان فا اليدينبت ببينته ماهوذابت بظاهريده من وجه وهوا صلى الملك والخارج

## (كتاب الدعوى سد باب مايد عبد الرجلان م)

يثبت الغمل وفو فيوقابت اصلافكانت اكفرا نباتافهي اولوى قوله وهدا اي ماذكونا من القضاء لذى اليد هوالصحيم واليدن هب عامة المنا نخ خلافالم بقراء عيسي س ابان انهيتها توت البينتان ويترك في بدذى البدلاعلى طريق القصاء لان الذاضي بترقن بكذب احد النبيقين لان نئاج دابة من دابئين فيرصف و كمستاه كوفة وعكة و وهه صعة ذلك أن محمدار جذكر فيخارجين افاما البينة على الناج انه يتضي هبينهما صغين ولوكان الطربق مافاله لكان بترك في يدذى اليدو الجواب عن قواه القاضي منيقن بكذب احد العربقين ماذكونا في شهارة الغريقين داي الملكين فان كل راحد منهما اصمد سباطه وامثالة لاداء السهادة بناءعلى ان الشهاد فرعلى الساج ليست بمعايمه للانفصال عن الام مل برؤية القصيل بتبع الماء دوالهائده نظهر في المعابف نعمدا اهاه ملا يتعاف في والبدالحارج وعاده مستعلف ولوالقي كلواحد من العارج وذي اليدالملك من رجل مكان هاك ما تعان واقاماً البيمة على المتاج عند من تلفي منه فهو بمزله افا منها على المتاج في يدىعسة فيقضي به لذى اليد كان البائعين قدحضوا واقاما على ذاك يبية فاله يفضي تمه اصاحب اليدك لك هها ولوانام احدهما البيدعلي الملك والآخرعلي الساج صاحب المتاج اوابي خارحا كان او ذا بدلان يستدقامت على اوليه الماك ولايست الآحرالا بالملفي من حهد وكما اذا كان الد موى بين خارجين فيندا مناج اولى لماد كرا انها دل داى اولية المك قلايمت الناتني الآخر الاصن حهته ولولفتي دالناج ادى الدائم اوام النالك البيلة على الداج سعى أدالان يعيدهان والبدلان النالث لم يعمر مقدم عليه بالكي النعس لان المصى به الماك وروب الماك بالم متني حق الحص لا ينفع سوت في حق أخو فال افاد دوايد و مقدى الهناد الد مادي اليدعاي وسالما و عي الماج الموده تصى بهذا أر وحد اللعبي دار فاكر الملو الداعم المعد و المود وينص أنه ورودول أنه في المال في الراد والمال النف والنف والافا على والمال

#### (كتاب الدعوى -- \*باب مايد عيه الرجلان \*)

خلافا كالقضاء الواقع على خلاف المصوهذا استحسان وفي القياس لاتقبل بينته لصيرورته مقضيا عليه بالملك وجوابه انهالم يصرح فضياطيه لان بافاءه البينة على النتاج تبين ان الدامع لبينة المدعي كان موجودا والقضاء كان خطاء عاني بكون مقضياعليه عآن قيل القضاء بسيئة النخارج مع بية ذي اليد على النتاج مجتهد فيه فان ابن الي لبلي برجح بينة الخارج فينبغي اللاينقض فضاء القاضي لمصادفته موضع الاجتهاد أجيب بال قضاءه انمايكون عن أجتهاد اذا كانت بينة ذي البد قائمة عنده وقت القضاء فيرجع باجتهاد دبينة الخارج عليها وهذه البينة ما كانت فائمة عنده حال النضاء فلم يكن ص اجتهاد بل كان لعدم ما يدفع البينة من ذي الدفاذ! اقام مايدفع به انتقض القضاء الاول قول وكدلك ألنسم فى الثياب التى لاينسم الا مرة قد تقدم ان القياس ماذهب اليه ابن ابي ليلي ان ينة المخارج اولى في المتاج من بيئة ذي اليدومان هبا البداستحسان ترك بدالقياس بماروى جابر رضى اللهعنه السرجلاا دعى نافذ في بدرجل وافام السقانها نافته نتجتها واقام ذو اليد البية انها دا فته نتجتها مقضى رسول الله عليه السلام بها الذي هي في بده فلايلحق بالمتاج الاماكان في معاه من كل وجه فعايتكور من اسباب الملك اذاادعاه به كان كد عوى الناج كما اذا ادعت غزل قطن انه ملكها غزلته بيدها وكما اذا ادعى رجل ثوبا انه ملكه نسحه وهوممالا ينكر رنسجها وادعى لساانه ملكه حلبه من شاته اوادعي جبا انه ملكه صنعدفي مذكه اولىد ابانه صنعه ا ومر ورئ والوهي كالصوف تحت شعر العنزا وعموفا مجزوراباله ملكه حزه من شاته واقام على ذلك سنة وادعى ذواليدمثل ذلك وافام بيمه فانه بقضي دذي اليدلامه في معنى الناج من كل وجه فيلحق به بدلاله النص وماتكور من ذلك فضى بدللمارج كالخزوهوا سم دافة تم سمى النوب المتعدّ من ويرع خزايل هوبنسي فاذا للي وغزل ورة اخرى وبنسيم فأذا ادعى أوبا انه ملكه من خزد او ادعى داراانها ملكه بالما بالداوا دعي غرسا أنه ملكه غرضه اواد مي حنطة انهاملكه زرعها

# (كتاب الدُّهُ وَيُقَلَّ سَد اللهِ باب مايد مية الرجلان )

اوهبا من العبنونب واقام على ذلك بينة وادعى ذواليده مثل ذلك واقام عليه بينة تضى به للخارج لانهاليست في معنى الناج لتكورها اما المغز فلما نلاه واما في الباقيد فان البناءيكون منغ بعد صرة اخرى وكدلك الغرس والصطفوا عدوب مزو وتم بغريل التراب نبتم الصبوب ثميزرع ثانية وإذا لم مكن في معناء لم للمق به وان اشكل عي لا رتيقن بالنكرار وعدمه فيه برجع الى العدول صن المل العبرة ويدى الحكم عليه قال الله تعالي فأسْتُلُوا امْلُ الدِّكِولِ كُنْمُ لِاتَّعْلَدُونَ الله اسكل على اهل الخبرة مدى المالحارج لان القصاء بسرة هو الاعلى والعدول كان تصوالمناج كار وبناواد الهرمام وجع إلى لالل وله واذا افام الحارج البيه على الملك واذا افام الحارج على الملك وذواليد على السواء منه ودو اليد اولى لان الحارج أن كان يدعى اوليد الملك ودواليد تأذي منه ولاتنافي في هذا فصار كمالوافر ذواليه بالملك للحارج ثم ادعى الشراء صه واذااقام الخارج البية انه اشتراهامن ذي البدوا قامها ذواليدانه اشتراها من الخارج ولاتا زغ معهماتها ترتا وتركت في بدذي اليدة ال المصنف وح هذا عندا بيحنيفه وا بيبوسف رحدهما الله وقال محمدر ح يقضي إهدالا مكان المدل بهمار ذاك بان بجعل كان ذا اليدقد ا النزاها من المعارج وقبض ثمرناع علم يقبض لان انقص دلاله السبق كمامر ولا يعكس الامر اي لا بجعل كان انحارج استراعامن ذي البداولا نمراعه اباه لان ذك يستلوم البيع قبل القبض وذلك لا جوزوان كان في العناره ده ولهما ان الاقدام على السراء امرا. ص المشترى بالملك للبائع فصار كانهما فامثا على الافرار دن دفيه المهاتر بالإحماع كدا هها ولان السبب يرادلحكمه وهوالملك يعنى ان السبب اذاعل منيد المحكم كان معمول والا الكويه غير مقصود بالذات و هها لا يدكن القصاء ادى الرالا بالك ٢٠٠٠ عن تعاريا الداعم بابينة ذي البدانما بقضى ليزول ملكدالي العارج المكوالسب و الما ما الما المنافية على القضاء الما معروالسبب وللك غيروغيد المراب بالما والتحاول

ملى بقد المن فالالف بالالف ما صمدهما اذااستوى الثمنان لوجود قبض مصمون من كل جانب وان لم يشهدا على نقد النس فالقصاص مدهب محددر ح للوجوب عندة فان البيعين لما ثبنا عدة كان كل واحد منهما موجباللنمن مند مشترية فيتقاص الوجوب بالوجوب ولوشهد الغريقان بالبيع والقبض تها ترتا بالاجماع لكن على اختلاف التخربيم فعند هما باعتباران دعوا هماهذا البيع اقرارس كل منهما بالملك لصاحبه وفي مثل هدا الاقرارتها ترالشهود فكذلك ههنا \* وهند محمد رح اعتباران بيع كل واحدمهما جائز لوجود البيع بعد القبض وليس في البيعين ذكر تاريخ حتى يجمل احدهما سابقا والآخر لاحتاواذا جازاليعان ولم يكن احدهما اولى من الآخر في القبول تنافطا مبقى العين على بدصاحب البد كماكانت وهومعنى قوله لان الجمع غير ممكن لان الجمع عمارة من امكان العمل بهماوههمالم يمكن وان وقتت البيتان في العقار وقتين فاما ان يكون وقت الخارج اسبق او وقت ذي اليدوكل مهما على وحهين امالن شهدوا مالقبض اولاوان كان وقت الخارج اسق مان لم منه دوابالقص صى بهالدى اليد صد البحيفة واسى يوسف رحمهما الله فيجعلكان العارج الشترى اولاثم باع سل القبض من صاحب اليدفانه جائزفي العقار عدهما وعد محدرج بفضي مهاللخارج لعدم صحة اليع مبل القبض عدد فبقى على ملكه وان شهد وابالقبض بنسى بهااصا حب البد بالاجماع لانه يجعل ان الخارج ماعها من بائمه بعد ماقبضها و ذلك صحيم على القولين حديعا وان كان ومتذى الداسبق بقضى للعارجف الوهين يعني سواء سهدوا بالقبض اولم بشهدوا اما ادا شهد وابه فلااسكال واما اذالم بشهد وافهجمل كان ذااليد اهنراه وقبض ثم باع ص الخارج فيؤمر بالتسليم اليه والمصنف رح جمع الوجهين في موله فهج ال عابدات وال ذواليد وقبض ثم باع ولم يسلم وهذا باعتبار عدم اندات الفض او سلم أموصل البهبسب آخر من عارية او اجارة با عنبار انبات الفبض قُلله وان افام احد المد ميس فاهد بر

والآخراربعة وان اقام احدالمد عبين شاهدين والآخراربعة فهماسواء لان شهادة كل شاهدين علة نامة كما في حالف الانفراد والنرجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها الايرى ان خوالواحد لا يترجم بخبر آخرولا الآية بآية اخرى لان كل واحدة منهما علة بسها والمتسريوج على النص والنص على الظاهر باعتبار القوة كماعرف في اصول العقه والشهادة العادله تسوجم على المسنورة بالعدالة لانها صغة الشهادة ولاتنرجم بكثرة العددلا نهاليست بصفة للشهادة بلهى منلها وشهادة كل عدى اصاب كامل الولك وان كانت الدارفي بدر حل اذا كانت الدارفي بدر حل ادعاها إنان احد هما حميع الدارو الآخولصفها واقاما البية بلصاحب أسجميع ثلثة ارباعها ولصاحب المصف وبعها عدائي حبفة رح اعتبا رابطريق المازعة وعدهما هي بيهما اللاتا ا عتبارا بطريق العول والمصارية والاصل في ذلك ان عند ابي حنيفة رح أن المدلى بسبب صحيم وهومايتعلق به الاستعقاق من غير انضمام معنى آخراليه يضرب بجميع حفه كاصحاب العول والموصى له بالثلث فما دونه وغرما والميت اذا فاقت التركة عن ديونه \*والمدلي بسبب غيرصحيم يضوب بقدره ايصيم حال المزاحدة كمسئلتا والموصى له باكثرص اللك م و عند هما أن قسدة العين منى وجبت بسم حق في العين كانت القسمة على طريق العول كالتركة بين الورئة ومتحل وجبت لابسبب حق كان في العين فالقسمة على طريق الما زعة كالعضولي اذا ياع عبدرجل بغيرامرة وفضولي آخر نصفه واجازا لمولى الببعين فالقسمة بس المشتريس طريق المازعة اربا عا \* فعلى هذا امكن الاتعاق بسهم على العول وعلى المازعة والاستراق \* فمعا أتعقوا على العول فيه العول في التركة \* إما على اصله فلان السبب لا يحتاج الى ضم شئ ولما ملى اعلهما فلانها وجبت بسبب حق في العين لان حق الورثة يتعلق مس التركة \* ومنااته تواعليه بطريق المازعة بيع العضولي اما على اصله فلانه ليس بسب صحيح

#### (كناب الدعوى -- \*باب مايد عيه الرجلان \*)

لاحتياجة الى انضمام الاجازة اليه واماعلى اصلهما فلان حق كل واحدمن المشتريس كان في الثمن فيحول بالشراء إلى المبيع \* ومما اعترقوا فيه مسئلتا فعلى اصل المحنيفة رح سبب استحقاق كل منهما هوالشها دة وهي تحناج اليل اتصال القضاء بها كما تقدم فام نكن سبباصحيحا فكانت القسمة ملي طردن المازعة \* فيقول مدعى الصف لادعوى لدفي الصف الآخرفانفردبه صاحب الجميع والصف الآخركل منهمايد عيه وقدا فاما عليه البيئة والتساوي في سبب الاستحقاق بوجب النساوي فيه فكان هذا الصف بنهما نصمين فجعل لصاحب الجميع تلبة ارباع الدارولهد عي المعن الربع وعلى اصلهما حق كل واحد من المدعين في العين على معنى ان حق كل منهما شائع فيها فما من جزء الاوصاجب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير نصيبه فلهذا كانت القسمة فيه بطريق العول فيضرب كل منهما بجميع دعواة فاحتجنا الى عددلة نصفى صحيح واقلدا ثان فيضرب بذلك صاحب الجميع ويضرب مدعى الصفي بسهم فيكون بينهما اثلاثا ولهدد المسئلة نظائروا صدادلا تحتملها المحتصرات قال المصىف رح وقدذكراهافي الربادات فمن بظائرها الموصى له بجميع المال وبنصفه عند اجازة الورثة وفس اضداد ها العبد الماذو ن أه المشترك اذا ادعى احد الموليين مائة درهم واجنبي مائتي درهم ثم بيع بمائة درهم القسمة بين المولى المدين والاجنبى عندابي حنيفة رح بطريق العول اثلا تاوعندهما بطريق المازعة اربامافبذكرالاصلين المذكورين بسهل عليك الاستخراج قرالم ولوكانت دارفي ايديهما الاصل في هذه المسئلة ان دموى كل واحدمن المدميين ينصرف الي ماني يده لئلايكون فيامساكه ظالماحملالامورالمسلمين على الصحةوان بينة الخارج اولئ من بينة ذي اليد فا ن كانت الدارفي ايديهمافه مي النصف لابد عي على الآخرشيثا ومد عي الحل يدعي عليه الصف وهوخارج من الصف فعليه اقامة البيتة فان اقامها فله جميع الدارسعها على وجدالقضاء وهوالذي كان بيد صاحبه لانه اجتمع فيه بية الغارج وبينة ذي اليد

وينة الخارج اولني فقضى له بذلك ونصفها لاعلى وجه القضاء وهوالذي كان بيده لان صاحبه له يدميه ولاضاء بدون الدعوى فيترك في بدء قله واذا تباز عافي داية اذاتان واثنان في دابة وافام كل واحد منهما بينة انهانتجت عنده وذكراتار بخاوس الدابة يوافق احدالتار يغين فهواولي لان علامة صدق شهود وقد ظهرت بشهادة الحال له فيترجم وان اشكل ذك كانت بينهما نصفين لانه سقط التوقيت وصاركا بهما الماما والاتاريخ لهما هذا اذاكانا خارحين والكان احدهماذا البدنان وافق سي الدابة تاريخه اواشكل نضى بهالذي اليداه الظهور علامة الصدق في دهوده اوستوعا عتبل النوقيت بالإشكال وأن كان س الدابة بين وقت الحارج وذي البد قال عامة المشائن تها ترت البينان كذاذ كرة العاكم لانه ظهرك و العربة بن وذلك مانع من قول الشهادة حالة الانفرادفيمنع حالة الاجتماع فنترك الدابدي بدمن هي بيده تضاء ترك كانهما لم يقيما البينة قال في المبسوط الاصم ما ماله صعدر ع من الجواب وهوان يكون الدابة بينهما في النصلين بعني في ما إذا كانت سن الدابة مشكلة وفي ما إذا كانت على قير الوانس في ذعوى الخارجين اله أذا كالت مشكلة فلالمك فية وكدلك ال كالت على غبرا وفتين لان اعتبارف كرانوقت لعقهما وفي هذا الموضع في اعتباره ابطال حقهما فسنط عنبار فاك اوقت اصلاويط الي مقصور هاره والدات الملك في الدا بقوقد استويا في ذك وجب العماء سه أعدى الودال الواه بوالشويت بطلت السنان وهي في مذى أبد وتدائق الدرنال على المتانه على دي الدائيف تتركعني بده وج نيام حينال عناق يدود الرياية معالمة الرعن الوالاث من معدوج المقال اذا طن سي الدانه عدد الإسبى وجدا صدين والناطن معالماللوة وولانتعلى لهما بشرع والدركس في درانتي أود عدادت كساف أوران بغد الدر الول هذا هي لا عمر إذراء يشرك تسديره البريسي النواد والمدهوات المتون دد ووالحجة زعان

# (كتاب المعرى -- باب مايد عية الرجلان \* فصل في التازع بالايدي)

واتفاق الفريقين على استحقاقه ما على ذى اليد فير معتبر لانه ليس بحجة مع وجود المكذب واذا كان عبد في يدرجل واقام وجلان عليه البيئة احدهما بغصب والآخر بوديعة فهما سواء لان المودع لما جعد صارفا صبا والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق فيكون بينهما نصفين

#### ي نفس الاستعفاق فيدون بينهما نصا \* فصل في التنازع بالايدي \*

لمَافِرَ في من بيان وقوع الملك بالبينة شرع في هذا الفصل بذكر بيان وقوعه بظاهرا لهد لمان الاول اقوى ولهذا اذا اقامت البينة لايلتفت الى اليد قول مواذا تباز عافى دابة اذاتناز عاثنان في دابة احدهماراكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب اولى لان تصرفه اظهولان الركوب بخنص بالملك يعنى غالبا وكذا اذاكان احدهمارا كبافي السرج والآخر رديفه فالراكب فالسرج أولى لماذكرنا ونقل الماطقى هذه الرواية من النوادروا ما في ظاهر الرواية فهى بينهما نصفان بخلاف ماذاكاناراكيس يعنى في السرج فانها بينهما قولا واحدا لاستوائهمافي النصوف وكدا اذاتناز عافي بعيرولا حدهما علية حمل فصاحب العمل اولى لانه هوالمنصوف واذاتباز عافي قميص الحد همالا بسه والآخر صنعاق بكمة فاللابس اولى لانه اظهر هما تصرفا ولهذا يصيربه غاصبا ولوتناز حافي بساطاحد هما جالس عايه والآخر صنعلق به أو كانا جالسين عليه فهو بينهمالا على طريق القضاءلان اليد على إلبساط اما بالنقل والتحويل اوبكونه في بينه والجلوس عايه ليس بشي من ذلك فلا يكون يدا عليه فليس بابديهما ولافي يد غير هما وهمايد عيانه على السواء فيترك في ايدبهما وبهذا . فرق بينه وبين الداراذا ادعاها ساكناها حيث لم يقض بها بينهما لا بطريق الترك ولا بغيري لأن عدم يد الغيرفيها غيره علوم لان اليد فيها قد تكون بالاختطاط له وزوال ذلك غيره علوم لانهابعدان كانت في مكانها الذي ثبت يد المختطله فيه عليهالم يتحول الي محل آخر فكأن يده نابتة عليها حكما ولم يعلم به القاضي وجهاله ذي البدلا يجوز القضاء لغيره

# (كتاب الدموى -- \*باب ما يدمية الرجلان \* فصل ف التنازع بالايدى)

لان شرطجوازة العلم بان المدعى ليس في يدغير المدعيين ولم يوجدواذاكان توب في بدرجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان لان الزيادة من جنس الحجمة فان كل واحدمنهما مستمسك باليد الاان احدهما اكتراستدساكا وصلى ذلك لا يوجب الرجعان كمالواقام احدهماشاهدين والآخراربعة وفيه اشارة المي العرق ببن هذاوبين مسئلة القديص لان الزبادة ليست من جنس العجة فال العجة هي البد والزبادة هي الاستعمال وإذا كان صبى في يدرجل يدعى رقه فلا يخلواه الديكون العبي ممن يعبر من افسه اولا فأن كول فأن لوبف فهوعبد ذي اليدوان افاد فال الأحر فالغول قوله لامه الكوتبوت اليد عليه وتأبد بالظا هوفيكون في بدندسه والتال اداعبدلفالن غيرني اليدفهوعبد اذي البدالسافروانه لايداله على نفسه بامراوه بالرق تبل الانواروالوق من المضارلامحالة واقوالدفيها غير صوحبة كالطلاق والعناق والهره والاقرار بالدبر عاصب بان الرق لم بثبت باقرارة بل بدعوى ذى اليد الاان عند معارضته اياة بدعوى العربة إنقرريد ؛ عليه وعند عدمها تنقور فيكون القول حقوله في رقه كالذي لابعقل اذاكان ي يدووان كان اللني فهو عبد الذي في يده لانه لما كان لا يعبر عن نعسه كان كمناء إيداله علي انحسه واعتوض بأن الملتف اذااد عيى رقى لقيطلا ومبرعن عسه فانه لايكون بده ويأن البق من العرابض اذالا على العربة وهودد فع العارض فكان الواجبان بصدق ذو الده الانحماء والجرب عن الدول بأن نوض الالمفاط يفعف الدولان الملفط سي في اللابط و مد الأمس في الحكم بد ف و كانت البند من وجد در و جد فلا يبت االرق وعن الله ي دان الاصل وك إدالي دول على خلاده و المدعلي من ذلك . ندلكور وبمنزله الماودال المكوف وكسورالاصل ومكسروادعي العويه لم يكس ول ول الله الله الله والمال الله والمال المالة المال المالة المال مارواندها و و رماد ارداد و المرداد و معراد ی جوم ادر داوه ی و استان استا

# (كتاب الدعوى مد جهاب مايد عيد الرجلان \* نصل في التنازع بالايدي ؟

يضم ملوية بطاقات من الكرم يرسل عليها نضبان الكرم ذكرة في المغرب عن الليث يقال له بالفارسية دروك فهواي الحائط لصاحب الجذوع والاتصال والهزادي ليس بشئ لان صاحب الجذوع ضاحب استعمال والآخرصاحب تعلق به فصاركدا به تناز عافيها ولاحدهما عليها حمل والآخركوزه علق بها والمراد بالاتصال المذكورفي قواده اومتصل ببنائه مداخله لبن جدارة فيقولبن هدافي جدارة وقد سمئ اتصال تربيع وتفسير التربيع اذاكان العائط من مدراوآجران يكون انصاف لس العائط المتازع فيه داخله في الصاف لبن غيرالمتازع فيه وبالمكس وان كان من خشب فالتربيع ان يكون ساحة احدهمامركبة في الاخرى واما إذا بقب فادخل لايكون تربيعا وهذا شاهد ظاهر تصاحبه لان بعض بنائه على بعض بناء هذا الحائط ومن هذا يعلم ان من الاتصال ما يكون اتصال مجاورة وملازمة وعندالتعارض اتصال التربيع اوابي وغوله الهرادي ليست بشي بعني قول محمدر مفى الجامع الصغير بدل على الدلا المعبار للهرادي اصلاوكدا البواري لان الحائط لايبني لها اصلالانه انما يبني للتسقيف وذلك بوضع البحذوع لاالهرادي والبواري وانما يوضعان للاستظلال والحائط لا يبني له حتى لوتنازعا في حائط ولا حدهما عليه هوادي وليس للآخر عليه شي قضي به بينهما ومعاة اذا عرف كونه في ايديهما قضي بينهما قضاء ترك والله يعرف كونه في ايد بهما وقداد عيى كل واحد منهما انه ملكه وفي بديه يجعل في ايديهما لانه لامازع لهما لاانه يقضى بينهما ولوكان لكل واحدمنهما جذوع ثلق فهوبيهما لاستوائهما ولامعتبر بالاكترمنها بعد الملائة لان الزبادة من جنس الحجة فأن العائط بنبي للجذو عالىلائة كمايبني لاكتومنها وان كان جذوع احدهما اعل من ملمة فهولصاحب التلبه والاتمره وضع جدوهه في روابه كتاب الاقرار حيث قال فيه الحائط كاءاصاهب الاجداع ولصاهب الغابل ماتحت جذعه يريدبه حق الوضع فهومصدو ميمي رقد اشار اليه المصنف رح وفي رواية كتاب الدعوى لكل واحد معهاما تحت

خشبته حيث قال نيه الالحائظ بينهما على قدر الاجذاع فيكو ن لصلحب الجذع موضع جذعه مع اصل العائط وعلى هذا الرواية قبل ما بين الخشب يكون بينهما لاسنوائهما فى ذاك كما فى الساحة المشتركة بين صاحب بيت وصاحب ابيات كما نذكره وقبل يكور ذلك على قدر خشبتهما وهذا موافق لماذكرفي الذخيرة وفال في المبسوط في موضع أتقبل الاول \* واكثرهم على انه بقضى به نصاحب الكثير لان الحائط ببني لعشرة خشبات لانخشبة واحدة اللكوالقياس رجوع الي قوله فهولصاحب الثلثة الى آخره يعني ان ذلك استحسان والنياس أن يكون الحائط بين صاحب الجذع والجذعين ويس صاحب الاكترنصفين لالهما استويافي اصل الاستعمال والزيادة من جنس المحجة والترجيع لايتم بهاكمانقدم ولكنهم استحسنواعلى الروايتين المذكورتين ووجدالرواية النانية وهوقوله لدل واحد منهما ماتحت خشبته أن الاستعمال من كل واحد منهما بقدر خشبته والاستعقاق بحسب الاستعمال ووجه الاولى ان المحا تطيبني لوضع الكثير دون الواحد والمنتي فكان الظاهر ها هذا لصاحب الكثير الاانه يبقي لدحق الوضع لان الظاهوليس بعجة في استعفى قيد و فلا يستعبق به رفع الخشبة الموضوعة ا ذمن الجائز ان يكون اصل الحائط لرجل ويثبت للآخر حق الوضع عليه فان القدمة لووقعت على هذا الوجه كان جائز اواعلم ان ما اختارة المصنف رحس جعل الجددي كجدع واحدوهوقول بعض المشائي باعتباران التمتيف بهمانادر كجذع واحدوقال مضهم الخشبتان بمنزلة النلث لامكأن النسقيف بهما ولوكان لاحد هما اتصال وللآخر جذوع وفي بعض النسخ لاحد هماجذو عوللآخراتصال وعلى الاول وقع في الدليل وجه الاول وعلى النانية وجه الناني ومعناه اذاتنار ف صاحب الجذوع واتصال التربيع في احد در في الحائط للمازع فيه فالأول اولى لانه صاحب التصرف وصاحب الانصال ماحالبدوالتمرف افوعاومس جعنس الائمة السرخسى ويروي الالانجه

# (كتاب الدعوى سد باب مايد ميه الرجلان \* فصل في التنازع بالايدي)

الثاني اولي لان المائطين بالاتصال صاراكبنا واحدوص ضرورة التضاءله ببعضه القضاء بكله لعدم القائل بالاشتراك ثم يبقى للآخرحق وضع جذوعه لمافلا أن الظاهر ليس بحجة في الاستعقاق حتى لوثبت ذلك بالبينة امربر فعها لكونها حجة مطلقة وهذه روابة الظماوي وصحمها الجرجاني ولوكان الاتصال بطرفي الحائط المتنازع فبه كان صاحب الاتصال اولي على اختيار عامة المشائخ وهكذا روى عن ابي يوسف رح في الامالي واذاكان في بدرجل عشرة ابيات من داروفي بدآ خربيت واحد فالساحة بينهما نصفان لاسنوا تهمافي الاستعمال وهوالمروروصب الوضوء وكسر العطب ووضع الامتعة وغيرها ولامعتبريكون احدهما خراجًا ولأجًادون الآخر ولانه ترجيح بماهومس جنس العلذ وطولب بالفرق بين ما اذا تنازعا في توب في يدا حدهما جميع النوب وفي يدالآخو هدبه حيث ياخي جانب صلحب الهدب يخواذا تنازعا في مقدار الشرب حيث يقسرسهم اعلى قرال راضي بحوس مانص فيمحيث جعلت الساحة دينهما مشتوكة واجسبان الهدبالس بنوب لكوندا سأللنسوج فكان جديع المدعي في بدا حدهما والآخر كالاجسى عنه فألغى \*والشرب بعناج انية الاراضى دون الاراب فبكرة الاراضي كنرالاحتياج الئ الشرب فيستدل بقعلي كنرة حق لهفية الواطئ الساحة فالاحتياج للزراب وهما فيه سواء فاستويا في الاستحقاق فصار هذا الطيرتازعهما في سعد الطريق وغابقه حيث بجعل بينهما على قدرعوض باب الدار الله واذا ادعى رجلان ارضا ادعيل رجلان ارضاحكل واحد مسهما ادعى انهافي يدة لم يقس القاضي انهافي يدو احدمنهما حتى بفيما الميذ، الهائي ايديهم لان الدندة وقصود فلا بعو القاضي ان محكم به مالم بعلم وحيث كانت نير ساهدة لعد ولحفارها لابدمن البينة لانها بثبت ما فاب ص المساهدة واساطم إحدها المجعلت في بدداقيام الحجة فان قبل البينة نقام على خصم وحيث المنست انهافي يدالآخر عايس بخصم اجب بالفخصم اعتبارمنا زعة، في اليدودي كان

## (كتاب الدعوى -- + باب دعوى النسب +)

خصمالغيرة بامتبارمنازعته في شئ شرعاكانت بينته مقبولة وقد اشار الى ذلك بقواء الان اليد حق مقصود معنى فيجوزان يكون مدعيه خصافان اقاما البينة جعلت في ايديهما لقيام العجة فان طلبا القسعة بعد ذاك أم يقسم بينهما مالم يقيما البينة على اللك قال بعض مشاكفنا هذا قول ابي حنيفة رح وذالا يقسم بينهما بناء على مسئلة اخرى ذكردا في كناب القسمة وهم ما اذا كانت الدارفي ايدي ورته حضوركم اراقر واعند القاضي الهاميرات في ايديهم من ابيهم والندسوا من القاضي ال يقسمها بينهم فالقاضي لا يقسمه ابنهم عنى بقيموا البينة ان اباهم مات وتركها ميرانا لهم خوقال ابويوسف وصدد رحدهما الله تعالى بقسدها بهنهم باقرارهم ويشهدانه انما فسدها بينهم باقرارهم مح وصنهم من قال المدكورهم ناقول الكاليان القسمة نوعان \* قسمة لحق الملك لتمليك المفعة \* وقسمة لحق اليدلاجل العنظو الحيالة والعقار غير صحناجة الى الحفظ فمالم يثبت الملك لايقسم لان العقار غير صعناجة الى ذاك فان طلب كل واحد منهما يس صاحبه ماهي في يدلا حلف كل واحد منهما ماهي في بد صاحبه على البنات فال حلفالم بقض لهما باليد وبرئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه وتوقف الدارالى ال يظهر حقيقة الحاني وال نكلا نضى لكل واحد بالنصف الذي في بد ساحبتوان نكل احدهمانفي عليد بكلها للعالق نصفها الذي كان في يدم واصليا الذي كان بيدصلحبد للكولد بعواذا ادعيا ارضاصحواء انهابا يديهما يعني كل باحدمنها بدعي ذاك واحد هاتداس نيها اوبني اوحفوفهي في يده لوجودا نصرعه والاستمال وص ضرورة ذلك البات الدكالركوب على الدواب واللبس في الياب

ما ترخ من بيان دعيمي الاسوال شرع في بيان دعوى السوال الاول الكرونوط ويتاريخ من بيان دعوى الدول الكرونوط ويتاريخ من بيان دعوي الدول الكرونوط ويتاريخ ويتارخ ويتاريخ ويتاريخ ويتاريخ ويتاريخ ويتاريخ ويتاريخ ويتارخ ويتاريخ ويتاريخ ويت

## (كتاب الدعوى السلاباب دعوى النسلة)

من سنتين اولمابين المدتين وكل وجه على اربعة اوجه اماآن ادعى البائع وحده أوالمشتري وحدة أوادعياة معا أوعلى النعاقب فاسجاءت بقلاقل مس ستداشهر وتد ادعاة البائع وحدة فهوابن البائع وامه ام ولدله وفي النياس وهوقول زفرو الشافعي رحمهما الله تعالى دعوته باطلة لان البيع احتراف منه بانه عبد فكان في دعواه مناقضا فلايسم دعواة كمالوقال كنت اعتقتها اودبرتها قبل ان ابيعها واذالم تكن الدعوى صحيحة لايثبت النسب اذلانسب في الجارية بدون الدعوى و وجدالاستحسان انائيقنا باتصال العلوق في ملكه وذلك شهادة ظاهرة على كونه منه لان الظاهر عدم الزناء فنزل ذاك منزلة البينة في ابطال حق الغير عنها وعن ولدها أولك ومبنى النسب على الضفاء جواب من التناقض وذلك لان الانسان قد لا يعلم ابتداء بكون العلوق منه ثم يتبين له انه منه فيعفى فيه التناقض ولاكذلك العتق والندبير وصار كالمرأة اذا افامت البينة بعدالخلع على ان انزوج كان طلقها ثلناواذ اصحت الدعوى استندت الني وقت العلوق فتربس انه باع ام ولدة وذلك غير جائز فيفسخ البيع وبرد النس ان كان منقورً الأند قبضه بعير حق وان ادعاه المشتري وحده صحت دعوته لان دعوته دحوة تحريروا فمشتري بصرمنه التحرير فكذا د موته لحاجة الولد الى النسب والى الحرية ويثبت لها أمية الولد با قرارة ثم لا يصح من البائع دعوته لان الولد قد استغنى عن النسب لما ثبت نسبه من المشتري الواد قد استغنى عن النسب النسب من البائع عندنالان دعوته اسبق لاستنادها الي وقت العلوق حيث كان في علكه ودعوة المشتري دعوة تحريرفان اصل العلوق لم يكن في ملكه ولا تعارض بن دعوة التجرير ودعوة الاستيلاد لاقتصار الاولى على الحال دون النائية فكان البائع اولي ولله وهذه دعوة استيلاد جواب دخل تقريره كيف يصح الدعوة والملك معدوم ووجهه انهاد عوة استيلاد وهي لا بفتقر الي قيام الملك في الحال لانه يستند الى زمان الملك بخلاف دعوة التحرير على ما يجئ وكذلك ان ادِّمي المشتري بعد البائع لاستغماء

#### ( كَالِيالَةِ فِي عِلْ سِنِيةُ \* فَالْسِنِيةُ )

الولدام عن النسب وإن جاءنت به الكثر من سنين من وتنت السع وله ال بعد فه المنذي الولاقال الكاني ولا المجرد عواليا كولان الشاعد على كون الدلاء له اعدال الملوق عملكه ولم بمجد بقباءان كان الأول بست السبويد مل على الاستبلاد بالتحاس ميلا لامود على الصلاح ولا بطل الدع لا فانتقاان التلوق لر بكون في علكم علا يثبت عققة العنق في حق الولد و الاحقد في الام فلا نصبرام الولد اذ الم تصوام ولده بتي الدعوة فى الوادد موة تعرير وغير المالك ليس من اهله والمائع ليس بمالك بران ادعاء المشرى وهده صم دعونه به وان ادهاه معااومتعافباصم دعوة الشنري النائع متحالا حبيي وأن جاءت به بين المدنس فأمَّان بصدقه المشترى أولا فأر لم يصدقه لم تقبل دعوة الهائع فيذلاحتمال والايكون العلوق في ملكونل بوجدا تحجة وان صدقه المشتري فينت النسب ويبطل البع والولد حروالا وام ولداء كمافي المشلة الاولن لنصافهما والمندل الغلوق في الملك وأن اذعاه المهنوي وحده صم دموة لان دعوقه صحيحة حالة الإغرادي ما لا يحتدال العلى في في ملكه فلمي ما يحتمله أو أيل و يكون د عو أند عوة استلاد حتى يكون الولد حوالا صلى ولا يكون له ولا و على الولد لان العلوق في ه لكه عدان موان د دیاد معان و تعاقبا داشتری ولیال المان فی هذه احداله ولا جسی محدال الذالانت المتعالمة المالواليملم الهاوادت بعد المع لافل من الما مدة العمال أولاكموص اكشرها ولما بينهما فالمدهلة علي اربعة اوجدابف الجفد عدة البائم وحدولا بصيم بغير تصديق الشاري أعدم تبتى العلوق في مالد هو حوا المشرى وهدر مستعلى اهدال كون العاوق في ماكم البائع أن جادت بعلامل المد ولايسم و صوة المنشرى بعوان الحما معالم بصحر دعوقوا مدمنهما وكابي البلد عبد المشرى لانهاان جاءت والافل المدة كان السمياليات بحول جاءت بالكترين الرائدة كان السبالمشري في الشك في بموله الاربرت الى تباري في جانب المشرى المستني وجهيل على جانب الرائع في وجه

#### (كتاب الدعوى سـ \*باب دعوى النسب \*)

في وجه واحدفكان المشتري الولي قلما هذا ترجيح بماهو من جنس العلة فلايكون معتبرا محوان الدعياة متعاقبان سبق المشتري صحت دعوته وان سبق البائع لم يصم دعوة واحد منهما بوقوع الشك في ثبوت النسب من كل واحد منهما فلله فان مات الولد فاد عاة البائم \*الاصل في هذه الدافاحدث في الولدما لا يلحقد الفسير يمنع فسخ الملك فيه بالدعوة وينفي ثبوت النسب وعلى هذا ان مات الولدفاعادة البائع وقدجاء تبعلافل من ستة اشهرام ينبت الاستيلاد في الام لانها تابعة للولد ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته الح ف ذلك فلايتبعه استيلادالام وان مأتت الام فادعاة البائع وندجاءت به لاقل من ستة اشهر . تبت السب الولد وحدة لانه اصل لاضافتها اليه حيث يقال ام الولد واستفادتها الحوية ص جهته لقوله عليه السلام اعتقها ولدها قاله حين قيل له وقد ولدت ما رية القبطية ابراهيم من رسول الله عليه الصلوة والسلام الايعتقها ولان الثابت لهاحق الحرية وله حقيقتها والادني يتبع الاعلى واذاام بكن في الاصل ما يدنع الدعوة لم يضرفوات التبع ويرد الثمن كله في قول ابي حنيفة رح وقالا ترد حصة الولد ولا ترد حصة الام وهذا بناء على ان مالية ام الولد غير متقومة عند لا في العقد والغصب فلايضمنها المشنري وعندهما متقومة فيضمنها وذكرا لمصنف رحرواية ألجامع الصغيرا علاما بان حكم الاعتاق في ما نحن فيه حكم الموت فاذااعتق المشنري الام وادعى البائع الولدفهوا بنه يرد عليه بحصته من التمن يقسم الثمن على قيمة الام والولد فما اصاب الام يلزم المشترى و ما اصاب الولد سنط عنه عند هما وعند لاير د عليه بكل الثمن كما سنذ كوة ولوكان المشترى اعتق الولد فدعوقد باطلقاذ الم يصدقه المشتري في دعواه وذكرالفرق استظهار افانه كان معلوما من مسئلة الموت والاصل في هذا الباب اعنى به نبوت حق العتق للام بطريق الاستيلاد هو ثبوت حقيقة العتق للولد بالنسب والام تابعة له في ذلك كما مرفقي الفصل الاول يعنى في ما اعنق المشتري الام قام المانع وهو العنق من الدعوة والاستيلاد في النبع

وهوالام فلايمنع لبوته في الاصل وهوالولدفان قيل اذالم يمتنع الدعوة من الولد تبت العنق فيه والسب لكون العلوق في ملكه بيفين لان الحكلام في مااذا حبلت العبارية في ملك البائع وص حكم ثبوت السب للولد عبرورة امدام والدالبائع فكان ينبغي أن يطل البيع واعناق المنشري أجاب بقواه وليس من ضروراته أي أيس نبوت الاستيلاد في حق الام من ضرورات نبوت العنق والسب الولد لا نكاكه عنه كما في ولد المغرور وهوما اذا اشترى الرحل امة من رجل يزمم الهاملكة فاستوادها فاستعنت فانه يعنق بالقيمة وهوانابت النسب من المه وليست اعدام ولدلاده وكتابا في المستواد وبالدكاح بان تزوج امرأة على انها حرة فولدت فاذا هي امة وفي العمل اللاني وهومااذا اعتق المسرى الرادئم ادعاه البانع الهواده فام المانع الأولى لي في الولدفيدتنع ثونهاى نبوت ماذكرا ودوالدعوة والاستيلاد فيه وفي النبع أولله واسا كان الاعناق مانعا وإن لمانعية عن ألواء عن ثموت النسب بدعوة البائع ومعاه ال الاعتاق من المسرى كمن اسط في السبب في الواد وحق الاستيلاد في الام في أن الي وا عدد منه الرحمل العن والمال المدهدا والي فعل الأهو توجيم من هذا الوحة رويها إذا إلم حاربة حامل وإند ت وادس في طن واحد الإمل من سنة اشهرواء في المدرى المدهمانه إدمى الدلم الواء الآمر صحت دعوته فيهما جميعا عنى بدال و والساوي و مك ها له وعلى أحد دارا واس في حكم الد ولحديس معرورة الواسساهد ودالعكم عبرور بحرالاه أراد السالكم ولقرال الراوا كالماك والسامي عدمين وسروا والماكا الماكان وعيادهما الما والحورا الراب والمعرادي المراد الماسي والمراك الماسي with the contract of the contr digital comment of the second of the second

الجبب بانه غير مقصود فلامعتبر به ولك نم النابت بيان ترجيح الاعتاق على الاستعقاق فان الثابت من المشترى حقيقة الاعتاق والنابت المائع في الولد حق الدعوة وفي الام حق الحرية والعقلا يعارض العقيقة وتوقض بالمااك القديم مع المشتري من العدو فان المالك القديم يأخذه بالقيمة والكان للحق الملك وللمشرى حقيقته وآجيب بانه ثيس بنرجيح بل هوجمع بينهما وفيه نظرلان الغوض ان العقيقة اولى فالجمع بينهما تسوية بين الراجح والمرجوح ويمكن ان بجاب منه بان هذه الحقيقة فيها شبهة لان مبياها على تملك اهل الحرب ما استولوا عليه من اموالها بدارهم و هو مجتهد فيه فانعطت ص درجة الحقائق فقلماياً حَدْه بالقيمة جمعا بينهما والتدبير سنزلة الاعتاق لانه لا بحتمل القض وقد تبت بمبعض آ نار الحرية وهوعدم جواز العلى من ملك الى ملك قوله وقوله فى العصل الاول مربد مذان ما نقل عن الجامع الصغير من قوله وقدا هنق المشترى الام فهوابه برد عليه بعصمه من الس هو تولهما وصدة برد مكل المن وهوالصحيم كماذكرنا في فعل الموت وموله هو الصحيم احترازه ما دكرة شمس الائمة في المبسوط و قاضي خان والمحبوبي انهيرد بمايخص الولدمن النمن بخلاف الموت وفوقوا بينهدابان في الاعتاق كذب القاضى البائع في مازهم الهاام ولد لاحين جعلها معنقه المنشري اومد برتد فلميدق لرعمه عبرة وامافصل الموت فبموتهالم بجزالمكم بخلاف ما زعم المائم فنقى زعمه معتبرا في حقه فردجميع الس والذي اختاره المصنف رح هوماذ عكر سمس الايمة فى الجامع الصغيرباء على النام الولدلاقيمة لها وقالوا انه مخالف ثرواية الاصول وكيف بستردكل المن والبيع لم يبطل في الجاربة ولهذا لم يبطل عناق المسترى قيل أنوا جب ان لا يكون للولد حصة من النمن لعدوته بعد قبض المنشري ولاحصة للولد الحادث بعد القبض والجب ال ذاك من حيث الصورة واما من حيث المعنى فهو حادث تبل الفبض وما هوكداك طاء حصة من النمن إذا استهلك البائع وقد استهلك بالدعوع

قُلْم ومن باع عبداوادمده والاصل في هدا إنها ذامدت في الوادما يلهدفه النسخ لايسنع الدعوة فيه وعلى هذااذاداع عداولد عند دبيني كان اصل العلوق في ماكه تمر عد المشنرى من لمخوثم ادعاة المائع الأول فهوائه ودطل الميم لاحتداله المعص وماللهائع ص حق الدعوة الاستداه في نض لاحله وكذا اذا عاتب الواداور هه او آخره اركانب الام اوره بها اوزوحها تم كان الدعومان فده العوارض تحمدل السمى فنتض لاجل مالا عشله اعلاف الاعترى والمديس مرخلاف مانذا دعادالمسترى اولانهاد عاة المائع حيث لاست المسم من المامع إن المسمال ابت من المستوى لاحتمل المص فصار كاعتلقه ولقه تل ان فول الدن الاعدق حديقا الحربة والدعود منها فالهي بتساودان واما أند عوة من المسنري وعن أنه نع منساويا في ال النات بهما حق العرسان المرجم ويمكن أن يجاب عه إن التساوى بين العن والدعوة في عدم احدال السم وذلك تابت البنة وترجيم دعوة المسترى على دعوة البائع من حث أن الواد قداستغنى الأولى عن ثموت السد في وت المراحم المنا علمالي الابدا وللدون أدعى بسامه النواعين ساسه ماسه كالمه في فالدودكوريايه المامع العمير لانتهائي على صورة بيع العدهما يدعوى انست قي الأعرب الداق الماني عيال سس الان الجوزارة ل فلا لو نيام را أمر بالراء وفال على المناع الداه منا الوراده مسوالوالوالت المعي الاصافيون سادا عرولا عادالي الرابولاله فالاروانات وأنانم وباسوا لوسيا بالصافية فأحو الزارد أثر فالسافطا العن المعنى المتارية المتارية المتارية المتارية المتارية المتارية المتارية لا عارس الموال على المراس المراس المراس من المراس في المسترون في المسترون في المسترون في المسترون في قعلم الراب الإسال من المارية الموادية المارية المارية الماري الماري الماري الماري at said of a land of the grant of the desired of the land of the l

### (كئاب الدموى سـ \* باب دموى النسب \*)

الحريته وانما ابدل به اشارة الى سبقهاليتبين بذلك ان البيع لم يكن صحيحا فالاحتاق لم بصادف معلافكان خليقابا لردوالا بطال ولولم يكن اصل العلوق في ملك المدعى تبت سب الولدالذي منده ولاينفض الببع في ما باع لانه لمالم يكن اصل العلوق في ملكه العدم شاهدا لاتصال بالمدعى فكان قوله هذا ابنى مجازاً لقوله هذا حرد هوة تحرير ولوقال لاحدالتوامين هذا حركان تحربرا مقتصرا على صحل ولاينه فكذاد موة التحرير ونوقض بهااذا اسنرى الرجل احدالتوامين وابوه الآخرفاد عيى احدهما الذي في بده انهابنه يثبت نسبهمامنه وبعثفان جميعا ولم يقتصر دعوة التحريرعلى محل ولايته مع عدم ساهد الانصال اذالكلام فيه و اجيب بان ذلك لمعنى آخرو هو ان المدعى ان كان هوالاب فالابن قدملك اخاء فيعثق عليه وإن كان هوالابس فالاب قدملك حافدة فيعنق عليه ولابكاد يصح مع دعوة التحرير قول واذاكان الصبى في يدرجل اذاكان الصي في در جل اقرآنه اس عبده ولان او ابن فلان الغائب ولد على فراشه ثم ادعاة لمسه لم تصير عونه في وقت من الاوقات لا حالًا ولا مستقبلًا \* اما حالا نظاه رلوحود الما نع وهو تعلق حق الغير \* وأما استقد الإدلان الغائب الاسخلود اله عن تأث اما ان يصدقه او مكذته أوسكت عن النصديق والكذب ففي الوجه الاول والنالث لا تصم دعوته بالإنعاق لانه لم يتعمل باقوارة تكديب من حهة المقوله فعقى اقرارة وفي الوجه الناني لم تصيم د موته عندابي حيفة رح خلافالهماقالاالاقرار فالسب يوند بالردولهذا اذا اكره هاى الافرار نسب عبد فاقريه لايست وكذالوهول به فاذارد والعدكان وحودة وعدمه حائ در سواء مصار كاله لم يقر لا حدواد عاد لمفسه فصار كما اذا اقرالمستوى على المائع بأعه في المشتري وحديه المائع تم قال المااعتقته فإن الولاء بنحول اليه بخلاف ما اذا صدنه لا ، يد عي بعد اك سمانا بنا من الغير وهولا بصم وسدلاف ما دالم يصدقه ولم بكديد لا مد تعلق ده حق المعرف على اعتبا رنصديقه فيمبير كواد الملاصة فانه لا ينبت. ٥٠٠

### (كاباله موى سله باب دموى السبه)

من فيرالملاعن لاحتمال تكذيب لفسفولايي حنيففرح ان السب ممالا يحتمل التض بعد ثبوته وهذا بالاتفاق و ما كان كذلك فالافواريد لايرند بالردلان الاقرار به يتقسم شيثير خروج للقرص الرجوع في ما اقربه لعدم احتمال القض كالامرار بالطلاق والعناق وتعلق حق المقوله بذاك وتكذيب العبدلا يبطل شيئ منهما \*اماالا ول فلان تكذيبه لا يمس جانبه لما فلما \* واماالنانى فلانهليس حقه على الخلوص مل فيه حق الوندايصا و درلاه در عامل اطاله وظرالامام فضرالاسلام بس شهدعلى رجل بنسب صغير فودت شهادته لنهده من ترابة اوفسق مرادعاه الساهد لعسه ذانها لا تصبح وكداكما وردها المصف رح وذر والاستدائي اله على الحلاف لايتبل عنداني هنيفة رم خلاما الهما قوله و مساء آلولاء حواب عن استدهاد هدانها بان على الحلاف ولابتهض شاهد سليما و ركي الولاء و، سئال باعتراض الاقوى كجرا لولاء من جاسالام الى جانب الابوصورته ممروبة وانمالا يبطل اذاتتر رسبه والم يتقو ولاله ملى عرضية التصديق بعد التكذيب نصان الولاء عرقوة اوقد اعترض عليه عاهوا هوى وهود عوى المشتري لان الماك اده ائم في الحال نكان دعوى الرائد معاد فالمحالا أوجود عوطه وهوقيام الملك نيطل بدا ف السب على و أموان السب مه الا تعندل الذعن و هذا اصلى مخر ماي مراة واي اعلماني هيمرج سورامع الواد والخالف المدنري عليه الدعو العدولك وطم دعزدادار والسياح واللهادا والسيني وماجوها ويوادا والسبي في در ما مروم المرون في المعرابي هذا مي والله المعرودي ووال عمالي وهودي لان الا الم مرحم إيماكان والمرحم سندعي العارس الامان ه مالان الشرافس والمسياري وكوالو والاسيال مراساته والمسال المرال المرال الم ا يون بير بي واسيا مكم البالدي الإصاب الوسي في ويالليس the second of the second of

ص مُّشُرك ودلائل التوحيد والم كانت ظاهرة لكن الإلفّ بالدين مانع قوي الايرى الى كفرآبائه مع دلائل التوحيد وقد تقدم في الحضانة ان الذمية احق بولدها المسلم مالم يعقل الاديان اويخاف أن يأاف الكفوللنظر قبل ذلك واحتمال الضور بعده وبسكن ان يجاب عنه بان قوله تعالى أَدْ عُوْهُمْ لَآبًا تِهِمْ بوجب دعوة الاولاد لآبائهم ومدمي السباب لان دءوته لا يحتمل المقض فتعارضت الآيتان وفي الاحاديث الدالة على المرحمة بالصبيان نظرالها كنرة نكانت اقوى من المانع وكفر الآباء جحود والاصل عدمه الابري الى انشار الاسلام بعدا لكعرفي الآواق وبنرك الحضانة لايلزم رق فيقلع منها بخلاف ترك النسب ههنا مان المصيربعدة الى الرق وهوضر رعظيم لامحالة هذا والله اعلم الصواب ولوكانت دعوتهداد عوة البوق فالمسلم اولى ترجيحاللاسلام وهوا وفوالظرين ونوقض بغلام نصراني بالغ ادعى على نصراني واصرانية انه ابنهماواد عاه مسلم ومسلمة انه ابنهماوا عام كل واحد من الطريس بينة فقد تساوي الدعونان في البنوة ولم بترجم جانب الاسلام واجيب بان البيئتين وإن استويا في اثبات النسب بفراس الكاح لكن ترجعت بينة الغلام من حيث انه وثبت حقالنفسه لان معظم المنفعة في السب للولذ دون الوالدين لان الولديعير بعدم الاب المعروف والوالدان لايعيران بعدم الواد وبينة من ينبت حقالفسه اولى وفيه ظرلامه اضعف من الاسلام في الترجيح لامحالة والجواب الديقوي بقوله عليه السلام البينة على المدعي لانفا شبه المدعيين لكونه يدعي حفالقسه قلك واذا ادعت المرأة صبيا إذا ادعت المرأة صبيا انه ابنها فاما ان تكون ذات زوج اومعندة اولا منكوحة ولاه عندة فاذا كانت ذات زوج وصدقها في ماز منت الله ابنها منه بثبت النسب منهما بالنزامه فلاحاجة الى حة وان كذبها ام تجز دعونها حتى تشهد بالولادة امرأة لا بها تدعى تحميل المسب على الغير ولاتصدق الا بالمحجة وشهارة القابلة كافية لان التعيين بحصل بها وهوالمحتاج البداد النسب بثبت بالغراس القائم وقدصم ان النبي عليه الصلوة والسلام

#### (كناب الدعوى سسم باب دعوى السبم)

قبل شهادة القابلة على الولادة وان كانت معتدة احتاجت الى حجة كاملة عدابي حنيقة رحمه الله تعالى الااذا كان هناك حبل ظاهرا واعتراف من قبل الزوج وفالايكفى في الجميع شهادة امرأة واحدة وقد مرفى الظلاق وان لم نكن ذات زوج ولا معتدة قالوايبت السب منها بقولها لان فيه الزاما على نعسها دون غيرها وفي هذا لافرق بين الرجل والمرأة وعنهم من اللايقبل قولها سواء كانت ذات زوج أولا \* والفرق هوان الاصل ان كل من ادعى امر الايمكن اثبات بالبينة كان القول فيه قولد من غير بيمة وكل من يدعى امرايم كنه الباته بالبيله لايقبل قوله فيه الابالبينة والمرأة يمكنها اثبات النسب بالبينة لان انفصال الولد منها معايشا هد فلابدلها من بينفو الرجل لايمكنه اقامة البينة على الاعلاق لضعاء فيه فلا تعتاج اليها والاول هوالمختارامدم التحميل على احد فيهما ولوكان الصبي في ايديهما اراد صبيا لابعبرهن نفسه فأمااذا مبرفالقولله ايهماصدقه ثبث نسبه منه بتصديقه ويافي الكلام ظاهر قولموس اشترى جاريه فولدت ولداختم باب دعوى السب بمسئلة ولدالمغرور والمغرورمن وطيئ امرأة معتمدا على ملك يمين اوبكاح فولدت مسه نه تستعق الوالدة وولدالمغرور حربالقيمة بالاجماح فالفلاخلاف بين الصدرالارل ونقها الامصاران ولدالمعرور حرالاصل ولاخلاف اله مضمون على الاب وهوالمسترى الاأن الساف احتلموا في كينية فحانه فقال مصربن أخطاب رضى الله عنه يعك العالم بالغلام وأجارية بالجارية بنهان كان الواد فلاما نعلى الاب فلام صله وان كان حارية نعابه جاربة صالها وقال على من الى طالب رضى الله عده عليه فيفتها والود هد اصحابا والدقد ثبت بالص ان العبوان الديكون من والمال رئاول العديد العلام بقيمة الغلام والعارية وفيد أن ورنه والأرن أنظوم في المجاليين ولحب و فعا الفرر من هدا فجول الولد حوالاصل في حق " رواد ، حق عد عيد طوالها الألك فوالولد حاصل بران لسبب الصدان و واللع

المنع لانه حاصل في يده من خيره عديعني من غيرتعدمنه فكان كولد المفصوبة اهامة لاتضمن الابالمنع وتدمهيد لاحتبار فيمتديوم المضعومة للاديوم المنعوانه لومات الواد لابصمن الاب فيمته لانعدام المنع وأنه لوترك مالالابضمن ايضالان المعلمينعة قالاصنه ولاعر بداه لان الارث ليس ببدل عنه والمال لابيه لانه حرالاعل في حقه فيرته لابقال ينبغي ان يكون المال مشركا بينهما لانه حرالا على في حق الابرتيق في حق المدعى لانه علق حرالا على في حق المدعى ايضا ولهذا لا يكون الولاء له وانما تدرنا الرق في حقه ضرورة القضاء بالقيمة والتابت بالضرو رةلا يعدموضعها والدلوقتله الابضمن قيمته لوجودالمع وكدا لوقله غروفا خذدينه لأن سلامة بدله كسلامة نفسه له ومنع بدله كمنع نقسه فيغرم قيمته كمالوكان حياويرجع بماضمن من قيمة الولد على بالعملانهضمن لمسلامنه لانه جزءا لمبيع والبائع قدضس المشتري سلامة المبيع بجميع اجزائه كمابرجع اب الواد بثمنة اي بئس المبيع وهوالام لان الغرور شمالهما تحلاف العقرلانه لايرجع به عليه لانه لزمه باستيعاء منافعها وهي ليست من اجزاه المبيع فلم بكن البائع ضامنا لسلامته والله اعلم \* كتاب الا فرار \*

قال في النهاية ذكركتاب الدعوى مع ذكرما يقفوه من الكتب من الاقرار والصلح والمضاربة والوديعة ظاهر الناسب وذلك لان دعوى المدعى اذا توجه الى المدعى مله فا مره لا سخاوا ما ان بقراو بنكر وا مكاره سبب للخصومة والخصومة مستدعية للصلح قال الله تعالى وأن طَا نَعَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا فَنتُلُوا فَا صَلْحُوا بَيْنَهُمَا وبعد ما حصل له من المال اما بالاقرار اورالصلح عا مرصاحب المال بماله لا يخلوا ما ان يستر بح منه اولا فان استر مع منه فلا يخلو أما ان يستر بح منه اولا فان استر مع منه فلا يخلو أما ان يستر بح بغيره او بنغسه و قد ذكر استر باحه بنفسه في كتاب البيوع للما سبة التي فكر ناها هما لك بما قبله و ذكره بهنا استرباحه بغيره وهوا لمصاربة وان لم بستر بح فلا بخلو امان يحفظ بنفسه او بغيره ولم يذكر حفظه بفسه لا نه في بتعلق به حكم في المعاملات فبقي امان يحفظ بنفسه او بغيره ولم يذكر حفظه بفسه لا نه في بتعلق به حكم في المعاملات فبقي

حفظه بغيرة وهوالود بعة قولم وإذا اقراله والبالغ العاقل الاقرار مشتق من القرارفكان في اللغة عبارة عن اثبات ماكان متزلز لا وفي الشريعة عبارة عن الا خبارهن ثبوت الحق وشروطه سنذكرفي اثناء الكلام وحكمه انهملزم على المقرما اقربه لوفوعه دلالة على صدق المخبريه لأن المال محبوب بالطبع فلا يقر لغيرة كاذبا وقذا متضدهذا المعقول بقبوله عليه السلام الاقرار والالزام به في باب الحدود فانه عليه السلام رجم ماعزا باقرارة والفاحدية بأعترافها فأنه إذاكان ملزما في مايندري بالشبهات فلان يكون ملزما في غبره اولي وهو حجة قاصرة اما حجبته فلماتبس انهمازم وغرائحجة غيرمازم واما تصورة ملعدم ولابه المفر على غرة وتعقيقه أن الاقرارخر متردديس المدق والكذب عكان معتملا والمحتمل لايمليم حجة ولكن جعل حجاء بترجر جاب الصدق بالتهاء التهمة في ما يفويد على نفسه والنهمة باقية فى الاقرارعاي ضروف قبى داتى الترد دالهافي لصلاحيته للحجة يشرط الحرية ليصبح اقرار دمطلقا فان العبد المأذون لدوان كان ملحقابالحرفي حق الاقرار لكن المحجور عليه لابصح اقرارة بالمال ويصم بالعدود والتصاص وكان هذا اعتذارا صقولداذا اقرالحود ولعلدلا بعتاج اليدلانه ذل اذا اقرالعربحق أزمه وهذاصحيم وامأان غيرالحراذا امرلزم اولم يلزم فساكت منه فلا يرد عليه شيع فيصيم ان بقال ليس بمعذرة وانما هولبيان النفرقة بين العبيد في صدة افاريرهم بالحدود والقصاص وحجرا لمحجورعن الافراربالمال دون الماذون لدج وقرله لان افراره النج دليل ذلك المجموع والضمير في افرار المحجور عليه عي افرار المحسور عليه عهد موجباً تعلق الدين برقبته وهي مال الموثي ولا يصد ق عليه لتعدر العجه الخلاف الماذرن له لانه مسلط على الاقرار من جهذًا لمولي لان الانه والأجار داذن بعايازه ما وهوروس النعارة لان الماس الماس الماسولة اذا عاموا ال افواردالا المعان دال ته ألو الاسهاد في كذا العال عمان المعمونحلاف حدود والفصاص إلى العبد فيهدا مبار عاس التعوية حي لا بمع إعراز المرائي ولم في ذك لان وجوب العقرة باه على العراية إلى ابته باء

بناء على كونه مكلفا وكونه مكلفا من خواص الآرمية والآدمية لا تزول بالرق ولابدس البلوغ والعقل لان اقرار الصبى والمجنون غيرلازم لعدم اهلية الالتزام الااذا كان الصبي ماذوناله لانه اعكم الاذن ملحق بالبالغين ولايشترط كون المقربه معلوما مجهالته لأتمنع صحته لان الاقرار اخبار من لزوم الحق والحق قديلزمه مجهولابان اتلف مالالايدري قيمته اويجرح جراحة لابعلم ارشهاا وتبقى عليه باقية حساب لا يحيطبه علمه فالاقرارة ديلزم مجهو لاوعورض بأن الشهادة اخبار عن ثبوت المحق للمدعى والعق قد يلزم له جهولا فالشهادة قدتلزم بمحجهولة وليست بصحيحة وأجيب بان العلم بالمشهود به شرطبانانص وانتداءه يستلزم التفاء المشر وط بخلاف جهالة المقوله فانها تدنع صحة الافرار لان المجهول لا يصلم مستعقا وكذلك جهالة المقومثل ال يقول لك على واحدمنا الف \* وا فا ا قربالمجهول يقال لدس المجهول لانة المجمل فاليه البيال كما اذا اعتق احد عبديد فال لم يبين اجبرة الحاكم على البيان لانه لزمه المفروج عما لزمه بصحيح افوارة والباء الجارة وفي معض المسنج الصوسم افراره وذلك اي المخروج المايكون بالبيان فان قال له على شئ لزمه ان يس ماله قيمة لا ما خبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب في الذمة فيكون , جوماً ص الاقرار وذلك باطل واذا بين ماله قيمة مما يشت في الذمة مكيلاكان اوموز ونا ا وعد ديا نعوكر حطة او فلس اوجوزة فاما ان يساعد والمقرله اولافان ساعد و اخذة والافائقول قول المقرمع يمينه لأن المقرله يدعى الزبادة عليه وهو منكر وكدلك اذا فال لعلان على حق لما بينا اله اخبر عن الوجوب وكذا اذا قال فصبت منه شيئا وجب عليه ان يبين ما هومال حتى لوبين أن المعضوب زوجنه او ولد « لا يصح وهوا ختيار مشائخ مأوراء المهروقيل يصم وهواختيارمشائخ العراق والاول اصم لان الغصب أخذ ما ل فحكمه لا بجري في ما ليس بمال ولا بدان ببين ما يجري فيه النما نع حتى لويس في حبد حطه اوفي قطرة ماء لا بعم لان العادة لم تجريف سب ذلك فكانت

مكذبة له في بيانة ولويس في العقارازني خمرالمسلم صح لانه مأل بجري فيه التماليم فآن قبل الغصب إخذ مال متقوم صعترم يغيراذن المالك على وجه يزيل يدهوهو لا يصدق على العقار وخمر المسلم فازم نقض النعريف او عدم قبول البيان فيهما فَالْجُوابِ ان ذلك حقينة وقد نترك العقيقة بدلالة العادة كما عرف في موضعه وقد اشاراليه بقوله تعويلا على العادة قول، ولوطال لفلان على مال اذا فال في اقراره لفلان على مال فمرجع البيان اليه لكونه المعدل ويقبل تولد في ما بين الا في مادون الدرهم والقياس قبواء لانه مال ووجة الاستحسان ترك العقيقة بدلالة العادة ولوفال مال عظيم قال الشافعي رح هوستل الاول وتلنا الغاء لوصف العظم فلا بجوز فلابد من البيان بما يعد عظيماعندالاس والغناعظيم عندالناس والغنا بالمعاب لانه يعدصا حبه غنيا فلابد من البيان به \* فان بين بالمال الزكوي فلابد من بيان افل ما يكون نصا بانفي الأبل خمس وعشرون لانه اقل نصاب يجب فيه الزدوة من جنسه وفي الدنانير بعشرين مثقالا وفي الدراهم بما لتي درهم ون بين بغيرة فلابده ن بيان قيمة النصاب وهذا قول ابي يوسف وصدر حديهما الله ولم يذكر صحدر حقول ابي حنيفقرح في الاصل في هذا الفصل وروي منه اندقال لا يصدق في اقل من نصاب السرفة لاله عظيم حيث تقطع به اليد المعترمة وروى منه مثل قولهما قيل وهوالصميم لانه لم بذكر عدد الجب مواعاة اللفظ فيدفا وجناالعظيمي حبث المعنى وهوالمال الذي بجب فيدالز كوة على الهاية والاسم على قوله ال ببني على حال المقرفي العقرو الغدافان القليل عند العقير عظيم واضعاف ذلك عاد الغنى ليست بعطبه ولوفال اموال عظام فالتقدير في للفصب س اي نوع سما داعتبار الادني أنجمع واذا الدواهم كيرة لم بعيدق في الل عن عشر قدراهم وهذا عندابي حنيفة رح وفي افل من مائتي درهم عند هدا وفي الل من للنه عندالشافعي رح وعال لان الكثرة امراضافي تصدق بعد الواحد على كل عدد والعرف فيها مختلف فكم

#### (كتاب الاقرار)

فكم من مستكثر عند قوم قليل عند آخرين وحكم الشوع كذلك تارة يتعلق بالعشرة وباقل منه كمافي السرقة والمهرعلي مذهبه وبالمائتين اخرى كالزكوة وجوباو حرمانا من اخذها وباكثر من ذلك كالاستطاعة في المحيم في الاماكن البعيدة فلم يمكن العمل بها اصلافيعمل بقوله دراهم وينصرف الحي تأتة وقالاً امكن العمل بهالان في النصاب كثرة حكمية فالعمل به اولى من الالغاء وقال ابوحنيفة رح الدراهم مميزيقع تمييز العدد واقصى ماينتهى اليه اسم الجمع تمييزا هوالعشرة لان ما بعدة يميز بالمفرد يقال احد مشر درهما ومائة والف درهم فيكون العشرة هوالاكثرون حيث دلالة اللفظ عليه فينصرف اليه لان العمل بما دل عليه اللفظ اذاكان معكنا ولامانع من الصوف اليه لا يعدل الى فيرد ولوقال له على دراهم فهي ثلثة بالاتفاق لانهااقل الجمع الصحير الذي لاخلاف فيه بخلاف الملتبي الاان يبين اكثر منهالا حثمال اللفظ وكونه عليه فلاتهمة وينصرف الى الوزن المعتاد وهوغالب نقد البلدفان لم يكن فيه نقد متعارف حمل على وزن سبعة لكونه معتبرا في الشرع قرك ولوفال كداكذا درهما كذاكا ية من العدد والاصل في استعماله اعتباره بالمفسوفه اله نظير في الاعداد الملفسرة حمل على افل مايكون من ذلك النوع وماليس لهذلك بطل فاذا قال كذادرهما كان كما اذا قال له على درهم واذا قال كذاكذا كان كاحد عشروان تلُّث بغيرواولم بزدعلي ذلك لعدم النظيروا ذا قال كذا وكذاكان احد اوعشرين وأن ثلثه بالواوكان مائة واحداوعشرين وان ربع يزداد عليهم الالف ولوقال له على اوقبلي فهوا قرار بالدين لان عليّ للانجاب وقبلي يبنئ ص الضمان على ما مرفى الكفالة ولووصل المقرفيهما بقوله وديعة صدق ويكون مجازً الايجاب حفظ المضمون والمال سحله لكنه تغيير عن وضعه فيصد في موصولا لا مفصولا قال المصنف رح وفي نسيخ المضتصر يعنى في مختصرالقدوري في قوله قبلي انه اقوار با مانة لان اللفظ ينتظمهما حيث صارقوله لاحق لى قبل فلان ابراء عن الدين والامانة جميما والامالة اقلهما فيحمل

مليها وكان فياس ترتيب وضع المستلقان يذكراولا ماذكره القدوري ثم بذكر ما ذكرى الاصل لان الهداية شرح مسائل الجامع الصغيروالقدوري الاان المذكور في الاصل هوالاصم فقدمه في الذكر ولوقال عندي اومعي اوفي يدي اوفي بيتي اوفي كيسي اوفي صند وقي فهوافرا ربامالة في يده لان كلذلك اقرار بكون الشي في يده واليدنتنوع الحل اما نة رضمان فبنبت ا تلهما وهو الامانة ولوقض بمااذا قال لفقبلي مائة درهم دين وديعة او وديعة دبن فالددين ولم بثبت ا تلهما وهوالامانة وأجيب بانه ذكر لفظين احدهما يوجب الدين والآخر يوجب الوديعة والجدع بينهماغير ممكن والهمالالجوز وحمل الدبن على الوديعة حمل الاعلى ملى الادني وهولا يجوزلان الشيع لا يكون تابعالما دونه فنعين العكس ولوقال لرجل لى عليك الف درهم ففال اتزنها اوانتقدها اواجلني بها اوقد نصينكه اكان اقرارا بالمدعي لان ماخرج جوابا اذالم يكن كلاما مستقلاكان راجعاالي المدكورا ولافكانه اعاد بدصرتم لفظه فلما قرن كلامه في الاولين بالكماية رجع الى المدكور في الدعوى فكأنه قال اتزن الأف الني لك على كمالوا جاب بنعم لكوله غيرمستقل حتى لولم يذكر حرف الكاية لايكون اقوار العدم انصرافه الى المذكورلكونه مستقلا فكأنه قال امعد وزاناللاس واكتسب المال وأترك الدعوى الباطلة اونقاد اوانقد الماس دراهمهم وآمافي تولد اجلني وَلان النَّا جِيلَ المايكون في حق واجب واما في قد قف بتكها والنَّضاء يتلوا لوجوب ودعوى الابراء كدعوى القضاء لانه بنلوالوجوب وكدلك دعوى العدقه والهبة يعني لوفال تعدتت بهاعلي او وهتبه الى كان افرار الادد عوى الندايك وذلك يقتصى مُ ابقه الوجوب وافاه الله على الفي درهم الي سنة وقال المقول ال هي حال الفاغول للمقولة لان المفوا قرعلى فمسواد عن حف لنعسم عند ولا بصدق كما أذا توريم دي يده لغيره وادعى الأجارة لاسدق في دعوى الاجارة اعلاف ماأذا افريدراهم سودفاله يصدق لان السوادة من في الدارهم فيلزم عنى الصعة التي افر مها فد صوت المسئلة في الحكفالة و

ويستحلف المقرلدعلي انكار الاجل لانه منكرواليديين علي من انكروان فال له على مائة ود رهم لزمه كلها دراهم ولوقال مائه وثوب اومائه وشاة لزمه ثوب واحد وشاقوا حدة والمرحم في تعسيرا لما تذاليه لانه هوالحجمل وهوالقياس في الدراهم ايضاوبه قال الشافعي رح لان المائة مبهدة والمبهم يحتاج الي التفسير ولا تفسيرله ههنالان الدراهم معطوف عليه ابالواو العاطفة وذلك ليس بتفسيرلا قتضا تفالمفا ترة فبقيت المائة ملي ابهامها كما في الفصل الثاني وجه الاستحسان وهوالفرق بين الفصلين انهم استقلوا تكرار الدرهم واكتفوا بذكرة عقبب العددين والاستثقال في ما يكثر استعماله وكئرة الاستعمال عدكترة الوجوب بكثرة اسبابه وذلك في مايشت في الذمة كالدراهم والدنانيرو المكيل والموزون لثبوتها في الذمة في جميع المعاملات حالة ومؤجلة ويجوز الاستقراض بها بخلاف غيرها فان النوب لاينبت في الذمة دينا الاسلمار الشاة لاتثبت في الذمة اصلا فلم يكثر كثرتها فبقي على العقيقة اي على الاصل وهوان يكون بيان المجمل الي المجمل لعدم صلاحية العطف للتفسير الاعند الضرورة وقد انعدست وكذا اذاذال مائه وثوبان يرجع في بيان المائة الى المقرط ابينا أن النياب ومالا يكال ولا يوزن لأ يكثر وجوبها بخلاف ما أذ اقال مائذ ونلنذ ا ثواب حيث يكون الكل ثيابا بالانفاق لانه ذكر عددين مبهمين وا مقبهما تفسيرا اذ الا ثواب لم دُد كر بحرف العطف حنى بدل على المغا ثرة فانصرف اليهما جميعا لاستوائهما فى المحاجة الى التفسير لايقال الا ثواب جمع لا تصلح تمييزًا للمائة لانها لما افترنت بالنلنة صاركعددوا حداولك ومن اقربنسوفي قوصرة الاصل في جنس هذة المسائل ان من اقر مشيئين احدهما ظرف للآخرفا ماان يذكرهما بكامة في اوبكلمة من فان كان الاول كقوله فدبت من فلان تسرافي قوصوة وهي بالنشديد والتعفيف وعاء النمرا وثوبافي منديل اراءاماني سفيئة اوحظة في جوالق ازماه لان غصب الشي وهوه فحروف لا يتحقق بدر الظرف وال كان النائي كقوله تمراس قوصرة وثرباس منديل وطعاما من سفيلة

ثم يلزم الاالمظروف لأن كلمة من للانتزاع فيكون اقرارا بغصب المنزوع وص افر بشيئين لم يكى كذلك كقوله غصبت درهما في دوهم لم بلزمة الثاني لان الثاني لما لم يصليم ظرفاللاول لغالمفر كلامه ومن اقر بفصب دابة في اصطبل لزمته الدابة خاصة بعنى ان الا فرار اقرار بهما جميعا لكن لا يلزمه الاضمان الدابة خاصة مند ابي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وكذااذا قال غصبت منه طعاما في بيت لان الدابة والطعام يدخلان في ضمائه بالغصب والاصطبل والبيت لايد خلان عند همالانهما غير منقولين والغصب الموجب للضمان لايكون الابالنقل والنحويل وعند محمدر مبدخلان في ضمانه دخولهمافي الاقرارلاله يري بغصب العقار والصل حديدة السيف والجفن الغمد والعمائل جدم حماله بكسرانهاء وهي علاقة السيف والعجلة بيت يزبن بالنياب والإسرة والعيدان برفع النون جمع عودوهتي الخشبة وبقية كلامه تعلم من الاصل المذكور ولك لان النفيس من النياب قديلف في عشرة اثواب قيل هو منقوض على اصله بان قال غصبته كرباسافي عشرة اثواب حريرلزمه الكل عند محمدر جمع ان عشرة اثواب. حرير لا يجعل وعاء لكرباس عادة قرله على ان كل توب موعى وليس بوعاء مناه ان الجسيم ليس بوعاء للواحد بل كان كل واحد منهما موعي بملحواة والوعاء الذي هوليس بمومى هوما كان ظاهرا فاذا تعقق عدم كون العشرة وعاء للنوب الواحدكان آخركلامة لغوا وتعين اول كلامة صحملاً يعني ان يكون في بمعنى البين والوسط فولمه لان النسوب لايكنرالمال معناه ان ا ترا الصوب في تكنيوالا جزاء لازالة الكسرلافي زيادة المال وعشرة دراهم وزناوان جعلته الف جزءلم يزد فيهوز ن قبراط وباقي كلامة ظاهر وقد تقدم في كتاب الطلاق

لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها ذكرها في فصل على حدة والحق بهامسئله الغبار إنباعا الدسو بالرافية ومن افراحدل خلان فاسال يس

## (كاب الاقوارسسد في السمال \*)

ال يبين سبااولا فان بين سبافاما ان بكون سباصالحا اولافان كان صالحامثل ان يقول أوصي له فلان اومات ابوع فورثه فالاقرار صحيح لانه بين سببالوعا يناه حكمنا به فكذلك باقرارة ثم اذاً وجد السبب الصالح فلابد من وجود المقوله عند الاقرار فان جاءت به في صدة يعلم فيها انه كان قائما اي موجودا وقت الاقرار بان ولدت لا قل من ستة اشهر من وقت الا قرار لزمه وأن جاءت به لا كثرالي سنتين و هي معتدة فكذلك و امااذا جاءتبه لاكثرمن سنذاشهروهي غيرمعتدة لم بلزمه وكذا اذاجاءت به مينا فألمال الموصى والمورث حتى يقسم بين ورثته لان هذا الاقرار في المحقيقة لهما وانما ينتقل الي الجنين بعد الولادة ولم ينتقل و ان جاء ت بولدين حيين فالمال بينهما نصفين ان كانا ذكرين وان كان احدهماذ كراو الآخراشي ففي الوصية كذلك وفي الميراث للذكرمنل حظ الانكيين وأن كان السبب غيرصالح مثل ان قال المقربا عنى او اقرضني لم يلزمه شيع لانديين مستحيلا أمدم تصورهمامن الجنبن لاحتبقة وهوطاهم ولاحكما لايدال يرابي عليه فان فيل كبف كان ذلك رجوعا وهوف الافرار لايسم أجيب بانه ليس برجوع بل ظهوركذبه بيقين كمالوقال قطعت يدفلان ممثاا وخطاء ويدفلان صحيحة وهذا بخلاف ماأذاا قوللوضيع وبين السبب بذلك لانه أن لم يتصور ذلك منه حقيقة فقد يتصور ذلك حكما بنائبه وهوالقاضى اوص يأذن له الفاضي واذا تصور بالنائب جازللمقراضافة الافراراليه وال لم يبين سبه وهوالمراد بقوله وان ابهم الافرار لم يصبح عند ابيبوسف رح وصحه محمدرح لان الافراراذاصدر من اهله مضافا الي محله كال حجة بجب العمل بهار لانزاع في صدوره عن اهله لاله هوالمفروض وامكن اضافته الى المحل بعمل على السبب العالم عملا كلام العاقل ملى الصحة كالعبد الماذون أه اذا إقريدين عان افوارة وأن احدمل اغساد بكونه صدادا اودين كفائة والصحة بكرند من النجارة كان صحيحا ته جيما لكلام العامل ولاني بوسف رح أن مطلق الاقوار بعدف الي الافرار بسبب التجارة

### (كتاب إلاقوار -- باب الاستثناء وما في معناه \*)

ولهذا حمل افرار العبد المآذون الدواحد المتفاوضين عليه فاخذ به الشريك الآخر والعبد في حالة رقه في عبريد لالة العرف كالتصريح به ومن افراحه لل جارية اوحمل شاة لرجل صم افرارة ولزمه لان العارية كانت لواحد اوصى بحملها لرجل ومات والمقروار ته ورث المجارية عالما بوصية مورته واذاصم ذلك وجب الحمل عليه ولا وجه للميراث في هذه الصورة لان من أه ميراث في الحمل له ميراث في الحامل ايضا ومن أقرار جل بشي على انه بالخيار في اقرارة ثلثة ايام فالافرار صحيح يلزم به ما افربه لوجود الصيغة الملزمة وهي قوله علي واحوة والخيار باطل لان الخيار للفسخ والاخبار لا يحتداه لان الخير ان كان صادقا بدطابة تمالم وافع فلا معتبر باختيارة وعدم إختيارة وان كان كاذ بالم يتغير بالضائد وعدم اختيارة وان كان كاذ بالم يتغير بالمناء وعدم اختيارة وانما تأثيرة في العقود التغير به صفة المقد و يتخيروه بين فسخه وامضائه وعدم اختيارة وانما تأثيرة في العقود التغير به صفة المقد و يتخيروه بين فسخه وامضائه

لما تكرموجب الاقراريلا تغييرشرع في بيان خوجبه مع المغير وهوالاستناء وما في معنا لا في كونه تغييرا وهوالشرط هوالاستثناء استفعال من الثني وهوالصوف الا وهومتصل وهوالاخراج والتكلم بالباقي المهاباقي المنظم متصلا باقرار لا صح استثناء ولزمه الباقي امالزوم الباقي فلان الاستثناء مع المجملة من الصدر عبارة من الباقي لان معنى قوله على عشرة الادر همامعنى قوله على نسعة الموف في الاصول الباقي لان معنى قوله على عشرة الادر همامعنى قوله على نسعة الموف في الاصول الباقي المالات الائتمال المناه والمالات والمال عن المن عباس وفي الله عد جواز الناه موف في المنظم الاتحال المناه المناه والمالين كون المستنى الله عد جواز الناه موف في المناه والمالين كون المستنى الله عد جواز الناه موف في المناه المناه والمناه المناه والمال المناه المناه والمالين في المناه المناه والانتام الاكثر وهوا يضافون المدين والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه الكل بالمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

الاقرار وبطل الاستثناء هذا اذاكان الاستثناء بعين ذلك اللفظ وإمااذ اكان بغيرذ لك اللفظ فانه يصم قال المصنف في الباب الاول من ايمان الزيادات استثناء الكل من الكل انمالا يصم اذاكان الاستثناء بعين ذلك اللفظ اما اذاكان بغير ذلك اللفظ فيصم كما اذاقال نسائي طوالق الانسائي لايصم الاستثناء ولوفال الاعمرة وزينب وسعاد حتى اتى على الكل صيح قبل وتحقيق ذلك ان الاستشاءاذا وقع بغير اللفظ الاول امكن جعله تكلما بالعاصل بعد الثنيالانه انماصار كلاضرورة عدم ملكه في ماسواه لالامريرجع الى اللفظ فبالظرالي ذات اللفظ امكن أن يجعل المستنبئ بعض مايتنا وله الصدروا لامتناع من خارج الخلاف مااذاكان بعين ذلك اللفظ فاندلا يمكن جعله تكلمابالحاصل بعد الثنيا فآن قيل هذا ترجير اللفظ على المعنى واهمال المعنى رأسافها وجه ذلك اجبب بان الاستشاء تصرف لفظي الايرى انهاذا قال انت طالق ست تطليقات الااربعاسم الاستشاء ووقعت طلقتان وأنكان الست الصحة لهامن حيث المحكم لان الظلاق لايزيد على البات و مع هذا الا يجعل ياله قال انتطالق تلنا الااربعافكان اعتباره اولين ولوفال لاعلى ما تذدرهم الادينار ااوالا قعبز حنظة صع عندابي حنيفة وابي يوسف رحمه ما الله تعالى ولز معما تدالافيمة الديناراه القفيز خلافا لمحمدرح ولوقال لهعلى مانه درهم الانوبالريصي الاستثناء عندنا خلافاللشافعي رح وقوله فيهمآ في قول صحمد والشافعي رحمهما الله يعود الحي المقدر وغيرة لان الكلام السابق يشتمل على الديناروالقفيزوذلك مقدروعلي النوب وهوغير مقدر لمحمدرج ان الاستناء مالولاة لدخل تحت اللعظود لك لا يتعقق في خلاف الجنس وهذا هوا لفياس وللشافعي رح ان الشرط اتحاد الحنس وهوموجود من حبث المائية نانتغي المانع بعد تحقق المقنفسي وهو النصرف الذفي وكلام المعنف رحكا ترى يشير الى ال المجانعة بس المستنى منه والمستني شرط عند النائعي رح ايضاء هوالعق وقررا لشارهون كلامه ملي الهاليست بشرط بناء على إن الاستناء عند ديعار في الصدر وابس من شرطه الحجا نسة وليس بصحيم

## (كتاب إلافرار عسم باب الاستناء ومافي معاد \*)

لانه بقول بالالخواج بعد الدخول بطريق المعارضة \* ونهم نقول بان الاستثناء لبيان ال الصدر لم يتناول المستنبي فهوا حوج الحي اثبات المجانسة لاجل الدخول منا \*ولا بي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن شرطالاستناء المتصل المجانسة وهي في المقدرات ثابئة وتحقيقه ان عدم تناول الدراهم غيرها لفظالا يوتاب فيه احدوانما الكلام في تناولها اياه حكما فقلما بتناول ماكان علي اخص اوصافها الذي هوالشنية وهوالد نانير والمقدرات والعددي المتقارب اما الدنانير فظاهر قواما المقدرات فلانها اثمان باوصافها فانهااذا وصفت ثبتت في الذمة حالاو و جلاو يجوز الاستنراض بهاوا ما العددي المنقارب فلانه بمنزلة المثلى في فلقا لتفاو مت وما كان تمناصلم مقدرالما دخل تحت المستنبي من الدراهم لعصول المجاسة بينهما باشتراكهمافي خص الاوصاف فصاربقد ومستشي من الدواهم نفيدته واعاالموب فليس باسي اصلاولهذالا بجب بعطلق مقد المعاوضة بليبت سلمااو ماهوز معنى السلم كالمين بنيا ب موصوفة وفاليس بثمن لا يصلح مقد رّ اللدواهم لعدم المجانسة فبقى الاستناء من النوامم مجهول وجهالة المستني توجب جهالة المستني منه فلايصم الاستثناء ولقائل أن خول ماليش شمن لا يسلم مقد واحن حيث اللنظ والقيمة والاول مسلم وليس الكلام فيه والناني مسوع فان المفدرات تقدر الدراهم من حيث الترمذ والجواب الالتقدير الاستنائي بقضي حفيقة التجانس ومعناه بعادكوا مل حبث المص الأوصاف استعسا فادلاب من تقد بوالتجانس ثم المعسر الي التيدة وارس ذاك في فيرالقدرات الأله وسيا فريعق وفال إن هاء الله تعالى وص فال ادلان على ما تدوهم ال ها والله الدائن الان الان الاستماء بعشيمة الله اله اله الله الكراه و حديث على يوسف ح اوتعلق كالمومنادب مصدرح ونسرة الخلاف نثيريه والدادم السيمانال والماللة المالي والع المالي المالة بعولانه تعلق فالمادم الشرطول يعاكرون المحراءاء بتأنى وسي الملاق من تعاشط

# (كتاب الإقرار سـ \* بأب الاستثناء وما في معناه \*)

مرطفوقع وكيف ماكان لم يلزمه الافرار لانه ان كان الاول فقد ابطل وان كان الثاني فكذلك امالان الاقرارلا يعتمل التعليق بالشرط لان الاقرار اخبارهما سبق والتعليق انمايكون بالسبة الى المستقبل وبينهما منافاة وامالانه شوط لا يوقف عليه والتعليق به غير صحيح وند تقدم فى الطلاق بخلاف ما إذا فال لفلان على مائة درهم اذامت اواذا جامرأس الشهراواذاا فطرالناس لانه ليس بتعليق بل هوبيان المدة فيكون ذلك منه دعوى الاجل الى الوقت المذكور حتى اوكذ به المقراه في الاجلكان المال حالا عندنا كما تقدم قُولِه ومن اقربدار واستثنى بناء هالنفسة ومن قال هذي الدارلفلان الأبناء هافانه لي فللمقوله الداروالبناء لان البناءلم يتناوله لفظ الدار مقصودا والاستثناء لبيان ان المستثنى من متناول لفظ المستشى منه مقصود اولم يدخل تحته فالبناء لا يكون مستشيل اما ان لفظ الدارلم يتناول البناء مقصودا فلانه بدخل فيه تبعا ولهذالواستحق البناء قبل القبض لايسقطشي من النمن بدقا بلته بل يتخبر المشتري وا ما ان الاستناء لبيان ذلك فلانه تصرف لغظى وقدتقدم ذلك والغص في الخائم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار لا نه يدخل فيه تبعالا لفظا ولوقال هذه الدا ولفلان الاتلثها اوالابينا منها فهوكما قال لان ذلك داخل فيه لغظاوه مقصود احتى لواستحق البيت في بيع الدارسقط مصنه من الثمن ولوقال هذه الدار لفلان وهذا البيت لى كان الكل للمقوله لانه اقربكلها ثم ادعى شيمًا منها بعد ذلك فلايصدق الابحجة ولوقال بناء هذه الدارلي والعرصة لفلان فهوكما قال لان العرصة عبارة عن بقعة لابناء فيها فكانه قال بياض هذه الارض دون البناء لعلان فالبناء لايتبعها بخلاف ما إذا قال بناء هذه الدارلي والارض لفلان حيث كانا للمقرله لان الامواريا لارض لاصالنها اقرا ربالبناء كالاقرا ربالدار وجنس هذة المسائل يخرج على اصلين المدهما ان الاقرار بعد الدعوى صحييردون العكس والناني إن اقرار الانسان ليس سجة على غيري فاذا اقريشيتين يتبع احد عما الآخر كالارض والبناء فان كان لشخص فظاهروان كان لشخصين فان قدم النابع

#### (كتاب الإفران ب باب الاستناء وما في معناه \*)

فقلل بناء هذه الاض لفلان والارض لفلان فكما قال لان الافرار الاول لماصم لم يصم جمل اليناء تابعا ثانيالئلايلزم الاقرار على الغيروان قدم المتبوع فكالاهما للمقوله بدلان الاقراريه يسنته التابع فالاقراربالمابع بعدذلك الوارعلى الغبر فالابصم واذا الوباحدهما فأنكان المتبوع كقوله الارض لفلان والساءلي كاناللمتواء بالاستتباع وإن كان التابع كقوله الارض أي والباء فلان كان كما فاللان في الاول د هوي معد الا مرار فلا يسم وفى النانى عكسة فصم ولله ولوقال له على الف درهم من ندن عبد و من قال له على الف درهم من ندن عبد استريته منه ولم اقبضه فاما ان د كرصد الميه اولافان كان الاول فهوعلي وحولا \* احدها ان يصدقه المعرله فبقال له ان شئت سلم العبد رخد الأف والادلاسي لك لانهما تصادقا والمابت بالنصادق كالابت معايد رمد فاراز بدااذا تصادفا وأست البيع بينهما بغيرسوط فالحصكم الامونسليم النس على المقرام نسايم العبد على المعول وأجواب ان ذلك حكم ما إذا ادعى المقرلة تسليم النمن وليس ما نعس فيه كذلك مان حكما بدلك كان حكما به الادمية احدرفاك بالله والباسي ال يقول القراء المد عبدكيه المتكريات وروده وويالمذالك وسالالالام على المدلاقراره سعده إلى العبدار وساروا باليل المالي السر والمعال المتعال المتعارك الوال لكهما إلى فعلمه مكهود إلال استرصد من ولا علم في هذا البي الهابين المدنى والمنزلوليد الموالين الراد ومرياب والماري المراد لان المرسانية : ل الاه وساعي العدم دا برسال العدار الما المالية أو ما رير و دالهما النفاوت سي وبي المد في مد الفرارد الذراي الذاحقا ، في مد أهر المدالمدور وال مع داکردای م ما دارانسا به سمک غیر دوی اردد از ای دی صداً مو اساندالی المعريدهي ماليه مس عيد والأسريندرد إلى الدمن عاد الاف سع فيرد والمدر يكودادا تحالفا دلل المان من المفروا مدمالم لمرد يغياده دان كال الماي إعدالاه

الالف ولايصدق في مولده ا در مست مدايي حسة وجومل أو فصل لا در حوم ما اقربه فان اقرارة مع رجوعا الي كلمة على واستهارة القبض في غير المعين يناف أأوحوب اصلالان حمال المار وقارنة كاستكاله والذحالة العقداوطاركه كمااذاا شتوى عبدا ثم سياد عدد الاختلاط به مداله توجب هلاك المبرع لعدم القدرة علي تعليم المجهول وذلك بوجب سقرط قدائس فارل كلامه الواريوهب الدس وآخره يوحب سقوطه ودلك ردوج ولابسم واركان موصولاوال ابودوسف ومحمد رحه بماالله المفرلة أمان يصدق المغرى الربيداولا عان صدف عالفول للمقرفي عدم القبض كماسأتي وان كذبه فالمقرام الوصل بقوله ام افبضد اوفصل مان وصل فالقول فوله وان فصل لم بصدق لان اول كالامه موجب وآخرة قد يغير ولانه يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم الفبض فتخال بيان تغيير وهوابما يصم موصولا والموعود هومعنى قوله وآن المرار باعد ساعان أحرد والماعتر عدد دلك العامران العطام في الماع حكم العد لزنية ودالاداك الرحوباي بمجر ووحود السب وهوالبع لاينأكد وجوب المص على المفنري الان الوجوب عاء قبل قض اللبيع في حيز الترد دلانه ربعانهاك المبيع في بدالبائم فيسفط النس من المشترى لكنه ينأ كد بالنبض والمدعى بدعى القبض والمقرسكره فيكون الغول قوله وفي مارته نظرلان قوله فان وافقه الظالب في السبب مترط ولابدمن جواب وقواه وبهلاية أكدالوجوب لانصلح لدلك وكدلك فواءفيكون لوحيد العاء ولددم الربط عامك لوقدرت كلامة فان وافقه الطالب في السبب فيكون المول الايس معيم لانه في مان العليل ويس فيه اسعار بداك ويمكن ان بال جزاؤه مدزف و درو و فقوالاللب في السبب والحال الا بمجود السبب لابناكد اكرونا كد بالفس الطالب وعاللقبض والمقرد كروفيكون القول نوله ولوال ابتعت مندوغ وعن النسر ابتعث منميعا عي مبيعا وفي بعضها عينا الاانه أبراء مد فالقول موله بالرجما عال

### (كتاب الإقوار -- باب الاستثناء وما في معناه \*)

ليس من ضرورة البيع القبض ولم يقربوجوب الثمن لجوازان يوجد البيع ولايجب النمن كمالواشترى بخيارالشرط بخلاف الاقرار بوجوب الشن فان من ضرورته القبض هذامفهوم كلام المصنف رح وفية نظرفا نفا الماكان كذلك ان لووجب تسليم المبيع اولاوليس كذلك كما تقدم في البيوع فولله وكذلك لوقال من تمن خمراو خنزير ولوقال المعلى الف من نمن خمرا ومن ثدن خنز يرلزمه الانف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة رح وصل او فصل اذالم بصدقه المقرله لأنه رجوع لانداقربوجوب الف تمزعم انه لم بكن واجباعليه لأس ثمن الخمرلا يجب على المسلم فكان رجوها وفالااذا وصل ام يلزمه شئ لاندبين بآخر كلامه انه ما اراد به الا يجاب لان الخمر مال يجري فيه الشير والضنة وقد ا عناد الفسقة شراءهاواداء ثمنها فحمل انهبسي اقراره على هذه العادة فكان آخر كلامه بيانا مغيرا فيصر موصولا فصاركما اذاقال في آخرة ان شاء الله واجاب بان ذلك تعليق لان صيغته وضعت له والتعليق بين اهل اللمان متعارف كالارسال فكان من باب البيان ووجوب المال عليه من حكم الارسال فمع صيغة النعليق لايلزم حكم الارسال وهذا ابطال والابطال رجوع والرجوع عدالا قرار فيبرسحيم موصولا وه فصولا ، لوقال له على الف درهم ص ثمن متاع اوافرضني العاويين الهاز دوف اونبهر حة وفال المقولة هي جياد لزوه الجياد عندايي حنيفة رح و قالاان قال ذلك موصولاصدق والافلا وعلى هدا الخلاف اذا قَالَ هي ستوده اورصاص لكن على احد قولي ابي يوسف رح قان فيه رواية عنه لا مدق وان وصل وعلى هذا اذاقال الاانهاز بوف بكلمة الاستساء وعلى هدا اذاقال له على الف درهم زيوف من تص مناع لهما انه بيلن مغيرلان اسراادراهم اذااطلق ينصرف الى الجيادلكه بعندل الزيوف بعقيقته حتى لونجوزيه في احرف والسلم كان استيفاء لااستدبالا والستوفة بحجازة لانها تسمى دراهم مجازاة سكن ال بتوقف صدرا الام على مجزد فاذاذكوهما آخواكان بيان تغيير فيعييم موصولاكالشوط والاستماء وصاركما وذاقال الاانها

### (كتاب الاقرار -- \* باب الاستشاء وما في معناه \*)

الاالهاوزن خمسة ولابي حنيفة رحان هذارجوع لان مطلق العقديقتضي السلامة عن العيب والزبافة عبب فلم يكن داخلاتحت العقد ليكون دعوا لا بيانا بل بكون رجوعا عن بعض موجبه وصاركما إذا قال بعتكه معيبا وقال المشترى سليما كان القول للمشتري لمابينان مطلق العقد يقتضي السلامة والستوقة ليست من جنس الانبان والبيع برد على النمن علم بكن من محتملات العقد فكان دعوا هارجود الولك وقوله الاانهاوزن خمسة جواب عدااستشهدابه ووحهه انه ليس ممانحن فيه لانه يصبح ان يحون استماء لانه مقدار بخلاف الجودة فالهاوصف والشياء الوصف لا بجو زكاستياء البياء في الدار فأن قيل ذريستشي الوصف كما إذا قال له على كرحطة من زمن عبد الا الهارديته لان الرداءة ضداليمودة فهماصعتان بتعافبان على موضع واحد أجآب بقوله لآن الرداءة نوع لاعبب قان نيل فالجودة كذاك لما مرانهما صدان دفعا للتحكم أجيب بان اأرداءة في العظة ونبوعة لاصب وفي الدراهم عيب لأن العيب ما تعلوعة اصل الضلقة السلبية والمصطة قدتكون رديثة في اصل المخلفه وإذا كان بوعالم بكن مقصيل مطلق العقدلانه لادلالة له على بوع دون نوغ ولهذالا بصح السرى بالحطه مالم بس انها جيدة او وسطا ورديئة فليس في بيانه تعبير موجب اول كلامه حسم موصولاكان ا ومفصولا رص البي حابعة رحي غير روايه الاصول في الفرض المصدق في الزيوف اذا وصل لان المستغرض المالصيره في موذا على المستقرض بالقبض فالقرض وجب ردمثل المقبوص والمقموض قد بكون زبعا كهافي العصب، وجه الظاهران التعامل بالجياد والجيادهي المتارفة والمظلف صرف الي المعارف \* والمرادبالاصول الجامعان والريادات والمبسوط ويعتره بابظاهوالرواية ومن الاسالي والوادر والرفيات والهار ونيات والكيسانيات مصرفاه والووايه واوة لأه الن على الفي دوهم وسيص وم سين الجهد على العقيا ابوجعمونم يده حكور ما الاعول فين المسالم من قال يصدق بالاجماع اذار على

### (كتاب الإقراز - \* باب الاستناء وما في معناه \*)

لأن اسم الدراهم بنا ولها ولم يذ كرما يصوفها الى الجياد وقال الكرخي هو على الاختلاف لايصدق عندة مطلقا لآن عطلق الامرا رينصرف الى العقود لمعربها مشروعة لاالى الاستهلاك المحرم فصارهذا ومابين سمه أتجارة سواه ولوقال اغتصبت منه الغالوفال اود عنى الفائم فال هي زدوف اراجرجه صدق لان الانسان بغصب ما بحد وزود ع ماسلك فلاه قنصي شعى الجماد ولانعاه لى في غمس الجواد ولافي ايداهها بخلاف الاستقراض إإن التعامل فيه بالجياد كما مر فيكون فيان النوع فيصم وال كان مفصولا وفيه الحرلاله قد تقدم في فول البي حديثة رج ال الزائنة في الدرادم هيب فيكون ذكوالزبوف رجوعافلابقال احالافلااذا صيابي بكون بياناه غيوا فلايفال مفصولاً وَسَكُنِ أَنْ بَجَابِ عَمْ بَانَادِهُ أَرْبَانِينَا ... إِلَمْ سَرِفِهُ أَقَابِكُونِ مَصَابِها من حيث الخلقة فيكون منوع اليس الأنماق العطة وفد لايكون وحية - جوزان يكون متموعا وعيما والضابطة في ذلك ان يطرفي الجهة الموجبة لهافان اقضت السلامة كانت الزيافة عيباوالاكانت نوطاو ذلك لانهالما اعتضتها تنيدت بها فلاسكن ال تكون الوافة نوعامنهالتبابنهالكها تنافيها تدفى النضاد فكانت ممالان فدالسلاء فصب واذالم يقضها كانتانومين لمطلق الدراهم لاحتماله اياهما احتمال الجنس الانواع والماندان ممراب الله والهدا اى ولا جل أن لا مقصى له في أجباد لوجاء وادا لله عدد وأوديسة بالمعيب كان القول قول قال الاخلاف مني و تع في عده المفهوض في إلى المرب ضميا كان والمبداوعن أبي يوسف رحمد المداسلابصدق فيدعد الالعدرا المدار الدالموج سالمسان ليهدا فره أفرغس وقوم ووانيه ما وتوادر المدر والمردسان الم سود اور عماعی عمد عدال مدنش لاین انستونه ایست می حسم بر در با رسی دار د المعتدا العبر بالمدان والمفرا وأدر من الصل ووال في هداكا والدر الدرون الم والعرن والعباد أم ل الاسيقي كا فان وعلى عاد والاداد: العدم يالدوم تقدم بيانه ولوكان المصل ضرورة انقطاع الكلام فهروصل لان الانسان قد احتاج الى التكلم بكلام كثير وقديد كرالاستشاء في آخرة ولا يمكن ان يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد فكان عفوالعدم امكان لامة ازد ، الله ومن اقر منصب توب هذه قد تقدم وجهها بان الغصب لايختص السلم "رُعلي من قال لآخر اذنت منك الف درهم المقراما ان يتكلم بمايدل على نعل نفس كقواك اخذت وشهما وعلى فعل غيرة كاعظيت فانكان الاول واتى بمالا يوجب الضمان أحوان يقدل اخذت وديعه غان صدقه المقراه فذاك وان كذبه فان ادمي مايدل ملن الاذن بالاخذكا تقرض فالقول للمقرمع يمينه وان أدعى غبر يضمن المقرلانهمافي الاولى توامقاعلى ان الاخذكان بالاذن والمقرلديدعي سبب الضمان وهوالقرض والآخرينكر ومكان القول قرله بحلاف الثانية وان كان الثاني نصوان يقول عثيتني وديعة وادعى الآخ غصالم يفسن والفرق الهفى الاول اقر بسبب المسان وادعى البراه والمرااعة منان غول موله وق الالتي ادعي المخصم سبب الضمان وهوا اغصب وهو عنك فالفرل فرا فل فيل الأعظاء والدفع اليكون الانفيص. قال ممنوع هموقد يكون بالنخلية سلمناه لكنه ضم ورثي ولا بظهوني اسقاده سببا للصمان وكلامه ظا هر فول القول مول الدي اخدمه الدابة والموب يمنى اذالم يكس ذلك معروفا للدقوا ما اذا كان كان الفول للمقرفي قولهم جميعالان الملك فيه اذا كان ممروفاً للمقر لايكون مجرد اليدفيه لغيره سبب الاستحقاق عليه وقواء في الصحيم احتراز عن قول بعضهم أي القول ههنا قول المقرب لا جماع نيكون ذاك دليلا لا بي حذفقرح وقوله وجدانفياس مابرادفي الوديعساراديه فوالدلانه اغربالبدله وادعى استعقافها عليه وهو ينكرا والفول لله كوراء فيكون لفول مول في كعب أي في كيفية تموت البدانه ناي طريق نان كما روال ملكت عبدي لك الانهام المن ولي حق العبس كان القول الدوان رسم الآخر خلاف وقول ودديك ين من خير صنعه كاللقط، فانها ودبعة

#### ﴿ كَتَاصِهَ الْأَقْرَارِحِهِ \* بَابِ افْرَارَالْمُرْيِضَ \* )

في بدا لملنقط والله بدفع اليدصاحبها وكذا اذا هبت رسح والقت توبا في دار انسان وقوله وليس مدار الفرق اشارة الى الردعلى الامام القمى في اذكرة ان الرد انماوجب في مسعلة الوديعة لانه قال فيها اخذ تهامنه فيجب جزاؤه وجزاء الاخذ الردوقال في الاجارة واختيها اي العاربة والاسكان فردها مليّ فكان الانتراق في العكم للافتراق في الوضم وقالوافي شروح الجامع الصغيرهذا الفرق ليس بشئ لان متمدارح ذكرفي كتاب الاقرآرالفظالاخذفي الاجارة واختيها ايضا والداالفرق المصيبي ماذكرفي الكتاب وهذا اى الذي ذكر في الاجارة واختيها بخلاف مااذاة ل اقتليت من ملان الدرمم كانتالى عليه اوا مرضنه الدتم اخدتها عنه والكوا لمقوله حيث يكون القول قؤل المقوله لان الديون تقضي باسالها وذلك معلوم فاذاا قربا فنضاء الدين فقدا موبقيض مثل الدين لأن الاقنضاء المايكون بقبض مال مضمون والاقرار بقبض مال مضمون اقرار بسبب الضمان ثم ادعى تملك ما أفر بقبضه بما يدعية من الدين مقاصة والآخرينكر واماههنا يعنى في صورة الاجارة واختيها فالمقبوض عين ما ادعى فيه الاجارة وما اشبهها فافترفا وعليك بنطبيق ماذكر نابمافي المن ليظهر التقديم والماخير الواقع في كلام المصنف رح بحسن التدبيران شاءالله تعالى وباقى كلامه لا يحتاج الحل شرح

بالبيافوارالمريض

أقردا قرار المريض في باب على حدة لاختما صمعاحكام ليست للصحيح واخرة الدن المرض بعد الصحة ﴿ لَكُ واذا افرالمريض في مرض موته اذا مرض المديون ولزمته ديون حال و ضه باسباب معلومة منل بدل عال ملكه او استهلكه اومهرمنل امرأة تزوجها وعلم معاينة واقرفيء رضه بديون غير معلومة الاسباب فديون الصحة والني عرفت إسبابها مقدمة على الديون المقويها وقال الشافعين حدين الصعفودين المرض موادئون بسبب وملوم الايستريان لاستواء سببهما وهؤلافوا والصادرص الاهل اذا غرض فيه المفاف الي

#### (كتاب الاقرارس الاباب اقرار المريض)

الى محله وهي الدمة القابلة للعقوق فصار كانشاء تصرف مبايعة اومناكحة وانما تعرض لوصف العقل والدين لانهما المانعان من الكذب في الاخبار والاقرار اخبار من الواجب في ذمته ولا تفاوت في ذلك بين صحة المفرومرضه ولنا ان الافرار غير معتبرانا تضمن ابطال حق الغير واقر ارا لمريض تضمنه لان حق ضرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذامنع من النبرع والمحاباة اصلااذااحاطت الديون بماله وبالزيادة على الثلث اذالم يكن عليه دين \* وفي هذا التوضيح جواب عن ما ادعى الشافعي رحمن الاستواء بين حال الصعة والمرض فانه لوكانتا مساويتين لما منع من التبرع والمعاباة في حال المرض كما في حال الصحة فان فيل الا قرار بالوارث في المرض صحيم وقد تضمن ابطال حق بقية الوارث اجيب بان استعقاق الوارث ألمال بالنسب والموت جميعا والاستحقاق يضاف الى آخر هما وجودا و هو الموت بخلاف الدين فانه يجب بالا فرارلا بالموت وله بخلاف الكاح جواب عما استشهديد السافعي رح من انشاء الكاح والمبايعة وذلك لآن المكاحس الحوائم الاصلية والمرء غيرممنوع من الحوائم الاصلية وانكن ثمه دين الصحة كالصوف الي تس الادوية والأغذية فوله وهو بمهوالمل بجوزان يكون حالايعنى ان النكاح من الحوائم الاصلية حال كونه بمهرالمنل واصاالزيادة على ذلك فباطلة والمكاح جائز فآل قيل أو تزوج شيخ فان رابعة جاز ولبست بمحتاج اليها فلم يكن من الحوائم الاصلية اجبب بان النكاح في اصل الوضع من مصالح المعيشة والعبرة لاصل الوضع لاللحال مان الحال معالا يوقف عليها قولك وبيخلاف المبايعة يعني ان المبايعة بمثل القيعة لاتبطل حن الفرماء لانه يتعلق بالمالية لابالمنورة والمالية بافية فان قبل لو ملق حق الغرماء ممال المديون بطل افراره بالدين حال الصحة لان الافرار المتضمن لابطال حق الغير غيره عتبركما مراجاب بقوله رفي حال الصحة لم يتعلق بالمال لقدرته على الاكتساب فيتحقق التندير فلم يحني الى تعليق حق الغرماء بماله وهدداي حالف المرض حالة

#### ﴿ كَتَابِ الاقرار - \* باب اقرار المريض )

عجزين الاكتساب فيتعلق حقهم بمحذراعن النوى فأن قبل سلما ذاك لكن اذا اقر فى المرض ثانيا وجب أن لا يصم لتعلق حق المقرله الاول بعاله عجمالا يصم في حق فرواء الصحة لذلك أجاب بقوله وحالاالمرض حالة واحدة يعنى اوله وآخره بعدا تصال الموت بدحالة واحدة لاندحالة المحجرفكانا بمنزله اقرار واحدكحالني الصحة فيعتبرالاقراران جميعا بخلاف حالتي الصحة والمرض لان الاولى حالدا طلاق وهذه حاله حجرف بفترقان فيمنع تعلق حق غرماً والصحة بماله عن افراره في حاله المرض ولا يمنع الافرار في اول المرض عن الاقرار في آخرة وهذا الدليل افاد المفروة سن دس الصحة ودس المرض وبقى الكلام في تقديم الديون المعروفة الاسباب فقال وانما تفدم الديون المعروفة الإسباب لاندلائهمة في ثبوتها إذ المعاين لامود لد فيقد م على المقربة وبصير صل دين الصحة إنقدم احدهد على الاخرط بيذانه من الحوائم الاصلية بعنى في المكاح ولانهه ، في نبوته في غبرة قُول موروا مربعين في يد ولا خرلم يصح الأقوار فالعين في المرض كالاقوار بالدين فيه يمنعد عن ذلك نعلق حق النوم احبالعين ولا بجوزالسريض ان يقفى دبن بعض الغوماء دون بض سوا . كانوا عرصال الصعدا والمرض الرصف تلطين لان في ذلك ابطال حق البامين الانصم فان معل ذلك لم سلم المتسيض للقابض بل يكون بين الغرماء بالحصص عدنا والالساسعي رحمام لدوك لاو المربض الطرلفسافي مابصنع فرسا يقضى من سخاف ن لابسامحه بالا مراه بعده عيده وتخاصمه في الآخرة والتصرف على وحد الظرف مودود والجواب ال الطراعسة الماصح اذ له والما حق غيره فحله الااذا نضى ما استعرض استماء ، نواه والا بجور للمريص ومعاه اذا تضي في مرضه ما استفرصه ي مرضه أوند ندن والشنرين والك ود علم دلك بالبيمة اوبالمواد مجاز وسلم المفرس الدابص السارك غيري لاللم سفل حق العرماء والمحراء حراه عن حل الي معلى آخريه دارايت وردم استوجه بيه وسم المع رواليع كالم بسع الدشالموريوله العف فرر المعملان مداك

#### (كتاب الافرارسس باب اقرار المريض)

ذلك فكذلك اذاردبدلدلان حكم البدل حكم المبدل فاذا قضيت الديون المنقدمة بنوعها وفصل شي صرف الى ما اقربه في حالة المرض لان الاقرار في ذاته صعبه اي معسول على الصدق في حقد حجة عليه والعارد حقالفرهاء الصحة فاذالم يبق لهم حق ظهرت صحته وإذالم بكن عليه ديون في صحته جازا قرارة وان كان بكل المال لعدم تضمنه ابطال حق الغير فكان المقرلة اولى من الورثة لغول عمر رضى الله عنه أذا اقرا لمربض بدس جازداك عليه في جميع تركته فآن قيل السرع تصرتصرف المريض ملى البلث القواه عليه السلام اللك والنلث كيروذ لك اقوى من قول عمورضي الله عنه أجيب بان ذلك في الوصية وما في معناها والاقرار للاجنبي ليس من ذلك كماسياً تي ولان فصاء الدين من الحوائم الاصلية لان به رفع الحائل بينه وبين العبنة وجق الورثة يتعلق بالنركة بشرط العراغ من العاجة ولهذايقدم تجهيزه وتكفينه ولك ولواقرالمريض لوارثه لا يصم واقرار المرس لوارثه باطل سواء اقربعين اوددين الاان بصد وه ويد بفية الورثه وقال السامعي رح في احد قوليه يصم لامه اظها رائعق نابت لترحم حاسب الصدق فيه بدلالة الحال والمربض غير ممنوع عن ذلك لكونه سعيا في نكاك رقبته وصاركالاقرار الاجسى وبوارت آخروبود يعة مستهلكة للوارث كمااذا اودع إباه الف درهم معاينة الشهود فلما حضرت الوات الاب فال استهلكتها ومات والكريقية الورثة فان اقرارة صحيح والالف من تركته للابن المقرله خاصة لان تصرف المريض انداير دللتهمة ولاتهمة ههنا الاسرى النهان كدبناه فعات وجب الضمان ايضافي تركته لانه مات صبة لاولذا موله عليه السلام لاوصية الوارث ولا امرارله بالدين وهونص في الباب لكن نسمس الائمه عال هذه الزيادة عيوم نههورة والمنهورة ول ابن عمررضي الله عمهما وارادبه ماروى عه اذاا ورالرجل في مرضة بدس ارحل فبروارث فانه جائزوان احاطذلك بماله وان افراوارث فهوباطل الاان يصدقه الورتة وبه أخذ علماؤ بالان

## (كتائب الافرار - \* باب افرار المريض)

قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس ولان حق الورثة تعلق بماله في مرضه ولهذا يمنع من النبرع على الوارث اصلاففي تخصيص البعض به ابطال حق الباقين ونذكرماا وردناه بالاقرار بوارث آخر وماا جبنابه عنه ولان حالة المرض حالة الاستغماء من المال لظهورا مارات الموت الموجب لانتهاء الأمال وكل ما هو كذلك فالاقرار لبعض الورثة فيهايورث شبهة تهمة تخصيصه والقرابة تمنع مى ذلك لانها سبب تعلق حق الاقرباء بالمال وتعلق حقهم به يمنع تخصيص بعضهم بشيع منه بالاصخصص الاان هداالنعلق لم يظهر في حق الاجنبي لحاجته الى المعامله في حال الصحة لا مه او انحجر ص الاقرار بالمرض لامتم الماس عن المعاملة معه فان قيل عالحاجة موجودة في حق الوارث ابضالان الناس كمايعا ملون مع الاجنبي يعاملون مع الوارث اجاب بقوله وفلما تقع المعاملة مع الوارث لان البيع للاسترباح ولااسترباح مع الوارث لانه يستصبى من المماكسة معه ذلا بعصل الربح وكذالم يظهر في حق الافرار بوارث آخر لحاجته ايسا وهوالسؤال المدكوربه آنفاثم هداالنعلق حق بقية الورنة عاذاصد عود فقد ابطلوه نصيح اقرار و قوله واذاا قرلاجنبي جازواذا أفرالمريض لاجنبي صح وأن احاط بماله لما بينا ان تضاء الدين من الحوائج الاصلية وكانت المسئلة معلومة مماتقد م الاانه ذكرها تمهيدا لدكر القياس والاستحسان فأن القياس لايقتضى جوازه الأبعقدار الماك لان النوع قصرتصونه عليه كما موالا الاطلالما صمح افراره في اللث كان له التصوف في ملث الباقي لآن الله بعد الدين صحل النصرف فنفذ الاقرار في الله الماني ثم ونم حتى يأتي على الكلِّي فان قيل للمربض حق النصرف في ثلث ما أمه ع الاجنسي مدون اجازة الورثة عاماميم تصرفه في للث ما له صم له النصرف في ناث الباقي لمان جميع ماله بعد اللث الخارج جعل كانه هومن الابتداه فيجب ال تنفذ وصريته في ثانه ابضائم ونم الحل الربأتر على التل فالجواب الاناع مدالدين معل تصرف المريض فكلما امردين دور معل العمرف

#### (كتاب الافرار - \* باب افرار المريض \*)

التصرف الحي ثلث مأبعده وليس الئلث بعد الوصية بشيء محلٌّ تصوف المريض وصيةً بل اللث معلهاليس الافافترقا وله ومن افرلاجنبي الي آخرة المقراة اما ان لا يكون وأرثاللمويض اويكون والوارث امامستمرا وغيرمستمر وغيرالمستمراما ان يكون وارتاحالة الاقرار فيروارث حالذ الموت لحجب اولغموة واما ال يكون وارتاحالة الموت غيروارث حالة الاقرار لسجب اولغيرة \* ومالغيرة فاماان يكون سبب الارث منايستندالي وقت العلوق اولاواماان يحكون اعني غيرالمستمروار ثافي الحالين غيروارث بينهمافذلك ثمانية اوجه ففي مالم يكن وارثا اصلاصح افراره بالاجماع وفي ما كان وارنا مستموالا بصم بالاجماع وفي ماكان وارنا حالذ الا تراردون الموت فأنكان الانتفاء بسجب كمااذاا قرلاخيه وهووارث ثم ولدله ولداوا سلم الولد الكافر اوعنق الرقيق صم الاقراربا تفاق اصحا بنالان الوراثة بالموت فأذالم يكن عندة وارثا كان كالاجنبى وان كان لفره كدا اذا طاق زوجه في مرصه ثنا با مرها وند افرلها بدين فلهاالافل من الدين والميراث لوجود نهمة الابنا ولقيام العدة طعله استال مبرائها وباب الاقرار للوارث مسدود عادد م على الطلاق ليصيح الافرار بزيادة على ميرانها ولانهمة في الاقل قتبت وفي ماكان وارثا حالة الموت دون الاقرار قان كان لسجب كمااذااقرالخيه وله ابن ثم مات الابن بطل الاقوار خلافا لزفورج اعتبار الحالذالا قرار لانه يوجب بنفسه وقدحصل لغيروارث فيصرح كمااذ ااقرلا جلبية ثم تزوجها تسازلا قواد للوارث لايصم وقد تبين بموت الحاجب ورائنه فيبطل افرارة بخلاف الإجنبية فابها لم تكن وارنذ فبل النزوج \* رأن كان لغيرة وقد استند السبب كما إذ القراز جنسي في مرضه ثمادعى أسبه نبت نسبه فبطل الواره وال لم يستندكما اذا اقرالجنبية ثم تزوجها لم بمال يد والفرقان بالمستند يتبيى كون الاقرار للوارث بخلاف ضرع وفي ماكان واربان احالين فون الوطكما اذا أقراز وجندتم ابانها تم تزوجها بعدمفي المدقومات طأل الامل

#### (كتاب الاقوار - \* بأب اقرار المريض \* فصلل)

عندا بي يوسف، ح وجاز عند صحمد رح وهوالقياس لا نها ترث بسبب حادث بعد الاقرار فلا يؤثر في ما قبله فيماليس بمستند كما اذا اقراشخص في مرضه تم صح ثم مرض فمات به ووجه قول ابي يوسف رح وهوالا ستجسان ان الاقرار الموارث باطل لتهمة الايثار فاذا وجد سبب الوراثة عند الاقرار وجدت التهمة والعقد المتجدد قائم مقام الاول في تقربر صفة الوراثة عند الاقرار لان التهمة لم تكن متقررة لاحتمال زوال النكاح فام يصم الاقرار

ذكرالا قرار بالنسب في فصل على حدة بعد ذكرا لاقرار بالمال ثقلته \* واصحة الاقوار بالولد ثلث شرائط أن يكون يولد مثله لمله كيلايكون مكذبافي الظاهر وأن لايكون الولدنابت النسب اذاوكان لامتنع ثبوته من فيعوان يصدق القرية في اقوارة اذا كان يعبر عن نفسه لأنه في ددنفسه بخلاف المغير الذي لا يحمر من نفسه على مامر في إلب د موي السب ولا يمتنع الاقواربه بسبب المرض لان النيسب من الحوائم الاصلية وهويلزمه خاصة ليس فيه تعميله على الغير فيشت واذا نبت كان كالوارث المعروف فيشارك ورنته قُولُه ويجوزا قرار الرجل بالوالدين هذابيان ما يجوز الاقراربه ومالا يجوزا فرارالرجل بالوالدين والولد والزوجة والموايييني مولى العنامة سواهكان اطي الواسفال جائز سواء كان انرارة بهؤاله في حال الصحة اوللرض لاسا قريداباز مدواس في تحسيل النسب على الفيرفتحقق المفتضى وانتفى المانع فوجب الترل بجوازه وهذاالدليل كماترين يدل على صحة اقراره بالام كصحته بالاب وهورواية تحفة النقهاء ورواية سرح الغوائض للامام سراج الدين الممنق والمذكور في المسوط والزيضاح وجامع المفيرالامام المعبوبي ال اقرار الرجل يصم باربعة اغر الاب وآلابن والمرأة ومولى المناق ال عاحد البهالة والله اعلم بصحته وقد عرفت صعته بدلالة الدائي المدكور الناديل المرأة بالوالدين والزوج والمولئ لماييناه الفافرار بما بلزه فألخ وفال في المحدا وار

#### (كتاب الاقرار - \* باب اقرار المريض \* فصلل)

وافرارا لمرأة يصيح بنلتذ نعربالآب وآلزوج وسولي العناقة والامرفي ذلك ماذكرنا ولايقبل بالولدلان فيه معميل النسب على الغيروهوالزوج لان النسب منه قال الله تعالى أَدْعُوهُم لآبَائهُم وعليه الإجماع الاان يصدقها الزوج لان الحق لدا وتشهد القابلة بالولادة اذالفوض أب الفواش فائم فيحتاج الحل تعيين الولدوشهاد تهافي ذلك مقبولة وقد مر في الطلاق الله وقد ذكرنا في اقرار المرأة تفصيلا في كتاب الدعوى يريد به إن اقرارها بالولد اندالا بصم أذا كانت ذات زوج واصااذا لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا بثبت النسب منها بقولهالان فيه الزاما على نفسها دون غيرها ولابدمن تصديق هؤلاء والمرأة \* شرطصعة نصديقها خلوها عن زوج آخروعدته وال الايكون اختها تحت المقر ولا أربع سواها ويصم النصديق في النسب بعد موت المقر لانه معايبقي بعدالموت وكدانصديق الزوجة بالزوجية بعدموت الزوج المقربالاتفاق لان حكم الكاج اق وهوالعدة نان وحبة بعد الهوت وهي من أ ارالكا ع الا يرى انها تغلله بعدالموت لقيام المكاح وكدانصديق الزوج بمدمونها لان الارث من احضام المكاح وهوصماية ي بعد المكاح كالعدة وهذا عند هما وذال ابوحنيفذر ح لا يصيح لان المكاح القطم بالموت ولاعدة عليه ليصم باعتبارها ولايصم التصديق على اعتبار الارث لانه معدوم حالدا لاقرار والعاينب بعد الموت والتصديق يستبد الحي أول الاقرار ومعناه أن التصديق هوالموجب لثبوت النكاح الموجب للارث فلايدكن ان يثبت بالارث ولقائل ان يعارض فيقول لايصح التصديق على اعتبارا لعدة لانها معدومة حاثة الاقراروانما تئبت بعدالموت والنصديق بستندالي اول الاقرار وبنسر يداذكرتم ويمحكن ال بجاب منه بان العدة لازمة للموت عن نكام بالاجماع فجازان بعتبرالكاح المعايس قائما باعتبارها فكذا المقربة واما الارث ليس بلازم الملجوازان تكون المرأة كنابية فلم يعتبرنا تماياعتباره الزيده وعن الزيسب من غيوالوالدين ومن اقرباع أو عملم بقبل في السب لان نيه

#### (كتاب الاقرار مد باب اقرار المريض \* فصلل)

حمله على الغير واما في الارث فاماان يكون له وارث معروف قريباكان كذوي الفروض والعصمات مطلقا اوبعيدا كذوى الارحام اولايكون فان كان فهوا ولهي بالميرات ص المقولة هذا لاسطالم ينبت نسبه مسالم بزاحم الوارث المعروب إن لميكن لهوارث استعق المقولة ميراثه لإنهاقر بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعدة والأول اقرار طبي غبره وهوغبر مسموع واللآني على لفسه وهو مسموح لأن لدالمصرف في والنفسه عندعدم الغويم والوارث حتى لواوصي بجميعه بستعق الموصى له ونقية كلامه لابحلاج الى بيان ولك ومن مات ابوه فاقر باخ لم يبت نسبه و أي على والذكر الاان الادرار على نعسه صحيح فبشاركه في الارث وحلى الغيرة برصحيم فلم ست نسبه وهوالمشهور ص ابي حنيعة رحمه الله وان كان المفراحد ابنين لم ند ت النسب اف والمقراه يشارك المقرفي الارث بناء على واعرص الاصل ان الرارة تصمى سينبي حمل السب على البير والاشتراك في ما له ولا ولا ية لذفي الاول فلم يثبت وله ذلك في الناني فينبت ال ابو حنيفة رسم اذااقرا حد الابنين باخ ثالث وكذبه اخوة المعروف فيه اعطاء المقرنصني ما في بده وقال ابن ابي ليلى بعث منك ماني يده الن المقرافرله بلك شايع في النصفين فنذني حصة وبطل في حصة الاخ \* ولايي حنيقة رح ان زعم المقرانة يساوية في الاستحدّاق والمنكوظالم فيجعل مافي والمكوكالهالك وبكون البافي بينهما بالسوبة وللم ومن مات وقرك ابين ومن مات و ترك ابنين وله على آحره الله درهم فافواحد هدان اباء قبض منها حسيس الاسئ للمقر وللآحر خمسون بناء على ماذكرنا ناص الاورارعاي اعمد وعلى غيرة وهوالاخ والميت فنصح على نفسه والابصى عاجما معلف الاح بالله عابدام أن أداد فيض منه الحمسين ويتض الحمسين من الدرد الهدا، قرار بالدين على المناك الاستفادات المرياء وعسر علوماه أبي والتمرياه الفاقال Como a de la come de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata d

استغرق الدين نصيبه كماهو المذهب عندناخلافالابن ابي ليلحن كماذكرنا آبدار عورض باور صرف اقراره الى نصيبه خاصة يستلزم قسمة الدين قبل القبض وهي لا تجوز والجواسد ان قسمة الدين انماتكون بعد وجود الدين واذا اقرالمقر بقبض خمسين قبل الوراثة لم بيق على زعمة من الدين الاالخمسون فلم بتحقق القسمة فأن قيل زعم المقريعارضة زعم المكرفان في زحمه ان المقبوض على الشركة كما في زعم المقروا لمكريد عي زمادة على المقبوض فتصادفا على كون المقبوض مشتركا بينهما فما المرجع لزعم المقرعلي زعم المكو حتى انصرف المقربه الى نصيب المفرخاصة ولم بكن المفبوض مستركا بينهما اجآب بقوله غاية الامرانهمانصاد قاعلى كون المقبوض مستركا ببهما لكن المقرلورجع يعني ان المرجع هوان اعتبار زعم المنكربؤدي الى عدم الفائدة بلزوم الدوروذلك لانه لورجع المقر على القابض شيئ لرجع القابض على الغريم لزعمدان اباه ام بقبض شيئا وله تمام الخمسين بسبب سابق قدل التبض وقد النقض التبص في هدا المعد ارفيرجع لتمام حقه و رحم الفريم على المقرلا ورارة بدين على المبت مقدم على المبراث فيؤدي الى الدور ولقائل ان يقول اذاكان من زعم المكران اباة لم بقبض شيئاكان من زعمة ان اخاة في اقوار؛ ظالم وهوفي ما يقبضه اخودسنه مظلوم والايرجع على الغريم بشئ لان المظلوم لايشام غيرة والبجواب الالظلوم لايظلم غيرة ولكنه في زعمه أيس في الرجوع بظالم بلطالب لتمام حقه \* كتاب الصليم \*

قد ذكرنا وجه المناسبة في اول الاقرار فلانعيده وهواسم للمصالحة خلاف المخاصمة ما وفي اصطلاح الفقهاء مقد وضع لرفع المارعة وسببه تعلق البقاء المفد وربتعاطيه وقد بياء في التقرير وشرط كون المصالح عده معا بجوزه له الاعتباض وسياتي تعصيله وركده الاجاب مطلقا والنبول في ما يتعين بالمعين واما اذا وقع الدعوى في الدراهم والدنا نيروطلب الصلي ملئ ذلك المحس فقد تم الصلح بقول المدعى فعلت ولا بحتاج فيه الى قبول المدعى علية

لانداسقا فالمعقى الفتق وهويتم بالمشقف خلاف الاول لاله طلب السع من تعرفوس طلب البيع من غيرة فقال ذلك الغير بعث الابتم البيع ما لم يقل الطالب قبلت \* وحكمه تملك المدعى المصالح عليه منكراكان الخصم اومقراووقوعه للمدعي عليه في المصالح عنه ان كان منا يحتمل التليك والبواء ة له في غبر دان كان مترا \* وان كان منكرا فعكمه وفوع البراءة عن دعوى المدعى احتدل المصالع عنه التايك ارلا والواعه العسب احوال المدعى عليه ما هوالمذكور في الحكاب واحسب البدلين على القسمه العفلية على ماسنذكر وجواره دابن بالكتاب والسنة فرك الملي على تلدا صوب العصولي وذه الالواع ضرورى لان الخصم وقت الدعوى احاان بسكت اوبتكلم مجباوهولا بخلو ص الدي والا مات الدعال ودوتكلم معالايتصل معل المزاع الاسفط بقوله معيماوكل ذاك جا تراعواها عالى والصلح حيرواله باطلافه بشاوله ادان منع الاطلاق اوفوعه في سياق صلح الزوجين في نوله نعالى فَلا جُنَاحُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَعْلَىٰ بِيَّهُمَا جَلْكًا وَالصَّلْحُ خَيْرُفَكَا و للعهدا جبب بأن الاء تداراهموم اللفظ لا الخصوص السبب والندذ كوللتعليل اي لاجاح عليهما ان بصالعا صليمالان الصليم خير فكان عاما ولاته وقع قوله أن بصالحاني سياق الشوط فكأن مستغبلار موله والصلح خيركان في الحال علم مكن ايا درل هنسدوان قبل سلماه ولكن صرفه إلى الكل متعذرلان الصلم بعد البمين وصلح المودع وصلح من ادعي قدفاعاي آخر وصلم من ادعول على امرأة نكاحا فانكرت لا جوز فبصرف الى الادنى و هوالصلح من الا وار أحم بان ترك العمل بالاطلاق في بعض المواجع لما مع لا يستلزم تركه عدد دمه ولمرام طيه السلام كل صلح هائز في مايين المسلمين الاصلى احل حراه الوحوم حلالا وقال المادمي رجلانحوزه عادكارا وسكوت لانه صلح احل حواما وحرم حلالا وذاك الله عيريسروع بالحديث المروي ولان المدعيل عليه بدفع المال لدفع العصومه ودنة رضوه ودي حرار والمناوياه ي قوالمتعالي والصليم خير واول مار وداعي العديث ود

والمناه السلام كل صليح جائزين المسلمين وتأويل اخره احل حرامالميه كالخمر اوتحرم حلالالعية كالصلي على ان لايطأ الضرة اولابتسرى والعمل على ذلك واجب لمُلايبطل العمل به اصلاو ذلك لانه لوحمل على الصلح على الا قرار خاصة لكان المالح على غيرة لان الصلح في العادة لا يكون الاعلى بعض الحتى فمازاد على المأخوذ الين تمام العق كان حلالاالمد مي قبل الصليح وحرم بالصليح وكان حراما على المد عي عليه منعه قبله وحل بعدة وعرفناان المرادبه ماكان حلالا اوحرا مالعينه ولان هذا صليم بعدد عوى صحيحه فكان كالصليم مع الاقرار فيقصى بجوازة لوجود المقنضي وانتعاء المانع لان المانع اما أن بكون من حها الدافع اومن جهة الدوليس شئ منهما بموجود اما الماني ولان المدعى يأخذه في زعمه موصاعي حقه وذلك مشروع واما الاول فلان المدعى عليه يدفعه لدفع المخصومة عن نفسه وهذا ابصامسروع أذالمال وقابة الانفس ودفع الظلم عن نفسه بالرشوة اصرحائر الانفال النسام الجواز لقوله عليه السلام امن الماراشي والمرتشى وهوعام الاله محمول على مااذاكان على صاحب الحق ضور محض في اصرفيرمشروع كمااذادفع الرشوة حنى اخوج الوالي احدالوراة عن الارثواعادنع الرشوة لدنع النسورعن نفسه فجائز الدافع وتعامه في احكام القرآن للرازى فأن ميل فعلى هذااذااد عيى على آخرالف درهم وهوسكروتصالحا على دنانير مسماة نم اعترفا قبل القبض ينبغي أن بجوزلان هذا الصلح في زهم المدعى عليه لد فع الخصومة عن نفسه لاللمعاوضة ومع هدالانجوز أجيب بان ددم جوازه بناء على زعم المدعى اذفي زعمه انه صرف لانه صالحه من الدراهم على الدنانير والقبض شرط فيه في المجلس أولك فأن ومع الصليم عن اقرار اذا وقع العلم عن اقرار و كان عن مال على مال اعتبر فيه ما يعدر في البياعات او حود معنى البيع وهو مباداة المال بالمال بتراضيهما في حق المعاصدين الجرى فرالسعة في العقار يرد بالعيب وببت عيد خيار السرط والرؤيه وبدر

جهالة المصالح عليه لانها تعضى الى المازعة دون جهالة الممالح عنه لأنه يسقط وهذاليس على اطلاقه بل فيه تفصيل احتجنا الى ذ كرة وهوان الصلح باعتبار بدلية على اربعة ارجه اما آن يكون عن معلوم على معلوم وهوجا تزلامحالة واما أن يكون عن مجهول على مجهول وان لم بعتم فيه الى التسليم مثل ان يدعي حقافي داررجل وادعى المدعى عليه حقافي ارض بيد المدعى فاصطلحاعلى أركاد عوى جاز وان احتبيم اليه وقدا صطلحا على ان يد فع احد هما مالا ولم يبيه على ان بترك الآخرد عواة اوعلى ان يسلم اليه ما دعاة لم بجرراما ان بكون عن مجهول على معلوم وقداحتم فيه الى السليم كما لواد من حفا في دار في در حل ولم بسمه فاصطلعا على أن سطيداله عي مالا معلومالبسلم المدعي عليدالي المدعي ما ادعاه وهولا بجوز والم الم الم السلم كما اذا المنالحاني هذه الصورة على الدين المدعى دعواه جازواماآن يكون من معلوم على مجهول وقد احتيج الى النسليم لا يجوزوان لم يحتم البه جار \* والاصل في ذلك كلدان الجهالة المعضية الى المازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي المسدة فمالا سجب فيه التسليم والنسلم جازوها وجبافه لم بجزمع الجهاله لان الغدرة على تسليم الدل شرط لكونه في معنى البيع وإن كان عن مال بسافع بعنبونا لا جارات أوجود معى الاجارة وهوتمايك المامع سال مكل معق جوزاستعقامها معدد الاجارة محوراستعاقها بعقدالسليم فاذاصالم على محمى ست بعده الى مدة معلومة جازوان فال ابدا اوحتى بموت لا بجوز فأن الاعتبار في العفود المعالى كالهدة بشرط العوص عابها بع مع على والكفالة بشرطوراءة الاحدل حواله والحوالة بسرطعطاله الاحيل كعاله فيسترط الموقمت فيها وسطل الصلم بسوت إحدهمافي المدة والاحارة وامااذ اونع السام عن السكوب والامكار كاربيء فالمدمر علمال شداء البدين ووطع العصومة وقي هن المدمى لمعنى الماو الماريا الماناء وعوصافي و الحل قبال المعنب الصور بعدة كيف يتعنى الخري الأاناها تقابلها اجاب بقوله وبجوزان يختلف حكم العقد في حقهما كما يختلف حكم الا مالة فالهافسم في حق المعاقدين بيع جديد في حق ثالث وكعقد المكاح فان حكمه الحل في حق امرأته والتعريم المؤبدفي امهاوهدا أي كونه لافتداء البمين وقطع الخصوه فى الاستحارظاهر واما في السكوت فلانه يعتدل الافوار والجمود فلايبت كونه موضا في حقه بالشك مع ان حمله على الانكاراولي لان فيه دعوى تعريغ الذمة وهو الاصل قولم واذاصاليم ص داراذاصالم عن دارس الكاراوسكوت لاتجب فيها السععة لاله يأخدها اى المدمى عليه يستبقى الدار على ملكه لاانه يشتريها وبدفع المال لدنع الخصومة على زعمه والمرأ يوًا خذ الله في زعمه ولا بلزمه زعم خبرة اخلاف مأاذاكان على دارلان المدعى المدها موضاعي المل فكان معاوصة في حقه فللزمد الشفعة باقرارة وال كان المدعى عليه مكد به فصار كانه : الشتريتها من المدعى عليه وهو سكروا في اصاليم من اقرار واستحق بعض المصاليم عهرهم المدعى عليه على المدعى تعصد المستعق من العوض لا الكواء عن الوار معاوصه مطلعه كالبيع وحكم الاستعقاق في البيع ذلك واداصالح عن سكوب اوانكار فاستعق المنازع فيدرهم المدعى بالعصومة على المستعق الميامه مقام المدعي عليه ورد العوض لان المدعى عليه ما بدل العوض الالدمع العصومة عن عده واذ اطهر الاستحقاق ظهران لاحصومه له فيبقى العوص في بده غبرمستمل على غرض المدعول عايه فيسترد ما كلكفول مساذا دفع المال الى الكفيل على غرض دعه الى رب الدين تمادى بنفسة قبل اداء الكعيل فانه يسترده اعدم استماله على غرصه وموتض ساادا ادعى داراوالكرالمدعى عليه ودفع المدعي الهاذى اليدشينا بطويق الصلح واخدالدار ثم استعقت مانه لا يرجع على المدعى عليه بعاديع مع اسبطهور الاستعفاق تس ال المال في يدر فيرمشنل على غرض الدابع وهوبطع الخصومة وأجيب بال المدعي عليه مغطرني دنم ماديع أقطع الحصومه فاذا استعمت زالت العرورة الموجبة لذلك

لانتناء الخصورة نيروع واما المدمى فهوفي خبرة في دعوا وفكاس الدفع باختياره والمبظهر عدم الإخنيار بظهور الاستعقاق فلايسترده وأن استحق بض الممالح منه رداً لدعى حصة المستحق ورجع بالضمومة على المستحق فية آي في اصل الدعوى ا مارجوعه عليه فلاند قام و قام المدعى عليه في كون البعض المستعق في بده و اعارد العصد فلخلوا لعوض في هذا القدر من غرض المدعى عليه ولواستعق المصالح عليه في الصلم عن اورار رجع بكل المصالح عنه لاندا نما ترك الدعوى ليسلم لهبدل الصلح ولم يسلم فيرجع بمبدله كمافي البيع وان استعق مضه رجع بحصنه اعتبار اللعض بالكل وان كان الصليم عن الكاراوسكوت رجع الى الدعوى في كله ا وبعضه تحسب الاستحة اق لأن المبدل فيه هوالدعوى هذا اذا لم بجوله ظاليم في الصلم امااذا أحرى كما اذا ادعى دارا والكوالمدعى عليه ثم صالح عن هذه الدعوى على عبدوقال بعثك هذا العبديه في الدار ثم استحقت عان المدعى يرجع على المدعى عليه بما ادعى لابالده وى لان افدام المدعى عليه على البيع افرارمنه بالعق للمدعى اذالانسان لايشترى ملك نفسه فكان حكمه حكم البيع ولا كدلك الصلي لانه قد يقع اد مع الخصومة واجعاك بدل الصليم السليم الى المد عي فالجواب فيه كالجواب في الاسحة في العملين اي في فعل الاقوار والانكارفان كانعن افرار رجع بعدالهلاك الي المدعى وانكان عن انكار رحم الدعوي الله وأن ادعى حفاقي داره ذه المسللة دانته مت في باب الاستعماق من كماب الميوع فلانعيدها ولوادعي دارا مالعمالي طعممها كبيت من بيوتها بعيمه لم سي العلم لان ما فبصه بعص حقه وحو على د عوادفي الباقي وتقبل بيسة لا ماسنو في بعص حقه وابر أ من اللهي والابراء عن العين ما لل مكان و حود دوعده عسوا و وذكر سم الاسلام انه لا يسدم دعواه و ذكر صاحب الهايم اسفا هر الروابة و جهدان الابراء لاتي مرا ودعه كالالالواد ووالدوى صحبح فالمن العدوا والكدين دعوى فددالعين

### (\* ) Laly -- \* del ( 15)

مع ونواد ماه بعد ذلك لم يسمع وتبديقو له على قطعة منها لان الصليح اذا وقع على بينته معلوم عن دار ا خرى صح لكونه حينه ذبيعا وكذا الوكان على سكنى بيت معين من غيرها لكونه اجارة معنى حتى شرط كون الهدة معلومة ولوارادالهدمي البدمي البقة لم يكن له ذلك لوصول كل حقه اليه باعتبار بدله عينا اومنفعة قال المصنف رح والوجه فيه اي العبلة في تصحيم الصلم اذاكان على قطعة منها احد الامربن اما ان يزيدو رهما في بدل الصلح ليصير عوصا عن حقه في ما بقى اوبلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباني مثل أن يقول برئت من دعواي في هذه الدار فانه يصبح لمصادنة البراءة الدعوى وهوالصحيم حتى لوادميل بعدن لك وجاء ببينة لم تقبل وفي ذكر لفظ البراء ةدون الابراء اشارة الى اله لوقال ابرأ تك عن دعواي اوخصومتي في هذه الداركان باطلاواه ان بيخاصم فيها بعد ذلك \* والفرق سنهما ال ابرأتك انما يكون ابراء من الفسال المن الدموي وقولة برئت براءة من الدعوى كدا فالواو قلد عاهب إلها مدعن الذخيرة ونقل بعض الشارحين عن الواقعات في تعليل هذه المسئلة لان قوله ابرأ تك عن خصوصتي في هذه الدارحطاب للواحد فلذان يخاصم غيرة في ذلك بخلاف توله برثت لانه اضاف البراء ١٤ الحي نعسه مطنقا فيكون هوبربتا وبعلم من هذا التعليل ان قول صاحب الذخيرة وله أن يخاصم فيها بمدذلك معناه على غيرالمحاطب وهوظاهر

#### \* فصـــل \*

لما فرخ من ذكرمقد مات الصلح وشرائطه ومن ذكرا نواعه شرع في بيان ما يجوز ونه الصلح وما لا يجوز فرائد والصلح جائز من دعوى الا موال الاصل في هذا الفصل ان الصلح بجب حمله على افرب العقود اليه واشهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقل بقد والامكان فأذا كان عن مال بمال كان في معنى البيع كمامو واذا كان عن المافع بعال كما اذا كان أوصى بسكى دارة فمات وادعى الموصى له السكى فصائح الورثة على شي كان اوصى بسكى دارة فمات وادعى الموصى له السكى فصائح الورثة على شي كان

في منى الاجارة لان الما فع تملك بعقد الاجارة فكذا بالصلح والذاصالي عن جناية العد ا والخطاء صم اما الاول فلقوله تعالى فَمَنْ عُفِي لَهُ صِنْ أَخِبُهِ شَيٌّ ووجه الاستدلال على احد معنيه وهوقول ابن عباس والعسن والضعاك فمن اعطى له في مهولة من اخبه المقتول شئ من المال بطريق الصلم فاتباع اي فلولى القتبل اتباع الممالم ببدل الطلح بالمعروف اي على مجا ملة رحس معاملة واداءاي وعلى المصالح أداءذلك الحلولي النتيل باحسان في الاداء وهذاظاهر في الدلالة على جواز الصلم ص جناية الفتل العمد \* واما المعنى الآخر وهوا لمروى من صوروا بن عباس فعرب اللدعة م من عفي عنه وهوالقاتل من اخبه في الدين وهوالمقتول شئ من الفصاص بأن كان للقتيل اولياء فعفا بعضهم فقد صارنصيب الباتين مالا وهواادية دلي حصصهم ص الميرات ما نباع بالمعروف اي فايتبع الدين لم بعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف أي بقدرحقوقهم من غير زيادة واداء اليه بلحسان اي فليود القائل الى غير العافي حقه وافيا غيرناقص فليس فيددايل على المطلوب ظاهوافا هذاقال ابن عباس ضى الله عمهدانها نزلت فالصلم ولله وهوبسزله الكاح اشارة إلى اقرب عقد بعمل عليه الصلح عن دم العدد فالله في معنى الدكاح من حيث ان كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال و من حيث ان كل واحدهنهما لا بعتمل النسخ بالتراصي واذاكان في معالا فماصلح ال بحون مسمى في المكاح صلح هه 'فاوصالحه على سكني داراوخدمة عبدسة جاولان المعمة المعلومة صلحت صداة محذابدلاي العلم وان صالم على ذلك ابدالم مجزلاله لم يسلم عداة لجهالنه فك ابدلا ولايتوهم انوم العكس فاسف والرم ولاهوعلنم الايرى ال العلم عن العل العدد على اقل من حسرة صحيم والأم تعلم عداما والداذا عالم العدومي عليه من قعاص له عاني آخر مآروان ام اعلم العو عن العدام عداد لان كون العداق مالاسموص علدبة ولمتعالى وأن به أوا في مواكم

### (كناب المراج سيد المستعدل ١٤)

باموالكم وبدل الصلح في القصاص ليس كذلك فيكتفي بكون العوض فيه متقوَّمًا والقصاص متقوم حتى صلح المال موضاعنه فيجوزان يقع موضاعي نصاص آخر وقواه الاان عند فساد النسمية استناء س قوله ان ماصلح مسمى فيه صلى ههنا بمعنى لكن اي لكن إذا فسد التسمية بجهالة فاحشة او بتسمية ماليس بمال متقوم فرق بينهما فان كان الاول كما اذاصالم ملى دابة او توب غير معين يصار الى الدية لان الولى مارضي بسقوط حقه فيصار الحي بدل ماسلم له من النفس وهوالدية في مال القائل لان بدل الصلح لا يتحمله العاقلة لوجوبه بعقدة وأنكان الناني كما اوصالح على خمر فانه لايجب عابد شئ لانه لمالم يسم مالا متقوما صار ذكرة والسكوت هنه سيان ولوسكت بقى العفو مطلقا وفيه لا يجب شئ مكذا في ذكر الخمروفي النكاح بجب مهر الملل في الفصلين اي في نصل تسمية المال المجهول وفصل الخمولاله الموجب الاصلى في النكاح ونجب مع السكوت عنه كما قال الله تعالى وَنْ عَادْمَا مَا وَرَضْمَا دَلَيْهِمْ فِيَّ ازْرًا حِهِمْ وموصعها صول العقد م وتحقيقه ال المهرمن ضرورات عقد الكاح فانه ماشرع الابالمال فاذالم بكن المسمي صالحاصار كمالم بسم مهرا ولولم بسم مهرا وجب مهرالمان فكذاهها واما الصامع فايس مي ضروراته وجوب المال فانه لوعفي بلاتسمية شئ لم بجب شئ وفية اظرلان العفولا يسمى صلحا والجواب أن الملم على مالا إصلم بدلا معومين له الحتى فصم أن وجوبه ليس من ضروراته ويدحل في اطلاق جواب الكاب وهو فوله وبصم عن جاية العمد البيئاية في النفس و ما دونها وهذا اي الصليم عن جمابة العبد بخلاف الصليم عن حق السععة عايل واله الرجمع لان حق الشعقد حق أن يتملك وذلك ليس بعق في المحل وبل الناك واحد الدل اخذ مال في مقاباة مانس بشئ نابت في المحل وذلك رشوة حرام اما العصاص وان ماك المعل فيه ناست من حبث ممل الفصاص فكان اخذ الموض عداهوا ابتدار في المعلى فكان محيطاوا ذالم يعم العلم بطل النعمة لامه تبطل

## (كالب البلع سـ \* نصسسل\*)

بالامراض والسكوت وقيد بقوله حق الشفعة على مال احتراز من الصليح على أخذ بيت بعينة من الداربيمن معين فان الصلح مع الشفيع فيه جائزو عن الصلح على بيت بعينه من الدار بحصنه من النمن فالدلايصر لان حصنه مجهولة لكن لا تبطل شفعنة لانه لم بوجد منه الاعراض عن الاخذ بالشفعة بهذا الصلح والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة يعنى اذاكفل عن نفس رجل فجاء بالمكفول له وصالح الكفيل على شئ من المال على ان يأخذه المصغول له ويخرج الصغيل من الصغالة لا يصبح الصليم ولا تجب المال غبوان في بطلان الكفالة روايتين في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل وهي رواية ابي حفص وبه يفتى لان السقوط لا بتوقف على العوض واذا سنطت لاتعود \*وفي الصلح من رواية ابي سليمان لا تبطل لان الكمالة بالنفس قد تكون موصلة الى المال فأخذت حد عده من هذا الوجه فاذارضي ان يسقط حقه بعوض لم يستط مجا وإعاالثاني وهوجنا بتالخطاء فلان موجبها المال فيصير بمنزلذا لبيع تم الصلح فيه اما ان يكور على احده عادير الدية اولار الاول امان يكون منفود الومنضما الي ألصلح عن العدد نان كان منفردا وهو المذكوري الكناب الإبصم بالزبادة على قدر الدية الانه مقدر شرعاً والمتدر السرعي لايبطل فيرد الزبادة بخلاف الصلم عن القصاص حيث تجوزبالزيادة ملى سرااديهاذايس فيه تنديرشرمي فكانث الزيادة ابطالاله بل القصاص ليس بمال فكان الواجب ان لا يفا باه مال ولكنه السبه الكاح في تقومه بالعقد فجاز داي مقد ارتراضيا عليه كالتمدية في الكام فان كان منفسا إلى العمد كما اذا قال عمد الرآخر حطاء أم مالم فوالؤهدا عاى اكروس دبنين فالصليم جائز ولعداهب العطاء الددن ومابقي اصاحب المبد كدر دار او دار دارول حوالف درهم نصائعهما على المآلاف دره واصاحب الالهال بي الماه مالدناسواناني كمانات عالي معبار او عزون حاز والرادران ما المرالا وماداد ها الاالد بسفوط الغبض في المبالد كيالا كون العنوافا عن

ص دين الدية بدين بدل الصلم ولوقضي القاضى باحدمقا ديرا لدية مثل ان تضي بمائة من الابل ثم صالح اولياء القتيل على اكثر من ما ثني بقرة جازلان الحق قد تعين بالقضاء فى الابل وخرج غيرة من ان يكون واجبابهذا الععل فكان ما يعطى موضاعن الواجب فكان صحيحا بخلاف الصلح بالزبادة عليه ابتداءلان تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القصاءفي حق التعيبن ولوقضى القاضى باحد المقاديرزيادة على مقدار الدية لم بجز عكذا هذا قولك ولا يجوزعن دعوى حدالاصل في هذا ان الاعتباض عن حق الفيرلا بجوز فاذا اخذرجل زانياا وسارقا وشارب خسروارادان يرفعه الي الحاكم فصالحه المأخوذ على الليترك ذلك فالصلح باطل وله ان يرجع عاية بماد فع اليه من المال لان الحد حق الله تعالى والاعتياض عن حق الغير لا يجوزوه والصلم على تصريم الملال اوتعليل الحرام \* وإذا ادعت امرأة على رجل صبياه وييدها إنه ابنه منها وجعد الرجل ولم قدع المرأة الكاح وقالت انه طلقها وبانت منهوصد تهافي الطلاق فصالح من السب على مائة درهم فالصلم باطللان النسبحق الصبي فلايجو زالا عنياض حمواذا اشرع رجل الني طريق العامة فصالح واحد من العامة على مال الا يجو ولا ندحق العامة فلا بحوز الفراد واحدمنهم بذلك \* وقيد بقوله الى طريق العامة لأن الظلة اذا كانت على طريق غيرنا فذفصا لح رجل من اهل الطريق جاز الصلح لان الطريق مسلوك لاهلها فيظهر في حق الافراد والصلح معة مفيدلانه يسقط حقه وبتوصل به العي تعصيل رضي الباقين به وقيد بقوله واحد على الاعراد لان صاحب الظالة لوصالح مع الامام على دراهم ليترك الظلة جاراذا كان في ذلك صلاح المسلمين ويضعها في بيت الحال لان الاعتياض الامام من الشركة العامة جاز ولهذا الوراع نبقا ص بت المال سم رحدالقدف داخل في جواب العدودلان المغلب فيه عن السرع ولهذا لالتجوز عفوة ولايورث خلاف القصاص الله واذا ادعى رجل على امرأ ذيكا حا هذا باءعلى الاصل الماران الصلي جب اعتباره بافرب المقور الناه شبها واذا جعدت

الكارنسالم على عال بدلته امكن تصحيحه خلعافي جانبه بناء على زعمه وبدلاللمال لدنع المغصومة وقطع الشغب والوطئ الحرام في جانبها فان افام على التزويم بينة بعد الصلم لم تقبل لان ما جرى كان حلما في زهده ولا ما تدة في ا فامتها بعدة وأن كان مبطلاقي دعواهلم يعل المعالخذة بينه ويس الله تعالى وهذاعام في جميع انواع الصلي الاان بسلمة بطيب من نفسه فيكون تدايكا على طريق الهمة وفي حكس هذه المسئلة وهي مااذا ادعث امرأد على رجل بكاحاك العهاملي الددله الهااختلف سرالمعتصر في ذلك فوقع في المضها جازوني العصها أم نجز الاول أن الحمل كان ازوج العلاء بدل الملم زادعلى مهرهانم طلفها بهروهم الدي المعدل لها السرك الدعوى فان حمل قرك الدعوى و ها مرمد ولا ووض ولي الروج في العرقة كوا اذا مدّ تاروز وحها وأن لم سجمل فرقه عائسال على ماكان عليه صل الدعوى لأن العرقة أمالم بوحد كادن د عواها على حالهالبقاء الكاح في زعمها علم يكن تمهشع بقابله العوض فكان رشوة واداادعن على رجل مجهول العال اله عبدة فصالعه علي مال اعطاه اداءوا ورب المتودالم، سهاالع في على ، ال سجعل بسؤلته لا مكان تصحيحه داي هذا الوحه تي رده ولهدا بسم على حبوال العلى المالى الدمه ولاسم فاكمالا سقاله هاليس سال فالكام والديات ولهذالاصم السلمف العيوان وتجعل في حم المدعى عليه الدع العصور لا مار عم أنه حوالا عنا والأده لا يسب الولا - لا تكار العدم الالدينيم المدهدة ونست الولاء لامه العديد كومه صداله فكان صلعه در إلفالاء افره الحله ال قعيه الولاء وادامنل المدالمأدون ويدا عدا عالم عن : سمام بجرس المن عليه دس اوالا رأن مل و داماى المدالمان ون المرهان لم مد حارسواد ال علم ديواولا والعرف gesellegt glagistermes out which it is posted as industry أوالمعامي شد المدي في والمعال الماكالد و مده عمال

#### (\*نابالملم سيد فمسسله)

لان نفسه مال المولئ والاجنبي اذاصالح عن مال مولاه بدون اذنه لا يجوز فكذا ههمًا اما عبدة فمن لجارته وكسبه وتصرفه فيه نا فذبيعا فكدا استخلاصا و تعقيق هذا ان المستعق كالزائل من ملكة فصاركانة مملوك للولتي ولهذا كان له ان يتلغه وهذا اي الصلح كانه شراؤه وهويملك ذلك بخلاف نمسه فانه إذا زال عن ملك المولى لايملك شراءه فكذا لايملك الصلح وطولب بالفرق بينه وبين المكاتب فانه لوقتل عمدا وصالح عن نفسه جازواجيب مان المكاتب حويدًا واكسابه له سخلاف المأذون له فاله عبد من كل وحه وكسبه لمولاه ثم صلح العبدالمأذون له والله عصم لكن لبس لولي القتيل ان بقلله معد الصلم لابه لماصالحة فة د مفاعنه ببدل له فصح العفو ولم بجب البدل في حق المواي مناخر الي ما بعد العتق لان صلحه عن نفسه صحيم لكونه مكلفا وان لم يمسم في حق المولى فصار كانه صالحه على بدل مؤجل بؤاخذ به بعد العثق ولوفعل ذاك حاز الصليح ولم بكن له ان يقتل ولاان بشعه بشئ مالم يعنى عكدا هذا أولئ وفن عصب نو دايهود بأبهو د توم من اهل الكابيسب البهم الوبيعال توبهودي واماحصه داد كراعارة الي كود معلوم القيمة فكل قيمي معلوم القيمة حكمه كذ لك فعلى هذام فصب قيميا معلوم النيمه فاسنهلكه فصاليم من القيمة على اكر منها من القود حاز عند ابي حيفة رح وقال الطل العصل على قيمه بما لا يبغابن فيه اللس وفيدبالعصب لامه المحماج الي الصليح فالباهوا يد بالقيمي احترازا من المالي فان الصلح من كرحطة على دراهم اودنا نيرها تز بالاجماع سواء كالتااكرمن قيمته اولالكن القمض شرطوان كالناباعيانها لْتُلايلُرم الكالي بالكالئ \*وقيد كونه معلوم القيمة ليطهو العبن القاحق المانع من ازوم الزبادة صدهما \*وقيد مالاستهلاك لان المغصوب اذاكان فا مُماجار الصابح على اكرمن قيدة والاحداع موقيد بقوله من القود لا مالوصالح على طعام موصوف في الذمة حالا وقبصه قبل الاعتراق جاز بالاجهاع \* والاصل في هدا ان الدراهم تقع في مقالاً»

# (\* ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \*

عين المنصوب حقيقة أن كان قائما وتقديرا ان لم يكن عندابي حنيفة رح وعندهما بدقابلة قيمة المغصوب فغالا ان الواجب هو القيمة وهي مقدرة بالدراهم والدنانير فالزيادة عليها بمألايتغابن فيدالناس كان ربوا بخلاف مااذا صالح على عرض لان الزيادة لا تظهر عنداخنلاف المجنس والخلاف مايتغابن الناس فيه لانه يدخل تحت تقويم المقومين فلايظهرفيه الزبادة ولابى حنيفة رح طريقان احدهماان المغصوب بعدالهلاك باق علي ملك المالك مالم يتقر رحقه في ضعان القيمة حتى لوكان عبداو اختار ترك التصمين كان العبد هالكاعلي ملكسة عي كان الكفن عليه ولوكان آبقانعاد من ابافد كان وساري أم وإذاكان كذلك فالمال الذي وقع عليه الصلم يكون عوضا من ملكه في التوب اوالعبد ولاربوابين العبدوالدراهم كعالوكان العبدفاك اوالناني ان الواجب على الغاصب رد العين لقوله عليه الدلام على الددما أخذت عنى نودة فهوا لاصل في الغصب عاسا تجب القيمة عند تعذرود العين لتقوم القيمة مقام العين فكان ذلك ضروريا الايصاراليه الاعندالعجزفاذ اصاليم على شي كان البدل عوضاعن العبن وهوخلاف الجنس فلابظهر الفضل ايكون ربوا وفي كلام المصنف رح تسامح لانه وضع المسئلة في القيمي وذكرفي الدليل الملى فان وجوب المل صورة ومعنى انماهوفي المليات ولايصارفيها الى التيمة الااذا انقطع المنلى في بصار البها وبمكن ال بجاب عنه بانه معل ذلك الهارة الي أن الملي اذا القطع حكمة كالقيمي لاينتقل عيه الى الفيمة الابالقضاء فقبله اذا تراصيا على الاضر كان اعتياصا فلايكون ربوا بخلاف الصليم بعد القصاءلان الحق قد انتدل الى الذيمة ونويض بمالوصا أحهملي طعام موصوف في الذمة الي اجل فاله لا مبوز إردعان بدلا من المفعود بعاران الأمام الموصوف بيقابله المعسري من وبيفايله الدهم و وعالمها عرب الدبا دري المرص عشرة آلافسادرهم الم بجزوا جيب أن المحدد ب السنياك الروف على الرفان كالدين والدين بالدين هرام عنى ود المعلى

## (كتاب الصلح - \* باب النبرع بالصلح والتوكيل به \*)

على ذلك حالا جازوبان البدل جعل في مقابلة الدية لانه لا وجه لحمله على الاعتياض عن المقتول و عورض دليل ا بسحنيفة رح بانه لوباع المغصوب بعد الهلاك او الاستهلاك من الغاصب لم يجز فلوكان بمنزلة الفائم حكما جازوا جبب بان البيع يقتضي قيام مال حقيقة لكونه تمليك مال متقوم بمال متقوم والهالك ليس بمال واما الصلح فيمكن تصحيحه اسقاطا و صحنه لا يقتضي قيام مال متقوم حقيقة فوله واذاكان العبديين رجلين الي آخرة ظاهر والمراد بالنص ما مرفى العتاق من قوله عليه السلام من اعنق متقوا من عبدينه ويس شويكه قوم عليه نصيب شويكه فيضمن ان كان موسرا ويسعى العبدان كان معسراوالله اعلم ويس شويكه قوم عليه نصيب شويكه فيضمن ان كان موسرا ويسعى العبدان كان معسراوالله اعلم ويس شويكه قوم عليه نصيب شويكه في النبرع بالصلح و النوكيل به \*

لمآكان تصرف المرالنفسة اصلاقدمه على التصرف لغيرد وهو المراد بالتبرع بالصلح لأن الإنسان في العمل لغير لامتبرع ولله وعن وكل جلابالصلم عنه ومن و تل رجلا بالصلي عسفصالح لم بلزم الوكيل ماصالح عساي عمن وكل في روايد المصنى وروين خيرة ما صالح عليه وهو المصالح عليه الاان يضدنه وألمال لازم للموكل أي على الموكل كما في توله تعالى وأن أمّا تم فلكا اي عليهاوهذا كما ترئ يدل بظاهره على أن الوكبل لايلز مه ماصالح عليه مطلقا الااذا ضمنه فانه بجب عليه من حيث الضمان لا الركاله قال المصنى رح وتاويل هذه المسئلة اذاكان الصليم عن دم العمد اوكان الصليمي بعض ما يدعيهمس الدين لانه اسقاط محض فكان الوكيل فيهسفيرا ومعبرا فلاصمان عايد كالوكيل بالنكاح الان بضمنه لا نه حينتذ مو اخذ بعقد الضمان لا بعقد الصابح اما اذا كان الصليم عن مال بدال فهويمنزاة البع فترجع العقوق الى الوكيل فيكون الطالب بالمال هوالوكيل دون الموكل وذكرفي سرح الطعاوي والنعنة على اغلاق حواب المغتصرونال صاحب الهابة مامعادانه لابدلناوول المسالة من قيد آخر ودوان لايكون الصلح في المعارفات على الإنكارفان كان لاجب على الوكيل سي وإزكان فيالان العلم على الانكار

## (كتاب الضلم مسافع بالب التبرع بالصلح والتوكيل به \*)

معاوضة باسقاط العق فيكون بمنزلة الطلاق بجعل وذلك جائزمم الاجئبي جوازة مع الخصم ولك وان صالم عنه رجل بغيرامرة وان صالح رجل عنه بغيرامرة فهو على أربعة اوجه \* ووجه ذلك ان الفضولي عند الصليح على مال اما ان قرن بذكر المال ضمان نفسه اولافالاول هو الوجه الاول \* والثاني اماان اضاف المال الى نفسه اولا غالاول هوالوجه الثاني \* والثاني اما ان سلم المال المذكور أولافا لاول هوالوجه النالث \* والناني هوالرابع \* ولكن يردوجهان آخران وهوان يكون المال المذكورخاليا عن الاضافة ا ماه عُرفا أو ه نكّرا وكل منهما اما ان قرن به النسليم اولم يقرن و قد ذكروجها حكم الملكر وبقي وجهًا حكم المعوف ولكن عرف به وجه حكم المعرف المسلم بذكر التسليم في المنكر فبقى حكم المعرف ضبرالمسلم وهوالذي ذكر دبقواله فال العددالضعيف ووجد آخراما وجه الاول فانه إذا صالح بعال وضمن تم الصلح لان العد صل للمدعى عايه ليس الاالبراءة لانهيم بطريق الاسقاط وفي تحق البراءة الاجنبي والخصم سواءلان الساط يتلاشي ومثله لا يختص باحد نصلي ال يكون اصلاف هذا الضمان اذا اعما فدالي نفسة كالفضولي بالخلع من جانب المرأة اذا صدن المال فيكون منبر عاملي المدعي عليه الايرجع عليه بشي كمالوتبر ع بقضاء الدين الخلاف ما اذاكان بامروفانه برجع ولايكون لهدا المصائم شئ من المدمى اي لايصير الدين المدعى به ملك اللمماليم وان كان المدعى عليد مقوا وانما يكون ذلك للذي في يدة بعني في ذه تمالان عصحد بطريق الاسقاط كماه والابطريق المهاد لقفاذا سقطام يبقشي فاي شي يستاله بعد ذاك والعرق في همااي في ان المصامح لابملك الدبن المدعى به بين ما ذاكان المصم مقول اوصكوا الماادا كان مكراطا مرلان في رعد أن لاشئ عليه وزيم المدعى لا بنعدى اليسوامة الفاحة ومقراها المام كالدبعي الدبعي المعالم مشتراني ذه المنادي الأل شراء الدبرس غيرس عليه الدبن تعليك من غيرس عليه وهوا الحوز وهذا الشاكف

### (كتاب الصلم - باب الصلح في الدين)

بغلاف ما اذاكان المدمى به عينا والمد على عليه مقرا فان المصالي يصير مشتريا لنقسه اذاكان بغيرا مرولان شراء الشيء من ما لكه صعبع وان كان في يد غبرة فوجه الوجوة الباقية مذكور في المتن وهوظاهر خلاان قوله فالعقد موقوف اختيار بعض المشائن وقال بعضهم هو بمنزلة قوله صالحني على الغي ينقذ على المصالح والتوقف في ما اذا قال صالح فلاما على الف درهم من دعواك على فلان فان فيه يقف على اجازة المدعى عليه فان اجاز جازوان رد بطل وهذا وجه آخر غير ماذكر في الكتاب ذكرة في الذخيرة وباقي كلامه ظاهر لا يحتاج الى شرح وهذا وجه آخر غير ماذكر في الكتاب ذكرة في الدين به

لماذكرحكم الصلح من عموم الدعاوى ذكرفي هذا الباب حكم الخاصوهو دعوى الدين لان الخصوص ابدايكون بعد العدوم قول وكل شئ و قع عليه الصليم بدل الصلح اذاكان من جنس ما يستعقه المدعى على المدعى على عليه بعقد المداينة لم يحمل الصلح على المعاوصة بل على استيفاء بعض الحق واستاط الباقي معوقيد بعتد المداينة وان كان حكم الغصب كذلك حملالا مرالمسلم على العملاح كمن له على آحرالف درهم جياد حالة من ثمن مناع باعد نصا لعد على خمسمائة زيوف فاند يجوزلان تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ماامكن ولاوجه لتصحيحه معاوضه لاغصائه الى الربوا فجعل اسقاطالليعض في المسئلة الاولى وللبعض والصغة في الثانية ولوصالم عنها على الف مؤجلة صح و يحمل ملى التاخير الذي فيه معنى الاسقاط لان في جعله معاوضة بيع الدراهم بمثلها نسيئة وهور بوافانه لم يمكن حمله فلمين اسقاط الباقي كما اذاصالح عنها ملى دنانيرمو جلة بطل الصلم لأن الدنانيو غير مستعقه بعقد المداينة فيحمل على الماخير فتعين جعله معاوضة اذالتصرف في الديون في مسائل الصلح لا يخرج عن احد هذين الوجهين وفي ذلك بيع الدراهم بالدنانير سيئة فلا بجوز وكذا اذاكان أه الف مؤجلة فصالحه على خدسمائة حالة فانه لايمكن حدله على الاسقاط لان المعجل لم يكن مستحث

## (كتاب الملح - \* باب الصلح في الدين)

بالعقد حتى بكون استيفاؤه استيفاء لبعض حقه وهو خيرص النسيثة لامحالة فيكون خبسائة في مقابلة خبسائة مثله من الدين وصفة التعجيل في مقابلة الباقي وذلك أعتياض عن الاجل وهو حرام روي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فنها م عن ذلك تم سأله فقال ان هذا يويدان اطعمة الربواوهذالان حرمة ربوالنساء ليست الالشبهة مبادلة المال بالاحل فعقيقة ذلك اولى بذلك ولوكان له الف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز ولوكانت بالعكس جاز \* والاصل ان المستوفي اذاكان ادون من حقه فهواسفاط كمافي العكس واذاكان ازيدقد را اووصفا فهومعاوضة لان الزبادة غير مستحقة له فلابدكن جعله استيفاء فيكون معاوضة الأني بخمسمائة وزبادة وصف وهوربوالاس قبل اذاكان حقه الف درهم نبهرجة فصالحة على الف درهم الخية نقدست المال فهوا جود من البهرجة وجاز الصلح والزيادة موحوده اجاب بقوله و بخلاف مااذاص ليم على قدر الدين وهوا جود لائه معاوضة المنل بالمثل ولامعتبر بالصفة الذانه يعتبرالنبض في المجلس وحاصله ان الجودة اذا ونعت في مقابلة مال كان ربوا كالمسئلة الاولى وانها قويلت بخمسمائة من السودو هوريوا واما اذالم يقع فذلك صرف والجيد والردئ في ذلك سواءيد ابيدولوكان عليه الف درهم وعائه دينار ممالحة ملى ما تله رهم حالداو ، وْجِلْهُ صَمِ لاس امكى جعله اسقاطالادانير كلها والدراهم الامال، ان كانت مالنياسا المالداك وناجيلا المافي ان كانت مرّجله نصحيدانا معد اولان معنى الاسفاط فيدانم لان مسى الصلم على العطيطة والعطّ مهما اكترفيكون الاسفاط الزم من معنى المعاوسة الله وعن المعالى الموالف درهم وسي له على آخر الف درهم حالة فقال أدالي غدامها عددان على الكوري وي والعمل معودي بيامه الافقال مهوسي والعال وحوران مكرن مداد فادي اليد دلك غدافهود يوس الداقي فأن لم يدمع الم عدا دوسال عادة لين الألول دركان في قول المحسيدة وعدر حال ال

وقال ابويوسف وج لابعود عليه الاأف لانه ابراء مطلن اذليس فيه ما يقيده الاجعل اداء خدسمائة عوضا حبث ذكره بكلمة المعارضة وهي على والاداءلا يصلي عوضا لان حدالمعاوضة ان يستفيد كلوا حدمالم يكن قبلها والاداء مستحق عليه لم يستفد به شي لم يكن فجري وجودة اي وجود جعل الاداء عوضا مجرى عدمه فبقي الابراء مطلقا وهولا يعود كما اذابداً بالابراء بان قال ابرأتك من همسما تة من الالف على ان تؤدي غدا خمسمائة ولهما ان هذا ابراء مقيد بالسرط والمنبد بالشرط بفوت بفواته اي عند فواته فأن انتفاء الشرط ليس علة لانتفاء المشروط عندنا لكنه عند انتفائه فائت لبقائه على العدم الاصلى وموضعه اصول الفقه \* وانما قلما انه مقيد بالشرط لانه بدأ باداء خمسما تذبي الغد والديصلح غرضا عذار افلاسه اونوسلاالي تعارة اربح فصلنع ان يكون شرطا من حيث المعنى وكلعة علي وانكانت للمعاوضة لكن يحتمل معنى الشوط لوجود معني المقابلة فيه فان فيده فابلة الشرط بالجزاء كما كان بين الموضين وقد تعذر العمل بمعسى المعاوضة فيعتمل على الشوط تصحيحالتصرفه وكانه منهما قول بموجب العلة أي سلمنا انه لانصيم ان يكون مقيدا بالعيض لكن لاينا في ان يكون مقيدا بوجد آخر وهوالشرط وقولها ولانه متعاوف معطوف على قولة لوجود المقابلة بعنى الكمة على الشرط لاحد المعنيين اما لوجود المقابلة وأما الن مثل هذا الشرط في الصلح متعارف بان يكون تعجيل البعض مقيدً الابراء الباقي والمعووف هرفاكالمشروط شرطافصاركمالوفال ان لم تنقد غدا فلاصلح بينا فولك والابواء ممايتميد بالشوط وان كل الاستمال التعليق بهجواب عمايقال تعليق الاسراء بالشرط مثل أريقول افريم اوكفيل اذا ادبت اومتى اديت الى خسمائة فانت بري من الباغي باطل بالاتفاق والنقيبد والشرط هوالتعليق به فكيف كان جائزا ووجهه انهما متغايران لفظا وه عنول أمالفظا فهو إن التقييد بالشرط لايستعمل فيه لعظ الشرط صراحا والنعليق بقد يستعمل فيه ذاكب وأما معنى فلان في التقييد بدالحكم ثابت في العال علي عرضة ان يزول ان لم يوجد الشرك

## (كتاب الصلح مسد باب الصلح في الدين \*)

وفي التعليق بدالعكم غيرثابت وهو بعرضة أن يثبت عندوجود الشرط \* والفقه في ذلك ان في الا براء معنى الاسقاط والتعليك ﴿ أَمَا الْآرِلْ فَلانْهُ لا يَتُونَى صَحَنَهُ عَلَى القَبْولِ كَمَا في الطَّلاق والعناق والعفوص القصاص \* راما الناني فلانه يو تد بالرد كما في سائر التهليكات وتعليق الاسقاط المحض جائز كتعليق المتاق والظلاق بالشرط وتعليق التمليك به لا يجوز كالبيع والهبقلافيهمن شبهة القمار الحوام والابراءله شبهة بهمانوجب العدل بالشبهين بتدرالامكان فقلنا لايتحمل النفليق والشرط عملا بشبه التمليك وذلك اذاكان بحرف الشرط ويحنه الانتييدبه مملابشبه الاسقاط وذلك اذالم بكن تمهدوف شرط وليس في مانحن فيدحوف شرط دكان مقيدا بشرط والمقيد به يغوت عند فوانه يعني انه لما كان مقيد ابشرط يفوت بفواته ولله كما في الحوالة متعلق بقوله فيفوت بفوا تابعني انطاكان مقيدا بشرط يفوت بفوا تدكان كالحوالذان يراءة المحيل مقيد بشوط السلامة حتى لومات المحتال عليه مفلساعاد الدين الي ذمة المحيل قولك وسمض ج البدائة بالابراء وعُدُبالجواب عمّافال ابويوسف رحكما اذابدأ بالابراء واذا تاملت ماذكوت لك في هذا الوجه ظهر لك وحه الوجود الباقية قال صاحب النهاية في حصوا لوجوع علي خمسة ان رب الدبن في تعليق الإبراء باداء البعض لا يخلوا مالن بدأ بالاداء اولا فان بدأبه فلايخلوا ماان يذكره عه بقاء الباقي على المديون صريحا عندعد م إوفاه بالسرط اولا فأن لم يذكره فهوالوجه الاول \* وان ذكره فهوالرجه الداني \* وان لم يبدأ بالا دا مذالها ر امان بدأ بالابراء اولافان بدأبه فهو الوجه الذلك \* ران لم يبدأ فلا اعام امان بدأ بحرف الشرط اولافان لم بهدأ فهوالوجه الراج بوان بدأ فهوالوجه العامس أعآال جه الاول فقدذ كوناه والوجه الناني ظهر صما تقدم والآلث وهوالموعرد باستخواج الجواب هبني على أن المابت أولالا بزول بالشك فاذا مدم الا براء حد ل مطلقاتم بذكرمابه دع وقع الشك لاندار كان عوضافهو إطل كداتقدم طرمزل بـ الاطلاق والراس طائقيد الروز الطانق الذيق الشكما وبطل بدالابت اولوني عكسها عكس لك والع وجهة

# (كتاب الصلح \_\_ \*باب الصلح في الدين \* نصمل في الدين المشترك )

وجهة انه اذالم يوقت للاداء وقتاظهران اداء البعض لم يكن لغرض لكونه واجبا في مطلق الازمان فلا يصبح ان يكون في معنى الشوط ليعصل به التقييد فلم يبق الاجهة العوض وهو في معنى الشوط ليعصل به التقييد فلم يبق الاجهة العوض وهو فيرصالح لذلك كما تقد م والنامس تعليق وقد تقد م ان الابراء لا يعتمله فلا يكون صحيحا و من قال لآخر لا اقرلك بما لك علي حتى تؤخرة عنى او تعطه عنى بعضه فقعل اي اخراو حطّ جازعليه اي نفذهذا التصرف على رب الدين فلاينمكن من المطالبة في المحال ان اخروا بدان من المطالبة في الحال ان اخروا بدان من يعلى لم يقولان تصوف المضطر كتصرف غيره فان من باع عينا مومضطر فيه لا نه ان لم ينعل لم يقولان تصوف المضطر كتصرف غيره فان من باع عينا بطعام يا كله لجوع قد اضطربه كان بيعة نافذ او معنى المسئلة اذا قال ذلك سرافا ما اذا

## قال علانية يؤخذ المقر بجميعه

#### \* فصمل في الدين المشترك \*

الخربيان حكم الدين المسترك من المغردلان المركب يتلوالمفرد ولك فاذاكان الدين بين شربكين اذاكان الدين بين شربكين فصالح احد همامن نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار ان شاء اتبع الذي عليه الدين بنصغه وان شاء أخذنصف التوب من الشريك الاان يضمن له شريكه ربع الدين فانه لاخيار لشريكه في اتباع العريم او شريكه القابض واصل هذا ان الدين المشترك بين اثبين اذا قبض احد همامنه شيئا فلصا حبه ان يشاركه في المقبوض و هو الدراهم او الدنائير او غيرهما لان الدين از داد خيرا بالقبض اذمالية الدين با متبارعا قبة القبض وهذة الزيادة راجعة الى اصل الحيق فيصيركز يادة الولد والشرق وله حق المشاركة في ذلك فان قبل لوكانت زيادة الدين بالقبض كزيادة الشرق والولد والشرق والولد بغيرا ذن الآخراجاب بقوله لكنه اي المقبوض قبل ان بختار الشريك مشاركة القابض في المقبوض قبل ان بختار الشريك مشاركة القابض في ماك القابض لان العين غير الدين حقيقة و قد قبضه بدلا عن حقه فيملكة

## (كتاب الصلح - \* بلب الملح في الدبن \* فصدل في الدين المشترك)

وينفذ تصرفه فيه ويضمن لشريكه حصته وعرف الدين المشترك بالهالذي يكون واجبآ بسبب متعقق كتس مبيع صفقة واحدة وتس مال مشترك وموروث مشترك وتبية مستهلك مشترك وقيد الصفقة بالوحدة احترازا مااذاكان عبديين رجلين باع احدهما نصبه من رجل بخمسمائة وباع الآخرمنه نصيبه بخمسمائة وكتباعليه صدّا واحدا بالفي درهم ثم قبض احد همامنه شيئالم يكن للآخران يشاركه فيه لان نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخر فلا تئبت الشركة بينهما باتحاد المك \* قال صاحب النهاية تم ينبغي ان لايكتفي بقوله اذاكان صنقة واحدة بل ينبغي ان يزاد ملئ هذا وبقال اذاكان صفقة واحدة بشرطان بتساوى في قدرالنس وصفته لانهمالوباما دصفقة واحدة على أن نصيب فلان منه ما ئة ونصيب فلان خدسما تة ثم قبض احد هدا منه شيئالم بكن للآخران يشاركه فيملان تغرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة بدليل ان المشتري ان يقبل البيع في نصيب احدهما وكذلك لواشترط احدهما ان يكون نصيبة خمسائة بخية ونصيب الأخرخمسما تقسودام يكن الآخوان يشاركه في ما قبضه لان التسمية تفرفت وتميزنصيب احدهماعن الآخر وصفأ ولعله المصنف رح انما ترك ذكرة لانه شوط الاشنواك وهوفي بيأن حقيقته \*ولما فرغ من بيان الاصل قال اذا عرفنا هذا ونزّل عليه مسئله الكناب، هذا افاكان صالم على شئ ولواستوفيل لصق اصيبه من الدبن كان لشربكه ان بشركه في ما قبض لما على الاصل ثم يرجعان بالباقي على الغريم لا فهما لما اشتراط في المقوض لابد من بقاء الباقى على ماكان من الشوكه ولا شنرى احدهما بصيبة ولواشنري اجدهما بنصيبه من الدين أو باكن لسريكه ال يضمنه ربع الدين وليس الشريك مخبرا يس دنع ربع الدين ونصف الثوب كماكان في صورة الصلح لا الماستوفي نصيبه بالمفاصة ايس ما لومه بشر ا والنوب وماكان له على الفريم كملاً! ي من فبرحطيطة وافدا في لان سنو المدي على المماكسة وعله لايتوهم فيد الاغماض والعطيطة بخلاف الصليلان

## (كتاب الصلح \_\_ \* باب الصلح في الدين \* نصمل في الدين المشتركفة)

لان مبناه على ذلك فلو الزمناة في الصلح تضمين ربع الدين البتة تضرر فيخبر القابض الذكرنامن قوله الاان يضمن له شريكه وليس للشريك على الثوب في صورة البيع سبيل لانه ملكه بعقد لا فان قبل هب انه ملكه بعقد لا أماكان ببعض دين مشترك وذلك يقتضي الاشتراك في المقبوض أجاب بقوله والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين يعني ان الاستيفاء لم يقع بما هومشترك بل بما يخصه من الثمن بطريق المقاصة اذالبيع يقتضى ثبوت الشن في ذمة المشتري والإضافة الحي ما على الفريم من نصيبه عند العقد ان تحققت لاينافي ذلك لان النقود عيناكانت اودينالا تنعين في العقود واذا ظهرت المقاصة اند فع ما يتوهم من قسمة الدين قبل القبض لا نهالزمت في ضمن المعاقدة فلا معتبريها واما الصليح فليس بلزم به في ذمة المصالح شئ حتى تقع المقاصة به فتعين ان يكون المأخوذ من الدين المشترك فكان الشريك بسبيل من المشاركة فيه وللشريك ان يتبع الغريم في جميع ماذ كرنا من الصلح عن نصيبه على ثوب واستيفاء نصيبه بالقود وشرى السلعة بنصيبة لأن حقه في ذمة الغريم باق لان القايض استوفي نصيبه حقيقة لكن اله حق المشاركة فله ان لا بشاركه لمثلا ينقلب ما له عليه فانه خلف باطل فلوسلم الساكت للقابض ما قبض ثم توى ما على الغريم له ان يشارك القابض في الفصول النلنة لانه رضي بالنسليم ليسلم له مافى ذمة الغريم ولم يسلم كمااذا مات المحتال عليه مفلما فان المحتال برجع على المحيل لذلك وأذاكان على احدالشربكين دين للغريم قبل الدين المشترك فأقربذلك الم يرجع عليه الشريك لانه قاض بنصيبه لامقتض بناء على ال آخرالدينين قضاء من اولهما ا في العكس يسلتزم القضاء قبل الوجوب والقضاء لا يسبقه ولوابراً ه عن نصيبه فكدلك لانه اثلاف وليس بقبض ولوا برأة عن البعض كانت قسمة الباقي على ما بقي من السهام حتى لوكان لهما على المديون عشرون دارهما فابوأ احد الشريكين عن نصف نصيبة كان المطالبة اله بالخمسة وللساكت بالعشوة ولوخراحد هما عن نصيبه صمحندا بي بوسف ح خلافالهما

## (كتاب الصلم مسد باب العملم في الدين \* فصيسل في الدين المشترك)

فال صاحب النهاية ماذكره من صفة الاختلاف مخالف لماذكر في مامة الكتب حبث ذكرقول محمدر حصقول ايبوسف رح وذلك سهل لجوازان يكون المصنف رح قداطلع على رواية لمحمد مع ابى حنيفة رحمهما اللهوا بويوسف رح اعتبرا لتلخير لكونه ابراء موتتا بالابراء المطلق و فالايلزم قسمة الدين قبل القبض لا مثياز احد النصيبين عن الآخو باتصاف احدهما بالحلول والآخربالنأجيل وقسمة الدبن فبل القبض لايجوز لانه وصف شرعى ثابت في الذمة و ذلك لا يندّ بزيعضه من بعض ولقا ثل ان يقول بناخير البعض هل يتدينوا حد النصيبين عن الآخراولا فان تميزيطل قولكم وذلك لا يتميز بعضه عن بعض وان لم يتميز بطل تواكم لامنياز احد النصيبين عن الآخر بكذا وكذا والجواب عنه أن نا خيرال بعض ميه يسللوم التمييز بذكرها يوجهه في مايستعيل ذلك فيه فمعني قوله لا متباز احد النصيبين لاستلرام التاخير الامتياز قان قيل فقد جوزا براءا حد هماعن نصيبه وذكر الابراء بوجب النمييزبكون بعضه مظلوبا وبعضه لافي مايستحيل فيه ذلك واجيب بال القسمة تقتضى وجود النصيبين وليس ذلك في صورة الابراء بموجود فلافسمة لآيقال أوكان القسمة امراوجود بايلزم ماذكرتم وانماهي رفع الاشتواك والاتحاد اومايست قسمته وذلك عدمي فلانسلم انها تقتضي وجود النصيبين لانانقول القسمة افراد احد النصيبين لنكميل المنفعة بمالايشاركه فيه الآخروذلك يقتضي وجودهمالا صحالة وارتعاع الشركة من لوازمه والاعتبار الموضوعات الاصلية ولوغصب احدها عيادنه اواشتراء شراء فاسدافهلك في يده فهوقبض لأن ضمان الهالك فصاص بقدره من الدين وهو آخر الدينبن فيصيرقضاء للاول وكذا اذا استأجرمن الغريم بنصيبه دارا وسكمها فاراد شربكه أتباعه كان له ذلك لانه صار مقتضيا صيبه وقد قبض ماله حكم المال ص كل وجه لان ماعدا ماهم البضع من المانع جعل مالامن كل وجه عندورود العقد عليها وكدا الاحراق عدمهمدر مخلافالايي بوسف رح وصورته مااذارمي المارعلى توب ألمد بون فاحرقه ومن

# (كتاب الصلح -- \* باب الصلح في الدين \* فصل في الدين المشترك،

وهويساوى نصيب المحرق وامااذا اخذالتوب تماحرقه فان للشريك الساكت ان يتبع المعرق بالإجماع والمحدر حان الاحراق اللاف لمال مضدون فكان كالنصب والمديون صارقابضالنصيبه بطريق المفاصة فيجعل المحرق وقتضيا \* ولايي يوسف رح انه مثلف نصيبه بماصنع لاقابض لان الاحراق اللاف فكان هذا نظير الجنابة فانه لوجني على نفس المديون حتى سقط نصيبه من الدين لم يكن للآخران يرجع عليه بشئ فكذا اذ اجنبي بالاحراق واذا تزوج بنصيبه من الدين لم يرجع عليه إلشريك في ظاهر الرواية لانه لم يقبض من حصته شيئا مضمونا يقبل الشركة فانه يملك البضع والهلبس بمال منقوم ولامضمون على احدفكان كالجناية وروى بشرص ابى يوسف رح انه يرجع لان النزوج وانكان بالنصيب لفظافهو بمثله معني فيكون دبين المهر الواجب اللمرأة آخر الدينين فيصير قضاء للاول فيتحقق القضاء والاقتضاء والصلح على نصيبه بجناية العددا ذلاف كالتزوج به لانه لم يتبض شيثاقا بالاللشركة بل اللف نصيبه \* قيل وانما قيد بقوله عمد الانه في الخطاء برجع عليه واطلقه في الايضاح فقال ولوشجه موضحة فصالحه على حصة لم بلزم لشريكه شئ لان الصلح عن الموضحة بسؤلفاللكاح وارئ اله قيده بذلك لان الارش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيا لشع ولله واذاكان السلم بين شريكين إذا اسلم رجلان رحلافي كرحظة فصالح احدهما مع المسلم اليه على ان يا خذ نصبه من راس المل وبفسخ عقد السلم في نصيبه لم يجز صدابي حنيفه ومحمد رحمهما الله الاباجازة الآخريان اجازجاز فكأن المنبوض من رأس المال مشتركا بينهما وما بقي من السلم مشنر كابينهما وان لم يجزه فالصليم باطل وفال ابويوسف رح جازا عنبار ابسائر الديون فان احد الدائنين اداصالم المديون هي نصيبه على مدل جاز وكان الآخر مخيراس ان بشاركه في المقبوض وبين أن يرجم على المديون بنصيب كذاك هها و ساآذا اشترياء بداعاً عال احدهما في نصيرة الجامع ال هذا العملم افالذوف خ اعد الملم ولا بي حنيفة وصحه در حمهما الله رجهان الخاحد هما ا

## (كتاب الصلم بعد بالب الصلي في الدين \* فصد لل في الدين المشتوك)

الوجاز فاما ان اجاز في نصيبه خاصة اوفي النصف من النصيبين فان كان الاول الزمه قسمة الديس قبل القبض لان خصوصية نصيبه لايظهر الابالنمييز ولانديز لا ناتمسمة وقد تقدم بطلانهاوان كان النالي فلا بدمن أجازة الآخولذا وله بعض نصيبه الأفك نضلاف شراء العين جواب من قباس ابي يوسف رح المنازع على شراء العبد وتقريره الحلاف شواء العين فانااذا اخترنافيه الشق الاول من الترديدلم بلزم الحدور المدكور فيه في السلم وهدقسمة الدبس في الذه ته واستله والمت في وح تقوله وهم الاس المسلم عديعني ال السلم فيدني ذمة المسلم اليه انما صاروا جما بعقد السلم والمقدفام بهما فلا بمرداحد هدابر فعده والثاني الهاوحار العلي لتاركه في المتبوض من رأس المال لان العنقة واحدة وهي مشتركة بينهما والذاشار كه فيدير جع المصالح على من عليه بالدر الذي قد الشريك حيث لم يسلم له ذاك القدروقد كان ما فطابا اصلح ثم عاد بعد سقوطة واحترض بان هذا المعنى موجود فى الدين المشترك إذا استوفى احدهما نصفه فأذا شاركد صاحبه فى النصف رجع الممالي بذلك على الغربم وفيه عود الدين بعدسقوطه واجيب باندا خذيدل الدين واخذه يوذن بتديرالمبدل لابستوطه بل يتقاصان ويثبت لكل واحدمنهما دين في ذمة صاحبه لاس الديون تقضي بأمنالهارفي السلم بكون فسخاو المعسوخ لا يعود بدون تجديد السبب قالوا أي المأخرون من مشائخنا هذا الإختلاف بين علما ئما انما هو أو اخاطاً راس المال وعقدا عقد السلم واما إذا لم يخلطا مقال بعضهم هو على هذا الاخد على ايضا وهؤلاء نظروا الى الوجه الاول وهو قوله المعتدة م مهما علم ينفودا حدهما برفعه ولافرق <u> هي ذلك بين ان يكون راس المال مخلوطا ارغيزه وقال آخرون هو على الأتفاق في الجواز</u> وِهُوُلا وَنَظُرُو اللَّى الوجه النَّانِي وهو قوله لوجاز لسَّاركه في المنسوض لأن ذاك الله الله الم منا كنها في المتبوض را مشاركة عند انفرادكل واحد منهما بما يخصه من راس اللل ومسأاخذا فيالمأخرين فيان اختلاف المتقدمين في مورة خاطراس المال وعلى

# (البالملع ـ عباب الملع في الدين \* فصل في النظارج)

الاطلاق ان محمد الرح ذكر الاختلاف في البيع مع ذكر الخلط وذكر في كتاب الصلح مع تصريع عدم الخلط ان الآخر لا بشاركه في ما قبض المصالح في قول ابي بوسف رح ولم يذكر فول ابي حنيفة ومحمد رحمه ما الله فظن بعضهم ان ترك الذكر لا جل الا تفاق \* قبل وليس بسديد لان الموجب للشركة في المقبوض هوالشوكة في دين السلم با تحاد العقد قبل وليس بسديد لان الموجب للشركة في المقبوض هوالشوكة في دين السلم با تحاد العقد

### وهولا بختلف في ما خلطا ولم بخلطا \* نصيل في النيارج \*

التخارج من الخروج وهوان يصطلح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم \* روجه تاخير و فلقوقوعه فاله فلما يرضى احد بان يخرج من البين بغيرا ستيفاء حقه وسبه طلب الغارج سالورتة ذلك عند رضي غبرة به وله شروط تذكر في اثاء الكلام وتصوير المثلة ذكراه في منت والفروع والمسال في الماكان النوك النوك ورند فاخر حوالحدهم وإذ الانت التوكة مين ورثة فاخرجوا أحدهم مهابمال عضوداياه مال كون البركة عفارا اوعروصا مان قل ما اعطوه او كنوم وفيد بناك لامه الوكانت من القودكان هناك شرط سندكره وهذا لامه أمكن تصحيحه بيعارالبيع بصم بالفليل من النمن والكنيرولم بصر جعلما ازاعلان الابراء من الاعيان الغير المضمونة لا يصح فان قبل لوكان بيعالسُرط معرفة وقد ارحصة من التركة ورجهالته تفسدالبيع أجيب بال الجهالة المعضية الى النزاع تفسد البيع للامتناع عن التسليم الواجب بمقتضى البع وهذالا يحتاج الئ تسليم فلايفضى الى المنازعة وصاركمن افرانه غصب من فلان شيئا واحتواه من المقرلة جازوان لم يعلما مقدارة وفي جواز التخارج معجهالذ المصالح عنه اترعثمان زضى الله عنه وهوماروي محمد بن الحسين مس حدثه ص عمروس ديناران احدى نماء عبدالرحس بن عوف في الله عنه صالحوها على ثانة وثدانين الفاعلى إن اخرجوها من المبراث وهي تُماضر كان طافها في مرضد فاختلف الصحابذ في ميراتهامنه ثم مالعوها على الشطر وكانت لداريع نسوة

# (كتاب العلم - \*باب العلم في الدين \* نصسل في التخارج)

واولاد فعظها ربع الثمن جزء من اثنين وثلثين جزءٌ فصالحوها على نصف ذلك و هو جزء من ا ربعة وستين جزءً وا هذت بهذا الحساب ثلثة وثنانين الفاولم يفسرذلك فى الكتاب وذكر في كتب الحديث للنة وثمانس الف ديناو وان كانت التركة فضة فاعطوي ذهباا وبالعكس جازالنه بيم الجنس بخلاف الجنس فلايعتبر النساوى لكن يعتبر القبض فى المجلس لكونه صرفا غيران الوارث الدى في يده بقيد التركفان كان جاحد الكونها في يده يكتفي بذلك التبض الى القبض السابق لان قبض صمان فيدوب عن فرض العلم والاصل في ذاك اله متى تجانس القبضان بان يكونا تبضا اله القا ونبصا ضمان ذاب احد هما مناب الآخرا ما اذا اخله فالضمون بنوب عن غبرة دون العكس فاما اذاكان الذي في الدم تدينها مقوا فانه لا بد من تحديد النبص وهوا لانهاء الي مكان مندكن من قبضه لاند نبض امانة فلا يبوب عن قبض الصليوان كانت التركه ذهباونضة وغبو ذلك فصالحوة على احدالقدين فلابدان يكون مااعطوة اكترون نصيبهمن ذلك البنس ليكون نصيبة بمنله والزبادة بحقدمن بقية التركة فانكان مساوبالصيبه اوانل ولابعلم متدار اصيبه بطل الصلير لوجود الربوا امااذاكان مساويا فأزيادة العروض واذاكان اعل نلزاد فالمريض ويعض الدواهم وأذاكان مجهواز نفيه شهدناك فنعذر تصحيحه بطريق المعارصة ولايصم بطريق الابراء إغمالمامو إلاندهن المعابض في واية بل مصدّه من النهب والعصملانه صرف في هذا القدر وقيل طلال الصلم على صلى سيد غاوا قل من الدرا هم حالة العماد ق امااذا ادعت ميراث زوجها والكرا لورنة الزوجية نسالحوها على اللي من نصيبها من المهروالمبراث جازلان المدنوع اليها خينة ذلقطع المازعة ولاصداء اليمين وليس في ذلك ربوا واء كان بدل العام عرضا حازه طاقا على او كدر وجد النف ض في المجاس أولاولوكان في النركدد أهم ودما بيروبدل الصليم كذلك جازاته لركيف عنكان عسر فالمجنس الي خلافه كمافئ البيم ولكن لا بدمن القبض في المدار الدين عاديله (كتاب الصلح - \* باب الصلح في الدين \* فصدل في النخارج)

قُولَه واذاكان في التوكة دين على الناس وإذاكان في التركة دين على الناس فادخلوه في الصليح على ان بخرجوا من صائح من الدين ويكون الدين لهم فهو ما طل في الدين والعين جميعا امافي الدين فلان فية تمليك الدين من غير من عليه الدين وهو حصة المصالح واما في العين فلاتحاد الصفقة والحيلة في الجوازان يشترطوا على ان يبرأ الغرماء منه ولا ترجع الورثة عليهم بنصيب المصالح فانه اسقاط اوتمليك الدين ممن عليه الدين وهوجائز واخرى ال يعجلوا قضاء نصيبه من الدين متبرعين وفي الوجهين ضرربيقية الورتة اما في الوجه الاول فلان بقية الورثة لا يمكنهم الرجوع على الغرماء وفي الوجه النانى لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هونسيئة والنقد خيرص النسيثة والأوجه ان يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عماوراء الديس ويحيل الورثة على استيفاء نصيبه من الغرماء ولولم يكن في التركة دين واعيانها غير معلومة فالصليح على المكيل والموزون قبل لا يجوز لاحتمال الربوا وهوقول الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني بان كان في التركة مكيل اوموزون ونصبه من ذلك مثل بدل الصلح او افل و تيل بجوز وهو قول الفقيه ابي جعفولا حتمال ان لا يكون في التركة من ذلك الجنس وان كان فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك اكثر صااحذا وافل ففيه شبهة النبهة وليست بمعتبرة ولوكانت التركة غيرالمكيل اوالموزون لكنها اعيان غيرمعلومة نصالحوا على مكيل اوموزون أوغير ذلك قيل لا يجوز لكونه بيعاً اذلا يصح ان يكون ابراء لان المصالح عنه مين والابراء عن العين لا يجوزواذا كان بيعاكانت الجهالة مانعة وقيل بجوزوهوالا صح لإبهاليست بمعضية الى النزاع لقيام المصالح عنه في يدبقية الورثة فما ثمه احتياج الى التسليم حتي بعضي الى النزاع حتى لوكان بعض النوكة في بدالمصالح ولا يعلمون مقدارة أم مجزلاحتياجه الى ذلك وان كان على الميت دين فاماان يكون مستغرفا اوغيرة ننسى الاول لا يجوز الصليح ولا القسمة لان الوارث لم بتملك التركة وفي الناني لا ينبخي

#### (قابالفارة)

ان بصالحوامالم بقضوا دينة لتقدم حاجة الميت ولوفعلوا قالوا يجوز واما القسمة فقد قال الحكر خي انها لا يجوز استحسانا و يجوز قياسا وجه الاستحسان ان الدين يمنع تملك الوارث اذ مامن جزء الا وهو مشغول بالدين فلا تجوز القسرة قبل قضائه و وجد القياس ان الثركة لا الفلو عن فلبل الدين فيقسم نفيا للضور عن الورثة والله اعلم الدين فيقسم نفيا للضور عن الورثة والله اعلم المضاربة \*

قدفك ناوجه للاستفى اول الافوار فلايعناج الى الاعادة والمضاربة مستقد من الفريب فالارض وسمى هذا العند بهالان المسارب بسير في الارض غالباطالمالارد وال المدالي وَآخُرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْنَفُونَ مِنْ تَضْلِ اللهِ ﴿ وَفِ الاصطلاح دَنْمِ المَّالِ الْحِلْ ص يتصرف فيه لبكن الرس بينهما على ما شرطا بدو مشروعية في اللعام، اليها وإن اللاس بيس غدي الخال وغبي عن التصرف فيدويس مهند في التصوف صفر اليداي خالي المد ص المال فكان في مشر وعيتها انتظام مصلحة الزكي والغبي والفقير والغني \* وفي العقيتة راجع الي ماذكرنا غيرصرة ون سبب المعاملات وهي تعلق البقاء المقدر بتعاطيها يحرركها استعمال الهاط تدل ملى ذلك مل دفعت هذاالمال اليك مضاربة اومقارضة اومعاملة اوخذهذاالمال اواعمل به على أن عارزق الله فكدا محوشر وطهانوعان محمدوهي ماييطل العقد بفواته وفاسدة تعسد في نفسها وبقى العقد صحيحاكما سيأني ذكرواك لا وحكمها الوكالة عند الدفع والتركة بعد الربيم قول في وبعث البي عليه السلام بيان أن تبرته السة والاجماع فانه عليه السلام بعث والماس يباشرونه فقررهم على ماروي أن عالس س عبدالظلب وضى الله هنه كان اذ ادقع مضاربة شوط على المضارب ان لايسلك به متما وان لاينزل ول ، بأ ولاندتري به ذات كبدرطب فان فعل ذاك ضمن فبلغ دلك رسول الدصلي الله عالى اله والمرسلم مَ " عدينه ولا به السي عليه السلام العوادية من افسام السنه على ما علم و عاملت نه ٠٠٠ الله المن المراجعة عن فيرنك وفكان اجماعا الألف نم المد فوع الى المصارب الماله في ياده

يدة المد فوع الى المضارب من المال امانة في بدولانه قبضة بامر مالكه لاعلى وجد البدل كالمقبوض على سوم الشراء ولآ على وجمالوثيقة كالرهن وكل مقبوض كذلك فهوا مانة ومع ذلك فهو وكيل فيه لا نه ينصرف قيه با مرمالكه فاذار بح فهو شريك فيه لتملكه جزءً من المال بعمله وهو شائع فيشركه وإذا فسدت ظهرت الاجارة لان المضارب يعمل لرب المال في ماله فيصبر ما شرطمس الرام كالاجرة على ممله فلهذا يظهر معنى الاجارة اذافسدت وبجب اجرالمنمل وذلك انمايكون في الاجارات وأذاخانف كان فاصبا الوجود التعدي منه على مال غيرة قولم المضاربة عدد على الشركة هذا تفسير المضاربة على الاصطلاح وكان فيه نوع خفاء لانه قال عقد على الشركة ولم يعلم أن الشركة في ما ذاسسوة المصنف رح بقوله ومرادة الشركة في الرسم اي لا في رأس المال مع الربيم لان رأس المال لوب المال والربيح يستحق بالمال من جانب رب المال والعمل من جالب المضارب ولامصاربة بدويها أي بدون الشركة اخارة الي النفاء العقد بالنفائهالان المضاربة عقد على الشركة ولامضاربة بدون الشركة الايرى ان الربيم لوشرط كله لرب المال كان بضاء واوشرط للمفارب عان قرصاولا نصم المضاربة الابالمال الدي صم بد الشركه وهو ان يكون رأس المال دراهم إود نانير عندا بي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله اونلوسا واتجة عند محمدرج وبماسوا هالا يجوز وقد تقدم في كتاب الشركة ولود فع اليه عرصا وقال بعدوا عمل مضاربة في تسنه جازلان عقد المضاربة يقبل الإضافة من حيث الم توكيل واجارة يعنى اندمشنمل على التوكيل والاجارة بالواءا والاجازة بالزاي وكل منهما يقبل الاصافة الى زمان في المستقبل فيجب أن يكون وقد المضاربة كدلك لتلا بخالف الكل الجنونلامانع من الصعة وكدا اذاذل المضارب البض مالي على فلان واعمل الا مصاريه جازلما فله بقبل الاضافة واخلاف ساذا فال اعمل بالدي في ذمتك لي فانه لا تعمي المصارب، بالاتفاق لكن مع اختلاف النضريج اما عدد ابي حنيفه رح فلان

هذا التوكيل لايصم على ما مرفي البيوع اي في واب الوكالة في البيع والشراء من كتاب الوكالة حيث قال وص لدعلي آخوالف درهم فامودان يشتري بها هذا العبد الي آخرة واذالم بصبح كان المشترى المشتري والدين بحاله واذاكان المشترى للمشتري كان رأس من المضاربة من مال المضارب وهولا يصبح واما عند هما فان التوكيل يصبح ولكن يقع الملك في المسترئ للامر فيصيره ضاربة بالعرض و ذلك لا يجوز اللك ومن شرطها ان يكون الربح بيهما مشا داوص شرط المضارية الى يكون الربع ببنهما مشا عامعناه ال لايستعق احدهمادراهم مسداة لان شرطذلك يدافي النبركة المتروطذ لهواز هاو الما في لنسرط جوازالني مناف له وذا ثبت احد المتافيين انتنى الآخرتم فسرداك بقوله فان شرطريادة صشرة دراهم المداجر صلد لعساده لانه ربدالا برائح الاهدا القدرف فع الشركدوهدااي وجوب اجرالمل لالة عمل لوب المال بالعقدوا بتغي له عن صاعه عوصاونم بنله لعساد العقد ولابد من عوض منافع تلفت بالعقد وليس ذلك في الربيح لكونه لرب المال لانه نماء ملكه فنعين احرالمل وهذا الثعليل بوجد ذلك في كل موضع نسدت المصاربة والاجواوز بالاجرالفدرالمشروط عدابي بوسف رح على والمراد بالفدر المشروط ماوراء العشوة المشروط دلان ذاك تغييرا لمشروع فكان وجود لاكد مهودال محمدر ج بجب بالفامادانع كه ابيافي السوكه واجب الاجروان لم يربع في رواية الاصل لامه اجيروا حرة الاجر تجب بتسليم الماقع كمافي اجير الوحد فان في تسلم نفسه تسليم منافعة أو بنسام العمل كدافي الاجبر المسترك وقدو جدناك وعن ابي بوسف رح الدلاسجب لدشيانا الم يراسم اعتمارا بالمصارية الصححمة فان فيها اذالهم يد بيح لابستعق شبثاءع الهاموق العاسدة بعسى العاسدة الرافي أن الماجواب وجد ظاهر الروابة على «دا النعليل فالدقوي فان العدالداء درة حكسم الصحير من جنسدكمافي الدع العاسد وأجرب بان العاسد العاين والبادر الداد الماسد مارانعقا والجائز كالمع وهها المسارية المساوية

#### (كتاب المضاربة)

تنعقد شركة لااجارة والفاسدة تنعقدا جارة فتعتبر بالاجارة الصحيحة في استحقاق الاجتز عندايفاه العدل وان تلف المال في يدونله اجر صله في ما عمل والمال في المضار بة الفاسدة غيرمضمون بالهلاك لوجهين \*! حد هما الاعتباريا لصحيحة \*والثاني ان راس المال عين استوجرالمضارب ليعمل به هولاغير فلايضمن كاجبرالوحد وهذا التعليل يشير الي ان المضارب بمنزلة اجير الوحد من حيث انه اجير لايمكن له ان يو جرنفسه في ذلك الوفت الآخرلان العين الواحدلا يتصوران يكون مستأجرًالمستأجرين في الوقت الواحد كما لا بمكن لاجبر الوحدان يؤجرنفسة لمستأجرين في الوقت الواحدوهذا قول ابي جعفر الهندواني رحوقيل المذكورههنافول ابي حنيفة رحوعند هماهوضامن اذاهلك في يده بمايمكن التحرز عنه وهذا قول الظحاوي وهذا بناء على ان المضارب بمنزلة الاجير المشترك لان له ان يأخذ المال بهذا الطريق من غيرواحدو الاجير المشترك لايضمن اذا للف المال في يدومن غرصه عنداني حنيفة رح خلاطالهما الرامام الاستجابي في شرح الكافي والاسم اله لاضمأن على قول الكل لانه اخذ المال سعكم المضاربة والمال في يد المضارب صعت اوفسدت امالة لانه لما قصدان يكون المال عنده مضاربة ثقد قصد ان يكون امينا وله ولاية جعله ا ميا \* ولما كان من الشروط ما يفسد العقد و منها ما يبطل في نفسه و تبقى المضاربة صحبحة ارادان بشيرالي ذلك بامر جملي فقال كل شرط يوجب جهالة في الربيم كما اذا قال لك نصف الربيم اوثلنه اوشرط ان يد فع المضارب دارة الي رب المال لبسكنها أوارضه سنة ليزرعها فاله يفسد العقد لاختلال مقصودة وهوالراج وفى الصورنس المدكورتين جعل المشر وطمن الرح في سقابله العمل واجرقا الدار والارض فكانت تحصة العمل مجهولة وغيرذلك من الشروط العاسدة لايفسدها وتفسد الشروط كاشتراط الوضيعة على رب المال اوعليهما والوخيعة اسم لجزءها لك من المال والاجوزان يازم فبررب المال ولمالم يوجب الجهالذفي الربح لم تعسد المصاربة قبل شرط العمل على

#### (كاب المارية)

رب المال لا يوجب جهالة في الربيح ولا يبطل في نفسه بل تفسد المضاربة منصاسبي فلم تكن القاعدة مطردة والبحواب انه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها اي المضاربة واذا شرط العمل على رب المال فليس أذلك بمضاربة وسلب الشئ عن المعدوم صحبير لجوازان يتال زيد المعدوم لبس ببصير وقوله بعد هذا بخطوط وشوط العمل على رب المال مفسد للعقد معناة ما نع عن تعققه وله ولابدان يكون المال مسلما الى المضارب لابدان يكون راس المال مسلما الى المضارب ولايدارب المال فيه بنصرف او عمل لان المال امانة في يده فلا بدون الشليم اليه كالوديعة وهدا الفلاف الشركة لان المل في المضاربة من جانب والعدل من جانب فلا بدمن التغام للعمل لينهكن من النصوف فية وبقاء يد غير بيمنع التخلص وإعاالنسركة فالعمل فيهامن الجالبين فلرشوط خلوص اليام لاحدهماانتفى الشوك وشوط عمل على وبالمال مفسدللعقد لانعبمنع المغلوص الايتمكن المضارب من التصرف فيه فلا يشعقق المقصود سواعكان المالك عاقدا ارغير عاقدكا لصغير اذا دفع وليها ووصيه ما له مضاربة وشوط عمل الصغيرفانه لا بجوزلان يدالم لك : بناله ويقار يدديسم التسليم الى المضارب وكدا حد الم نعارضين ولحد شويكي العان اذاد سع المال مغدارية وشوط عمل صاحبه فسدت لقرام ملكه بالراج بكي واقدارانا شرط العاقد الغير للاك وملموع المضارب فاما أن يكون من اعل المضاربة في ذك المال اولا فان كان الاول كالاب والموسى اداد فعامال المسلير عضارنة وشرط العملهم والمفارب جأزت لابهدام واهل أن باخدال العاميو مصارية بكالا فالا جنسي معتقان اشتراث العمل عليهما بجزء عن المل جا نزاوان كان اللاني المأذون يدمع المال مضاربة فسدت إلى واليالم بكر مالما والمتكن بدنعموفه ثان برزار، زال المالك في عابرج إلى العمرف نطقان تبام دده ما ما ص صحة الأدام والمراجع والمناح والمناور مضعاله وبالملكي مالايكس متوها فالمساولا عكان أعر المن الكي الأرام المالية المالية المالية المالية المساور ا

نقداونسيئة ويشترى مابداله من سائرالتجارات لان المقصود هوالاسترباح وهولا يعصل الابالتجارة فالعقد باظلاقه ينتظم جميع صنوفها ويصنع ما هو من صنيع التجارلكونه مفضيا الى المقصود فيو كل ويبضع وبود ع لانها من صنيعهم و بسافر لان المسافرة ايضامن صنيعهم واغظ المضاربة مشتقة من الضرب في الارض كما تقدم فكبف يمنع عن ذلك وهن ابي يوسف رح انه ليس له ان يسافروعن ابي حنيفة رح انه ان دفع اليه في بلد المضارب ليس له ان يسا فولانه تعريض على الهلاك من غيرضرورة وان دفع اليه في غيربلد لاله ان يسافر الى بلدة لانه هو المرادفي الغالب اذالا نسان لايستديم الغربة مع امكان الرجوع فلما اعطاه عالما بغربته كان دليل الرضاء بالمسافرة عندرجوعه الي وطنة وظاهرالوواية ماذكرفي الكتاب يريدقوله والمسافرة بعنى انهامن صنيع التجارولا بجوز للمضارب ال يضارب الاال يأذن له رب المال اويقول له اصل بر أبك لان الشي لايتضمن مثله ولايردجوازانن المأذون لعبده وجوازالك تابة للمكاتب والاجارة للمستأجروالاعارة للمستعيرفي مالم بختلف باختلاف المستعملين فانهاا مثال لما تجانسها وقد تضمنت امثالها لان المضاربة تضمنت الامانة اولاوالوكالة ثانيار ليس للمودع والوكيل الايداع والتوكيل فكذاالمضارب لايضارب غيرة وألجواب من البواقي مبجع في مواضعها بخلاف الايداع والابضاع لانهماد ومه فيتضمنهما وبخلاف الاقراض فانه لا يملكه و أنَّ فيل له اعمل برأيك لان الموادمنه التعميم في ماهومن صنيع التجار وليس الاقراض مندلكونه تبرعا كالهبة والصدقة فلا يعصل ما هوالمقصود وهوالرابح لانه لا يحوز الزيادة على القرض اما الدفع مضاربة والشركة والخلط بمال نفسه فس صنيعهم فيجوزان يدخل تحت هذا القول يعني قوله اعمل برأيك فان فيل اذا كانت المناربة من منيعهم والمتصود وهوالرام بعصل بها تعددت جهد الجواز فينبشى الي يترجع على جهة العدم اجبب بأن كلاس جهتي الجوازما لحة للطبة فلايترج

غيرهابها كماعرف وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه اوفي سلعة بعينها لم نجزله أن يتجاوز هالانه توكيل والتوكيل في شيع معين يضم به وفي التخصيص في باد بعينه فائدة من حيث صيانة المال عن خطر الطريق وخيانة المضارب وتفاوت الاسعار بالمثلاف البلدان وفي عدم استحقاق النفقة في مال المضاربة اذالم يسافر فيجب و عايتها توفيرا لما هو المقصود وهو الربح وايس له ان يبضع من بخرجها من تلك البلدة لانه اذالم يدلك الاخراج بنفسه لايملك تعويضه العي غيره فان خرج بدالي غيرذ لك البلد فاشترى ضمن وكان المشترى وربحه له لانه تصرف فيه بخلاف امرة فصار غاصبا ران لم يشترور دة الى بلده الذي عرته سقط الضدان كالمودع المخالف اذا ترك المخالفة ورجع المال مضاربة على حاله لبذائه في يده بالعة والسابق فان قبل توله و رجع المال عمل بديدل على انهازا نلة واذازال العقدال يرجع الابالتجديد آجيب بانه على هذدا ارواية ردى روايدا جامع الصعير لم تزللان الخلاف انما يتحقق بالشراة والغرض خلافه وانما فال رجع بناء على اند صار على شرف الزوال واماعلى رواية المبسوط فالهازالت زوالا موقوفا حيث عمله بغس الاخراج واذاا سترى ببعضه في المصرالذي مينه واخرج البعض ٥٠٥ ولم يشتربه ثمرددالي الذي عيدكان المردودوالمنترئ في المصرعلى المصارب لماساً من البقاء في يدة بالعدد السادق واما اذا اشترى بعضه فيدويبعض آخرفي غيره فهو عدام الانشراه في فيرو والمرابحة والمورف يعند المحقق الحالف عنه في ذلك التدر والماني على الممارية الذابس من ضرر رقعير ورقه صاحبالبعض المل التفاعمكم المضاربة في ما نفي وفية نظر لان الصنفة الحدة وفي والك تعريد وألجواب ان الجزء معتبر بالدل وتفرق الصنقة موسوع إذا استازم عورا يلصوره مالعمال ودالاوالي المالذالات وابعالها لعالم والمسوطة المصغير وأصعب بالموساء والساراز والمسال والحال ألان عباء الصدان ورجوبه بعس الحراج الماشوا السراءية في الجامه الصفياليتري

للتقرر لالاصل الوحوب وهدا بخلاف مااذاقال على ان بشتري في سرق الحقكوفة حيث لا يما القيدلان المصرم تباس اطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد النقيد الا اذا صرح بالهي فقال اعدل في السوق ولا تعمل في غيرة لا نه صرح بالمجر والولاية الله ونوفض بمالوفال على ان تبيع بالنسيئة ولا تبع بالنقد فباع بالقدصم ولم بعد مخالما وجوابه مبنى ملى اصل وهوان القيد المفيد من كل وجه متبع و فيرة كذلك لفو والمفيد من وجه دون وجه متبع عندالنهي الصريح واغوعندا نسكوت عنه \* فالاول كالنخصيص ببلد وسلمة وقدتقدم \* والماني كصورة القف فان البيع نقد ابنس كان عن النسيقة خير فيس الافتحان التقييد مضولة وإما النائد فكالمهي من السوق فاند مفيد من وجه من حيث أن البلد ذات اماكن حفظفة حقيقة وهوظاهر وحكما فانداذا شرط المحفظ على المودع في محلة ليس لدان يحفظ في غيرها وقد يختلف الاسعارابضا باختلاف اماكنه وغيرمفيد من وجه وهوان المصروع تباين اطرافه جملككان واحدكما اذاشر طالايناءفي السام ال لكون في المدويم بسي المحافظ مشرفاه عالة التصريح بالنهى لولاية الحجرولم نعتبرعند السكوت عند ولله ومعنى الحصيص ذكرالفاظا تدل ملى التخصيص وتقد بوالكلامهره مني النخصيص يحصل بان يقول كذا وكفااي بهذه الالفاظ والغرض من ذكر التمييزيين مايدل منها على التغصيص ومالايدل وجملة ذلك ثمانية \* منفمنها تنيد التضميص \* وا ننان مهايع تبرمشورة والصابط لنمييز مايفيد التغصيص صالايفيدة هوان ربالمال اذا اعقب لعظ المضارية كلاما لايصلح الابتداء به ويصلح متعلقا بما تقدم جعل منعلقا بدلثلا يلغو وإذا اعقبه ما يصلح الامنداء بدلم بجعل متعلقا بها ند م إذ مناء الضرورة وعلى هذا اذا فال خذهذا للال على أن تعمل كذا اوفي مكن كالزوال عذمقال بمبالكوفة مجزوما ومرفوها وكلام المعنف رجعتملهما اوغال فاعدل: بالكوف الوال خذه بالنصف بالكوفة اوقال لتعدل بدبالكوفة ولم يدكرو المصنف رحمه الله الارة أدت أى بالرفع على معناه فقد أ مقب الط المفيار بقمالا بعلم إلابنداء بعميث لا يصلم

#### (كابالنارية)

ان يبئد أبقوله على ان تعمل كذا وبقوله تعمل بالكوفة او بغيرهماوهو واضخ اكنه يصلي جعله متعلقًا بِمَا تَقِدُ مِ فَجِعِلَ قولُه على أن تعمل شرطًا اذا لمُغيد منه معتبر وهذا يغيد صيانه المال فى المصروقوله تعمل به في الكومة تفسيراقوله خذة مضاربة وقوله فا عمل به في الكوف في ممناه لآن الفاء فيهماللوصل والتعقيب والمتصل المتعقب للمبهم تعسيرله وكدا توله خده بالمه ف بالكون لان الباء للالصاق وتفتضي الصاق موجب كلامه وهوالعمل المال ملصدابالكونة وهوبكون العمل فيهاو اذافال دفعت اليك هذا المال مضاربة بالصف اعمل بالكوفة بغيروا واوبه فقدا عقب مايصلم الابتداءبه اما بغيرا وأوفوا ضم واما بالواو ذلانه ممايجوز الابتداء به فاعتبركلاما مبتدأ فيجعل مشورة كانه فال ان فعلت كذا كان انفع فان قيل فلم لا بعمل وأوالحال كما في فوله ادّ الى الفاوانت حراً جسب بعدم صلاحيته اذلك هها لان العمل المايكون بعد الأخذلاحال الأخدونون لخذه مضارية على ن تستري من فلان و تبيع منه صمح التقييد لكونه مغيد الزيادة المنة به في المعاملة لتناوت الناس فى المعاملات فضاه واقتضاء ومناقشة في الحساب وفي النزوع والشبهات : خلاف ما اذا عال على إن تسترى بها من إهل الكوفة اودفعها لافي اله وف على إن تستري بدمن الصبارطة وتبيع منهم فباع بالكوفه من غيراهلها اوءن غير الصيارية جازلان فاتدة الاول بعني عن إهل الكوفة النقيد بالمكان و هو الكونة واذا أسترى بها فقد وجد ذلك وال كان من غير رجل كوفي ودردة الماسي النقيد بالوع وهو الصرف وإذا حصل ذلك لامعتبر بمبرة ولله وهداه والمراد موفاري ماوراء دلك يعنى غبر المحتاد في الاول والنوع فى الماسى دامل على المعيد والضمن الجواب عدابة ل الدناك عدر في عن مقتصى اللفظ فان مدُّك عن أمنذ الأصل أن يكون شوارَّة من كوفي لا من فيهر من حكون بالكوفة اوبغيرها تتروره اررمتعني اللظامرة كديمالالة العرف والعرف يذلك المع عن الخروج صي أكوفه بالمالقو تدهد الم يلك عاولما المخص المعامس العراب المراجعي بعيله مع

مع تفاوت الاشخاص دل على اللاادبه نوع الصرف وقد حصل ذلك وقوله وكذلك ان وقت للمضاربة معناه ان التوقيت بالزمان مغيد فكان كالتقبيد بالنوع و المكان ولله وليس للمضارب أن ينسري من يعتق على رب المال ليس للمضارب أن يشتري من بعنق على رسالمال للفرابدار فيرها كالمحلوف بعنقه لآن العقد وضع لتعصيل الربيم وذلك بتحنق بالنصرف مرة بعدا خرى وذلك لا يتحقق في شراء القريب لعنقه فالعقد لايتعقق فيه وفي هذا الشرة الني الفرق بين المضاربة والوكالة فان الوكيل بشراء عبد مطلقا ان استرى من يعتق على موكله لم يكن صفالفا وذلك لان الراسم المعناج الوني نكور التصوف أيس بمقصود في الوكانة حتى لوكان مقصود الوكل وفيد بقولنا شترلي عبد البيعة فاسترئ من يعتق عليه كان مخالفا ولهدا اي ولحكون هذا العقد وضع لتحصيل الرابح لايد خل في المضارة شراء مالا يملك بالبض كالمخمر والشراء بالميته لانتفاء التصرف فيه التعصيل الرام مال عاليم الالدور ودوروا وني حكن فيصفو المعمور الوفعل اي اشترى من بعثق على رسالال صارعنس يا المسددون المصاربذلان السراء متى وجدنفاذا ملى المشترى نفذعليه عالم أيال السراء داخ لف قطة متى وجد لفاذا المتواز من المسبى والعبدالمسجورين فان شواء هما يتوفق على اجازة الولى والمولئ ثم ان كان نقد الثمن من مال المضاربة فينخبر رب المال بين أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب وبين أن يضمن المصارب منل ذلك لا نه فضي بدال المضاربة دبنا عليه وإما شراء من يعتن على المضارب فعيه تغصيل اما ان يكون في المال رسم أولا هاس كان أم اجزله ال يشتريد لانه يعتق عليد نصبه ويدسد نصيب رب المال لانتفاء جواز يحه لكوز، عستسمئ عندا بيعنيفقرح أويفنق الكل عندهما على الاختلاف المعروب في تجزي الرعناق فيمنع المعرف نينتفي المعدد وال سراهم من مال الممارية عدى لا اله بصير صنتون البرس لفعه فيضور إلى كان نقد الموس من مال المضارية وار لم يكن في المال

ربح جأزان يغتريهم لانتفاء المانع من التصرف خيث لاشركة فيه فاذا از ذادت قيمتهم بعدالشراء متق نصيبه منهم لملكه بعض فريبه ولم يضمن لرب المال شيئالان ازدياد القيمة وأملكه الزيادة اي نصيبه من الرام امرحكمي لاصنع له في ذلك فصاركما اذا ورقه مع غيرة كالمرأة اشترت ابن زوجها فعاتت وتركت زوجا وإخاعتق نصيب الزوج ولايضمن لاخيهاشينا لعدم الصنع منه ويسمى العبدي نيمة نصيب رسالمال من العبد وهوراس المال وحصة رب إلحال من الرابح لا نه احتبست ماليه العبد عند العبد فيسعى العبد فيه حكما في الورانة ولهوان كان مع المضاح الفي بالمنف وان كان مع المضارب أفي بالنصف فاشترئ بها حارية قبيتها أف بوطئها فيداءت بوادياوي الفافاد عادتم بلفت قيمة العلام العارضة ما قناوالله عي موسوال شاءرب المال سنسمى الفلام في الفي وما تيش و همسين وأن شاء اعتقه ولايضس المصارب شيئا وانياقيد بقولد والمدصي موسولهي شبهة هي ان الضمان انما هو بسبب دعوة المضارب وهوضمان ا مناق في حق الولد وضمان الاعتاق بخنلف باليسار والاعسار وكان الواجب ان يضمن المصارب اذاكان موسوا ومع ذلك ، لا خدى و وجه ذلك أن الدعوة صحيحة عي الظامر اصد و رهامي اهلها في محلها حسلاملي العراض المصاح بان زوحها منه البائع ثم باه ها مده فوطمها فعلقت منه لكنه اى الإدعاء لد به دا المفد شرطه وهوا لماك لعدم ظهر والراس لان كأن واحد من الام والغلام مستعنى برس المال حكمال المصاريدار اصاراعياماكل واحدمهايساوى راس المال كمالواشترى بالفي المسارية عبدين كل واحدمنهمايساوي العافان لايظهو الربيح وأذ المبطهر الربح لم يكن للمضارب في الجارية ملك وودون الملك لاينبت الاستيلاد وأصرض بوجهين \* احدهما ان الجارية كانت متعية أرس المال الوادفية ي كذلك وتعين ان يكون الولد كلمربحاج والناني ان المعارب دالمترول الفارقة فوسين كلواحدمها يساري العاكان له والعهما حنى اورهب ذكه اجل سلمه صع واجيب

#### (كتاب المضاربة)

والمجرب عن الاول بان تعبنها كان لعدم المزاحم لالانهاواس من ونورس من ويدومم وبعد الولد تعققت المزاحدة فذ هب تعينها ولم يكن احدهما اولى لذلك من الآخر فاشتفلا براس المال ومن الثاني بان المرادبقوله اعياما اجناس مختلفة والفرسان جنس واحديقسمان جملة واحدة فاذا اعتبرا جدلة حصل البعض ربحا الخلاف العبدين فانهما لايتسمان جملة بلكل واحديكون بينهماعلى حيااه لكون الرقيق اجناسا مختلفة عندابي حنيفة رح قولا واحداو وندهما ايضافي رواية كتاب المضاربة لهواذا امتنعت القسمة لم يظهر الراس فكان كلواحدمنهمامشغولابواس المال فآفا ازدادت قيمة الغلام على مقدار راس المال فقد ظهر الرسم و نفذت الدعوة السابقة لأن سببها كان موجود اوهوفراش النكاح الا انهالم تغذلومجود المانع وهوعدم الملك فاذازال المانع صارنا فذا يخلاف ما اذااعتق الولد ثم ازد أدت قيمة الغلام لان ذلك انشاء العتق ولم بصادف معلد لعدم الملك فكان باطلا واذابطل لعدم الملك لاينفذ بعد ذلك أحدوث الملك واماما نصن فيه فاخبار فعازان ينفذ عندحد وثه كمأاذاا قربحربة عبدغيرة نماشترا لافانة يعتق عليه واناصحت الدعوة ونفذت بثبت النسب وعتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن لرب المال من فيمة الواد شيئا لائ عنقه ثبت بالنسب والملك والملك آخرهما فبضاف اليه لان الحكم إذا نبت بعلة ذات وصفين بضاف الي آخرهما وجودا اصله مستلة السفينة والقدح المسكر ولاصنع لمفية فلا يكون متعديا وضمان الاعتاق يعتمد ذلك وإذا انتفى الضمان بقى احد الامربن الك خرين من الاستسعاء والاعتاق فان شاء استسعى لا حتباس ما ليته عند نفسه وان شاءا متق لكونه قابلاللعنق فان المستسعى كالمكانب عندابي حنيفة رح ويستسعيه في الف وما تنين و خمسين لان الالف مستحق براس المال وخمسما ته ربيم والربيم بينهما علد ا يسمئ له في هذا المفدار قبل لم لا تجعل الجارية راس المال والواد كله ربحا واجبب بان ما يجب على (لوله بالسعاية من جنس راس المالي والجارية ليست من ذلك فكان تعبين

# (كالبطالية سدة اب النارب عاربه)

الالف من المنفعة المواس المال انسب للنجالس وقية نظرلانا اذا جعلنا أشجار أية رأس المال وقد فنقت بالاستيلاد و جبت قيمتها على المضار و هي من جنس راس المال ثم اذ فيض رب المال الالف له ان يصمن المدعي نصف قيمة الام لان الالف الما خود من الولد فيضون براس المال لكوده مقد ما في الاستيعاء على الرسح ظهران الجارية كلها رسح فيكون بينهما وقد تملك المدعي نصيب رب المال منها بجعلها ام ولد بالدعوة السابقة فيضمن وضمان التملك لايستدعي صعابل بعنمد التملك وقد حصل كما اذا اسنولد جارية بالمكاح ثم ملكها هو وعيرة و را تفعانه بضمن السربكة نصيبة كالاخ تزوج تعاريقا خيه فاستولدها فمات المزوج وترك الجارية ميراثابين الزوج واخ آخر فملكها الزوج يغير صنعه ويضمن نصيب فمات المزوج وترك الجارية ميمان الولد فانه ضمان الولد وانه خمان اعتاق وهوا تلاف فلا بدمن التعدي وهو لا بتحقق بدون صنعه وقوله كما مرا مارة الى قوله لان عتقه بالنسب والملك آخرهما و لاصنع له فيه ولم يذكو المصنف رح العقر وهومن المضارب يضارب \*

ممار بة المضارب ادادفع المال الي غيرة مضاربة ولم يأذن لدرب المال مروى الحسن على المضارب ادادفع المال الي غيرة مضاربة ولم يأذن لدرب المال مروى الحسن عن ابني حنيفة رح انه لم يضمن بالدفع ولا بتصوف المصارب المالي ختى يربح فالموحب هو حصول الرسح فا ذار نيح الثاني ضمن الاول لرب المال وفال ابه يوسف و صحمد رحمه ماالله وهوظا هرالوواية اذا عمل به ضمن رسح اولم يربح ثم رجع ابويوسف رح و مال ضمن بالدفع وبه قال زفررح لان ما يملكه المضارب هو الدفع على سبل الابداع لعدم الاذن بعيرة ودفع المضارب مضاربة ليس على وجه الابداع فلا يملكه ولهما ان دفعه الدفع حقيقة والما يتقر ركونه للمصاربة بالعمل في العمل في العال فبله مراعى اي وبعدة موقوفا ان عمل ضمن و الافلا ولا بتعميفة رح ان الدفع قبل العمل ابداع وبعدة

وبعدًا إنضاع والفعلان يملكهما المضارب فلايضمن بهمالعدم المخالفة بهما الاانهاذاريم فَقُد اثبت له شركة في المال فصار مخالفا لا شتراك الغيرفي مال رب المال وفي ذلك اثلاف فيوجب الضمان كمالوخلطه بغيرة وهذااي وجوب الضمان ملى الاول اوعليهما بالربيح والعمل على ما ذكرنا اذاكانت المضاربة صحيحة واطلق القول ليتناول كلامنهما فإن الاولى اذا كانت فاسدة او النائية او كلتيهما جميعا لم بضمه الاول لان الناني اجيرفية وله اجرمنله فلم تنبت الشركة به الموجبة للضمان فأن قيل اذا كانت الاولي فأسدة لم يتصورجواز المانية لان صبناها على الاولي فلايستقيم التقسيم أحيب بان المراد بجواز النانية حيئذ مايكون جائز ابحسب الصورة بان يكون المشروط للانى من الربيع مقد ارما تجوز بذالمضاربة في الجملة بإن كان المشروط للاول نصف الربيع وهوما ثة مئلاوللاني نصفه ولا تم ذكر في الكتاب يعنى القدوري يضمن الاول ولم يدكواللاني قبل اختيار منه لقول من قال من المسائخ يسغى ان لابصمن اللابي عندا ببحسيفة رح وعند هما يغمن باء على اخلافهم في مودع المودع وصهم من يقول رب المال بالخياربين تضمين الاول والناني في هذه المسئلة باجماع اصحابا وهذا القول هوالمشهور من المذهب وهدا عندهماظا هروكداعد لا لكن لابد من سان فرق بين هدير المسئلة ومسئله مودع المودع ووجهة ان المودع الناسي يقبضة لمنفعة الاول فلايضمن والمضارب الباني يعمل فيه لمنفعة نفسه من حيث شركته في الرجح مجاز ان يكون ضاميا ثم ان ضمن الاول صحت المصاربة المانية لانه ملكه بالصمان من وقت المخالعة بالدفع على وجه لم برض به رب المال فصار كما اذا دفع مال عسه وان ضمن الماسي رجع على الاول بالعقداي بسببه لانه عامل له اي للمضارب الاول كما في المودع واعترض بان كلامه متناقص لانه قال قبل هذا إعمل فيه لمععة نعسة وههنا قال لانه عامل للمضارب الاول وأجيب باختلاف الجهة يعنى ان المضارب الناني ها مل لنفسه بسبب شركته

# (كالمالة المارب الفارب المالي المالي

فى الربيح وهامل لغيرة من حيث انه في الابتداء مودع وحمل المودع وهوالمعفظ للمودع والظاهر من كلامه عدمة لانه قال قبل يعمل فيه لمفعة نفسه ولم يقل عامل لنفسه ويجوز إن يكون الشخص عاملا لغيره لمنفعة نفسة فلا تناقض بينهما حيثذ ولانه مغرور من جَهُلُله في ضمن العقد فان الاول قد غوة والنانبي اعتمد قوله في ضمن عقد المعاوضة والمغرور في ضمن العقد برجع على الغاروتصم المضاربة المانية والرسم بينهما على ما شرطالان نوار الصعان على الأول فكأنه صعنه ابنداء وبطيب الربيح للنابي ولايطيب للأول لان الناني يسنعقه به دله ولا خبت فيه والاول يستعقه بملكه المستدبادا - الضمان فلابعرى عن اوع خبث لانه دابت من وجهد ون وجه وسيله النصدق قوله دان دفع اليه وب المال مضاربه والمعفي هذه المسائل الي آخرهاظاهرة لا يعتاج فيها الى شرح \* واندا قال مليب لهما ذلك اي المضارب الاول والثاني الله والسدس لان الاول وان لم يعمل بنفسه شيئاً فقد باشر العقدين الايرى انه لوابضع المال مع غيرة اوابضعه رب المال حتى رابح كان نصيب المضارب من الرجيح طيباله والله لعمل بنفسه و انما فال غرّه في ضمن العقد لان الغروراذ الم يكن في ضمنه لا يوجب الضمان كما اذا قال لآخر هذا الطيق آمن عاسلكه ولم يكن آمنا فسلكه فقطع عليه الطريق واخذ ماله فلا ضمان عليه \*

#### \* James &

لما كان المضاربة بعد الدخال عبد المضارب اورب المال حكم غيرما ذكوذكرة في فصل على حدة فقال واذا شرط المصارب لرب المال نلث الربح ولعبد رب المال نلنه على الديم مل العبد معه ولمفه نلك فه وجا تؤفقوله ولعبد رب المال في مقابلته شيئان عبد الدضارب والاجنبي وليس ذلك باحتراز عن الاول لان حكم عبد المضارب في ما أحن نبه حكم عدد رب المال في مو زان يكون احترازا عن الماني فا نه اذا شرط ذلك بالاجنبي على ان بعدل مع المضارب مسى الدول الدوط والمضاربة جميعال ما العضارب المفارب على الدوط والمضاربة عمل الدوط والمضاربة عمل الدول الدوط والمضاربة مع المضاربة مع المفاربة مع الدول الدوط والمضاربة عمل الدول الدوط والمضاربة عمل الدول الدول الدول الدول الدول الدوط والمناز عمل الدول الدول الدوط والمضاربة والمضاربة والمضاربة والمفاربة والمضاربة والمضاربة والمضاربة والمفاربة والمضاربة والدول الدول الدول

#### (كتاب المفاربة - \* باب المفارب \* نصلل في العزل والعشمة )

معصمت المضارنة مع الاول والشرط باطل ويجعل النلت المشروط للاجنبي كالمسكونة عنه فيكون لرب المال لان الربح انمايستحق براس المال اوبالعمل ولم يوجد من ذلك شئ وقوله على اليعمل العبدمعة احترازهما اذالم يشترط ذلك فان فيد تفصيلا \* اما ان يكون على العبددين اولافان لم يكن صح الشرطسواء كان العبد عبد المضارب اوعبدرب المال لانه لما تعذر تصيير هذا الشرطفي حق العبد بماذكرنامن انتفاء ما يوجب استحقاق الربيح في حقة جعلنا وشرطا في حق مولاة لان ما شرط للعبد شرط لمولاة اذا لم يحس عليه دين وال كان عليه دين فأن كان عبد المضارب فعلى قول ابى حنيفة رح لايصيم الشرط والمشروط كالمسكوت عنه فيكون لرب المال لانه تعذر تصحيم هذا الشرط للعبدوتعذر تصحيحه للمضارب لانهال بملك كسب عبده عندابي حنيفة رح اذاكان على العبددين وعند هما يصح الشرط وبجب الوفاءبه واسكان عبدرب المال فالمشروط لتزتب المال بلاخلاف فامااذاشرطا ان يعمل العبدوهوالمذكور في الكناب صريحا فهوجا تزعلي ما شرطاسواءكان على العبددين اولم يكن لأن للعبديدا معتبرة لاسيما اذاكان مأذواله فاشتراط العمل أذن له ولهذا اي ولان للعبديدا معتبرة لا يكون للمولي ولاية اخذما او دعه العبد وأسكان معجورا عليه ولهذا اي ولكون اليدمعتبرة خصوصا اذاكان مأذونا له بجوزىيع المولى س عبدة المأذون يعنى اذاكان مديوناعلى ماسجيّ واذاكان له يدمعسوة لم بكن اشتراط عمله ما نعاس التسليم والتخلية بين رب المال والمضارب بخلاف استراط العمل على بالمال لانه مانع من النسليم على عامر واذاصحت المضاربة والشوط يكون اللت لله ضارب بالشرط والللان للمولى لأن كسب العبد للمولى ا ذالم يكن عليد يس واما اذا كان دلم، دين فهوللغرماء هذا اذاكان العاقدهو المواي واوعقدا لمأذون له الي آخرة ظاهو \* فمسلى في العزل والقسمة \*

نمامرغ من بيان حكم المضاربة والرابع آل الامواليل ذكر الحكم الذي يوجد بعدة وهوعزل

المضارب وقسمة عال المضاربة في هذا الفصل قُلِك وإذامات رب المال او المضارب بطلت المضارية واذا مات رب المال اوالمضارب بطلت المضاربة لانه توكيل على ما تقدم وبموت الموكل تبطل الوكالة وردبانه لوكان توكيلا لمارجع المضارب على وب المال موق بعداخرى اذاهلك النس عند المضارب بعد ما اشترى شيمًا كالوكيل اذا دفع الشن اليه قبل الشراء وهلك في بدة بعدة فانه يرجع به على الموكل ثم لوهلك ما اخذه ثانيالم برجع به عليه مرة اخرى وبانه لوكان توكيلالانعزل اذاعزله ربالمال بعدما اشترى بمال المضاربة مروضا كما في الوكيل اذا علم به وبالله لوكان توكيلالما عاد المضارب على مضاربنداذ الحق رب العال بد ارالحرب مرتداثم عاد مسلما كالوكيل والجواب من ذلك كله سيأتي واذا ارتدوب المال عن الاسلام ولعق بدار العرب طلت المضاربة يعني اذالم بعد مسلما وامااذا عا د مسلما قبل القصاء أوبعده مكانت المضاربة كماكانت امافيل القضاء فلانه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة واما بعده فلعق المضارب كمالومات حقيقة وآما قبل لحوفه فيتوقف تصرف المضارب صدابي حنيفة رحمه الله لان المضارب يتصرف لرب المال فكان كنصرف رب إلمال بنغسة وتصرفه موتوف عنده فكذا تصرف من ينصر ف له و لوكان المصارب هو المرند فالمصاربة على حالها في قولهم جميعا حتى لواشنرى وباع وربيح اورضع ثم نتل على ردته اومات اولحق بدار الحرب فان جميع مافعل من ذلك جا تزوالربح بينهما على ماشرطالان له عبارة صحيحة لان صحتها بالآدمية والتمييز والخلل في ذلك والعبارة الصحيحة مبنى ملئ صحة الوكالة و توقف تصرف المرتدلنعلق حق الوارث ولاتونف في ملك رب المال لعدم تعلقهم به فبقيت المصاربة خلاان مأيلعقه من العهدة في ماباع واشترى يكون على بالمال في قول ابي حنيفقرح لان حكم المودة يتوقف بردته لانه لو لزمته تقضى من ماله ولاتصرف له فيه فكان كالصبى المتجوراذا توكل من غيره بالبيع والشراء وفي قول البيوسف ومحمدر صهما اللمماله

(كتاب المضاربة سـ \* باب المضارب \* نصــل في العزل والقسفة) حاله في التصوف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع علي رب المال قرله وال مزل رب المال المضارب اذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى استرى وباع جاز تصرفه لانه وكيل من جهته و عزل الوكيل قصدايتوقف على علمه واذاعلم بعزله والمال عروض عله ان يبيعها والايمنعة العزل عن ذلك نقدا ونسيتة حتى لونها لاعن البيع نسيئة لم يعمل نهيد لان حقه قد ثبت في الربح متثني صحة العقد والربح انمايظهر بالقسمة والقسمة تبتني على راس المال بتمييزة وراس المال انماينض اي يتيسر و يحصل بالبيع ثم اذا باع شيئا لا يجوزان يشتري بالنمن شيئا آخرلان العزل انعالم يعمل ضرورة معرفة راس المال وفد اندفعت حيث صارنقد افيعمل فان عزله وراس المال دراهم أود مانيو ففدنضت فلم يجزله ال يتصرف فيهما لانه ليس في احمال عزله ابطال حقه في الرسم لظهورة فلاضرورة في ترك الاعمال قال المصنف رح هدا الدي ذكرة اذا كان من جنس واس المال فان لم يكن بان كان دراهم و رأس المال دنا فيراوعلى الفلب الهان سيمها بجنس رأس المال استحسانا لان إلربيح لايظهر الابه وصاركا لعروض ولله وعلى هدا موت رب المال يريد بن العزل الحكمي كالقصدي في حق المضارب ففي كل موضع لم يسم العزل القصدي لم يسم المحكمي لان عدم عل العزل لمافيه من ابطال حق المضارب ولاتفاوت في ذلك بين المزلين و إذا افتر قاوي المال ديون وقدر بح المضارب فيه اجبرة ألحاكم على اقتصاء الديون اكونه بصؤله الزجير واجرة الربع وال لمير بح لم يجبر على ذلك لانه وكيل محض حينة ذوالوكيل متبرع والمنبوع لا يجبر على ايفاء ما تبرع به فان قبل ردراس المال على الوحه الدى قبضه واجب عليه وذلك لايتم الاباإلقبض ومالايتم الواجب الابه فهو واجب اجبب بادالانسلم أن الردواجبوانما الواجب عليه رفع يدة كالمودع فيقل له وكل رسالمال في الاقصاء فاذا فعل ذلك فقد ازال يده ولابدله من ذلك لان حقوق العفد ترجع اليه فان ام نوال

# (كتاب المضار بقيد المناوب المضاوب \* نصستال في ما بنعله المضاوب)

يضبع حق ربه المال وفي الجامع الصغيريقال له أحلُّ مكان قوله وكل والمرادبه الوكالة فكان في الكلام استعارة و مجوزها معرونة وهوا شتمالهما على النقل و انما فسرة بذلك لان احل ربدا يوهم ان راس المال دين في ذمة المضارب وليس كذلك و على هدا سأئوالوكالات يعنى أن الوكيل اذاباع وانعزل يقال له وكل الموكل بالاقتضاء واماالبياع والسمسار وهوالذي يعمل للفير بيعاوشرى فانهما يجبران على التقاضي لانهما يعملان بالاجرحادة واذاوصل اليهاجرة اجبرعلى اتمام عمله واستجارة قلما يخلوص فساد لانهاذا استوجر على شراءشئ فقدا ستوجر على مالايستقل بدلان الشراء لايتم الابمساء دة الباثع على بيعه وقدلايسا عده وقديتم بكلمة وقدلايتم بمشركلمات فكان فيدنوع جهالة والاحس في ذلك ان يأمريا لبيع والشراء ولم بشترطله اجرا فيكون وكيلامعيناله ثم اذافرغ من عمله موضه باجرالمل هكذا روي عن ابي يوسف و صحمه رحمهما الله قُولِه وما هلك من مال المضاربة فهومن الوسم الاصل في هذا أن الربيح لايتبين قبل وصول رأس المال الى ربه قال عليه السلام مثل المؤمن كمئل التاجرلا يسلم له ربحه حتى بسلم له رأس ماله فكذلك، المؤمن لايسلم له نوا فله حتى يسلم له عزائمه اوقال عليه السلام فرائضه ولان رأس المال اصل والرسم تبع ولامعتبر بالتبع قبل حصول الاصل فمتى هلك منه شي استكمل من التبع فان زاد الهالك على الرايح فلاضمان عليه لانه امين وأن اقتسما ترادا لان القسمة تعيد ملكا موقوفا أن بقي ما اعدارأس المال الى وقت الفسيركان ما اخذه كل منه ملكاله وان هلك بطلت القسمة وتبين

ان المقسوم رأس المل الله فعد فعد المارب \*

. كرفي هذا الفصل مالم يذكرة في أول المضاربة من افعال المضاربة زيادة للافادة ينبيها على مقصودية افعال المضاربة يالاعادة فولمه و بجوز للمصارب ما كان من صنبح

# (كتاب المضاربة \_\_ \* باب المضارب \* فصحل في ما يفعله المضارب)

صنيع التجاريتنا ولداطلاق العقد فجازن يفعله المضارب ومالافلا فجآز للمضارب أسيبع بالنقد والنسيئة لانه من ذلك الانراباع الي اجل لا يبيع التجار اليه قال في النهاية بان باع الى عشرسنين لخروجه حيئة ذهن صنيع التجارولهذا كان لهان يشتري دابة للركوب وليس له ان يشترى سفينذ للركوب قيل هذا في مضارب خاص بنوع كالطعام مثلا وامااذالم بخص كان له شراء السفينة والدواب اذااشترى طعاما لحمله عليها وظاهر كلامه يدل على أن ذلك أذاكان للركوب لا يجوز وأما أذاكان للعمل فهو سأكت صنفوله ال يستكريها اي السفينة والدواب مطلقا اعتبار ألعادة النجار فانه اذا اشترى طعامالا بحدبنامن ذلك فهومن توابع التجارة في الطعام وله ان يأذن لعبد المصاربة , في النجارة في الرواية المشهورة لكونه من صنيعهم وقيد بالمشهورة لان ابن رستم روى عن محمدر - انه لا يملك الاذن في التجارة لانه بمنزلة الدنع مضاربة \* والفرق بينهما ان المأذون لا يصير شريكا في الرابح ولوباع نفدائم اخرالنس جا زبالاجماع اماعند ابي حنيفة وصعمد رحمهما الله فلان الوكيل يملك دلك فالمضارب اولي لعموم ولايته لكونه شريكافي الربح اوبعرفية ذلك الذان الوكيل يضمن كما تقدم والمصارب لايضمن لان له أن يقايل العقد ثم ببيع نسيئة لانه من صنيع النجار فجعل تأجيله بمنزلة الاقالة والببع نسيئة ولاكذلك الوكيل فالهيضمن اذا اخر النمن لاله لايملك الاقالة والبيع نسيئة بعدما بأع مرة لانتهاء وكالته واما عندابي يوسف رح فلان المضارب يملك الافالة والبيع نسيئة كمافالاه والكان الوكيل لايملك ذلك ولوقبل المضارب الحوالة جازسواء كان ايسرمن المشنري اواعسرمته لماذكرنا انه لواقال العقدمع الاول ثم بأعه بمثلة على المحال عليه جاز فكذا اذا قبل الحوالة ولانهم صنيعهم بحلاف الوصى يحنال بمال الينيم فان تصرفه نظري فلابدان يكون للحال عليه ابسر \* تم ذكر الاصل في ما يفعله المضارب بانوا عدا للله و هوظ هر ثم قال والآبزوج عبد أولا احة من مال المضاربة

# (كذاب المضاربة سسم أباب المضارب \* نصسل في ما يفعله المضارب)

لان التزويم ليس بنجارة والعقد لايتسس الاالتوكيل بهاوجر زابوبوسف رح تزريبم الامة لاله جعلام الاكتساب بلزوم المهروسة وطالفقة والجواب انه ليس بتجارة والكان فيه كسب نصاركالاعتاق على اللايدخل تعت المضاربة ولله فان دفع شيئا من مال المضاربة الي رب المال فان دفع الي رب المال شيم من مال المضاربة بصاعة فاشترى به وبالمال وباع لم تبطل المضاربة خلافا أزفررح قال رب المال تصرف في مال نفسه بغبرتوكيل اذام يصوح به فيكون مستود اللدال ولهذا لابصم اشتواط العمل عليدا بتداء ولناال الواجب هوا انخليه وقدتمت فصارالنصوف حفاللمضارب وله ان يوكل وربالمال صالح ادلك والابضاع توكيل لانداستعانة ولماسح استعانة المضارب بالاجنسي فبرب المال ا وأي اكونه اشفق على المال فلا يكون استردادا بخلاف مااذا شرط العدل عليه ابداء لانه يمنع النغلية فأن فيل رب المال لا يصلح وكيلالان الوكيل من يممل في مأل غيره ورب المال لايممل في مال غيرة بل في مال نفسه أجيب بان رب المال بعد التخلية صار كالاجنبي عن المال فجاز توكيله والقيل اوع كدلك لصح المضاربة مع رب المال أجاب بقوله وتخلاف مااذا دفع المال الح مضاربة حيث لا يصم لان المضاربة تعقد شركة على مال رب المال وعمل المع يرمال هما فلوجوزاه ادى الى قلب الموضوع ولقائل أن يقول رب المال اصاب يصبر بالتخلية كالاجنبي أولافا سكان الاول جازت المضاربة وان كان التاني لم بجز الابضاع فالمياس شمول الجواراوعدمه والجواب انه صاركالا جنبى قوله جازت المضاربة فلناممنوع لان المضاربة تقتضي المال للدافع وليس بموجود بخلاف البضاعة فانها توكيا, على مامروليس المال ص لوازمه فان الوكبل قد نجوزان يوكل وليس ا لم تصم المضاربة النانية بقى عمل وبالمال بامرالمضارب فلانبطل بهالمس كلام المصنف رح يوهم اختصاص الابغاع يمض المال حيث قال من مال المد كدلك فارالدليل لإيفصل بس

#### (كتاب المضاربة سـ \*باب المضارب \* فصــل في ما يفعله المضارب)

مين كونه بعضاا وكلاوبه صرح في الذخيرة والمبسوط وتيد بدفع المضارب لان رب المال ان اخذمال المضاربة من منزل المضارب بغيرامرة وباح واشترى فان كان رأس المال نقدا فقدنقض المضاربة اذالاستعانة مسالمضارب لم توجد حيث لادفع منه فكاس رب المال عاصلالنفسه و من فمرورة ذاك انتقاض المضاربة وان صارراس المال عرضا لايكون نقضا لان القض الصريح اذا كان راس المال مرضالم بعمل فهذا اولي الله وادا عمل المضارب في المصر فرق بين حال الحضو والسفر في وجوب النفقة في عال المضاربة بماذكرمن الاحتباس في السفردون العضروذلك واضح والقياس ان لايستوجب النفقة في مال المضاربة والاعلى رب المال الانه بمنزلة الوكيل والمستبضع عاصل لغيرة بأمرها وبمنزلة الاجير بماشرط لنفسه من الربح ولايستحق احد هؤلاء النفقة في المال الذي يعمل به الااناتر كناه في مااذا سا فربالها للاجل العزف وفرقنابيئه وبين المستبضع بالله متبرع بعمله لغيرة وبس الاجير باله عامل له يبدل مضمون في ذمة المستأجر وذلك بحصل له بيقين فلا يتصر ربالا بعاق من ماله ا ما المضارب عليس لذالا الرسح و هوي حبز التردد قد يحمل وقد لا يحصل علوا نفق من ماله يتصور به وحكم المضار بقالها سدة حكم الاجارة واذاا خذ شيئاللنفة وهومسا فرفقدم وبقى معدشي منه رده في المضاربة لانتهاء الاستحقاق كالحاج من الغيرانا فضل معدشي من المققة بعد الرجوع وجعل الحد العاصل بين الحضرو السفرما اذاكان بحيث بفدونم يروح فيبيت بأهله مانكان كذلك فهوبمنز لذالسوقي وان ام يكن فعقته في مال المضاربة لان خروجه اذذاك له كالطعام والشراب وكسوقه وركوبه شراءً لْهَا وَالْمَقَذَ هِي ما يصرف الى ال اكان من معدات تثمير المال كفسل النياب اوكواءكل ذلك بالمعروف وا ابة والدهن في موضع بعناج المه كالسجاز وأجرة الخادم والحمام والحلا إبر ماشيافي حوائجة يعدمن الصماليك فان الشخص اذا كان طويل ا

(كتاب المضاربة سبه باب المضارب \* فصلك في ما يقعله المضارب) ويفل معاملوه فعنارا به تكثر الرغبات في المعاملة معهم جملة النفقة والدواء يدخل في ذلك في غيرظا هو الرواية لا نه لإصلاح البدن ووجه الظاهر ضاذكره في الكتاب الولك واذاريح اخذرب المال يريدان المضارب اذاانفق من مال المضاربة فربح يأخذ وبالمال وأسماله كاملاليكون النفقة مصروفة الى الرسم دون واس العال فاذا استوفاء كان ما يبقى بينهما على ما شرطا فان باع المضارب المتاع بعدما اغق مرابعة حسب ماانفق على المتاع من الحدلان ونحوة كاجرة السمسار والقصار والصباغ ولا يحتسب ماانفق على نفسه لما ذكر في الكتاب من الوجهين فان كان مع المضارب الفي فاشترى بها ثيابا فقصرها اوحملها بمائة من عندة وفدقيل لدا عمل برأيك فهو متطوع لانه استدانة على رب المال وهذا المقال لا ينتظمه كمامر وانماذ كرها بعد مامر تمهيد القوله وان صبغها احمر فهوشويك بمازاد الصبغ فيهوسائر الالوان كالمحمرة الاالسواد عندابي حنيفة رح لان الصبغ. عين قائم بالثوب فكان شربكا بخلط ماله بمال المضاربة وقوله اعمل برأيك ينتظمه فاذابيع الثوب كان للمضارب حصة الصبغ يقسم ثمن الثوب مصبوغا على قيمته مصبوغا وغيرمصبوغ فمابينهما حصة الصبغ ان باعه مساومة وان باعه مرابحة قسم الثمن هذا على الثمن الذي اشترى المضارب الثوب به وعلى قيمة الصبع فعابينهما حصة الصبغ والباقي على المضاربة بخلاف القصارة بفتم القاف والعمل فانهليس بعين مال قائم بالثوب ولم يزدبه شي ولهذا اذا فعله الغاصب فازداد! لقيمة به ضاع فعله وكان للمالك ان يأخذ ثوبه مجاناوا ذاصبغ المغصوب لم يضع بل يتخبر رب الثوب بين أن يعطى مازاد الصبغ فيه بوم الخصومة لا يوم الا تصال بثوبه وبين ان يضمنه جميع قيمة الثوب ابيض يوم صبته وترك الثوب عليه وإذاكان الفاصب كذلك فالمفدارب لابكون افل حالامنه فأن قل الضارب لمالم يكن له ولاية الصبع كان به مخالفاخاصبا فيجب أن بضمن كالغاصب بلاتفاوت بينهما آجيب باب الكلام فيه

#### (كتاب المضارية مد \* باب المضارب \* نصر آخر /

في مضارب قبل له احمل برأيك وذلك يتناول الخلط وبالصبغ اخسه مه بمال المضارب فصار شربكا فلم يكن خاصبا فلا يضمن الجوبهذا اند فع ما قبل المضارب اما ان يكون مأذ ونا بهذا العمل المفروف فان كان مأذ وناوقع على المضاربة وان لم يكن ضمن المضارب كا لغاصب لما تبين انه خرج من كونه فا صبالكنه لم يقع على المضاربة لان فيه

استدانة على المالك وليس له ولا يقذلك الله إعلم \* نسسل آخر \*

هذه مسائل متفرقة تتعلق بمسائل المضاربة فذكرها في فصل على حدة قُولِكُ فان كان معفالف مأذكرة المصنف رح واضم ومبناه على اصل وهوان ضمان رب المال للبائع بسبب هلاك مال المضاربة غيرمانع لها فالمضمون على المضاربة والربيح بينهما على ما شرطا وضمان المضارب للبائع بسبب هلاكه ما نع عنها \* وتحقيقه ما ذكره فخر الاسلام في رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربة هاشترى نها بزا فهومضاربة فاذا باعه بالعيس ظهرت حصة المضارب وهي خمسما تة فاذا اشترى جارية بالالفين وقع ربعها للمضارب لان ربع الشن له و ثلُّنة ارباعها لرب المال فا ذا هلك النمن كان غرم الربع على المضارب وهوخمسمائة والباقي على رب المال واذاغرم المضارب ربع النس ملك ربع الجارية لا محالة واذا ملك ربعها خرج ذلك من المضاربة لان مبنى المضاربة على ان المضارب أمين فيكون الضمان منافيالها ولوابقينانصيبه على المضاربة لابطلناما غرم لانه يعصل ان يجعل ذلك رأس المال فيصير مضاربا لنفسه وهولا يصلم تم لوباع الجارية باربعة آلاف صارربع الش للمضارب خاصة وذلك الف بقيت ثلثة آلاف فذلك على المضاربة لانضمان رب المال يلائم المضارية ولايضيع مايضمن بل يلحق برأس العال واذالجان كذلك لان رأس المال في ذلك النبن وخمسمائة والخمسمائة ربح بينهما نصفين قُولك وان كان معه الغي معناة واضم وقوله لتغائر المقاصدان مقصود رساله العصوله الى الالف

# (كثاب المضاربة مسد \* باب المضارب \* فصسل آخر)

مع بقاء العقد ومقصود المضارب استفادة اليد على العبد وقوله الاان فيه شبهة العدم اي هذم الجوازلانه لم يزل به من ملك رب المال مبدكان في ملكه ولم يستفد به الغا لم يكن في ملكة والشبهة ملحقة بالحقيقة في المرابحة فاعبترانل النمنين و هوخمسما ثقة لثبوته من كل وجه والاكتر ثابت من وجه دون وجه بالظرالي انهبيع ماله بداله الوالى فأن كان معه الف بالصف فاشترى بها عبدا قيمته الغان فقتل العبد رجلاخطاء كان الد فع والفداء اليهما فان دفعاة بطلت العضاربة الهلاك مال المضاربة وان فدياة ملمذارياع العداء على رب المال وربعه على المضارب لان العداء موَّنة الملك فينقد ريقد وقوكان الدلك بينهما ارباعالان رأس المال لماصارعينا واحداظهوالربيج وهوالف بينهما ولهذا عتق الربع ان كان العبد قريبه والق وهوراس المال وقيدالعين بالوحدة احتراز اعماانا كانت عبنين فأنه لايظهو الرسي لعدم الاولوية كما تقدم فأذاند بألاخرج العبدعن المضاربة امانصيب المفارب فلما بيناه انه صاره ضمونا عليه فلايكون امانة ومال المضاربة امانة وامانصيب وبالمال فلتضاء القاضى بالقسام الهداء عليهما فانه يتضمن انعسام العبديينهما الاستخلاص كل منهما بالنداء ما يخص والمناب " . . القسمة بخلاف ما تقدم يمني به ما اذا ضاع الإلفان في المسئلة المتقدمة بناسهي المضاربة هناك لآن جميع النس فيه على المضارب لكونه العاقد والدفع و عداءليس بالعقد حتى يكون عليه وقوله ولان العبد كالزائل لانها ستحق بلجنابة والمستحق بهابمنزاء الهالك وللضاربة تنتهي بالهلاك فدمع ألفداء كابنداء الشراء فيكون العبدبينهما ارباعا خارجاعن المضاربة يخدم المصارب بوما ورب المال بليه ايام الخلاف ما تعدم بريد النادم في المسالة المانة وهي ما اذا ضاع شزى بها حبدا وهلكت قبل النقد الاعلن فان المبدفيها على المضاربة فأن . وبديون رأس المال جميع الى اللاه مع المفارب على رب اد مهو عامل از <u>.</u> ما يد فعد الرواء ل ويدده اما ندوق ملك و بقر .

#### (كتاب المضاربة -- \* باب المضارب \* فصحل في الاختلاف)

فيستوجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين وبالقبض ثانيا لا يصير المضارب مستونيا لان الاستيفاء انمايكون بقبض مضمون يقبض المضارب ليس بمضمون بل هوا مانة وجيبهما منافاة فلا يجسمان وإذا لم يكن مستوفيا كان له أن يرجع على رب العال مرة بعد اخرى البي اريسقط عندالعهدة بوصول الثمن الى البائع بخلاف الوكيل اذا كان النس مد فوعا اليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء فاند لا برجع الا مرة واحدة لانه امكن أن يجعل مستوفيا لأن الوكاله تجامع الضمان كالغاصب اذاوكاه المغصوب منه ببيع المغصوب فاندوصير وكيلا ولايبرأ عن الضمان بمجرد الوكالة حتى لوهلك المغصوب وجب الضمان ولم يعتبر اميا وميه نظر لان الضمان هناك باعتبار سبب هوتعد قد تقدم على قبض الامارة فيجوز ان يعتبر إجميعا وليس في مالحن فيه سبب سوى القبض بطريق الوكالة ولإنسلم صلاحيته لاتبات حكمين فتتافيين ولوغصب القا ففارب المفصوب منه اعاصب وجعل أس المال المفصوب كان كصورة الوكانة وليس في الرواية عليه فيهو على أقد يرنبونها يحتاج الهي فرق د فعاللتحكم ولان المطلوب كونه مستوفيا والدليل احكان ذلك والامكأن لايستأزم الوقوع ويمكن إن يجاب عنهبان وقصورا لده ورواللهد فع استحالفا جتماعهما واماكونه مستوفيافنابت بدفع الضررعن الموكل فالمليب فيطلحق الموكل اذارجع عليه بالف اخرى إصلافاماههنافحق وبالمال لايضبع لاست سي المال ويستوفيه من الربح وحمله على الاستيفاء يضر المضارب فاخترنااهو نالاه رس بخلاف الوكيل لانه بمنزلة البائع فضري بهلاك الثمن لأبوجب الرجوع على المشتري وقوله ولعفصب الفااليل آخوه ام بتبت فيه وروابة تهجوج المي العرق بينهما وقوله ثم في الوكات س ساناد فع المال ثم اشترى الوكيل وبين ما اذا فالناني لايرجع إصلاوكلاه هفيارا صوالله علم اشترى ثمدفع فأنديرجع فىالاول و ' ختلاف \*

إ بعد الإنفاق لإنمالا عبل بين المسلمين

عاقبله لالفني الإختلار

# (كناب المفارية - \* باب المضارب \* نصل في اللاختلاف)

قُولِ في الدصارب الفان اختلاف رب المال والمضارب اذا كاس في مقدار رأبن المال مثل ان يقول المضارب وصعه الغان دفعت الى العاور بحت الثله قال رب المال لا بل د تعت اليك العين فالقول للمضارب وكان ابوحنيفة رح يقول اولا القول قول رب المال و هوقول زفور حلان المضارب يد مي الشركة و هو ينكر والقول قول المكر ثم رجع وقال القول للمضارب لان الاختلاف في العقيقة في مقد ارالمقبوض والقول في ذلك قول القابض ضمينا كان كالغاصب اوامينا كالمودع لكوندا عرف بمقدار المقبوض واناكان في مقدا رائر بيم مع ذلك أي مع الاختلاف في رأس المال منل ان يقول رب المال رأس المال الفان والمشروط تلث الربح وفال المضارب رأس المال الف والمشروط نصفه فالفول فيهاى في الربيح لرب المل يعنى وفي رأس المال الدضارب كما كان اما في رأس المال ملما مرمن الدليل وامافي الربح ملان الربح يستحق بالشرط وهويسقاد من جهة رب المال ولوانكراصل الشوط بان قال كان المال بيدة بضاعة كان القول له فكذااذا انكرانزيادة وايهما افام البينة على ما ادعى من فضل فبلت بينة رب المال على ما ادعى من الفضل في رأس المال وبينة المضارب على ما ادعى من الفضل في الربيم لان البيات الاثبات واذاكان الاختلاف في صفة رأس المال كما اذا قال من معدا اف درهم هي مضاربة لفلان بالنصف وقدر بحت العاوقال فلان هي بضاعه فالقول لوب المال لان المصارب يدعي عليه تقويم عمله بمقابلة الربيح اوشرطاس جهته بمقدارمن الراح اوالشركة فيه وهويكر ولوقال المضارب افرضتني وقال رب المال في بصاعة اووديعه فالعول لرب المال والبينة للمضارب لانه يدعى عليه تدليك الرسح وهويبكر وسماه عضاربا وان اتفقا علي عدمة لاحتمال أن يكون مضاربا في الاول و أقرضه ولوا عاما البينة فالبيئة للمضارب النهاتئبت التليك وأوادعن رب المال القرغ والضارب المصاربة فالقول للمضارب الاتعاقهماعلى الاخذبالاذن ورب المال يدعى لمي المضارب الضمان وهو كروالبينة

#### (كتاب المضاربة - \* باب المضارب \* فسسل في الاختلاف)

والبينة لرب المال وانا قاما هالانها تثبت الضمان واذاكان في العدوم والخصوص فان كلين قبل النصرف فالقون لرب المال اما إذا الكوالخصوص فظا هرلا ب العموم هو الاصل كم ردَيُّ وكذا اذا انكوالعبوم لانديجعل انكاريذاك نهياله عن العموم ولدان ينهي مندقبل التسريد اذا قبت مند العموم نصافهمنا اولى وان كان بعدة ورب المال يدمى العموم فالقول قواءت واستحساناوان كان المضارب يدعيه فالقول قوله مع بمينه استحسانالان الاصل فيها أأمه و والتخصيص بالشرط بدليل انه لوقال خذهذا المال مضاربة بالنصف صح وملك به مدرج التجارات فلولم بكن مقتضى العقد العموم لم يصمح العقد الابالتنصيص على مايوجيب التخصيص كالوكالة واذاكان كدلك كان مدمى العموم منسكا بالاصل فكان القول له ولوار عمير كل واحد منهما نوعا فالقول لوب المال لاتفاقهما ملى التخصيص والاذن يستفادس جها والسقينة للفعان عالياً على المستعدم عاجة الأخرالي الم يدعى الفسان فكيف لاستأج الينا واعترض عليه بال البينة! وأجيب بان اقامة البينة على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان فياقام المصنف رح اللا الملزوم كالمة وبال مايدعيه من المخالفة وهوسبب الصمان ثابت با قرار الآخر فلا يحتاج ولووقتت البينتان وفتافصاحب الوقت الاخير والشوطين ينقض الا لم يوقنا او وقناعلى السواءاو وقت احد لهمادون سر قارب المال لانه تع بهما معاللاستعالة وعلى التعاقب لعدم الشهادة علئ ذلك واذا تعذ والقضاء ميمايه وب المال لانها تثبت ماليس بثابت

قد طُع بعون الله ذي الكعاية والهدايه والسجزه البالث من كنُّب الماد سنة الف وعائتين وخمسة واربعين من هجرة سيد الانام معملي صلحبها الف الف صلوة وسلام ما اتعلت الليالي بالإيام \* به المان شرص مهر منعان \* للعلامة البيل مام المعفقس \* السير الهمام كالماللا والديورة مصددون محمودين احمد العنعي توفي سة سعما لةوسته وأداس الا ولي الما ولي سوال أرحمة والمعرال وبواه دار الجمال المحسيم زيده العلماء المعام عن والمع في ما من السام السلير والعالم المنورع المؤوى and the state of t والحاق \* الداحال الدقي المازي مرعتي \* والعالم للحقن البيلة الدينة عندوديه \* وفعوالمدنتين المولوي · حدد بغيرالدين « وفي الفيم المارم «والرأى المستمر \* المواوي صعد كان به والعاسل ادي « السعيل اهن المولوي · معمادي الدر الهم الوالي على العالمين بركامهم وباهتمام المتعلي والمدوية العائدة والمترادة الني درئيس الما النى على الرجار. السي جالد حال ١٠ رانحكومة كال